







أُوْلَيْكِ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِي مِ وَأُوْلَيْكِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ المُولَ ﴾ إنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْسُوٓا فَعَلَيْهِمْ عَأَنْدَرْتَهُمْ أَمْرَلَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ خَنَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوءِ مُ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَلُوَةً وَلَهُمْ عَذَاكِ عَظِيمٌ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَفُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلْبُوْمِ ٱلْآخِر وَمَاهُم بِمُوْمِنِبِنَ ﴿ يُخَادِعُونَ أَلَّهُ وَٱلَّذِبِنَ ۗ امَنُوا وَمَا يَغْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَاهُمْ وَمَا يَسْعُرُونَ ۞ فِي قُلُوبِهِ مِمَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَاجُ أَلِيمُ بِمَاكَانُوا يَكُذِبُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمَّ لَا نُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصَّلِحُونَ اللَّهِ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلمُفْسِدُ وِنَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ كَمَاءَامَنَ لَنَّاسُ قَالُواْ أَنُوْمِنُ كُمَاءَامَنُ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُوْ هُوْ ٱلسُّفَهَاءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ ﴿ وَإِذَا لَقُوا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُواْءَامَنَّا وَإِذَاخَلُواْ إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُواْ إِنَّامَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْنَهْزِءُونَ ١ ٱللهُ يَسْنَهْزِئُ مِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ۞ٲ۫ۏڵۜڹٟڬٱڵؚۜۮڹڹٛۘۺؙٚڹۘڗٷٳٲڶۻۜۧڶڵٲڎٙؠؚٵڵۿۮؽ؋ؘڡؘٳڔؘۣۼٙؾؾؚۨۼػڗؾؙۿؗؠٞ وَمَاكَانُواْمُهَتَدِينَ ۞ مَثَلُهُ وَكَمَثَلِ ٱلَّذِي ٱسْنُوْقَدَنَارًا فَلَمَّا

أَمَنَاءَتْ مَاحَوْلَهُ ذَهَبُ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتِ لاً يُبْصِرُونَ ﴿ صُمَّ الْكُرْعُمْ فَاهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿ أَوْكُصَيْب مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتُ وَرَعْدُ وَبَرْ قُ يَجْعَلُونَ أَصَلِيعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَالُمَوْتِ وَاللَّهُ مُعِيطً بِالْكُلْفِرِينَ ١٠ يَكَادُ ٱلْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَلَرَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشَوًّا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ ٱعۡبُدُواْرَبُّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمۡ وَٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ نَنَّفُونَ اللَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَاشًا وَٱلسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمِّ فَلَا فَجُعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْهُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ وَإِن كُننُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّانَزَّ لِنَاعَلَى عَبْدِ نَافَأْتُواْ بِسُورَةِ مِّن مِّثْلِهِ وَٱدْعُواْشُهَا اللهِ اللهِ إِن كُنْمُ صَادِفْنِي ا فَإِن لَّمِّ نَفْعَكُوا وَكَن نَفْعَكُواْ فَأَنَّقُوا ٱلنَّار ٱلَّتِي وَقُودُ هَا ٱلنَّاسُ وَٱلْجِارَةُ أُعِدَّتَ لِلْكَافِرِينَ ﴿ وَبَشِّرِٱلَّذِينَ الْمَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُكُلَّمَا رُزِقُواْ

مِنْهَامِن تَمَرَةٍ رِّزْقَاقَالُواْهَنَدَاٱلَّذِي رُزِقَنَامِن قَبَلُ وَأَتُواْبِهِ مِمْتَشِبِهِا وَلَمْمُ فِيهِ آأَزُواجٌ مُطَهَّرُهُ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْيَ أَن يَضِّرِبَ مَثَالًامَّا ابَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا ٱلَّذِيءَ امَنُواْ فَيَعْلَمُونَأَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَأَمَّا ٱلَّذِينَكَ فَرُولْفَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَاد ٱللَّهُ بِهَذَامَتَكُلَّا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُدى بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ وَإِلَّا ٱلْفَلْسِقِينَ ١٦ ٱلَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهُ كَاللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيتَاقِهِ وَيَقَطُّعُونَ مَآأَمَرَالِلَّهُ بِهِ أَن بُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي لَأَرْضُ أَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَلْسِرُونَ ﴿ كَيْفَ كُفُرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمُواتًا فَأَحْيَكُمْ ثُمُّ بُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ هُوَالَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِلَ ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا نُمُّالُسْتُوَى إِلَى لَلْهُمَ إِهِ فُسَوِّلْ مُنَّ سَبْعَ سَمَلُواتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ وَ وَإِذْقَالَ رَبُّكِ لِلْمَلَيِّكُذِ إِنَّ جَاعِلُ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةٌ قَتَ الْوَا أَنْجُعَكُ فِيهَا مَنْ يُقِسِدُ فِيهَا وَسَيْفِكُ الدِّمَاءَ وَخَوْنُ شُبِيحٍ بِحَدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكُ قَالَ إِنَّا عُكُمُ مَا لَانْعَلَوُنَ ﴿ وَعَلَّمَ وَادْمَرُ ٱلْأَشْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى ٱلْمَلَكِكَةِ فَقَالَ أَنْبِعُونِي بِأَسْمَاءِ هَنَوُلاءِ إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ ﴿ قَالُواْسُبْ كَنَكَ لَاعِلْمَلْنَا إِلَّامَاعَلَّمْتَنَا إِنَّكُأَنَّا لَعَلِيمُ

٧

ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ أَلْمُ أَقُلُ أَكُمُ إِنَّا عَلَمُ عَيْبَ السَّمَ وَنِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا نُبُدُ ون وَمَا كُنْنُمْ تَكُمُنُونَ ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلَّهَ لَيَكُذِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُ وَالْإِلَّا إِبْلِيسَ أَبِّكَ وَٱسۡتَكۡبِرُ وَكَانَ مِنَ الۡكَافِرِينَ ۞ وَقُلْنَا يَكَادَمُ السَّكُنَّ أَنتَ وَزُوْجُكَ لِحَنَّةَ وَكُلامِنْهَا رَغَلَّا حَيَّثُ شِئْتُمَا وَلاَنْفُرَا هَاذِهِ ٱلشَّيْرَةِ فَكُوْنَامِنَ لِظَّلِينَ ۞ فَأَزَلْهُمَا ٱلشَّيْطِنُ عَنَّهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِثَاكَا نَافِيهِ وَقُلْنَا ٱهۡبِطُواْبَعۡضُكُمُ لِبَعۡضِ عَدُوُّ وَلَكُمۡ فِي ٱلْأَضِ مُسۡتَقَرُّ وَمَتَكَعُ ٳڵڮۑڹ؈ڡؘٛڶؙڡۜێٓٷٲۮمؙؙڡؚڽڒۜۑۨڡۣۣڲڶؚڡؘؾٟڡؙڶٵڹۘۘۘۼڵؽؖٷٳؾۜٞۿؙۅۿۅ ٱلنَّوَّاكِ ٱلرَّحِيمُ ﴿ قُلْنَا ٱهْبِطُواْمِنْهَا جَبِيعًا فَإِمَّا يَأْنِينَّكُمْ مِّنِي هُـــدَى فَمَن تَبِعَ هُدَاى فَلاَخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلاهُمْ يَحَزَنُون ﴿ وَٱلَّذِينَ لَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَا يَتِنَآ أَوُلَيۡ لِكَأَصَّحَ بِٱلنَّا رَّهُمۡ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ يَكْبَنِي ٳۺڒٳۧ؞ۣڸۘٲۮ۫ڲؙۅٳ۫ڹۼۘٙڡؾؽؖٳڷۣۜڿٲ۫ن۫ۼؠٞؾٛۘۼڶؽٙػٛۄٞۅٙٲۏؙٞۏٛۅٳ۫ۼۿڋػٙٲۅؗڣ بِعَ دِكُمْ وَإِنَّى فَأَرْهَبُونِ ٤٥ وَءَامِنُواْمِكَأَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِلَّامَعَكُمُ وَلَانَكُونُواْ أَوُّلُكَ الْمِيجِي وَلَائَشْتَرُ وَابَّا يَتِي ثَمَنًا قِلِيلًا وَإِيَّلَى فَأَنْقُونِ ٤٤ وَلَاتَلْبِسُو أَاكُقُّ بِأَلْبَاطِلِ وَتَكُمْثُواْ أَكُعَنَّ وَأَنتُمْ تَعْلَونَ ٤

وَأَقِيمُواْ ٱلصَّالَوْةَ وَوَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَارْكَعُواْ مَعَ ٱلرَّاكِعِبَنَ ﴿ أَتَأَمُّرُونَ لِنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنْسَوُّ نَأَنْفُ كُمُّ وَأَنْتُمُ تَنْالُونَ ٱلْكِئَابِ أَفَلا تَعْقِلُونَ ٤٤ وَأَسْتَعِينُواْ بِأَلصَّبْرِ وَٱلصَّلُواةِ وَإِنَّا لَكُيرَةٌ إِلَّاعَكَا كَنَشِعِينَ۞ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُواْ رَبِّهِ مِّ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَبِحِعُونَ ﴿ يَكِبَنِيٓ إِسْرَاءِ بِلَأَذْكُرُ وَانِعُمَتِيَ الْتِيَأَنُعَ أَنْعَنُ عَلَيْكُمُ وَأَنَّى فَضَّلْتُكُوعُكُمْ كَلَّ لَعَالَمِينَ ﴿ وَأَنَّقُواْ يُومًا لَّا جَنِّي نَفْسٌ عَن نَّقْسِ شَيْئًا وَلاَيْقُبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةُ وُلا بُؤْخَذُ مِنْهَاعَ ذُلُّ وَلاهُمُ يُنصَرُونَ ١٤ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمُ مِّنْءَ الْفِرْعَوْنَ بَيسُومُونَ مُسُوعَ ٱلْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَا وَلَمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَالِكُمْ بِالْآءُمُ سِرَّبِّكُمُ عَظِيهُ ﴿ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْكُرْ فِأَنْجُيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا ۚ وَالْفِرْعَوْنَ وَأَنْتُمُ نَنظُرُونَ ۞ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبِعِينَ لَيُلَةً أُثُمَّ أَتَّخَذْتُمُ ٱلْحِمْلُ مِنْ بِعُدِهِ وَأَنْ تُمْظُلِمُونَ ۞ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّنَ بَعُدِ ذَالِكَ لَعَلَّكُ مُ يَشْكُرُونَ ﴿ وَإِذْهَ اتَّيْنَامُوسَى ٱلْكِئابَ وَٱلْفُرُقَ إِلَٰعَلَّكُمُ نُهُ تَدُونَ ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَلِقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُكُمْ بِأَيِّنَا ذِكْرُ ٱلْعِمْلُ فَتُوبُواْ إِلَى بَارِيكُمْ فَا قُتُكُوّاً أَنفُكُمُ

ذَالِكُمْ خَبْرُلُّكُمْ عِندَبَالِ مَمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ فَأَابَ عَلَيْكُمْ فَوَالنَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَهِ وَإِذْ قُلْمُ كِمُوسَىٰ لَن نُوْمِى لَكَ حَتَّىٰ نَرَى لَلَّهُ جَهِ كُرَّةً فَأَخَذَتُكُمُوا لصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ٥٥ كُلَّبَعْثَنَّكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمِّ مَنْ كَرُونَ ٥٥ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمُنَّ وَٱلسَّلُوَىٰ كُلُواْمِن طَبِّبَتِ مَا رَزَقُنَكُمْ وَمَاظَلَوْمَا وَلَكِن كَانُواْ أَنْفُسَ هُمْ يَظْلِوُ نَ۞ وإِذْ قُلْنَا ٱدۡخُلُواْ هَلَذِهِ ٱلۡقَرِّيَّةَ فَكُلُواْمِنَّهَا حَبِّثُ شِئْتُةُ رَغَدًا وَأَدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُواْحِظَّةٌ نُغَّفِرًا كُمُخَطَّيَكُمْ ۅٙڛؘڹؘڔۑۮؙٱ<del>ڬ</del>۫ڝٞڹۣڹ؈؈ڣؘؠڐڶٲڵۘڋڹڹؘڟڬۅ۠ٳڨٷڵڵۼؠٞۯؙڵؖڋؽڨؚڽڶڵۿ<mark>ؠ</mark>ؙ فَأَنزَلْنَاعَلَى ٱلَّذِينَ ظَلُواْ رِجُزَامِّنَ السَّمَآءِ بِمَاكَ انُواْنَفُسُقُونَ ۞ \* وَإِذِاً سُتَسَعَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ وَقُلْنَا أُخْرِبِ بِعَصَا لَىٰ لَحُحْرَفُا نَفَحَرِنُ مِنْهُ ٱثْنَنَا عَثْرَةَ عَيْنَا قَدْعَلِمَ كُلّْ أَنْاسٍ مَّشَرَبَهُ مِّكُلُواْ وَاشْرَبُواْمِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَاتَعْتُوْاْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۞ وَاِذْقُلْتُمْ يَكُمُوسَىٰ لِيَ نَصَّبِرَ عَلَىٰ طَعَامِ وَلِحِدٍ فَأَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجُ لَنَامِمَّا ثُنَبْتُ ٱلْأَرْضُمِنَ بَقُلِهَا وَقِثَّآبِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَالِهَا قَالَ أَتَسَتَبُدِ لُوْرَا لَذِي هُوَ ٲڎٙؽٚؠٲڵؖۮؚؽۿؙۅؘڂؠ۫ڔؖٵۿؠڟۅٛٳ۫ڡؚڞؖڒڶڣٳؾۜڶػؙؗؠ۫ڟڛٵٞڷؽؿؖ<u>ٷڞؙڔؠ</u>ؾۘۼڸؠٛؠ

ٱلذِّلَّةُ وُٱلْسَكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبِ مِّنَ لَلَّهِ ۚ ذَالِكَ بِأَنَّهُ مُ كَانُواْ بِكُفْرُونَ عَايَتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ لَنَّبِيِّنَ بِغَيْرَاكُونَ لِلَّا مِمَاعَصُواْ وَّكَانُواْ يَغَتَدُونَ ۞ إِنَّا لَّذِينَ وَامَنُواْ وَالَّذِينَ هَا دُواْ وَٱلنَّصَارَىٰ وَالصَّابِئِينَ مَنْ ءَامَنَ بَاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَعِلَصَالِكًا فَاهُمُ ّأَجُرُهُمْ عِندَرَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُ مُ يَحْزَزُونَ ﴿ وَإِذْ أَخَذْ غَامِيتُ لَقَاكُمْ وَرَفَحْ خَا فَوَقَكُمُ ٱلطُّورَخُذُ وَأَمَاءَ ابَيْنَكُمُ بِقُوَّةٍ وَٱذَكُرُ وَأَمَا فِيهِ لَعَٱكُمُ تَنَّقُونَ ا ثُمَّ تَوَلَّيْتُمُ مِّرًى بَعْدِ ذَالِكَ فَالْوَلَافَضَّ لُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَنُهُ وَلَكُنتُم مِّنَ لَخُسِرِينَ ﴿ وَلَقَدْعِلْتُ مُ الَّذِينَ عَتَدُوْاْمِنَكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خُلِيئِينَ ۞ فِحَالْنَهَا تَكَالُّالِكَا يَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُنْقَينَ ۞ وَإِذْ قَالَمُوسَىٰ لِقَوْمِهِ } إِنَّ اللَّهُ مَا مُرْكُمُ أَنَّ تَذْبَحُولَ بَقَرَةً قَالُولَ أَتَنَّخِذُنَا هُزُوآ قَالَاْعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجِيَهِلِينَ ۞ قَالُولْأَدْعُ لَنَارَتُكِ يُبَيِّنِ لِنَامَا هِي قَالَ إِنَّهُ وَيَقُولُ إِنَّكَ بَقَرَةُ لَّا فَارِضُ وَلَا بِكُمْ عَوَانُ بَبْنَ ذَالِكَ فَافْعَالُواْمَانُوْمُ وَنَ۞ قَالُواْ ٱدْعُ لَنَارِيَّكِ بُبِيِّنَكَامَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ مِيقُولُ إِنَّا بِقَرَقُ صَفَرَاءُ فَ اقِعُ لَّوْنُكَ السَّكُّ اللَّكَ ظِرِينَ ﴿ قَالُواْ أَدْعُ لَنَا رَبَّكِ يُبَيِّنِ لِنَا مَاهِي إِنَّ

11

ٱلْبُقَرَنَشَابَهُ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَآءً اللَّهُ لَهُ تَدُونَ ۞ قَالَ إِنَّهُ وَيُعُولُ إِنَّابِقَرَةُ لَّاذَلُولُ تُثِيرُا لَأَرْضَ وَلَاسَّفِعَ الْحَرْبَ مُسَلَّةٌ لَّاشِيةً فِيكًا قَالُواْٱلْئَنَجِئْتَ بِٱلْحَقِّفُّفَذَبَحُوْهَا وَمَاكَادُواْ يَفْعَلُونَ ۞ وَإِذْ قَنُلْتُ مُنْفُسًا فَأَدَّا رُوْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجُ مَّا كُنْمُ كُمُّونَ ﴿ فَقُلْنَا ٱصْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَالِكَ يُحِي اللَّهُ ٱلْمُوْتِي وَيُرِيحُهُ وَايَتِهِ لَعَلَّكُمَّ تَعُقِلُونَ ۞ ثُمُّ قَسَتُ قُلُوبُكُم مِّنَ بَعُدِ ذَالِكَ فَهِي كَالِّهِ أَوَّأَشَدُّ قَسَوَةً قُولَ مِنَ لِجُهَارَةِ لَمَا بَتَفَجَّ مُنِّهُ ٱلْأَنْهَا وَ إِنَّ مِنْهَا كَا يَشُقُّ فَافَخُرْجُ مِنْهُ ٱلْمَآءُ وَإِنَّ مِنْهَالَمَا مِنْطُمِنْ حَشَّيةِ ٱللَّهِ وَمَا اللهُ بِعَلْفِلِ عَمَّا تَعُمُانُونَ ﴿ أَفَنَظُمَعُونَ أَن بُؤُمِنُواْ لَكُمْ وَقَدُكُانَ فِرِينَ مِنْ مُورِينَ مُعُورَيكُم عُونَ كُلْمُ اللَّهِ ثُمُّ يُحْتَفِي فُونَهُ مِن بِعَدِما عَقَالُوهُ وَهُمْ مَيْعُلَمُونَ ۞ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ قَالُوٓ اعَامَتُ وَإِذَا خَالَابَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُوا أَنْحُدِّ تُوْنَهُم بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُعَاجُّوكُمُ بِهِ عِندُرَبُّكُمُ أَفَلاَتَعُقِلُونَ ۞ أَوَلاَيعُلُونَ أَنَّاللَّهُ يَعْكُمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ وَمِنْهُمْ أُمِّيثُونَ لَا يُعْلَمُونَ ٱلۡكِتَابَ إِلَّا أَمَا فِي وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ۞ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ

كَتُنُونَا لَكِتَكَ بِأَيْدِيهِ مِنْ مُعَيَقُولُونَ هَاذَا مِنْ عِنْدِاللَّهِ لِبَشْتُرُ وأَبِهِ عَمَّنَا قَلِياً ﴿ فَوَيَّ لُلَّهُم مِّمَّا كَتَبَتَّأَيِّدِيمٌ وَوَيْلُهُم مِّمَّا كَلِّب بُونَ ۞ وَقَالُواْ لَنَهُ مَا لَنَّا وُلِإِلَّا أَيَّامًا مَّعَدُودَةً قُلْ أَتَّكُنْ تُمْعِندَا لَدِّهِ عَهَا فَلَيْخُلِفَ ٱللَّهُ عَهْدُهُ إِلَّهُ تَفُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَانْعَلَوُن ﴿ بَلِهِ مَنْ السَّبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتَ بِهِ خَطِيكُنْهُ فَأَوْلَتِهِكَأْصُكَ فِأَلَّا رَّهُمُ فِهَا خَالِدُونَ ﴿ وَالَّذِينَ وَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَتِ أَوْلَتَهِكَ أَصْعَكَ أَجْعَتْ فَهُمَّ فِيهَاخَلِدُونَ ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَامِيثَاقَ بَنِيٓ إِسْرَاءَ بِلَ لَاتَعَبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِا لُوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِيَّ لَقُرِّ بِيَ وَالْيَتَ كَيْ وَالْمُسَاكِينِ وَقُولُواْلِلنَّاسِ حُسِّنًا وَأَقِيمُواْ ٱلصَّالَوَةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوَةَ ثُمَّ تَوَلَّيْ تُمِّ إِلَّا فَلِيلًامِّنكُمْ وَأَنْتُم مُّعْضُونَ ۞ وَإِذْ أَخَذُ نَامِيثَكَاكُمُ لَاسْتَفِكُونَ دِمَاءَكُمُ وَلَانُخْجُونَ أَنفُ كُم مِن دِيَارِكُرُ ثُمُّ أَقُرُتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ۞ ثُمَّا أَنتُمْ هَـُؤُلَّاءٍ نَقَنْ لُونَ أَنْفُ كُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِن كُمْ مِّن دِيدِهِمْ تَظَلَهَ وَق عَلَيْهِم بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُوانِ وَإِن يَأْتُوكُمُ أَسُّلَ كَا تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحْتَمَمُ عَلَيْكُمُ إِخْرَاجُهُمْ أَفْتُؤُمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِنْكِ وَنَكَفَّرُونَ بِبَعْضٍ فَاجَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنكُمْ إِلَّاخِزْيُ فِي أَكْيَلُوهِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ ٱلْقِيمَةِ بُرُدُّونَ إِلْيَّا شَدِّا لَعَنَا بِ وَمَا أَنَّهُ بِعَنْ فِلِعَمَّا تَعْمَاوُنَ ﴿ أُوْلَيْكَ أَلْذِينَ ٱشْتَرُواْ ٱلْحَيَافِةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ فَالْكِيْخَفَّ فُعَهُمُ ٱلْحَذَابُ وَلَاهُمُ يُبْصَرُونَ ۞ وَلَقَدْءَ انْيَتَنَامُوسَى ۚ لَكِتَبَ وَقَفَّيْنَا مِنَ بَعَدِهِ بِٱلرُّسُلِّ وَءَاتِينَنَاعِيسَى أَبْنَ مَنِيمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّذَنَهُ بِرُوحِ ٱلْفُنُسُ ۖ أَفَكُلَّا جَآءَكُمُ رُسُولُ بِمَا لَا نَهُ وَيَ أَنفُ كُمُ أُسْتَكُبُرُتُ فَغَرِيقًا كُذَّ بَثُمُ وَفَرِيقًا لَقَتُلُونَ ﴿ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلُفٌ ٢٠ لِكَنَهُمُ ٱللَّهُ إِكْفُرُهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ۞ وَلَا جَآءَهُمْ حِتَكِ مِنْ عِندِٱللَّهِ مُصَدِّقُ لِمَّامَعَهُمْ وَكَانُواْمِن قَبُّلُ سَتَفْغُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْفَلَتَاجَآءَهُم مَمَّاعَ فُواْكَفَرُواْ بِمِ فَالْعُنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَنْفِينَ ۞ بِنْسَمَا ٱشْتَرُواْ بِهِ إِنْفُسَاهُمُ أَن كَمْنُ واْبِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ بَغْيًا أَن يُنزِّلُ ٱللَّهُ مِن فَضَّلِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ إِنْ فَأَءُ و بِغَضَبِ عَلَىٰ غَضَبِ وَلِلْكَافِينَ عَذَابُ مُمِّبِنُ ۞ وَإِذَاقِيلَ لَهُمْءَ امِنُولِيمَاۤ أَنْزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ نُوُمِنُ بِمَا أَنِزَلَ عَلَيْنَا وَيَكُفُرُونَ مِا وَرَاءَهُ وَهُوا كُتَّي مُصَدِّقًا لِمَّا مَعَهُمُ قُلُ فَاعَ تَقَنُّالُونَ أَنْبِياءَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنْتُمُمُّوُّمِنِينَ ﴿ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِٱلْبَيِّنَاتِ ثُمُّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِمْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمُ ظَلِمُونَ

٤٥ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيتَاقَكُمُ وَرَفَعَنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَخُذُواْمَآءَاتَيْتَكُمُ بِقُوْ وَوَاسْمَعُواْ قَالُواْسَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِ مُوا لِجِتْ لَ بِكُنْرِهِمْ قُلْ بِئِسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنْتُمُ مُّؤْمِنِينَ ﴿ قُلْ إِن كَانَتْ لِكُمُّ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِن َ ٱللهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ ٱلنَّاسِ فَ مَنْوُا ٱلْمُوْتَ إِن كُنتُمُ صَادِقِينَ ٤٥ وَلَن يَتَمَنَّوُهُ أَبُلِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيمُ مُ وَأُلَّهُ عَلِيْمُ الظَّالِمِينَ ۞ وَلَتِجَدُنَّهُ مُ أَخْرَصَ لِنَّاسِ عَلَى حَيْلُ وَوَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ يُودُ أَحَدُهُمُ لَوْبُحَمَّ وَأَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ مُزَحِّرِ عِدِمِنَ ٱلْعَذَابِأَنْ يُعَمِّرُ وَٱللَّهُ بَصِيرُ عَايَعُمَا وَنَ ۞ قُلْمَن كَانَ عَدُوا ِجُبْرِيلَ فَإِنَّهُ وَنَرَّلُهُ وَعَلَىٰ فَلِيكَ بِإِذْ بِأَلَّهِ مُصَدِّقًالِلَّا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدَى وَيُشْرَكِ اللَّهُ وَمِنِينَ ۞ مَن كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَابٍ كَتِهِ وَرُسُ لِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكُلُلَ فِإِنَّالِيَّهُ عَدُوُّلِلَّكُفِينِ ۞ وَلَقَدْأُنزِلْكَ إِلَيْكَ ءَايَتِ بِيِّناتِ وَمَايكُفْرُهِ عَآ إِلَّا ٱلْفَاسِقُونَ ۞ أَوَكُلَّا عَلَهُ دُواْعَهُدًا نَّبَذَهُ وَفِي يِقُونُمِّنَهُمْ عِلْ أَكْثَرُهُمُ لَا بُوتُمِنُونَ ۞ وَلَا جَآءَ هُرُرسُولٌ مِّنَ عِندِاللَّهِ مُصَدِّقُكُمَّا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنابَ كِنابَ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنُّهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَٱلنَّبُعُواْمَا نَنْالُواْ ٱلشَّيَطِينُ

عَلَامُ لَكِ سُلِمُ كَن وَمَا لَفَكُوسُ لِمُن وَلَكِيَّ ٱلشَّيْطِينَ فَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ السِّحْرَوَمَا أَنْ لَعَلَى ٱلْمَلَكَيْن بِبَابِلَهَارُونَ وَمَلْرُونَ وَمَلْرُونَ وَمَا يُعِمَّانِ مِنْ أَحَدِ حَتَّى يَقُولًا إِنَّا خَنْ فِتْنَةُ فَلَا كُفْرُ فَيَتَعَلَّوْنَ مِنَّهُمَا مَا يُفِرَّقُونَ بِهِ مِينَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَاهُم بِضَارِينَ بِهِ مِنْ حَدِ إِلَّا بِإِذْ نِأَلِلَّهِ وَيَتَعَلُّونَ مَا يَضُرُّهُ وَلَا يَنْعُهُمْ وَلَقَدْعَلِمُوا لَمَن ٱشْتَرَكُ مَالَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٌ وَلْبِئْسَ مَاشَرَوْاْ بِهِ إِنْفُسَهُمْ ٱلْوَكَانُواْ يَعْلَمُونَ۞وَلُوَأَنَّهُمْ ءَامَنُواْ وَٱنَّقَوْالْلَّهُ بِنَهُ مِنْ عِندِٱللَّهِ خَبُّ وَمُ لُّوَكَانُواْيَعًلُونَ۞ يَاأَيُّهُا ٱلَّذِينَ الْمَنُواْ لَانَقُولُواْ رَاعِنَا وَقُولُواْ ٱنظُّرُنَا وَٱسۡمَعُوّاْ وَلِلۡكَلِفِينَ عَذَاكِ ٱلۡلِيهُ ﴿ مَا بَوَدُّا لِّذِينَ هَنَوُ الْمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَنْ بُنَرُّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ خَيْرِمِّن رَّيِّكُمْ وَاللَّهُ يُحَفَّ تَكُن برَحْمَتِهِ مِن كَيْنَاءُ وَٱللَّهُ ذُوالْفَضِّلُ لَعَظِيمِ ٥٠ \* مَا نَنْسَخُ مِنْ ءَايَةٍ أَوْنُسِهَا نَأْتِ بِخَيْرِهِنَّهَ ٓ ٱلْوَمِثْلِهَٓ ٱلْمُرْتَعُلِّمُ أَنَّاللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ۞ أَلَمْ تَعَلَمُ أَنَّ لَلَّهُ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَالْأَضِّ وَمَالَّكُمْ مِّن دُونِ ٱللهِ مِن وَلِيِّ وَلَانصِيرِ ۞ أَمْتُرِيدُ وَنَأْنَ تَسْعَلُواْرَسُولَكُمْ كَاسُبِلَ مُوسَىٰ مِن قَبُلُ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفِّرَ إِلَّا لِمَان فَقَدَّ صَلَّ سَوَّاءَ ٱلسَّكِيلِ ٥٥ وَدُّكِنَيْرُومِنَ أَهُ لِٱلْكِتَابِ لَوَيْرُدُّ وَكُمْ مِّنَ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّا رَّاحَسًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهم مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّن لَهُ مُرْاحَقٌ فَأَعْفُواْ ۅؘٲڞ۫ۼۘۘٷٳ۫ڂؾۜۜؽٳؙ۫ؾٵۘڵڷۘؗؗۿؠٲؙڡٞڔؖٛڿٙٳۣؾؙۘٲڵڷۿػڶؽڪؙڵۣۺؘؿۧۊؚٙڋؠۯٛ؈ۅٙڷؚٚڣۣؠڡٛۅ۠ ٱلصَّلَوٰةَ وَعَاتُواْٱلزَّكُوةَ وَمَانُقَدِّمُواْلِأَنْسُكُمُ مِّنْ خَيْرِتَجُدُوهُ عِنَدَ ٱلله إِنَّاللَّهُ مَا تَعْمَالُونَ بَصِيرُ شَوْقَالُواْ لَن يَدْخُلُ لِأَنَّةَ إِلَّامَنَ كَانَ هُودًا أَوْنَصَلَرِي تِلْكَ أَمَانِيُّ هُمَّ قُلْهَا تُواْبُرُهَا نَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ سَ بَلَيْ مَنْ أَسُلَمَ وَجْهَا وُلِلَّهِ وَهُو مُحْسِنُ فَلَهُ أَجُرُهُ عِندَرِيِّهِ وَلَاحَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْكُزُنُونَ ١٠٠ وَقَالَتِ أَيْهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَدِي عَلَيْشَيْ وَقَالَت ٱلنَّصَارَىٰ لَيْسَتِ ٱلْمُودُ عَلَىٰ شَيْ وَهُمْ مَيَتْلُونَ ٱلْكِنَابِ كَا الْعَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَوُنَ مِثْلَ قَوْلِمِ مِ فَاللَّهُ يُحَكُّكُمُ بَانَهُ مُرْبُونُمُ ٱلْقِيدَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ١٥ وَمَنَ أَظُامُ مِنَ مَّنَعُ مَسَاجِداً لِلَّهِ أَن يُذْكَرَفِهَا ٱسْمُ هُو وَسَعَىٰ فِي خُرَايِكَاۚ أَوْلَا بِكَمَاكَانَ لَهُ مُرَأَنِيدُخُلُوهَا إِلَّاخَابِفِينَ لَهُ مُ فِيَّ لِدُّنْيَاخِزْيُ وَلَهُمْ فِي لَأَخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمُ ١٤٥ وَلِلَّهِ ٱلْمُشْرِقُ وَٱلْمُعْرِبِّ فَأَيْنَمَا نُولُواْ فَشَمِّ وَجُهُ ٱللَّهِ إِنَّاللَّهُ وَإِنَّاللَّهُ وَاسِحٌ عَلِيمُ ٥٠٠ وَقَا لُواْ ٱتَّخَ خَٱللَّهُ وَلَدَّا سُبِحَانَهُ وَبِل لَّهُ وَمَا فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ كُلِّ لَّهُ وَعَانِنُونَ ١٦ بِيعُ

ٱلسَّمَكُورِتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمَرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ وَكُنْ فَيَكُونُ ﴿ وَقَالَ ٱلِّْذِينَ لَا يَعْلَوُنَ لَوْلَا يُكِلِّنَا ٱللَّهُ أَوْتَأْتِينَا ءَايَّةً "كَذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّنَّكُ قَوْلِمُ تَشَكِّهُ تُقُلُوبُهُمْ قَدَّبَيَّنَّا ٱلْآيَتِ لِقَوْمٍ بُوقِنُونَ ﴿ إِنَّ الْآيَ اَّرُسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَاسَّنَ لَعَنَ أَصْحَبِ ٱلْجَحِيمِ ( ) وَلَنَ تَضِي عَنكَٱلْيَهُودُولَاٱلنَّصَرَىٰ حَتَّىٰ تَتَبِعَ مِلْتَهُمُّ قُلْإِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَٱلْهُدَى وَلَبِنُ تَبَعُتُ أَهُوآءَهُ مِبَعُداً لَذِي جَآءَكَ مِنَ لُعِلْمُ مَالُكَ مِنَ لَعَهِمِ وَلِيَّ وَلَانصِيرِ ١٠ الَّذِينَ النِّينَ الْمُمْ اللِّينَ اللَّهُ مُ اللَّهِ مُؤْلِكُ عَلْبَ يَتْلُونَهُ وَتَقَيَّ مِلْ وَتَقِيَّ ٲؙۉؙڷڽۧؠٟڬؠؙٷؚٞڝڹؗۅؙؽڔڿۣؖۅؘڡؘؽڲڡؙڗؙؠ<u>ؚؠؠ</u>ۣڣٲۉڵؾۧؠٟڬۿؙؗۄؙڷڬڛۯۅڹ<mark>ڝڮڹؽٙ</mark> إِسْرَاءَ بِلَ ٱذْكُرُواْنِعْمَتِي ۚ لِيِّي أَنَّمَ أَنَّ عَلَيْكُمْ وَأَنَّى فَضَّلْتُكُمُ عَلَى لُعِيلِينَ ٥ وُأَتَّقُوْ إِيُومًا لَا بَحِنِي نَفْسُ عَى نَّفْسِ شَيْعًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلُ وَلِا نَنفَعُهُ اشْفَاعَةُ وُلاهُ مُرينصرُون ﴿ وَإِذِا بَتَكَيْ إِبْرَهِ عُمْرَ رَبُّهُ وَكِلَّتِ فَأَتُمُّ هُنَّ قَالَ إِنَّ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّ تِي قَالَ لَا بِيَالُ عَهَّدِيُّ لظَّلِمِينَ ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَا وَٱتَّخِذُولْ مِن مُقَامِ إِبْرَهِ عُرَمُ صَلَّى وَعَهِدُنَاۤ إِلَىۤ إِبْرَهِ عُرَوْلِسَمَاعِيلَ أَنْطُمِّ رَابُدِي لِلطِّكَ إِنِينَ وَٱلْمَاكِنِينَ وَٱلرُّكِّعَ ٱلسُّحُودِينَ وَإِذْقَالَ إِبْرَاهِ عُمْرَبِّ أَجْعَلَ

هَاذَا بَلَدًاءَ أُمِنًا وَأُرْزُقُ أَهُ لَهُ مِنَ لَنَّمَرَاتِ مَنْ عَامَنَ مِنْهُم بِأَلَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِيْ قَالَ وَمَن كَفَرَفا مُرِّعُهُ وَقلِيلًا ثُمَّا أَضَّطرُهُ وَإلى عَذَابِ النَّالِ وَبِنُسُ لُمُصِيرُ فَ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِ عُمُ الْقَوَاعِدَمِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَكِعِيلُ رَبُّنَا تَفَبَّلُ مِنَّ أَإِنَّكَ أَنْتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ اللَّهِ ا وَلَجْعَلْنَا مُسْلِكِينَ لَكَ وَمِن دُرِّيَّنِنَا أَمُّةً مُسْلِخَ لَكَ وَأَرِيَامِنَاسِكَنَا وَتُبُعَلَيْنَا إِنَّاكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿ رَبَّنَا وَأَبْعَثُ فِيهِمْ رَسُولًامِّنْهُ مُ رَبُّ لُواْعَلِمْ مُ وَالِيتِكَ وَيُعَلِّمُ مُ الْكِتَابَ وَلُلِّحَمَّ أَلَّا لَكَتَابَ وَلُلِّحَمَّ أَ وَيُزِكِيهِ مِنْ إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْعَزِيْ الْحَكِيمُ ﴿ وَمَنْ مُغَبِّعُن مِّلَّةِ إِبْرَاهِ عُمَ إِلَّامَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ ٱصْطَفَيْنَهُ فِي الدُّنيَّ اقْلِيَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُ وَرَثُهُ وَأَسَّامُ قَالَ أَسُلَتُ لِرَبُّ ٱلْحَالَمِينَ وَوَصَّى عِهَ إِبْرَاهِكُمُ بَنِيهِ وَيَعُقُوبُ يَنْبَنَّ إِنَّاللَّهُ أَصْطَفَى لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلاَ مَوْتُنَ إِلَّا وَأَنتُ مِرُّسُلِمُونَ ﴿ أَمْكُ تُمْرُثُهُ كَاءَ إِذْ حَضَرَيْعُ قُوبَ ٱلْمُوْتُ إِذْقَالَ لِبَنِيهِ مَاتَعَبُدُ ونَ مِنَ بَعُدِى قَالْوُلْنَعُبُدُ إِلَى كَالُولْنَعُبُدُ إِلَى كَا وَإِلَهُ وَالْبَآبِكَ إِبْرَهِ عَمْرُوا سُمَاعِيلُ وَاسْتَكَاقَ إِلَهَا وَاحِدًا وَنَحُنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ١٥٠ تِلْكَ أُمُّةُ قَدْخَلَتْ لَمَا كَسَبَتْ وَلَكُم

مَّاكَسَبْتُمْ وَلَا تُسْتَكُونَ عُمَّاكَانُواْيَعُكُونَ ١٠٠ وَقَالُواْلُونُواْ هُودًا ٱوْنَصَلَرَىٰ مَهُ مَدُوْلُولُ مُلْ مِلَّةً إِبْرَاهِ عُرَحَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَّالْمُشْرِكِ بَن قُولُوٓاْءَامَنَابِٱللَّهِ وَمَآأُنُزِلَ إِلَيْنَاوَمَآأُنزِلَ إِلَىٓ إِلَىٓ إِبَرَهِ عِمْ وَاسِمَعِيلَ وَإِسْعَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِي مُوسَى وَعِيسَى وَمَآأُوتِي النببون من ربيعة لانفرق ببن أحدِهِ أَهُ وَعَنْ لَهُ وَمُعْلَمُ وَالْحَدُنُ لَهُ وَمُسْلِمُونَ فَانَ ءَامَنُواْعِثُلِمَاءَامَنتُم بِعِيفَقَدِ أَهُنكُواْ وَإِن نُوَلُّواْ فَإِنَّاهُمْ فِي فِي اللَّهِ اللَّهِ فَسَيَكُونِيكُ هُوْ ٱللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ سَ صِبْغَةَ ٱللَّهِ وَمَنْ أَحْسَلُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ وَعَنِيدُ وَنَ۞ قُلْ أَنْحُ آجُونَنَا فِي ٱللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَحَنُّ لَهُ مُخْلِصُونَ ٢٠٠ أُمُرَّقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِ عُمَ وَلِسُمَاعِيلَ وَاسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطَكَانُواْ هُودًا أُوْنَصَلَرَى قُلُوءَ أَنْتُمْ أَعْلَمُ أُمِرِ اللهُ وَمَنْ أَظْلُمُ مِنْ كُتُمْ نَنْهَا لَهُ عِندُهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِ لِعَمَّا تَعُمَلُونَ ٤٤٠ تِلْكَأَمُّ أُمُّةُ قَدْخَلَتُ لَهَا مَا كَسَبَتُ وَلَكُمُ مَّا كُسَبْتُمْ وَلاَنشُكُ وُنعًا كَا نُواْيَعُمَلُون ١ \* سَيَقُولُ السُّفَ إِلَا مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّا هُمْ عَن قِبْلَهِمُ ٱلْبَي كَانُواْ عَلَيْهِمَا قُل لِلَّهُ ٱلْمُشْرَقُ وَٱلْمُغَرِّبُ مِهِ اللَّهِ عَمَن بَشَآءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ رَبَ

وَكَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمُ أَمُّةَ وَسَطًّا لِّتَكُونُواْتُهُمَا وَعَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَاجَعَلُنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِيكَتُ عَلَيْهَ ٓ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِّنَ يَنقَلِبُ عَلَاعَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتُ لَكَبَيْرَةً إِلَّاعَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ وَمَاكَانًا لَّهُ وَلِيُضِيعَ إِبِمَانَكُمْ ۚ إِنَّا لَلَّهُ بِٱلنَّاسِ لَرَهُ وفُ رَّجِيمُ ا فَدُنَرَىٰ تَقَلُّ وَجُهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّينَّكَ قِبَّلَةً تَرْضَلُهُ فَوَكِّبِ وَجْهَكَ شَطْ الْمُسْجِياً لَحَ الْمِ وَحَيْثُ مَا كُنتُ مُ فَوَلُواْ وُجُوهَ كُمْ شَطْرَةٌ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُونُوا ٱلْكِنَاكِ لَيَعْلَوُنَ أَنَّهُ ٱلْكُونَ اللَّهُ مُ اللَّهُ بِغَلْفِلِعَمَّا يَعُمَلُونَ ١٤٠ وَلَإِنَّ أَيَّتُ الَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبِ بِكُلِّ وَايَةٍ مَّانَبِعُواْقِبُلَتَكَ وَمَآأَنَتَ بِتَابِعِ قِبْلَتَهُمْ وَمَّابِعُضْهُم بِتَابِعِ قِبْلَةَ بَعُضِ وَلَبِنُ تَبَعْتَ أَهُوآ وَهُم مِّنَ بَعْدِ مَاجَآ وَكَ مِنَ لُعِلْمُ إِنَّكَ إِذًا لَهِرِي ٱلظَّالِمِينَ۞ٱلَّذِينَ التَّيْنَ هُوا لَكِنَابَ يَعْرِفُونَهُ كَا يَعْرِفُونَ أَبَّنَا عَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُ مُ لَيَكُنْمُونَ كُحَقَّ وَهُمْ يَعُلُونَ ۞ ٱلْحَقُّ مِن َّرِيكَ فَلَا تَكُونِنَّ مِنَ لَمُمْ تَرِينَ ١٤٠٥ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُومُولِّهَ آفَاسَنَبِقُواْ ٱلْحَبْرَاكِ أَبْنَمَانَكُونُواْمِأْتِ إِنْ اللهُ جَمِيعًا إِنَّا لِللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِبُرُ @ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرًا لُسُجِداً لَكُرَامِ وَإِنَّهُ ولَلْحَقَّمِن

رُيِّكَ فَمَا ٱللَّهُ بِغَلْفِلْ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلَّ وَجُهَكَ شَطْرًا لُسُجِهِ إِلْكُمَا مُ وَحَيْثُ مَا كُننُهُ فَوَلُواْ وُجُوهَ كُمُ شَطْرَهُ لِعَالًا ؘڲۅٛڹڸڵٵڛۘۼڵؿۘڴؙؠؙڿٛۼؙۜڎ۫ٳۣڰۜٲڵؖۮؚۣؽؘڟڸۧۉٳ۫ڡؚڹؙۿۄٞۏؘڶڒۼۜۺٛ<u>ۅۛۿؠٞۅۘٱڿ۫ۺؘۅٝۑ</u> وَلِأْتُمُّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ مَّنْ تَدُونَ ۞ كَمَاۤ أَرْسَلْنَافِيكُمْ رَسُولًامِّنڪُمْ يَتُلُواْعَلَيْڪُمْ ءَ ايكِتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّعُكُوْا أَيْحَنَ<del>كُ</del> وَّالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّكُم مَّالَمُ تَكُونُواْ تَعْلَوُن ۞ فَٱذْكُرُو نِيَّاذُكُرُمْ ۖ وَالشَّكُرُواْ لِي وَلَا نَكُفُرُونِ ۞ يَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ وَامَنُواْ ٱسْتَعِبِنُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوْةِ إِنَّ لَلَّهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ١٠٥ وَلَا تَقُولُواْ لِمَن يُقُتَلُ فِي سَبِيلَ لَلَّهِ أَمُوا كُنَّ بَلُأَحْيَاءُ وَلَكِن لاَلْشَعُ وَنَ ١٠٠ وَلَنَبُلُونًا لَم بِشَيْعٍ مِّنَ كَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقُصٍمِّنَ ٱلْأَمُّوَالِ وَٱلْأَنْفُسِ وَٱلثَّمَرَاتِ ۚ وَيَشِّرِٱلصَّابِرِينَ ۞ ٱلَّذِينَ إِذَا أَصَابَنَّهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوَا إِنَّالِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَالْإِلَّا إِلَيْهِ وَالْحَالِمُ مُ صَلَوْتُ مِّن زَّيِّهِ مُ وَرَحُمُهُ وَأُوْلَيِكَ هُمُ ٱلْهُ تَدُونَ ١٠٠ ﴿ إِنَّا لَصَّفَا وَٱلْمَرُوةَ مِن شَعَآ بِرِلْلَّهِ فَمَنَ جَعُ ٱلْبَيْتَ أُواُعْتَمَرُ فَلَا فِكَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطُوُّفَ مِهِمَّا وَمَن تَطَوُّعُ خَيْرًا فَإِنَّا لَلهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينِ يَكُمُّونَ مَا أَنزَلْنَامِنَ لَبِيِّنَتِ وَٱلْمُدَىٰمِنَ بَعُدِمَا بَيَّنَّهُ لِلنَّاسِ فِي

ٱلْكِنَابِ أُوْلَنَيِكَ يَلْعَنُهُ وُلِلَّهُ وَيَلْعَنُهُ مُ ٱللَّهِنُونَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصَّلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُوْلَتَ إِكَ أَتُوْبُ عَلَيْهِ مَرَّ وَأَنَا ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيهُ مُ إِنَّا لَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَا تُواْ وَهُـ مَكُفًّا أَزَّا فُوكَ بِكَ عَلَيْهِ مِرْ لَعُنَةُ ٱللَّهِ وَالْمُلْيَكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ۞ خَالِدِينَ فِهِ ۖ الْائْخَفَّ فُعَنُّهُ مُوالَّعَنَابُ وَلَاهُمْ يُنظرُونَ ﴿ وَإِلَّهُ كُمُ إِلَنَّهُ وَلِحِنَّهُ لَّآ إِلَنَّهِ إِلَّاهُواُ لِرَّحْمَٰنُ لِرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ فِي خَلْقُ السَّمَا وَإِن وَأَلْأَرْضِ وَأَخْذِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلُكِ ٱلَّتِي تَجْرِي فِي ٱلْحَيْرِي إِينَفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمُوْتِهَا وَبَتَّ فِيهَامِن كُلِّدَآبَهْ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيكِح وَٱلسَّحَابِٱلْمُسَخَّى بَبُنَّ لسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتٍ لِقَوْمِ يَعْتِ قِلُونَ۞ وَمِنَّ النَّاسِ مَن بَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَنَدَادًا يُحِبُّونَهُمُ كُنِّ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوْأَأَشَةُ ثُحِبًّا لِلَّهُ فَكُوْبَرَى لَلَّا مِنْ طَلَمُواْ إِذِبَرَ وَنَا لَعَذَابَأَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّاللَّهَ شَدِيدُٱلْكَ اَبِ۞ إِذْ تَبَرُّأَ ٱلَّذِينَ تُبُوعُواْمِنَ ٱلَّذِينَ ٲؾۜۜۼ<u>ٷٳ۫ۊڒٲۘٷٳٱڵۼۮؘٳؼۊۘؾؘڨڟۜۼؾ۫ؠ</u>ٟؗؗٛۼٛٲڵٲٛۺۘٵڹٛ؈ۊؘؘٵڶۘٲڵؚ۫ؽؽٲؾۜ۫ۼۅ۠ڷ لَوْأَنَّ لَنَاكَرَّةً فَنَتَبَرَّأُومُهُ مُركَمَا تَبَرَّءُ وأُمِنَّا كَذَٰ لِكَ يُرِيهِمُ اللهُ أَعْمَاكُهُ مُ حَسَرَتِ عَلَيْهِ مُ وَمَاهُم بِخَكْرِجِينَ مِنَ النَّارِسَ

يَٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْمِّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَبَّعُولْخُطُوْنِ ٱلشَّيْطَكِنَّ إِنَّهُ وُلَكُمُ عَدُوُّ مُّبِينَ۞ إِنَّمَايَأَمُزُكُمْ بِٱلسَّوَّعِ وَٱلْفَحَشَآءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى لَسِّهِ مَا لَانْعَلَوْنَ ۞ وَإِذَ إِفِيلَ لَهُمُ أُتَّبِعُواْ مَاۤ أَنزَكَ اللَّهُ قَالُواْبَلُنَتَّبِعُمَآأَلْفَيْنَاعَلَيْهِ ءَابَآءَنَآأُولَوْكَانَءَابَآؤُهُمُ لَايَعُ شِلُونَ شَيْئًا وَلَا بَهُ تَدُونَ ۞ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُواْكَمَثَلِ ٱلَّذِي يَنْعِقُ مِمَا لَا يَتْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمُّ بُكُمُ عُدُيٌ فَهُ وَلاَيعُقِلُونَ ﴿ يَا أَبُّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَبِّبَاتِ مَارَزَقُناكُمْ وَٱشْكُرُ وَالسَّهِ إِن كُنتُمْ إِيّاهُ تَغَبُدُونَ ١٤ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمُيْنَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزير وَمَا أُهِلُّ بِهِ لِغَيْرِاللَّهِ فَمَنِ ضُطَّرَعَ بُرَبِاغِ وَلَاعَادٍ فَالْآ إِثْرَعَلَيْهِ إِنَّ لَيْهَ عَفُونُ رَّحِيكُونَ إِنَّ الَّذِينَ يَكُتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللهُ مِنَ لَكِنْكِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ عَنَا قَلِيالًا أَوْلَتَ بِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكِلِّمُهُمُ اللَّهُ بَوْمَا لَقِيكُمَةِ وَلَا يُزَكِّبُهِ مْ وَلَهُمْ عَنَا كُأْلِيكُونَ أَوْكَ بِكَأَلَّذِينَ شُتَرُواْ ٱلضَّكَلَةَ بِٱلْهُدَىٰ وَٱلْعَذَابِ بِٱلْمُغْفِرَةِ فَمَآ أَصْبَرُهُمْ عَلَىٰ ٱلنَّارِ ۞ ذَالِكَ بِأَتَّاكَ لِلَّهَ نَزَّلَ ٱلْكِنَابِ بِٱلْحَقِّ فَإِنَّالَّذِينَ أَخْتَلَفُواْ فِي ٱلْكِنَبِ لَفِي شِقَاقِ بَعِيدِ ﴿ \* لَّيْسَ الْبِرَّأَنَّ تُولُّواْ وُجُوهَ كُرُ قِبَلَ ٱلْمَثْرِقِ وَالْمُغْرِبِ

وَلَكِينَ الْبِرَّمَنَ ءَامَن اللهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَالْمُلَايِكَةِ وَالْكِتَاب وَٱلنَّبِيِّكَ وَوَاتَّكُلُّمَالَ عَلَيْحُبِّ مِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيُنَكَمَى وَالْمُسَكِينَ وَأَبْنَ السَّبِيلِ وَالسَّآبِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَوْةَ وَءَاتَكُ الزَّكَ لَوْ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَاعَلَهَ فُواْ وَٱلصَّابِرِينَ فِٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّاءِ وَجِينَ ٱلْبَأْسِ أُوْلَتَ بِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَأَوْلَتَ بِكَهُمُ ٱلْمُتَّقُونَ ﴿ يَاأَبُهُ الَّذِينَ وَامَنُواْ كُنْبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَتْلَى ٱلْخُورُ إِلْكُي وَٱلْعَبُدُ بِٱلْعَبُدِ وَٱلْأَنْتُ <u>ؠۘٵڵٳؙؙ</u>ؙؾؽڡٚڡٙؽؙۼڣؽڵۄؙڡؚڹٲ۫ڿؠ؋ؚۺؘؿؙؙٛٛٷۘٲڗۜڹٵػۢؠٱڵؙۼٷڡۣ۬ۅؘٲۮٙٱٷٛٳڵؽۄؚؠٳڂڛۣٙٛؖڟ ذَالِكَ تَخْفِيفُ مِّن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ أَعْنَدَىٰ بَعْدُ دَالِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيهُ ١٥ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوْةٌ كَا أَوْلِي الْأَلْبَ لِعَلَّكُمْ مَنْقَوْنَ ١٠ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَأَ حَدَكُوْلُلُونَ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَّالْأَقْرُبِينَ بِٱلْمُعُرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلنُّقِينَ ۞ فَمَنَ بَدَّلَهُ وْبَعُدَمَاسَمِ عَهُ و فَإِنَّا إِذَّهُ مُوعَلَى ٓ لَّذِينَ يُبَدِّ لُونَهُ ﴿ إِنَّاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيهُ أَن فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصِ جَنَفًا أَوَّ إِثْمًا فَأَصَّلَ عَبَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهُ عَفُورُ رَّحِيمُ ﴿ يَأَيُّهُ اللَّهُ يَنَّ وَامَنُواْ كَثِّبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيبَامُ كَمَا كَثِّبَ عَلَى لَّذِينَ مِن فَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتِ فَمَنَكَانَ مِن كُمُ

مّريضًا أَوْعَلَى سَفَرِ فَعِدَّةُ وُمِّنَ أَيَّامِ أُخَرُّ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وَفُدَيَةُ طَعَامُ مِسْكِينِ فَنَ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لُلُو فَأَنْ تَصُومُواْ خَيْرُلُّكُمْ إِن كُنْكُمْ تَعَلَّوُنَ ۞ شَهُ رُرَمَضَانَ ٱلَّذِيَ أَنِزِلَ فِيهِ ٱلْفُرْءَانُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبِيّنَتٍ مِّنَ الْمُحْدَىٰ وَالْفُرُقَالِ فَمَن شَهِ دَمِنكُمُ الشَّهُ رَفَلْيُصُمُّهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أُوْعَلَىٰسَفَرِ فَعِدَّةُ مِّنَ أَيَّامٍ أَخَرُ فيرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلا بُرُيدُ بِكُمُ ٱلْعُسَرَ وَلِتُكَمِلُواْ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَا كُمُ وَلَعَالَكُمُ تَشَكُرُونَ ۞ وَإِذَاسَأَ لَكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِّي قَرِيكَ أُجِيبُ دَعُوَّةُ ٱلدَّاعِ ٳۮؘٵۮٵڝٛۜڡؙٛڶؙؽۺؖؾؘڿؚؽڹۅٲڸؚؽۅۧؽؙٷۧڡڹؗۅٳ۠؞ڸۼٵۜۿؙڡٞ؞ؘؽڗۺؙۮ<u>ۅڹ۞ٵ۫ؖڿؚۘڷڶػ</u>ٛ ڵؿۘڸؘڎؘٵڵڝؚۜؾٳۄؚۘٵڵڗۜڣؘڎؙٳڮڹؚڛٙٳٛڿڴٷڴڒڸٵۺ۠ڴڴٷٲ۫ڹؾؙؗؗؗؗ؋ڶۣڹٵۺ۠ۿؙؽۜ۠<mark>ۼٳؗؠؘٵۘڛۜٛ</mark> أَنَّكُمْ كُنْنُمْ يَغَنَانُونَأَ نَفْسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَاعَنَكُمْ فَأَلْأَنَ بَنشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُواْمَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمُّ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ حَتَّى بَتَبَيِّنَ لَكُمْ ٱلْحَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْحَيْطِ ٱلْأَسُّودِ مِنَ لَفَحِيَّ ثُمَّ أُمَّوُا ٱلصِّيامَ إِلَى لَيْسِلَ وَلَا تُبُكِثِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَكِفُونَ فِي لَلْسَجِدِّ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَكَلَّا تَقَرَبُوهِ اللَّهِ عَلَيْكُ بُدِينَ اللَّهُ وَاينتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُ مُ يَتَّقُونَ ﴿ وَلا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَاينتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُ مُ يَتَّقُونَ ﴿ وَلا تَأْكُنُواْ أَمُوالَكُم بَيْنَكُمُ بِٱلْبَطِلِ وَتُدُلُواْ بِمَا إِلَى لَحُكَّام لِتَأْكُنُواْ

فَرِيقًامٌناً مُوَالِ لنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ٥٠٠ \* يَتَعْلُونَكَ عَنَّ لُأَهِلَّةً قُلْهِي مَوَاقِيتُ إِلنَّاسٍ وَأَلْجِ وَلَيْسَ أَلِبُو بِأَن مَأْتُواْٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّا لِبُرَّمِنَ لَّتُقَى وَأَتُوآ أَلْكِ وَتَمِنَّا بِّوَا مُلَّاكُواْ لَقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ نُفْلِحُونَ ١ وَقَلْنِلُواْ فِي سَبِيلُ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَلِّتِلُونَكُمُ وَلَاتَعَتَدُوَّا إِنَّاللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ١٠٠ وَاقْنُالُوهُمْ حَيْثُ تَقِفْتُهُ وَهُمْ وَأُخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَٱلْفِتِّنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاعِلُوهُمْ عِندَالْمُسْجِياً لَحَامِحَةًى يُقَانِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَلْتَلُوكُمْ فَأُقْنُلُوهُ مُرَكَنَالِكَ جَزَاءُ ٱلْكَلِفِينَ ۞فَإِنِ ٱسْتَهُ وَاْفَإِنّ ٱللهُ عَفُورُ رُحِيمُ ١٨ وَقَانِلُوهُ مُرْحَتَّى لَا تَكُونَ فِتُنَةُ وَيَكُونَ الِدِّنُ لِلَّهِ فَإِن ٱنتَهُواْ فَكَرْعُدُورَنَ إِلَّا عَلَى ٱلطَّلِلِينَ ۞ ٱلشَّهُ وُٱلْحَرَامُ مِا الشَّهُ لِٱلْحَرَامِ وَٱلْحُوْمَاتُ قِصَاصُ فَمَنَ عُتَدَىٰعَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْعَلَيْهِ بِمِثْلِمَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَالْقُواْاللَّهُ وَاعْكُوّاْ أَنَّ اللَّهُ مَعَ الْمُتُقِّينَ ١٤٠ وَأَنفِقُواْ فِي سِبيلِ اللَّهِ وَلَاتُلْقُولْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى لَهَّالُكَةٍ وَأَحْسِنُواْ إِنَّاللَّهَ يُحِبُّ ٱلْحُسِنِينَ ۞ وَأَتِمُّوْا ٱلْحِرِّوَ ٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أَخْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَمِنَ لَمُدَّيِّ وَلَاتَحْ لِقُواْ رُءُوسِكُمْ حَتَّى بَيْلُغَ ٱلْمُدِّيُ مَحِلَّهُ فَيَ كَانَ مِنكُمْ مَّرِيضًا أَوْبِهِ إِلْدَى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْ دَيَةُ مُن صِيامٍ أَوْصَدَقَةٍ أَوْنُ لِكَ فَإِذَا أَمِن مُ فَرَيَّكُ مَا لُعُمُرةِ

إِلَى لَكَحِّجُ فَمَا ٱسْتَيْسَرِمِنَ لَمُ رَبِّي فَنَ لَيْرَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّامِ فِي ٱلْجِ وَسَبْعَةِ إِذَا رَجُعُتُم تِلْكَعَشَرَةُ كَامِلَةُ ذَٰ لِكَ لِمَن لَمْ يَكُنَّ أَهُلُهُ وَحَاضِرِي لُسِيِّحِ لِٱلْحَامِ فَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَوْاْ أَنَّا لِلَّهَ شَدِيكُ الْحِ<mark>ضَابِ</mark> اللَّحُ أَنْ الْمُعْ أَنْ الْمُورُكِّ فَمُن فَرَضَ فِي لَّا لَحِ فَلِارَفَتَ وَلاَفْسُوقَ وَلَاجِدَا لَفِ ٱلْحُرِجَ وَمَا تَفْعَلُواْمِنْ خَيْرِيعً لَكُ ٱللَّهُ وَتُزَوِّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِٱلنَّقُوكَ النَّقُونِ يَتَأَوْلِي ٱلْأَلْبَبِ اللَّهَ مَكَالَكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْنَغُواْ فَضَمُ لَكُرِسٌ رُبِّكُمْ فَإِذَآ أَفَضُنُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَٱذَٰكُرُ وَاٱلدَّهَ عِندَ ٱلْمُشْعَرُالْحُرَامِ وَٱذْكُرُوهُ كُمَاهَدَىكُمْ وَإِنكُنتُم مِّن قَبْلِهِ لِئَ الضَّاَ الِّينَ ۞ ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ لَنَّا سُ وَٱسْتَغْفِرُواْ ٱللَّهُ إِنَّاللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيهُ وَكُنَّ إِذَا فَضَيْنُم مَّنَسِكَكُمْ فَأَذْكُرُ وَاللَّهُ كَذِكْرِكُمْ وَابَاءَكُواْ أَوَّا شَكَّ ذِكُرا فَهِنَا لنَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا ءَانِتَ فِيَّالَّانِيَّا وَمَالَهُ فِي ٱلْأَخِرَةِ مِنْ خَلَقِ ﴿ وَمِنْهُ مِمَّى يَقُولُ رَبُّنَآ ءَاتِكَا فِيَّالدُّنْيَاحَسَنَةً وَفِي الْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَلَابَ النَّارِ وَأُوْلَيَهِكَ لَهُ مُ نَصِيبُ مِّنَا كَسَبُواْ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ فِي أَيَّامِ مَّعُدُودَاتِ فَمَنَّ يَعَجَّلَ فِي بَوْمَيْنِ فَلَا إِنَّمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأْخُر

فَلآ إِنَّهُ عَلَيْهُ لِلِيَّا تُنَّقَى فَوَانَّقُو اللَّهُ وَأَعْلَوْ أَأَنَّكُمْ إِلَيْهِ نَكْشَمُ وَنَ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ بُعِجِ بُكَ قَوْلُهُ وِفَا كُيَوةٍ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِ دُاللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُواً لَدُّ ٱلْخِصَامِكَ وَإِذَانُولَّاسَكَى فِي ٱلْأَرْضِ لِيفْسِ دَفِهَا وَيُهْ لِكَ ٱلْحَرِّيَ وَٱلنَّسْلِّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ ۞ وَإِذَا فِيلَ لَهُ ٱتَّقِاً للَّهَ أَخَذَتُهُ ٱلْعِزَّةُ بِٱلْإِثْمِ فَيَسَّبُهُ وَجَهَنَّ مُ وَلَبُئْسَ لِهَا دُن وَمِنَ النَّاسِ مَن يَثْبِي نَفْسَهُ ٱبْنِغَآءَمُّ صَّاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ رَءُوفُ بِٱلْعِبَادِ ۞ يَكَأَبُّهُا ٱلَّذِينَ ۗ الْمَتُواْ ٱدْخُلُواْ فِي ٱلسِّلْمِ كَافَّةً وَلاَنتَبِعُواْخُطُوانِ الثَّيْطِانِ إِنَّهُ وَلَكُمْ عَدُوُّ مُّبِينُ ۞ فَإِن زَلَلْتُ مِصِّنَ بَعُدِ مَاجَآءَ نَكُمُ الْبَيِّنَ قُاعُكُمُ وَالْبَيِّنَ فَأَعْلَمُوْا أَنَ ٱللَّهَ عَزِهِ زُحَكِيمُ ۞ هَلْ يَنظُرُ وَنَ إِلَّا أَن يَأْتِبَهُ وُٱللَّهُ فِي ظُلَلِ مِّنَ لَغَمَام وَٱلْمُلَيِّكَةُ وُقُضِيًّا ٱلْأَمْرُ وَإِلَى ٱللَّهِ تُدَجَّعُ ٱلْأَمْوُرُ ١٠٠ سَلَّ بَيَ إِسَّرَةِ بِلَ كَمْ وَانْدَنْكُ هُمْ مِّنْ وَايَةٍ بِيِّنَةٍ فَوَمَن بُبَدِّلْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ مِنْ بَعُدِمَ جَآءَتُهُ فَإِنَّاللَّهُ شَدِيدًا لُعِقَابِ ۞ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَيَسْخَحُرُونَ مِنَ لِلَّذِينَ ۚ الْمَنُواْ وَٱلَّذِينَ انْقُواْ فَوْقَهُ مِّ يَوْمُ ٱلْفِيكُمَّةِ وَاللَّهُ بُرُزْقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِحِسَابٍ ٤ كَانَّ لِنَّاسُ أَمَّةً وَرَحِدَةً فَبَعَثَ لَسَّهُ ٱلنَّبِيِّي مُبَيِّينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مُعَهُ وَالْكِتَابِ بِٱلْحِقِّ لِيَحْكُم بَهُنَ

ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْنَلَفُو أَفِيةٌ وَمَا ٱخْنَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أَوْتُوهُ مِنَ بَعُدِمَ جَآءَتُهُمُ الْبَيِّنَكُ بَغُنَا بَبُهُ مُ مُ فَهَدَى لَكَهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُولْلِمَاٱخْنَاَفُولْ فِيهِ مِنُ أَحُقّ بِإِذْ نِهِ وَٱللَّهُ مَهُ دِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسَّتَقِيمِ ﴿ مَا أَمْحَسِنُهُ أَن تَدْ خُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَكَا يَأْتِكُم مُّنَالُ الَّذِينَ خَلَوْاْمِنَ قَبْلِكُمْ مُسَّنَّتُهُمُ ٱلْبَأْسَآءُ وُٱلضَّرَّاءُ وُزُلُزِلُواْ حَتَّى يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ مَعَهُ وِمَتَى نَصْرُٱللَّهِ أَكَا إِنَّ نَصِّرُٱللَّهِ قَرِيبُ ١٤٠ يَسْتُلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلُمَا أَنفَقُهُم مِّنَ خَيْرٍ فَالِلُوَ الِدَيْنِ وَٱلْأَفَرُ بِبَى وَٱلْيَكَ مَلِ وَلَلْسَكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَالَفُعَلُولُ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّا لَلَّهَ بِهِ عِلِمُ ﴿ كَثِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْفِتَالُ وَهُوَكُنُ ۗ الَّهُمْ وَعَسَى أَنَّكُمْ هُواْ شَيْئًا وَهُوَخَيْزُكُمْ وَعَسَىٰ أَن يُجِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرُّلٌ كُمُّ وَاللَّكُ يَعُاكُمُ وَأَنْتُمُ ۗ لَا تَعَلَّمُ وَنَ ١٠٠ يَسَّعُلُونَكَ عَنِ الشَّهُ ۗ إِلْحَكَمِ مِقِنَالٍ فِيلَّهِ قُلُ قِنَالُ مُ فِيهِ كَبِ بَرُ وَصَدُ عَن سَبِيلُ للهِ وَكُفُرُكِهِ وَٱلْمَتِعِدَّ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أُكُبَرُعِندُ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُمِنَ لَقَتْلِ وَلاَبْزَالُونَ يُقَانِلُو كَمُ مُحَتَّى بَرُدُوكُمُ عَن دِينِكُمُ إِنَّ اسْتَطَاعُواْ وَمَن يَرْتَدِدُ مِنكُمُ عَن دِينِهِ فَيَمْتُ وَهُوكَافِ وَوُ فَأُوْلَتَ بِكَ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ وَأُوْلَتَ بِكَ أَصْعَكَبُ ٱلنَّارِهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ إِنَّالَادِينَ الْمَنُولُولَّالَّذِينَ هَاجُرُولُوجَهَدُولُ

فِسَبِيلُ للَّهِ أَوْلَيْهِ كَبَرْجُونَ رَحْمَتُ اللَّهِ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ ١١٠ \*يَسْأَلُونَكَ عَنُ لِخَمْرِ وَالْمُيْسِ فُلُ فِيهِ مَا إِنَّهُ كُلِبُرُ وَمَنْفِعُ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُ هُمَا أَكْبَرُمِن نَّفْعِهِمَّا وَيَسْتَلُونَكَ مَاذَا لِنَفِقُونَ قُلِٱلْعَفْوَكَ ذَلِكَ يُبَرِّنُ لِلَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيلَتِ لَعَلَّكُمْ نَنَفَكَّرُونَ ١٠ فِي الدُّنْيَاوَ الْأَخِرَةِ وَيَسْعَلُونَكَ عَنَ لَيْتَكَمِّ قُلْ إِصْلاحٌ لَّهُمْ خَبْرٌ قَانَ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخُوانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَ مِنَ ٱلْمُصْلِحُ وَلَوْشَاءَاللَّهُ لَأَعْنَنَكُمْ ۚ إِنَّاللَّهَ عَزِيزُ حِكِيمُ ۞ وَلَانْتِكُوْ ٱلْلُثْبُرِكَتِ حَتَّابُوْمِي وَلَأَمَةُ مُوْمِينَةُ خَبْرُصٌ مُشَرِكَةٍ وَلَوْأَعْجَبَتُكُمُ وَلَانْكِحُواْ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى بُوْمِنُواْ وَلَعَبُدُ مُوْمِى خَبْرُضِى مُشْرِكِ وَلَوْاَعْ بَكُمُ اُوْلَاَ إِكَ يَدْعُونَ إِكَالنَّارْ وَاللَّهُ يَدْعُواْ إِلَى لَحْنَةَ وَالْمُغَفِرَةِ بِإِذْ نِصِي وَبُكِينٌ وَايَنِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُ وَيَتَذَكَّرُ وَنَ ﴿ وَيَسْ عَلُونَكَ عَنِ الْحِيضِ قُلُ هُوَأَذًى فَأَعْتَزِلُواْ ٱلنِّسَاءَ فِٱلْحِيضِ وَلَانَقُ رَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرَّتُ فَإِذَا تَطَرَّرُنَ فَأَتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَحُ وُاللَّهُ إِنَّاللَّهُ إِنَّاللَّهُ يُحِبُّ النَّوَّابِ بِنَ وَيُحِبُّ الْمُتَّكَمِّينَ ٧٧ نِسَا وُكُم حَرْثُ لَّكُمْ فَأَتُواْ حَرْثُكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُواْ لِإِنْفُسِكُمْ وَٱنْفُواْ اللَّهَ وَٱعْلَمُواْ أَنَّكُمْ مُّلَاقُوهُ وْكِيْشِّ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَلَا يَخْعَلُواْ ٱللَّهَ عُرْضَةً لِّرْيْمَانِكُمْ أَن نَبَرُّواْ وَنَنَّفُواْ وَتُصلِحُواْ بَبْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيهُ وَاللَّهُ اللَّهُ

بِٱللَّغُورِ فِي أَيْمَنِكُمْ وَلَكِنْ بُوَاخِذُ كُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُو بُكُمْ قُالِّلُهُ عَفُورُ حَلِيمُ ٣٠٠ لِلَّذِينَ بُؤُلُونَ مِن نِسَآ بِمِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشَّهُمِ فَإِن فَاءُو فَإِنَّ اللَّهُ عَفُورُ رِّحِيهُ وَإِنَّ عَزَمُواْٱلطَّلَقَ فَإِنَّاللَّهُ سَمِيعٌ عِلِمُ ﴿ وَٱلْطُلَّقَاتُ يُنَرِيَّصُ بِأَنفُسِهِنَّ تَكَلَثَةَ قُرُوعٌ وَلاَ يَحِلُّ لَمُنَّ أَن يَكُمُّ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي أَرْحَامِينَ إِن كُنَّ ٛؠؙۊؙٞڡؚؾۜۜڹؚۘٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَيُعُولَنُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّ هِ<del>ن</del>َّ فِي ذَلِكَ إِنَّ أَرَادُواْ إِصْلَحًا وَلَمُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِ نَّ بِٱلْمُعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِ فَ دَرَجَةٌ وَٱللَّهُ عَزِيْزُ عِكِم ٱلطَّلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَا كُنْ بِمَعُرُوفٍ أَوْتَسُرِيحُ بِإِحْسَانِي وَلَا يَحِلُّ لَكُمُ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا عَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمُ أَلَّا يُقِمَا حُدُود ٱللَّهِ فَٱلاَجْنَاحَ عَلِبْهِ مَا فِيمَا ٱفْنَدَتُ بِلِي نِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَٱلْاَتَعْنَدُ وَهَا وَمَنَيْتَعَدُّ حُدُودَٱللَّهِ فَأَوْلَلَبِكَ هُوُ الظَّلِمُونَ ۞ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعُـ دُحَتَّى نَنكِحَ زَوْجًا غَبْرُهُ وَفِإِن طَلَّقَهَا فَلَاجُنَاحَ عَلَبْهِ مَٱنَ يَتُرَاجَعَ ۚ إِن ظَنَّاأَنَ يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ ۗ وَيِتِلُكَ حُدُودُ ٱللَّهِ بُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَوُنَ ۞ وَإِذَا طَلَّقْتُهُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَأَ جَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بَعُرُوفٍ أَوْسَرِّحُوهُنَّ بِمَعُرُوفُكٍ وَلَا تُمُسِكُوهُنّ ضِرَارًا لِتَعَتُدُواْ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ فَقَدُ ظَامَ نَفْسَهُ وَلَا نَخُّدُواْ عَايَنِ اللَّهِ هُنُولًا وَلَذُكُرُ وَإِنِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَآأُ نَزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ لَكِتَاب

وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُمُ بِهِ وَٱتَّقُواْٱللَّهَ وَٱعْكَوْاْ أَنَّاللَّهَ بِكُلِّ شَيْ عَلِيهُ ﴿ وَإِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَاهُنَّ فَالْاَتَعْضُالُوهُنَّأْنَ يَنِكِحْنَأَ زُواجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوًا بَبْنَهُم مِالْمُعُمُ وفِي ذَالِكَ بُوعَظْ بِهِ مَن كَانَ مِن كُمْ بُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْبُوْمِ ٱلْآخِ فِي ذَالِكُمْ أَذَكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَاتَعَلَوُنَ ٣٠٠ \* وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَأُ وَلَادَهُنَّ حَوْلَبُن كَامِلَهُنَّ لِمَنْ أَرَادِ أَن يُسِتِمُّ ٱلرَّضَاعَةَ وَعَلَى ٓ لُوْلُودِ لَهُ وِرِزْقَهُ ثَنَّ وَكِسْوَيُ ثَا كُنْ وَفِي لَا يُكُلُّفُ نَفُسٌ إِلَّا وُسُعَهُمْ لَا تُضَاَّرٌ وَالِدَةُ كِولَدِهَا وَلَامَوْلُودٌ لَّهُ وبِولَدِهُم وَعَلَىٰ لُوَارِثِ مِثُلُ ذَالِكُ فَإِنَّا كُلُهُ إِنَّ كَا دَافِصَا لَاعَنَ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَا وُرِفَاكُ جُنَاحَ عَلَيْمًا وَإِنَّ أَرَد تُتُمْ أَن تَسْتَرُضِعُوۤ أَوْلَدَكُمْ فَالْاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا ءَا تَيْتُم بِاللَّعُرُوفِ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعَمَلُونَ بَصِيرُ ﴿ وَالَّذِينَ لِيَوَفُّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُ وَيَأْزُوا جَايَتُرَبُّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَ فَأَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۚ فَإِذَا بَلَغُ زَأَجَلَهُنَّ فَالْاجْنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيهَا فَعَلَىٰ فِي أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمُعُرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِبُرُ ١٥ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِهَاعٌ صَّمَّةُ بِهِ مِنْ خِطْبَةُ ٱلنِّسَآءِ أُوْأَكُنَنتُمْ فَيَأْنفُ عَلَيْكُمْ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمُ سَتَذَكُرُ ونَهُنَّ وَلَكِن لَّا نُوَاعِدُ وهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُواْ قَوْلًا مُّعُرُهُ فَأَ وَلا تَعْزِمُواْ عُقُدَةُ ٱلدِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغُ ٱلْكِتَكِبُ أَجَلَهُ وَاعْلُواْ أَنَّ اللَّهُ يَعْكُمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَأَحْذَرُوهُ وَأَعْلُوْ أَنَّ اللَّهُ عَفْوْزُ حَلِيمُ ١ عَلَيْكُمْ إِن طَالَّقَتُمُو النِّسَآءَ مَا لَوْ تَسَنُّوهُ قُلُّ أَوْتَفْرِضُواْ لَمُنَّ فَرِيضَكُ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى ٱلْقُتِرِ قَدَرُهُ وَمَتَاعًا بِٱلْمُعُرُوفِ حَقَّا عَلَىٰ لَمُحْسِنِينَ ۞ وَإِن طَلْقَتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةَ فَنِصْفُ مَافَرَضُتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْيَعُفُواْ ٱلَّذِي بِيدِ<u>مِ</u> عُقُدَةُ ٱلنِّكَاحِ ۗ وَأَن تَعُ فُوٓ أَ فَرَبُ لِلنَّقَوَى ۖ وَلاَ نَسُوُا ٱلْفَصِّلَ بَيْنَكُمْ إِنَّا لِلَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيُّر ﴿ حَفِظُواْ عَلَى الصَّلَوٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَى <u></u> وَقُومُواْلِلَّهِ قَانِتِينَ۞ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالَّا أَوْرُكُبَانَّا فَإِذَا أَمِنتُمَ فَأَذُكُرُواْ ٱللَّهَ كَمَاعَلَّ كُم مَّا لَرْ تَكُونُواْ تَعْلَوُن ﴿ وَاللَّذِينَ بُتَوَفُّونَ مِنكُمْ وَيُذَرُون أَزُواجًا وَصِيَّةً لِإِزْ وَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى تُحُوْلِ غَيْرٌ إِخْرَاجَ فَإِنْ خَرَجْنَ فَ الْ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَافَعَلْنَ فِي أَنْفُسِ هِنَّ مِن مِّعْرُوفِ وَاللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمُ ﴿ ١٠ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَكُ كُمُ إِلْمُعُومِ فِي حَقَّا عَلَى ٱلْتُقْفِينَ ۞ كَنَا لِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ عَايِكَتِهِ مِلْعَلَّكُمْ مِّتَعْقِلُونَ ١٠٠٠ \* أَلَمُ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيكِرِهِ مُ وَهُمُ وَالْوُفْ حَذَرَالْمُوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُواْ ثُمَّ أَحْيَكُهُمُ إِنَّاللَّهَ لَذُوفَضُّ لِعَلَّ لنَّاسِ وَلَكِئَ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُ وُنَ ﴿ وَقَاتِلُواْ فِي كِيلِ اللَّهِ وَأَعْلَوْ أَنَّ اللَّهُ سَمِيحٌ عَلِيهُ وَاللَّهِ مَنْ ذَا ٱلَّذِي يُقُرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسِّنَا فَيُضَعِفَهُ لَهُ وَأَضَّعَافًا كَثِيرَةً قُولُلَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضَّطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ أَلَوْتَرَ إِلَى ٓ لُكِرِمِنَ بَنِيٓ إِسْرَةِ بِلَ مِنْ بَعُدِ مُوسَىٓ إِذْ قَالُواْ لِنَبِيِّ ظُّورُا بِّعَتُ لَنَامَلِكًا نُقَاتِلُ فِي سِبِيلِٱللَّهِ قَالَ هَلْعَسَيْتُمْ إِنكُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ أَلَّا نُقَلَتِلُواْ قَالُواْ وَمَا لَنَآ أَلَّا نُقَلَظِ فِسِبِيلُ اللَّهِ وَقَدُ أُخْرِجْنَامِن دِيكِرِنَا وَأَبْنَآ بِنَأْ فَلَمَّاكُتِبَ عَلِيْهِمُ ٱلْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قِلِيلًا مِّنْهُمُّ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّلِ بَن ﴿ وَقَالَ لَهُمْ نِبِبُّهُمْ إِلَّا لِلَهُ قَدْبَعَتُ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّ يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحُنَّ إِكُنَّ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَالُكَ إِنَّ قَالَ إِنَّا لَلَّهَ ٱصْطَفَلَهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بِسَطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ وَٱللَّهُ يُوْتِي مُلْكُهُ مِن يَشَآءُ وَٱللَّهُ وَالسَّحَ عَلِيمُ ﴿ وَقَالَ لَهُمْ نِبِيُّهُمْ إِنَّ ءَايَةَ مُلْكِمْ إِنَّ عَايَةً مُلْكِمْ أَلْتَّا بُوتُ فِيهِ سِكِينَةُ مِّن رَّبِّكُمْ وَبِقِيَّةُ مُّكَّا تُرَكَءَ الْمُوسَىٰ وَءَالُهَ لُرُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَالَيْكَةُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً لَّكُمْ إِن كُنتُمُ مُّ وُمِنِينَ ۞ فَكَ افْصَلَطَا لُوتُ بِٱلْخُنُودِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُمُ بِنَهَرِ فَمَن شَرِبَ مِنَّهُ فَلَيْسُ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمُهُ فَإِنَّهُ وِمِنِّي

إِلَّا مَنْ اغْتَرَفَ غُرُفَةً إِيكِرُمْ فَشَرِيواْ مِنْهُ إِلَّاقِلِيلًا مِّنْهُ فَي فَكَا جَاوَزُهُ وهُو وَالَّذِينَءَ امَنُواْمَعَهُ وَقَالُواْ لَاطَاقَةَ لَنَاٱلْيُومَ بِجَالُوتَ وَجُنُودٍ فِي قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُواْ ٱللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِي لَةٍ غَلَبَتُ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْ نِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مُعَ ٱلصَّابِرِينَ ۞ وَلَا بَرَزُو إِلِجَ الْوِتَ وَجُنُودِهِ قِالُواْ رَبَّكَ ٱلْمُعْرِغُ عَلَيْنَاصَبَّ إِوْ يَبِّتُ أَقُدَامَنَا وَأَنصُرْنَا عَلَيُّ لُقَوْمِ ٱلْكَلْفِينِينَ ﴿ فَهَمُ مُوهُم بِإِذْنِ اللَّهِ وَفَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَءَاتَكُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ ٱلْكَاكَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّ مُومِكًا يَشَاءُ وَلَوْلَادَفُهُ ٱلنَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضُ مِبَعْضِ لَّفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَكِنَّ ٱللهَ ذُوفَضُلِ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ يَالُكَ ءَايَكُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقَّ وَإِنَّاكَ لِمَنَّ لَمُوْسَلِينَ ﴿ قِلَّكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ مِّنَّهُم مَّن كُنَّمُ ٱللَّهُ وَرَفَعَ بَعُضَهُمْ وَدَرَجَاتُ وَءَاتَيْنَاعِيسَيُ ابْنَ مُرْكِيمُ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدُنَهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَنَالَ لَّذِينَ مِنَ بَعْدِ هِم مِّن بَعْدِ مَاجَآءَتُهُ مُو الْبَيِّنَاتُ وَلَاكِنَ أَخَلَفُواْ فِينَهُم مِّنْءَامَنَ وَمِنْهُم مِّن كَفَرُ وَلَوْشَآءَ اللَّهُ مَا أَقْتَتُلُواْ وَلَاكِ مَا لَلَّهَ يَفْعَلُ مَا يُحِيدُ وَ كَا لَيْهُمَا ٱلَّذِينَ٤َامَنُوٓا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَنَكُمْ مِن فَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمُرُ لَابَيْحُ فِيهِ وَلَاخُلَّةً وُلَاشَفَلَعَةٌ وَٱلْكَلِفِرُونَ هُمُ ٱلظَّلِونَ ۞ ٱللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّاهُ مَ

ٱلْحَيُّ الْقَبُّومُ لَا تَأْخُذُهُ إِسِنَةُ وَلَا نَوْمُ لَّهُ وَمَا فِي ٱلسَّمَو تِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَن ذَالَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ وَإِلَّا بِإِذْ نِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِ بِهِمْ وَمَا خَلْفَهُم وَلَا يُحْيِطُونَ بِشَيْعٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّامِ اشَاءٌ وَسِعَ كُرُسِيُّهُ ٱلسَّمَا وَٱلْأَرْضَ وَلَا يَعُودُهُ وِحِفْظُهُمْ وَهُوَالْعِلِيُ الْعُظِيمُ وَهَ لَآ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدَّبَّبُنَّ ٱلرُّشُّ دُمِنُ ٱلْغَيِّ فَمَن كِكُفُرُ مِإِلطَّغُوتِ وَيُؤْمِنَ بِٱللَّهِ فَقَدِٱسْنَمْ لَكَ بِٱلْعُرُّوَةِ ٱلْوُتْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لِمَا ۖ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيكُونَ ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِي َ المَنُولُ يُخْرِجُهُ ومِّنَ ٱلظَّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ ۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوۤا أَوۡلِيٓاۤ وُّهُمُٓالطَّلْغُونُ يُغُرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُكِيُّ أُوْلَيَبِكَ أَصُّحَاجُ النَّارِهُ مِنْ الْحَدادُونَ ﴿ أَلَوْ تَرَ إِلَىٰ لَّذِي حَاجٌ إِبْرَ هِ عَمْ فِي رَبِّ فِي أَنَّ وَاتَكُهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ ٱللَّكُ إِنَّ قَالَ إِبْرَاهِكُوْ رَبِيِّي ٱلَّذِي يُحِي وَيُميتُ قَالَ أَنَا أُجْي وَأَمْبِيتُ قَالَ إِبْرَاهِكُو فَإِنَّا لَلَّهُ مَا تِي إِلْنَهُ مُسِمِرًا كُمُثِّرِ قِ فَأْتِ بِهَا مِنَ كُنُخُرِبٍ فَبُهتَ ٱلَّذِي كَفَ كُ وَٱللَّهُ لَا بَهُدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ۞ أَوْكَ ٱلَّذِى مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَرِهِي خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْجِي هَلَدِهِ ٱللَّهُ بَعُدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتُهُ ٱللَّهُ مِأْنَةَ عَامِ ثُمُّ بَعَنَهُ وَقَالَكُمْ لَبِثُتُ قَالَ لَبِثُتُ يُؤَمَّا أَوْبَعُضَ بَوْمُ قَالَ بَل لَّبِثُتَ مِأْئَةَ عَامِرِفَأَ نظُرُ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَهُ يَتَسَنَّهُ

٣٧

وَأُنظُرٌ إِلَى حِمَارِكَ وَلِغَعُكَاكَءَايَةً لِلنَّاسِ وَٱنظُرٌ إِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكُسُوهَا كُمُّ أَفَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ وَقَالَ أَعْاَمُ أَيَّ لَلَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْعَ قِدِيرُ ۞ وَلِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمُرَبٌ أَرِنِي كَيْفَ ثُعِيًّا لُمُؤتِّنَّ قَالَ أَوَلَمُ تُوَّمِّنَ قَالَ بَكَىٰ وَلَكِكَ لِيُطْمَيِنَّ قَالِيَّ قَالَ غَنُدُّ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرُهُنَّ ٳ۪ڵؿڮڎؙڝۜٛ۠ٳٞڋۘٛۘۼڵؘؙۘٛۼڵڮڮڵۣڿۘڹڸؚڡؚۜڹٞڽؙڽۜٛڿڗؘ۫ٵڎؙؠۜ۠ٲڎ۫ڠۿڹۜؽؙٳؾؚؠٮ۬<u>ػڛؘڡؙ</u> وَٱعۡكُمُ أَيُّا لَلْهُ عَزِمِيزُ حَكِيهُ وَ صَمَّتَ لُ لَّذِينُ يَنْفِقُونَ أَمُوا لَهُ مِّ فِي سَبِيلُ لَلْهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتُ سَبْعَ سَنَابِلَ فِكِيِّ سُنَبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ وَٱللَّهُ يُضَلِعِفُ لِمَنَ يَشَآءٌ وَاللَّهُ وَرُسِحٌ عَلِيكُونَ ٱلَّذِينَ يُنفِعُونَا مُوَا لَحُهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَايْتُبِعُونَ مَا أَنفَقُواْ مَنَّا وَلاّ أَذًى لَّهُ مُ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبُّهِمْ وَلَاحُونٌ عَلِيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْكَزُنُونَ ١٠٠ \* فَوْلٌ مُّعْرُو فِي \_\_\_\_ وَمَغُنِفِرَةٌ خَيْرُومِ نَصَدَقَةٍ يُنْبَعُهَا أَذَى وَاللَّهُ عَنِي حَلِيهُ وَسَ يَأَيُّهُ ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ لَانْتُطِلُواْ صَدَ قَاتِكُمْ بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ كَٱلَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِعَاءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ مِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْاَخِيَّرِ فَمَثَلُهُ وَكَمَثَلِ صَفْوابِ عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابَهُ وَابِلُ فَتَرَكَهُ وصَلُنَّا لَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْعٍ مِّنَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يُهُدِي أَلْقَوْمُ الْكَافِرِينَ ١٠٠ وَمَثَالُا لَّذِينُ يُفِقُونَ

أُمُوالْمُ مُ الْبِيغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللهِ وَتَنْبِيتًا مِنْ أَنفُسِ هِمُ كُمَتَ لِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلُ فَعَاتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلُ ا فَطُلُ وُاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ۞ أَيُودُ أُحَدُ كُمْ أَن تَكُونَ لَهُ و جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَ لُولُهُ فِيهَامِن كُلَّ ٱلنَّحَرَاتِ وَأَصَابَهُ ٱلْكِبُرُ وَلَهُ وَذُرِّيَّةُ صُعَفَاءُ فَأَصَابَهَ آ إِعْصَارُ فِيهِ نَارُّفَا حُنَرَقَتُ فَكَ اللهُ يُبَيِّنُ لِلَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَتِ لَعَلَّكُمُ تَنَفَكَّرُونَ۞ يَٓأَيُّهُاٱلَّذِينَءَامَنُوٓاْأَنفِقُواْمِرِ. طَيّبَتِ مَاكَسَبُتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَلا بَهُكُمُواْ ٱلْخَبِيتَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَكُ تُم بِالخِذِيهِ إِلَّا أَن يُغَضُواْ فِيدُ وَأَعْلَمُواْ أَنَّا لَّهُ غَنِي حَمِيكُ ۞ ٱلشَّيْطِكُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّخْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضَالًا وَاللَّهُ وَاسِحٌ عَلِيهُ فَكُ يُؤْتِي ٱلْحِكُمَةُ مَن يَشَاءٌ وَمَن بُؤْتَ ٱلْحِكُمَةُ فَقَدُ أُونِي حَيْرًاكِ ثِيرًا وَمَا يَدُّكُّرُ إِلَّا أَوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ ﴿ وَمَا يَدُّكُّرُ إِلَّا أَوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ ۞ وَمَا أَنْفَ قُتُم مِّن نَّفَ قَةٍ أُونَذَرُتُم مِّن تَنْدُرِ فَإِنَّ أَلَّهَ يَعْ أَفْهُ وَمَا لِلظَّلِلِينَ مِنْ انصَارِ ﴿ إِن تُبُدُ وَالْكَاكَ قَلْتِ فَنِعِمَّا هِي وَإِن تُخُفُوهَا وَثُوَّ تُوْهَا ٱلْفُقَرَاءَ فَهُوَخَيْرُ لَّكُمِّ وَيُكَفِّرُعَنَكُم مِن سَيًّا عِكُمْ وَأُلْلَهُ بِمَا تَعْمَلُونَ حَبِيرُ ﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَامُهُ وَلَكِرٌ يُلْلَهُ بَهِ فِي مَن يَشَآءُ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِ فَلِا أَنفُسِكُمْ وَمَانُفِقُونَ إِلَّا أَبْتِغَآءَ وَجُهِ ٱللَّهِ وَمَا تُنفِقُو أُمِنَّ خَيْرِ بُوفٌ إِلَيُّكُمِّ وَأَنتُ مُ لَا تُظْلَوُنَ ٧٧٧ لِلْفُقَرَاء الَّذِينَأُخُصِرُواْ فِي سَبِيلِ اللهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرَّبًا فِي ٱلْأَرْضِ يَحْسَبُهُ وَٱلْإِ ا<u>هِـ</u>لُ أُغْنِيآءَمِنَ لَتَّعَفُّفِ تَعُرِفُهُ رِسِيمَهُمْ لَايَسْكُونَ لَنَّاسَ إِنَّحَافًا وَمَا تُنفِ قُواْمِنُ حَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيكُم ١٠٠ ٱلَّذِينُ بِنفِقُونَ أَمُوا لَكُم بُالْيُل وَالنَّهَا رِسِكًا وَعَلانِينَةً فَلَهُ مُ أَجْدُهُ مُ عِندَ رَبِّمٍ وَلاَحَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ مُ يَحْزُنُونَ ١٠٤ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبُواْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَانُ مِنَّ لُكِسِّ ذَالِكَ بِأَنَّهُ مُوقَالُواۤ إِنَّكَ ٱلْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَوْ أُواَحَلَّا لَلَهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَوْ افْمَن جَاءَ هُ وَمُوْعِظَةُ مُّن رَّبِّهِ فَأَنَّهُ كَا فَهُ وَمَاسَلَفَ وَأَمْرُهُ وَإِلَى لَلَهِ وَمَنْ عَادَ فَأَ وُلَّمِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِهُ مُ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ بَمُحَقُّ كُلَّهُ ٱلِرِّبَوْ أُوَيُ رُبِي ٱلصَّدَ قَاتِ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَنَّا رِأَشِيمٍ ﴿ إِنَّا لَّذِينَ المَنُولُ وَعَمِلُواْٱلصَّلِعِيَ وَأَقَامُواْٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَوْاٱلنَّكُوةَ لَهُمُّ أَجُرُهُمْ عِندَرَبِّهِمْ وَلَاحُوْفَ عَلَيْمٌ وَلَاهُمْ مَيَ نُونُ فَي اللَّهُ اللَّذِينَ عَامَنُواْ أَنَّقُواْ اللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ لِرِّ بَوْاْ إِن كُنتُم سُّؤُومِنِينَ ﴿ <u>ڡۜٳ۬ڽڵۜؠٞڗؾؘڡ۫ۘ۫ۘۘۼڵؙۅٳ۫ڣٲؘڎؘٮٛؗۅٳ۫ؠػۯؠؚڝٚڹۘۢڵڷۅۅؘۯۺۅٳؖڡۣۦۊٳڽؗڹۘڹۘٮٛؠٞۏۘۿڬػٛؠٞ</u> رُءُوسُ أَمُورَ لِكُمْ لَانْظَلِونَ وَلَاتُظْلَوُنَ صَارَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَكُرَةٌ وِأَن تَصَدَّقُو أَخَيْرُكُكُمٌّ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُون ۞وَأَنَّوُا بِّؤُمَّا تُرْجُعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ تُوفِيَّ كُلْنَفُسٍ مَّا كَسَبَتُ وَهُمُّ لَا يُظْلَوُنَ ٣٠ يَكَأَبُّكُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا تَدَا يَنتُ مِ بِدَيِّنِ إِلَىٓ أَجَلِ مُّسَمِّى فَأُكْتُبُوهُ وَلْيَكُنْبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِٱلْعَدُلِّ وَلَا يَأْبَكَاتِكِ أَن يَكُنْبُ كَمَاعَلَمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكُنُّ وَلْيُمُ لِلِ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلَيْتَّقِ ٱللهُ رَبُّهُ وَلَا يَبْغَسُ مِنْهُ شَيًّا فَإِن كَانَ لَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا <u>ٲۏٞۻۜۼۑڣؖٵٲۅٞڵٳؽۺۘؾؘڟؚۑڠؙٲ۫ڽڲؙ۪ڴۜۿۅٞڣؘڷؽؙڡٛڸڷۘٷڸؿۨٷ۪ؠؚٵۘڷ۫ۼۮٞڸۧٷٲۺػۺؗؠۣۮۅٲ</u> شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمُّ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وُأُمُرَأَتَانِ مِمَّن تَكْرْضَوْنَ مِنَ لَشُّهُ كَآءِ أَن تَضِلَّ إِحُدَ لَهُمَا فَتُذَكِّ رَاحِدُ لَهُمَا ٱلْأَخْتَرَى وَلَا يَأْبَأُلُشُّهُ مَدَاءُ إِذَامَا دُعُواْ وَلَا تَسْتُمُواْ أَن تَكْتَبُوهُ صَغِيرًا أَوْكِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِ وَالِكُمْ أَقْسَطُ عِندَاللَّهِ وَأَقُومُ لِلشَّهَا دَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَكُونَا لِهُوٓ أَ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَدرَةً حَاضِرَةً نُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَعَلَيْكُ مُرْجُنَا ثُحُ أَلَّا تَكُنُّ بُوهِ هَمَّا وَأَشْهِ دُواْ إِذَا تَبَا يَعَنُّمُ وَلَا يُضَاّرٌ كَانِبُ وَلَاشَ إِلَّهُ وَإِن تَفْعُلُواْ فَإِنَّهُ وَفُسُوقٌ بِكُمٌّ وَٱنَّ فُواٱللَّهُ وَيُعَلِّكُ مُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْعٍ عِلِيهُ ﴿ وَإِنكُنتُمُ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُ واْكَاتِبًا فَرِهَانُ مَّفَبُوضَةُ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلُيُوَّدِّ ٱلَّذِي ٱوَّتُمِنَ أَمَا نَتَهُ وَلُيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبِّهُ وَلَاتَكُمُّواْ ٱلشَّهَا لَكُمَّ وَمَن يَكُنُّهُا فَإِنَّهُ وَءَاتِهُمُ قَلْبُ فُو وَاللَّهُ عِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ١٠٠ لِّلَّهُ مَا فِي السَّمَوَ تِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن ثُبُّهُ وَأَمَا فِي أَنفُسِكُمُ أَقُ تَخُفُوهُ يُحَاسِبُكُمُ بِهِ ٱللَّهُ فَيَغُ فِرُلِمَن يَشَآءُ وَيُعِكِّ بُ مَن يَشَآءُ وَأُلِّلُهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْ وَقَدِيكُ ﴿ وَامْنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّيِّهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّءَامَنَ بِأَللهِ وَمَلَيْكَيْهِ وَكُتُبِهِ ۅٙۯڛۘڶؚڡۣ؞ۣڵانُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِمِّن رُّسُلِهِ ۚ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفْرَانِكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمُصِيرُ ۞ لَا يُكَلِّفُ أَلَّهُ نَفُسًا إِلَّا وُسُعَهَا لَهَ ۖ مَاكَسَبَتُ وَعَلَيْهَامَا ٱكْتَسَبَتُ رَبَّنَا لَا ثُوَّاخِذُنَآ إِن نَسِينَا أُوۡأُنَّحُطَأَنَّا رَبَّنَا وَلَا تَحْتِمِلۡ عَلَيْنَآ إِصَّراكَمَا حَمَلْتَهُ وَعَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَّا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلُنَا مَا لَاطَاقَةَ لَنَابِيِّ وَالْعُفُ عَنَّا وَأَغُفِرُ لَنَا وَالْعُفِرِينَ ﴿ وَالْحَمْنَ أَأَنَتَ مَوْلِلَنَا فَأَنصُ رُفَاعَلَى الْقُومِ الْكَافِرِينَ ﴿ وَالْحَمْنَ أَلْقُومُ اللَّهِ الْمُعَلِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّالَةُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّلْمُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّا اللَّهُ ال



بِسَ لَلِقَالَةُ مُنْ الرَّحِي مِ

الْوَنِ ٱللهُ كُو إِلَّاهُو ٱلْحَقَّ الْحَكَّ الْقَيُّومُ ۞ مَزَّلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقّ مُصَدِّقًالِلّاَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرَيٰةَ وَٱلْإِنِحِيلَ ﴿ مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَأَنزَلَ ٱلْفُرُقَالَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايِنتِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَا بُ شَدِيدٌ وَٱللَّهُ عَزِهِ يُزُدُ وٱنثِقَامِ ٤ إِنَّا لَّهَ لَا يَخُفَى عَلَيْهِ شَيُّ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ۞ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِكَ بِفَ يَشَاءُ لَا إِلَكُ إِلَّا هُوَالْعَزِينُ ٱلْحَكِيمُ ۞ هُوَا لَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ مِنْهُ ءَايِكُ مُحَكِّمُكُ هُنَّ أَمُّالَكِ عَنْ أَمُّالَكِ عَلَى وَأَخْرُمُ تَشَكِيهَا فَأَكُمُ فَأَمَّا لَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمُ زَيْعُ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَكَبَهُ مِنْهُ ٱبْتِغَاءَ ٱلْفِتْنَةِ وَابْنِخَاءَ تَأُوبِ لِهِ وَمَا يَعُهُ مُ تَأُوبِ لَهُ وَإِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي لُعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ يُكُلُّمِّنُ عِندِ رَيِّنَا وَمَا يَذَّكُّ رُإِلَّا أُولُوا ٱلْأَلْبَكِ

رَبُّنَا لَا تُزِغُ قُلُوبَنَا بَعُهُ إِذْ هَدَيْنَا وَهَبْ لَنَامِن لَّدُنكَ رُحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ۞رَبَّنَ إِنَّكَ جَامِعُ ٱلنَّاسِلِيَوْمِ لَّلْرَيْبَ فِيلُّهِ إِنَّ ٱللَّهُ لَايُخُلِفُ ٱلْمِيحَادَ ۞ إِنَّا لَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْنِيَعَنْهُ مُ أَمُوا لَهُ مُ وَلَاَّ أُوۡلَادُهُم مِّنَا لِلّهِ شَيۡنَاۚ وَأُوۡلَتَهِكَهُمُ وَقُوۡدُٱلنّارِ۞كَدَأَ**بِءَالِ** فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُركَذَّبُواْ بِعَايَلَتِنَا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهُمْ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغُلَبُونَ وَتَحُشَرُونَ إِلَى جَهَنَّهُ وَبِنُسَالِهَا دُ ۞ قَدُ كَانَ لَكُوْءَا يَنُهُ فِي فِئَتَيْنَ لَلْقَتَّا فِئَةُ تُفْكَتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةُ يُرَوْنَهُم مِّتُلَيَّهِمُ رَأَى ٱلْعَيْنُ وَٱللَّهُ يُوكِيِّدُ بِنَصْرِهِ مِمَن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي ٱلْأَبْصَرِسَ زُيِّ َلِنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَآءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَاطِيرِ ٱلْمُقْنَطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْحَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَكِمِ وَٱلْحَرِيْثِ ذَالِكَ مَتَكِعُ الْحَيَوةِ ٱلدُّنِيَا وَٱللَّهُ عِندَهُ وُحُسُّنَ لَكَابِ ١٠ \* قُلِّ أَوْنَبِّعُكُم بِخَيْرِمِّن ذَالِكُمْ لِلَّذِينَ تَقَوَّاعِنكَ رَبِّهِمُ جَنَّتُ ثُعُرى مِنَّخِنَا ٱلْأَنْ لَكُرُخُ لِدِينَ فِيهَا وَأَزُوا جُ مُطَهِّرَةٌ وَرِضُوا وُنُ مِنَ لِلَّهِ وَالسَّهُ بَصِيرُ مِا لَحِبَادِ ۞ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَآ إِنَّنَآءَ امَنَّا فَأُغُفِرُ لَنَ

ذُنُويَنَا وَقِنَا عَذَا بِٱلنَّارِ إِن ٱلصَّابِينَ وَٱلصَّادِ قِينَ وَٱلْقَانِتِينَ وَٱلْنُفِقِينَ وَٱلْمُثْتَغُفِوينَ بِٱلْأَسْحَارِ شَهِدَ ٱللهُ أَنَّهُ وَلاَ إِلَا مَا لاً هُوَ وَالْمُلَتَهِكَةُ وَأُولُواْ الْعِلْمِ قَآبِمًا بِٱلْقِسُطِ ۚ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَالْدَنِينُ الْحَكِيمُ ۞ إِنَّا لِدِّينَ عِنكَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَةُ وَمَا ٱخْنَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ النَّكِتَابَ إِلَّامِنَ بَعَدِمَا جَآءَهُ مُلْ أُعِلَّمُ بَغْيَا بَبُنَهُ وَ وَمَن يَكُفُرُ بَايَتِ ٱللَّهِ فَإِنَّا للَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ۞ فَإِنْ حَاجُوكَ فَقُلُ أَشِكُمُ مُنْ وَجُمِي لِلَّهِ وَمَنَّ تَنَّعَنَّ وَقُل لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَابَ وَٱلْأِمْيِّينَ ءَأَسُلَمُتُمُّ فَإِنْ أَسُكُمُواْ فَقَادِ أَهُنَادُ وَا قَإِن تَوَلَّوُاْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَّغُ وَٱللَّهُ بَصِيرًا بِٱلْعِبَادِ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُ وَنَ بِاَيْتِ ٱللَّهِ وَيُقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقّ وَيَقُتُكُونَ ٱلَّذِينَ يَأْمُرُ هِ نَ إِلْقِسُ طِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرٌ هُم بِعَنَابٍ أَلِيمِ أُوْلَتَهِكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ وَمَا لَمُ مُرمِّن نَّصِرِينَ ﴿ أَلَمُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَّالُكِ الْبِيُدُعُونَ إِلَى حِتْلِ اللهِ لِحَدِّرُ بِينَهُ مُرْ مُنْ اللهُ وَلِيقُ مِنْ اللهُ وَهُمَّ مُ مُنْ اللهِ اللهُ ذَالِكَ بِأَنَّكُ مُ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّا رُإِلَّا أَيَّا مَّا مَّعُدُودَ ابِّ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِم مَّا كَانُواْ يَفْ تَرُونَ ۞ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَا هُمْ إِيَوْمِ لَّارَيْبَ

فِيهِ وَوُفِيْتُ كُلُّ نَفْسٍ مَّاكَسَبَتُ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ ۞ قُلِ ٱللَّهُ مُّ مَا لِكَ ٱلْكُلِّ تُولِي لُكُلُكَ مَن نَشَآءُ وَتَنزِعُ ٱلْكُلِّ مِثَن تَسَيْلَ وَهُ ۅٙؿۼؚڗؙ۠ۜڡؘڹؾۜڞٵٓ؞ؙۅؾؙڋڵٞڡڹؾۺٵؖ؞ۧ؞ٟڹؠڋڮٱڮٝؾڴۣٳڹۜڮ<u>ؘۼڮٙڮڴ</u>ۺؙؿ قَدِيرُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ مِنَا لُمَيِّتِ وَنَخُنْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَا لُحَيِّ وَتَرَزُقُ مَن نَشَاءُ بِغَيْرِحِسَابِ <u>وَمَنَ يَفْعَلُ ذَالِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمُّ تُقَلَّةً </u> وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ۞ قُلْ إِن تُخْفُواْ مَا فِي صُدُورِكُوْ أَوْتُبُدُوهُ يَعُلَيْهُ أَلَيَّهُ وَيَعْلَمُ مَافِي السَّمَوَاتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْ وَقِدِينُ ﴿ بَوْمَ تَجِدُكُ لُ نَفْسٍ مَّاعَلَتُ مِنْ خَيْرٍ مُعْضَرًا وَمَاعَلَتُ مِن سُوعَ تَوَدُّ لُوّا نَّ بَبْنَهَا وَبَلْنَاهُ أَمَا بَعِيدًا وَيُحِدِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ وَاللهُ رُءُوفُ إِللَّهِ الْعِبَادِ فَ قُلْ إِن كُنْتُمْ تَحْجِبُّونَ ٱللَّهَ فَأُنَّيِّعُونِي يُحْبِبُ كُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُو بِكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَجِيمٌ ٣ قُلُ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِنُّ لَكُ فِرِينَ ﴿ \* إِنَّا لِلَّهُ أَصْطَفَى عَادَمَ وَنُوحًا وَعَالَ إِبْرَاهِيمَ وَعَالَ عِمْراً نَعْلَى

ٱلْعَكَلَمِينَ ﴿ وُرِّيَّةً كَعُضُهَامِنَ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْهُ ﴿ إِذْ قَالَتِ ٱمْرَأَ تُعِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَنَفَبُّ لِمِنَّى إِنَّكَأَنْتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ فَكَ اوْضَعَنْهَا قَالَتُ رَبِّ إِنِّي وَضَعُنْهَا أَنْتَى وَلَلَّهُ أَعْلَمُ مِمَا وَضَعَتُ وَلَيْسَ الذَّكَرُكُا لَأُنْتَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْبُمُ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِيَّتُهَا مِنَّ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَ فَنَفْتَاكُهَا رُبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَن وَأَنْبُنُهَا نَبُاتًا حَسَنًا وَكَفَّلُهَا زَكَرِيًّا كُلًّا دَخَلَ عَلَيْهِ زُكُرِيًّا ٱلْحُكُرَابَ وَجَدَعِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَكُمِّرِيهُ أَنَّى لَكِ هَلْا اللَّهُ هُو مِنْ عِندِٱللَّهِ إِنَّاللَّهُ كِيرٌ زُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِحِسَابِ ٧٧ هُنَالِكَ دَعَا زَكِرِيَّا رَبُّهُ قَالَ رَبِّ هَبُ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ۞ فَنَادَتُهُ ٱلْمُلَآمِكَةُ وَهُوقَآمِهُ رُيُصَلِّى فِي لِمُحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بَحْيَى مُصَدِّقًا بِكِلةٍ مِّنَّ للهِ وَسَيَّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ۞ قَالَ رَبِّ أَنَّى كِكُونُ لِيغُكُ مُ وَقَدُ بَلَغِنَيُّ لَكِبَرُ وَٱمْرَأَتِي عَاقِينُ قَالَكَ ذَالِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ۞ قَالَ رَبِّ أَجْعَلَ ٓ ءَايَّةً قَالَ اَيَتُكَأَ لَا تُكِلِّمُ ٱلنَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمُّنَّ وَٱذْكُر رَقَاكَ كَتْ يَرًا وَسَبِحْ بُالْعَشِيِّ وَٱلْإِبْكُرِ ۞ وَإِذْ قَالَتِٱلْمُلَاَيِكَةُ يَامَرُورُ إِنَّاللَّهُ أَصْطَفَلْكِ وَطُهَّ لِكِ وَأَصْطَفَلْكِ عَلَى نِسَآءِ ٱلْعَكِلَينَ ﴿ يَمْزَيُمُ ٱقَيْتُى لِرَبِّكِ وَٱسِّجُدِى وَٱرِّكِعِى مَعَ ٱلرَّرِكِعِينَ ۞ ذَالِكَ مِنْ أَبْكَاءِ ٱلْغَيِيْب نُوحِيدِ إِلَيْكُ وَمَاكُنتَ لَدُيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقُلُمَهُمْ أَبُّهُمْ يَكُفُلُ مَنْ بَمَ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ٤ إِذْ قَالَتِ الْمُلْلَيْكَةُ يُكَمَرُ بَمُ إِنَّ ٱللَّهُ بْبَشِّرُكِ بِكِلْةٍ مِّنْهُ أَسُمُهُ ٱلْمُسِبِحُ عِيسَى أَبْنُ مُرْبَيَمَ وَجِيهًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ وَمِنَّالُقُنَّةِ بِينَ۞ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِٱلْهُ دِوَكَهُلًا وَمِنَّ الصَّالِحِينَ ١٤ قَالَتُ رَبِّ أَنَّى كُونُ لِي وَلَدُولَهُ مَمْسَسْنِي بَشَكُو قَالَكَ ذَلِكِ ٱللَّهُ يُخَلِّقُ مَا يَشَآءُ إِذَا فَصَىٓ أَمُرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ وَكُنِ فَيَكُونُ۞ وَيُعَرِّنُهُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلنَّوْرَلِةَ وَٱلْإِنجِيلِ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِيَ إِسُرَاءِ بِلَأَنِيٰ قَدُ جِئْتُكُم بِاَيَةٍ مِّن رَّبِكُمْ أَي<del>ِّي</del> أَخُلُقُ لَكُم مِّنَّ الطِّينِ كَهَيْءَةِ ٱلطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا مِإِذِّ لَيَّهِ وَأُبُرِئُ ٱلْأَكْمَهُ وَالْأَبُرَصَ وَأُحْمِى للَّهِ وَالْأَبُرَصَ وَأُحْمِى للَّوْتَيَ بِإِذْ نِ ٱللَّهِ وَأَنْبِسُ كُم يَمَا تَأْكُلُونَ وَمَانَدَّ خِرُونَ فِي بُبُوزِكُمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَةً لَّكُمْ إِنكُنتُم مُّؤُمِنِينَ وَمُصَدِّ قَالِمُّا بَيْنَ يَدَى مِنَّ لَنُوْرَ لِهِ وَلِأُحِلَّ لَكُمُ بَعْضَ لَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمُ وَجُنُّتُكُمُ بِعَايَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمُ فَأَعْبُدُوفً هَلَذَاصِرَ رُظُ مُّسْتَقِيمُ ٥٠ \* فَلَا أَحَسَ عِيسَى مِنْهُمُ ٱلْكُفْرِ قَالَ مَنْ أَنصَارِيٓ إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحُوَارِيُّونَ نَحُنُ أَنصَارُ اللَّهِ عَامَتَ إِلَاللَّهِ وَٱشُّهَدْ بِأَنَّا مُسِّلِوُنَ ۞ رَبَّنَآءَ امَّنَّا بِمَآ أَنزَلُت وَاتَّبَعُنَاٱ لرَّسُولَ فَٱكْنُبُنَا مَعَ ٱلشَّاهِدِينَ ﴿ وَمَكُرُواْ وَمَكَرُ اللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ ۞ إِذَّ قَالَاللَّهُ يَكِعِيسَنَىٓ إِنِّي مُتَوَقِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَّى وَمُطَهِّرِكَ مِنَّ لَّإِنِي كَفَرُواْ وَجَاعِلُ لَّذِينَ ٱنَّبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُ وَالْإِلَى بَوْمِ ٱلْفِيكَمَّةِ ثُمَّ إِلَىَّ مُرجِعُكُمُ فَأَحُكُمْ بَيْنَكُمُ فِيهَا كُنُتُ مْ فِيهِ نَخْنَ لِفُونَ ۞ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأَعِنَّهُمُ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَٱلْكَخِرَةِ وَمَا لَهُ مِينَ نَصِرِينَ ۞ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فَيُوقِيهِمُ أَجُورُهُمُ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ ذَالِكَ نَتُلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْأَيْتِ وَٱلذِّكُ رِأَنْحِ كَمِي إِنَّ مَكَلَ عِيسَىٰعِندَاللَّهِ كُمَثَلِءَ الْمُمَرِخَلَقَهُ مِن ثُرَابِ ثُمٌّ قَالَ لَهُ وَكُن فَيَكُونُ الْحُقُّ مِن رَّيِّكَ فَلَاتَكُن مِّنَّ لَمُّ تَرِينَ ۞ فَمَنْ حَآجٌكَ فِيهِ مِنْ بَعُدِمَاجَاءَكَ مِنَ لُعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوْاْ نَدُعُ أَبُنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمُّ نَبْنَهِلُ فَنِحُعَل لَّمْنَتَ ٱللَّهِ عَلَىٰ لُكَندِبِبَن ۞ إِنَّ هَنذَا لَمُوَّا لُقَصَصُ ٱلْحَقُّ وَمَامِنْ إِلَاهٍ إِلَّا ٱللَّهُ وَإِنَّا للَّهَ لَمُوا لُعَزِيزُ ٱلْحَكِيرُ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّا للَّهَ عَلِيمٌ مِّالْفُنْسِدِينَ ۞ قُلْ يَنَأَ هُلُ لُكِتَابِ تَعَالُوْا إِلَى كِلَةٍ سُوَاعٍ بَيْنَنَا وَيُنَكُو أَلَّا نَعُبُهُ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ عَنْدَعًا وَلَا يَجُّذَ بَعُضَا بَعْضًا أَزُبَا بًا مِّن دُونِ كُلَّهِ فَإِن تَوَلَّوْ أَفَقُولُواْ أَشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِوٰنَ ۞ يَكَأَهْلَ ٱلْكِنْبِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ ٱلتَّوْرَنَةُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ } أَفَلا تَعْقِلُونَ ۞ هَنَأْنَتُمْ هَنَوُلاءِ حَجَجْتُمْ فِيهَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَالْمَ ثُعَا جُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمُ لَانْعَلَوْنَ ١ مَاكَانَ إِبْرَاهِيهُ وَبُهُودِيًّا وَلِانَصُرَانِيًّا وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا مُّشْلِكًا وَمَكَا كَانَ مِنَ لَمُشْرِكِينَ ۞ إِنَّا وَلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَ هِيمَ لَلَّذِينَ أَنَّبُعُوهُ وَهَذَا ٱلنِّبِيُّ وَٱلَّذِينَ ۚ وَامَنُوٓ ۚ وَلَنَّهُ وَلِئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَدَّت طَّآبِهَ أُمُّ مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَوْيُضِلُّونَكُمْ وَمَايُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَكُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۞ يَّأَهُلُ ٱلْكِتَابِ إِرِّكُمُفُرُونَ عِايَتِ ٱللَّهِ وَأَنتُمُ نَشْهَدُونَ ۞ يَكَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُمْهُ وْنَ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَوْنَ ﴿ وَقَالَت طَّلَابِهَةُ مُّنَ أَهُ لِٱلْكِتَابِ ءَامِنُوا فِالَّذِي أَنزِلَ عَلَى لَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجُهُ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُواْ ءَاخِرَهُ لِعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۞ وَلَا تُوْمِنُواْ إِلَّالِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلُ إِنَّا لَهُ يَى هُدَى أُلَّهِ أَن بُؤْتَى أَحَدُ مِّثَلَمَا أُوتِيتُ مِنْ أَوْيُحَآجُوكُمْ عِندَرَبِّكُمْ قُلْ إِنَّا لَفَضَّلَ بِيدِٱللَّهِ يُوْزِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ وَاسِحٌ عِلْيهُ وسَ يَخْنُصُّ بِرَحْمَتِهِ مِن يَشَأَءُ وَٱللَّهُ ذُوالْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَمِنْ أَهُلِ ٱلْكِنَكِ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِقِنطَارِ يُؤَدِّهِ } إِلَيْكِ وَمِنْهُمٌ مَّنَّ إِن تَأْمَنُهُ بِدِينَارِ لَّا يُؤَدِّهِ إِلْيُكَ إِلَّامَا دُمَّتَ عَلَيْهِ قَآيِمًا ذَ لِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي لَا أُمِّيَّكَنَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَكَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ مُ يَعْلَوْنَ ۞ بَكَنْ مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِمِهِ وَٱنَّعَى فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ۞ إِنَّا لَّذِينَ يَشْنَرُ وَنَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنَا قِلِيلًا أَوْكَبِكَ لَاخَلَقَ هُوُ مُ فِي ٱلْأَخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللهُ وَلَا يَظُرُ إِلَيْهُمْ بَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلا يُزَرِّيُهِ مُ وَلَهُ مُ عَذَاكِ أَلِيهُ ﴿ وَإِنَّ مِنْهُمُ لَفَرِيقًا يَلُوُونَ أَلْسِنَهُ مُ بِٱلْكِتَكِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَكِ وَمَا هُوكِمِنَّ ٱلْكِتَكِ وَيَقُولُونَ هُوكِمِنْ عِندِاللهِ وَمَا هُوَمِنُ عِندِ اللهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ ٱلْكِذِبَ وَهُمْ يَعْلُونَ مَاكَانَ لِبَشَرِ أَن بُوْزِينَهُ ٱللَّهُ ٱلْكِنَابَ وَٱلْحُكُمْ وَٱلنَّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِكُونُواْعِبَادًا لِي مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّالِنِيِّ عَنَ بِمَا كُنتُمُ تُعِلَّوٰنَ ٱلْكِتَابَ وَبِمَاكُ تُرُتَدُّ رُسُونَ ۞ وَلَا يَأْمُرَكُمُ أَنَ تَتَّخِذُواْ ٱلْكُتَبِكَة وَٱلنَّبِيِّكَ أَرْبَاجًا أَيَّا مُركُمْ بِإِلْكُفُرْ بِغَدَ إِذْ أَنتُم رُّسُلِمُونَ ۞ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَنَقُ النَّبِيِّينَ لَمَا ءَاتَيْتُكُمْ مِّن كِتَكِ وَحِكُمْ وَثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُولُ مُصَدِّقٌ لِمُامَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَ بِهِ وَلَلْنَصُرُنَّهُ وَالْكَاقُورُتُمْ وَأَخَذَتُمْ عَلَىٰ ذَالِكُمْ إِصْرِي قَالُوٓا أَقُدُرُوناً قَالَ فَٱثْنَهَدُواْ وَأَنَاْ مَعَكُمْ مِّنَ الشَّهِدِينَ ﴿ فَمَن تَوَكَّى بَعُدَ ذَالِكَ فَأُولَتَ بِكَ هُمُ الْفَاسِ قُونَ ﴿ أَفَغَيْرُدِينِ أَلَّهِ هِ بَبْغُونَ وَلَهُ وَأَسَّاكُمُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكُرْهًا وَإِلَيْهِ بُرْجَعُونَ اللهِ قُلُ ءَامَنَّا بِٱللهِ وَمَآأُنُزِلَ عَلَيْنَا وَمَآأُنْزِلَ عَلَيْهِ إِبْرَاهِمَ وَإِسَّمَعِيلَ وَإِسْحَكَةَ وَيَعْ فُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَآأُ وَتِي مُوسَى وَعِيسَى وَالنِّب يُونَ مِن رَّبِّهِ وْ لَا نُفُرِّقُ بِينَ أَحَدٍ مِّنْهُ وْ وَنَحُنْ لَهُ وَمُسْلِمُونَ ١٠ وَمَن بَيْنَعَ غَيْر ٱلْإِسْلَامِ دِينًا فَكُن يُقْبَلَ مِنَّهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَّا كُنْسِرِينَ ۞ كَيْفَ بَعْدِي لَلَّهُ فَوَمَّا كُفَرُواْ بَعْدًا إِبَدِنِهِمْ وَشَهِدُ وَأَلَّ الرَّسُولَ حَثَّى وَجَآءَهُمْ ٱلْبَيِّنَكُ وَٱللَّهُ لَا يَهُدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِلِينَ ۞ أُوْلَتَهِكَ جَزَاؤُهُ ۗ مُ أَنَّ عَلَيْهِ مِّلِغَنَةُ ٱللَّهِ وَلَلْلَتِهِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفُّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلا هُمْ مُينظرُونَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْمِنَ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيكُم ﴿ إِنَّا لَّذِبِي كَفَرُواْ بَعْدَ إِبْمَكِنِهِ مِّ ثُمَّا أَزْدَا دُواْكُ فُرًا لَّنَ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُوْلَتَبِكَ هُمُ الشَّالَوْنَ ۞ إِنَّا لَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَا نُواْ وَهُمْ كُفًّا رُفَاكَ يُقْبَلُ مِنَّ أَحَدِهِم مِنَّكُ عُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبًا وَلُوا فَتَكَىٰ بِفَيْ أَوْلَتَهِكَ لَمُمْ عَذَاكِ أَلِيمُ وَمَا لَهُم مِّن نَّصِرِينَ ۞ لَن تَنَا لُواْ ٱلْبِرَّحَتَّىٰ ثُنفِقُواْمِ الْخُبُّونَ وَمَا لُنفِ قُواْمِن شَيْءِ فَإِنَّا لَلَّهُ بِهِي عَلِيهُ وَ ﴿ هِ كُلَّ الطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لِّبَنِّي إِسْرَاهِ بِلَ إِلَّامَا حَرَّمَ إِسْرَاءِ بِلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ مِن فَبْلِ أَن نُنَزَّلُ ٱلنَّوْرَكَةُ قُلْ فَأَنُواْ بِالتَّوْرَلَةِ فَأَتُلُوهَا إِن كُنْتُمْ صَلِدِ قِينَ ۞ فَمَنَا فَتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ ٱلْكَذِبَ مِنَ بَعْدِ ذَالِكَ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّلِلُونَ ۞ قُلْصَدَقَا لِلَّهُ فَأَتَّبِعُواْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَّ لَمُشِّرِكِبِنَ ۞ إِنَّا أُوَّلَ بَيْتٍ وُصِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِكُلَّةَ مُبَا رَكًا وَهُدَّى لِّلْعَالِمَينَ ۞ فِيهِ ءَايَكُ كُبِّينَكُ لُلِّنَاكُ مُّقَامُ إِبْرَاهِيكُمْ وَمَن دَخَلَهُ وكَانَ وَامِنَّا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهُ غَنَّ عَنَّ ٱلْعَلِمَينَ ۞ قُلَّ يَّأَهُ لَ ٱلْكِتنَبِ لِمِ يَكُفُرُونَ بِعَا يَنتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ شَمِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ ۞ قُلْ يَكَأَهُلُ ٱلْكِتَكِ لِمِ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلٌ للهِ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُونَهُا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءً وَمَا ٱللَّهُ بِعَلْفِلِعًا تَعْمَلُونَ ۞ يَكَأَيُّهُ ٱلَّذِينَ

عَامَنُواْ إِن تُطِيعُواْ فَرِيقًا مِّنَ لَّذِينَا وْتُواْ الْكِتَابَ يُرِدُُّ وَكُرْبَعُ دَإِيمَانِكُمْ كَلْفِرِينَ ۞ وَكُنْفَ تَكُفُرُ وَنَ وَأَنْتُمْ رُثَّ لَىٰ عَلَيْكُمْ وَ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ اللَّهِ فَقَدْ هُدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ التَّعُواْ ٱللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُمُ مُّ سَلِمُونَ وَأُعْتَصِمُواْ بِحَبُلِ ٱللهِ جَمِيهًا وَلَانَفَرُّ قُواْ وَاذْكُرُ واْنِعْمَتَ ٱللهِ عَلَيْكُمْ إِذْكُنْتُمْ أَعُدَاءً فَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوكِمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ مَا إِخُوانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَاحُفُرَةِ مِّنَ ٱلنَّارِفَأَنقَذَكُم مِّنَهُا كَذَالِكَ يُبَيِّرِهُ ٱللهُ لَكُمُّ عَايَتِهِ لَمَا لَكُمْ تَهُدَدُونَ ﴿ وَلَتَكُن مِّنكُمْ أَمُّ أَمُّ أَدُّ يُدْعُونَ إِلَى أَخَيْر وَيَأْمُرُ وَنَ بِالْمُعُوفِ وَيَنْهُ وَنَ عَنِ الْمُنكُرُ وَأُوْلَتَهِكَ هُمُ الْمُفْتَ لِحُونَ وَلَا نَكُوْنُواْكَٱلَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَالْحُنَلَفُواْمِنَ بَعُدِ مَا جَآءَ هُـُمُ ٱلْبَيِّنَكِي وَأُوْلَنْهِكَ لَهُ رُعَذَابُ عَظِيهُ صَ بَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهُ وَتَسْوَدُ وَجُوهُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ السُّودَّتُ وُجُوهُهُمَّ أَكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَنِكُمْ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ يَمَا كُنْتُمْ لِكُفْرُونَ ۞ وَأُمَّا ٱلَّذِينَ أَبَّبَضَّتُ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ﴿ تِلْكَ ءَايَتُ ٱللَّهِ نَتَالُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقُّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلًّا لِلْعَالَمِينَ ۞ وَلِلَّهِ مَا فِيًّا لَسَّمَلُواتِ وَمَا فِيًّا لَأَرْضٌ وَإِلَىٰ لَلَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ۞ كُنتُ مْ خَيْراً مُّهَ وَأُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمُعُوفِ وَتَنْهُوْنَ عَنِ أَلْنُكِرِ وَتُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْءَامَنَ أَهُلُ ٱلْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَأَنْ مِينَهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَأَكْتَرُهُ وَالْفَاسِقُونَ ۞ لَن يَضُرُّ وكُمُ إِلَّا أَدِّي وَإِن يُقَاتِلُوكُو يُولُّوكُواْ لَادْ بَارَثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ ١٠٠ ضُرِبَتُ عَلَيْهُمُ ٱلذِّلَّةُ أَبْنَ مَا تُفْفُواْ إِلَّا بِحَبْلِ مِنَّ لَلَّهِ وَحَبْلِ مِنَّ لَنَّاسِ وَبَآءُو بِغَضَبٍ مِنَ ٱللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْمُسْ كَتَّةُ ذَالِكَ بِأَنْهُ مُرَكَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَا يَكْتِٱللَّهِ وَيَقْنُلُونَ ٱلْأَنْكِياءَ بِغَيْرِ حَقَّ ذَالِكَ بِمَا عَصُواْ قُكَانُواْ يَغْنَادُونَ ١٠٠ \* لَيُسُواْ سَوَاعُ مِّنَ أَهُلُ الْكِتَكِ أُمُّةُ قَايِمَةُ يَتُلُونَ ءَايَتِ اللَّهِ ءَانَاءَ ٱلَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ٣ بُؤُمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْبَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَأْمُرُهِ نَ بِٱلْمَعُ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكر وَيُسَكِرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَأَوْلَتَهِكَ مِنَ الصَّلِحِينَ ١٠٠٠ وَمَا يَفْعَلُواْمِنْ خَيْر فَكَنُ كُلُفُرُوفَ وَلَلَّهُ عَلِيمُ إِلْمُنْقِينَ ١٠ إِنَّا لَّذِينَ كَفَرُواْ لَنَ تُغَيِّنَهُ مَ أَمُوالْهُمْ وَلَا أَوْلَكُ هُم مِنْ اللَّهِ شَيْعًا وَأَوْلَتِيكَ أَصْحَابًا لنَّا رِهُمْ فِيهَا خَلُهُ وِنَ اللهُ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَاذِهِ ٱلْحَيَاوَةَ الدُّنْيَاكُمْتُلِ رِجِ فِهَا صِرَّا أَصَابَتُ حَرْثَ قَوْمِ ظِلَمُواْ أَنفُسَهُمُ فَأَهْلَكُنَّهُ وَمَاظِلَمَهُ مُاللَّهُ وَلَاكِئ أَنفُسَهُمُ يَظِّلُونَ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ وَامَنُواْ لَا نَغَّذُواْ بِطَانَةً مِّن دُوزِكُمُ لَا يَأْ لُوْنَكُمُ حَبَا لَاوَدُّواْمَاعَنِتُّ مِّ قَدْ بَدَتِ ٱلْبُغْضَاءُمِنْ أَفُورِهِمْ مَ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبُرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُوا ٱلْآيَتِ إِن كُنْتُ رْبَعْقِلُون ۞ هَنَا نُتُمْ أُولاءِ نِحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُوُّمِنُونَ بِأَلْكِتَكِ كُلِّهِ عِ وَإِذَا لَقُوكُمْ وَقَالُقَ أَعَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّواْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلِّمُوتُواْ بِغَيْظِ كُمُّ إِنَّا لَلْهَ عَلِيمُ بِذَاتِٱلصُّدُورِ إِن تَمُسَسُكُرُ حَسَنَةُ تَسُوُّهُمْ وَإِن تُصِبْكُمُ سَيِّئَةُ يَفُرَحُوا بِمُ ۚ وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَنَّقُواْ لَا يَضُرُّكُمُ كُيْدُهُمْ شَيْكً إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا بِعُلُونَ مُحِيطٌ ﴿ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيكُر إِنَّا هُمَّتَ طَلَّا بِفَتَانِ مِنكُمُّ أَن تَفْشَلَا وَٱللَّهُ وَلِيُّ مُمَّا وَعَلَى ٓ لَلَّهِ فَلَيْتَوَكَّلَّ لَوْمُ مِنُونَ ۞ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ بِبُدْرِ وَأَنتُمْ أَذِلَّةً فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ مَنَشَكُرُ مِنَ ١٠٠ إِذْ تَتُّوكُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكُفِيكُمُ أَن يُهِدُّكُورُ ثُكُمُ بِثَلَثَةِ وَالَافِ مِّنَّ لَٰمَلَامِكَةٍ مُنزَلِبِنَ ٣ بَكِي إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَقُواْ وَيَأْتُوكُم مِن فَوْرِهِمُ هَلَذَا يُمْدِ دُكُمْ رَثِكُمُ بِخَمْسَةِ ءَالَنفِ مِّنَالُمَلَيْكَةِ مُسَوِّمِينَ ١٠٠ وَمَاجَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرِي لَكُمْ وَوَلِتَطْمَعِ نَ قُالُو بِكُمْ بِلْحِيهِ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّامِنَ عِندِٱللَّهِٱلْعَزِيزِٱلْحَكِيهِ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَمَ فَامِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْ كَلِّبَهُمُ فَيَنقَلِبُواْ خَابِينَ ١٤٠ لَيْسَ لَكُمِنَ الْأَمْرِشَى ﴾ أَوْيَتُوبَ عَلَيْهِمُ أَوْيُعَدِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَيْلُونَ۞ وَلِلَّهِ مَا فِي لَسَّمُواتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَفُورُرُ حِيدُ اللَّهِ عَالَيْهَا ٱلَّذِينَ اَمَنُوا لَا تَأْكُولُوا ٱلرِّبَوَّا أَضَّعَكُ فَا مُّصَلَعَفَةً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُ مُ تُفَلِّحُونَ ۞ وَٱنَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِيَ أُعِدَّتُ لِلْكَنِفِرِينَ ﴿ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ مُرَّحَمُونَ ١٣ \* وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِي كُمُ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّهُوا ثُ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتُ لِلْتُنَّقِ بَنَ ٣٠٠ الَّذِينُ يُنِفِ قُونَ فِي السَّرَّاءِ وَٱلضَّرَّاءِ وَٱلْكَ نِظِينَ ٱلْغَيْظَ وَٱلْعَافِينَ عَنِيَ لِنَّاصِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْحُيْسِنِينَ ۞ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَالُواْ فَنْحِشَةً أَوْظَلُوٓ أَنْفُسَهُمْ ذَكُرُواْ ٱللَّهَ فَاسْتَغَفِّرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغُفِرُ ٱلذُّنُوْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَافَعَلُواْ وَهُـمْ يَعْلَوْنَ ۞ أَوْلَتَ عِلَى جَزَآؤُهُم مَّ غُفِرَةُ مِّن رِّبِّهِمْ وَجَنَّاتُ تَجْرِي مِن تَعْنِهَاٱلْأَثْهُ وْحَالِدِينَ فِهَا وَنِعُمَ أَجُولُ لُكَمِلِينَ ٣ قَدُ خَلَتُ مِن قَبْلِكُمْ سُنَوْ فَسِيرُواْ فِي لَأَرْضِ فَأَنظُو وَلَكَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ لَكُكَذِّبِينَ ﴿ هَا ذَا بَيَ انَّ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمُوْعِظَةُ لِلَّيُّقِينِ ۞ وَلَا يَهِ فُواْ وَلاَتَحْنَ نُوْا وَأَسْتُ مُ ٱلْأَغْلُونَ إِن كُنتُم مُّ مُؤْمِنِينَ ﴿ إِن يَسْسَلُمُ وَقَرْحُ فَقَدْ مَسَّ ٱلْقَوْمَ

قَتْحُ مِثْلُهُ وَيَتْلَكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلْمَا بَيْنَ لَنَّاسِ وَلِيعَامَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ امَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمُ شُهَدَاءً وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِلِينَ ۞ وَلَيْ حِصَّ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلْكَنِفِرِينَ ۞ أَمْرَحَسِبْتُمُ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْحِتَّةَ وَلَكَا يعُكَمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَلَهَ وُامِنكُمْ وَيَعُلَمُ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ وَلَقَدُّ كُنْتُمْ مَنَّوْنَ ٱلْمُوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأْيُتُمُوهُ وَأَنتُ مُ تَنظُرُونَ ١ وَكَمَا مُحَكَّمَدٌ إِلَّارَسُولٌ قَدْ خَلَتُ مِن فَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْقُتِلَ ٱنقَلَبْتُ مْ عَلَىٓ أَغْقَلِ لِكُرُ وَمَن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَكَن يَضُرُّ ٱللَّهُ شَيْكً وَسَيَجْزِي ٱللَّهُ أَلِشَّاكِرِينَ ۞ وَمَاكَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُونَ إِلَّا بِإِذْ نِ ٱللَّهِ عِتَنَبًا مُّؤَجَّلًا وَمَن يُرِدُ ثَوَاجًا لاُّنْيَا نُؤُتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدُ ثَوَابَ ٱلْأَخِرَةِ نُوُّتِهِ مِنْهَا وَسَنَعُنِي ٱلشَّكِرِينَ ۞ وَكَأْبِينِ مِّنَ بِّيِّ قَلْتَلَ مَعَهُ وِرِيِّدُونَ كَثِبُرُ فَمَا وَهَنُو لِلمَا أَصَابَهُمٌ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَمَا صَعَفُ فُواْ وَمَا ٱسْتَكَانُوٓ أَوَاللَّهُ بُعِبُ الصَّابِرِينَ ۞ وَمَاكَانَ قَوْلَهُ وَإِلَّا أَنْ قَالُواْ رَبُّنَاٱغُفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَيَبِّتُ أَقَدَامَنَا وَانصُرُنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱڵؙٙٙٙٙػڹؠؚڕؠڹ؈ڡؘٵؾؠٛ؞ؙۯٳڒؠڎؙۊؙٳڹۘٱڵڎؙڹ۫ؠٵۅؘڂۺڹۊؘۅٳؠٵڷٳڿڒڠؖ وَٱللَّهُ يُحِيُّ الْحُسْنِينَ ۞ يَنَأَبُّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن تُطِيعُواْ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ

يُرُدُّ وكُمْ عَلَى أَعْقَابِ كُرُ فَنْقَالِمُواْ خَلْسِرِينَ ١٤٤ كَلِلْكُمُ وَلَلْكُمْ وَهُوَجَيْرُ ٱلنَّصِرِينَ ۞ سَنُلِّقِي فِ قُلُوبِٱلَّذِينَكَ غَرُواْٱلرُّعْبَ بِمَٱأَشْرَكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَمُرْيُ نَزِّلُ بِعِي سُلُطَنَّنَّا وَمَأْوَلُهُ مُؤُلِنَّا رُوَبِنُسَ مَثُوكَ الظَّلِلينَ ۞ وَلَقَدُّ صَدَفَكُ مُرَاللَّهُ وَعُدَهُ وَإِذْ تَحْسُّونَهُ مِ بِإِذْ يَعْلِي حَتَّى إِذَا فَشِلْتُ مُ وَتَنكَزَعُتُمْ فِي ٱلْأُمْرِ وَعَصَيْتُ مِصِّنَ بَعْدِ مَا أَرَاكُمُ مَّا نَجُبُونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ ثُمَّرَ صَرَفَ كُوْعَنْهُ لِيبُنِلِيكُمُ وَلَقَدْ عَفَا عَنَكُمْ وَٱللَّهُ دُو فَضَّ لِعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِذْ تُصَّعِدُونَ وَلَا تَلُوُونَ عَلَى أَحَدِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَلُكُمْ فَأَثْبَكُمْ غَمَّا إِنْجَرٍّ لِّكَيْلَا تَعْزَنُواْ عَلَى مَا فَانَكُرُ وَلَا مَآ أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ اللهُ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ بَعْدِ ٱلْغَيِّرِ أَمَنَةُ نُّحَاسًا يَغْشَى طَآبِفَةٌ مِّنكُمْ وَطَآبِفَهُ قَدْأُ هَيْ فَهِمْ أَنفُسُهُمْ لِيظُنُّونَ بِاللَّهِ عَيْرًا لُحِقٌّ ظَنَّ أَيْحِ لِهِ لِيسَةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَامِنَ ٱلْأَمْرِمِن شَيْ قِلُ إِنَّ ٱلْأَمْرِكُ لَّهُ وِلِلَّهِ يُخْفُونَ فَيْ أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبُدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَامِنَ ٱلْأَمْرِشَى وُمَّا قُنِلْنَا هَاهُنَا قُل لَوْكُنكُمْ فِي بُبُوتِكُمْ لَبَرُز ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهُمُ ٱلْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِبَجَتَالِيَّ لَلَهُ مَافِي صُدُورِكُمْ وَلِبُمَحِّصَ مَافِي قُلُوبِكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيهُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْ أُمِنكُمْ بَوْمَ ٱلْتَقَى الْجَمَّعَان إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُ وُ الشَّيْطِكَ فِيبَعْضِ مَا كَسَابُوا وَلَقَدْ عَفَا ٱللَّهُ عَنَّ مُعْمَ لِكَ اللَّهَ غَفُورُ حَلِينُ ٥ كِنَا أَبُّ الَّذِينَ المَنُولُ لَا تَكُونُولُ كَالَّذِينَ كَفَرُولُ وَقَالُواْ لِإِخُورِنِهِ مِرْ إِذَا ضَرَيُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْكَانُواْ غُزَّى لُوكَانُواْ عِندَنَا مَامَا تُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ ٱللَّهُ ذَالِكَ حَسْرَةً فِي قُلُو بِهِمْ وَٱللَّهُ يُحْي وَبُيبِيكُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ۞ وَلَبِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْمُتُّمْ لَغُ فِرَةٌ مِّن ٱللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌمِّ مَّا يَجْمَعُونَ ١٠٠ وَلَبِن مُّتُّ وَأُوفُتِ أَيْمُ لَا لَي ٱللَّهِ تُحْشَرُونَ ۞ فَبِهَا رُحْمَةٍ مِّنَّ لَلَهِ لِنتَ لَمُثَّرُ وَلَوُكُنْتَ فَظَّا غَلِيظَ ٱلْفَلْبِ لَانْفَضُّوامِنْ حَوْلِكُ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَمُدُّوفَشَا وِرُهُمْ فِي ٱلْمُثَيِّ فَإِذَاعَزَمْتَ فَنُوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَمْنَوَكِّلِينَ ۞ إِن يَنصُرُكُمُ ٱللَّهُ فَلَاغَالِبَ لَكُمُّ وَإِن يَغَذُلُكُمْ فَمَن ذَاٱلَّذِي يَنصُرُكُم مِن اللَّهُ عَالِمُ فَ وَعَلَىٰ ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلُ الْمُؤْمِنُونَ ۞ وَمَاكَانَ لِنَبِيِّ أَن يَغُلُّ وَمَن يَغُلُلُ يَأْتِ بِمَاغَلَّ يَوْمَرُ الْقِيكَ مَةِ ثُمَّ تُوفَى كُلُ نَفْسِ مَّاكْتَبَتُ وَهُ مِ لَا يُظْلَمُونَ ١٠٥ أَفَمَنَ تَبَعَ رِضُوانَ ٱللَّهِ كَمَنَ بَآءَ بِسَغِطِ مِنَ اللَّهِ وَمَأُولَهُ جَهَنَّمُ وَبِئُسَ لَصِيرُ اللهُ مُرْدَرَكَ عِندَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرُ بِمَا

يَعْمَلُونَ ١٥ لَقَدْمَنَّ لَلَّهُ عَلَى ٱلْوُيْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيمِمْ رَسُولُامِّنْ أَنفُسِ هِمْ يَتَّلُواْ عَلَيْهِ مْ ءَايَـتهِ عِ وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّهُ وُٱلْكِتَابَ وَالْحِكْمَة وَإِن كَانُواْمِن قَبْلُ لَغِي صَلَالِ مُّبِينٍ ۞ أُوَكَّا أَصَابَتُكُمُ مُّصِيبَةٌ قَدُّ أَصَبْتُم مِّ نُنكِيْهَا قُلْتُ مُ أَنَّى هَنَّذًا قُلْهُوَمِنْ عِندِأَ نَفْسِكُمْ إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّشَىءِقَادِيرُ ١٥٥ وَمَآ أَصَابَكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجُمْعَ انِ فَبِإِذْ نِاللَّهِ وَلَبِعْ الْمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَلِيَعْكُمُ ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ لَمُيْرَتَعَالُواْ قَاتِلُواْ فِي سَبِيل اللهُ أُوِّادُ فَعُوَّا قَالُوا لَوْنَعُ أَمُ قِتَا لَا لَا لَّا لَيْعُنَكُمُ هُمُ لِلْكُ فَي بَوْمَ إِن ٲؘڠۘۯڹؙؙؚڡؚڹ۫ۿؙ؞ٞٳڵٳۣۑڡؘ؈ۣٛؽڠۘۅڵؙۅڹٙٳؙؙڣ۫ۅٙۿؚؠۄڟۜٲڸٞۺۜ؋ۣڠؙڵۅ؉ۣؖۼؖۅؙۘڷڵۜۿٲ۠ۼؖٲؠڝؘ۪ٳ يَكُتُونَ ۞ٱلَّذِينَ قَالُواْ لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُواْ لَوْأَطَاعُونَامَا قُتِ الُوَّا قُلُ فَأَدْرَءُ وَأَعَنَّ أَنفُسِكُمُ الْمُؤْتَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ۞ وَلَا تَحْسَبُنَّ ٱلَّذِينَ قُنِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمُورَتَا كِلْ أَحْيَا ءُعِن دَرَبِّ فِيرُ يُرْزَقُونَ ۞ فَرِحِينَ بِمَآءَا تَالَمُ مُؤَلِّلُهُ مُون فَضَٰ لِهِ ع وَيَسْتَبْشِرُونَ بِٱلّْذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمُ أَلَّاحَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَخَزَنُونَ ٧٠٠ \* يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ مِّنَّالِلَهِ وَفَضُّلِ وَأَنَّاللَهُ لَا يُضِيعُ أَجْرًا لَمُؤْمِنِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُولِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِنْ بَعُدِمَا أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ

مِنْهُمْ وَأَتَّ قَوْا أَجْكُر عَظِيكُر الَّذِينَ قَالَ لَهُ وُالنَّاسُ إِنَّا لَنَّا سَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَأَخْشُوهُمْ فَنَادَهُمْ إِيمَنَّا وَقَالُواْ حَسِّبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴿ فَانْقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَّ لَلَّهِ وَفَضْلِ لَّرْيَمْسَسَّهُمُ مُوَّ وَأَتَّبَعُواْ رِضَّوَانَا لَلَّهِ وَٱللَّهُ ذُوفَصَّٰ لِعَظِيمٍ ۞ إِنَّمَا ذَا لِكُمُّ ٱلشَّيْطَ فَيُغَوِّفُ أُولِيٓاءَ مُوفَلاتَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ ﴿ وَلَا يَحْتُزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي ٱلۡكُفُرِ إِنَّهُ مُرْلَى يَضُرُّواْٱللَّهُ شَيِّكًا ۚ يُرِيدُ ٱلسَّهُ أَلَّا بَعْمَلَ لَهُمُرْحَظًّا فِي ٱلْكَخِرَةُ وَلَهُمُرْعَذَا كِعَظِيرٌ ﴿ إِنَّا لَّذِينَ ٱشْتَرُواْ ٱلْكُفْرَىٰۚ لَإِيمَانِ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ ۞ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَكَفَرُوٓ الْأَنَّمَا ثُمُلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا ثُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَا دُوّا إِثْمًا وَلَهُ مُرْعَذَابٌ مُّهِينٌ ۞ مَّاكَانَا لَلَّهُ لِيَذَ زَلَلْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمُ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِبُزَالُخِبِيتَ مِنَّا لَطَّيِّبٌ وَمَاكَانَاللَّهُ ولِيُطْلِعَكُمُ عَلَى ٱلْغَيْب وَلَكِكِنَّا لَلَهَ بَعِنتَيِي مِن رُسُلِهِ حِمَن يَشَاءُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ <u>حَوَلِ</u>ن تُؤْمِنُواْ وَتَنَّقُواْ فَلَكُمْ أَجُرُّ عَظِيمُ ۞ وَلَا يَحْسَابَّنَ الَّذِينَ بَنْخَالُونَ بِمَاءَاتَكُهُ مُواللَّهُ مِن فَضَّلِهِ عِهُوَخَبِّرالْفُمْ بَلْ هُوَشُرُ لُومْ سَيُطَوَّفُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ عَ بِوَمِ ٱلْقِيكَمَّةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ وَٱللَّهُ بِمَا

تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ لَقَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهُ فَقِيرُ وَخَدْنَ أَغْنِيَآءُ سَنَكُتُبُ مَاقَالُواْ وَقَتُلُهُ مُرَا لَا نَبِيآءَ بِغَيْرِحَقِّ وَنَقُولُ ذُوقُواْ عَنَابَٱلْحَرِيقِ ۞ ذَالِكَ بِمَاقَدٌ مَتَ أَيْدِيكُمُ وَأَتَّأُ لِلَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامِ لِلْغَبِيدِ ٤ ٱلَّذِينَ قَا لُوٓ اْ إِنَّ ٱللَّهُ عَهِدَ إِلَيُّنَا أَلَّا نُوِّمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّىٰ يَأْتِينَا بِقُرْبَانِ تَأْكُلُهُ ٱلنَّا أَرُ قُلُ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلُ مِّن قَبْلِي بِٱلْبَيِّنَاتِ وَبِٱلَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنْتُمْ صَلِدِقِينَ ۞ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلُ مِّن قَبُلِكَ جَآءُ و مِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ ٱلْمُنِيرِ ۞ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمُؤْتِّ وَإِنَّمَا تُوفَّوْنَ أُجُورَكُمُ يَوْمَ الْقِيكُمَّةِ فَمَن زُحْزِحَ عَيْ النَّارِ وَأَدُخِلَ أَجُنَّةَ فَقَدُ فَازَّ وَمَا ٱلْحُيَافَةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّامَتَكُ ٱلْخُرُورِ ٨ \* لَتُبُلُونٌ فِي أَمُور لِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسُمَعُنَ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ مِن فَبَالِكُمْ وَمِنَا لَّذِينَا شُرَكُواْ أَذَى كَثِيرًا وَإِن تَصِّبِرُواْ وَتَنَّقُواْ فَإِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَنْمِ الْأُمُّورِ ﴿ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَلَقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْٱلْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ ولِلنَّاسِ وَلَانَكُمُّ وَيَهُ وَفَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُوهِمْ وَٱشۡتَرَوۡاٰبِهِۦٓعَنَا قَلِيكُ ۗ فَبِئُسَمَا يَشُتَرُونَ ۞ لَا تَحۡسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفُرُحُونَ بِمَا أَتُواْقِيْجُ بِنُونَ أَن يُحْمَدُ وأبِمَا لَمُ يَفْعَلُواْ فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَ ازْقِ

مِّنَّالَّعَنَابِّ وَلَهُ مُ عَذَابٌ أَلِيهُ ﴿ وَلِلَّهِ مُلَّكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْ قِدِيرُ ﴿ إِنَّ فِي خَلُقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَأَيْتِ لِإِنَّهُ لِيَا لَأَلْبُبِ ۞ٱلَّذِينَ يَذُكُونَ لَلَّهَ قِيدَمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكُّرُونَ فِخَلُقًا لَسَّمَوَ بِقِواً لَأَرْضِ رَبَّنَا مَاخَلَقْتَ هَانَابَطِالَاسِيْحَانَكَ فَقِنَاعَذَابَ النَّارِ ۞ رَبَِّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلُ لنَّا رَفَقَدُ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَارِ ﴿ رَبَّنَا إِنَّكَ ا سَمِعَنَامُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِبِمَانِ أَنَّ ءَامِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَعَامَنَّا رَبَّنَا فَٱغْفِعْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكُفِّرُعَنَّا سَيِّعَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ﴿ رَبِّنَا وَءَاتِنَا مَاوَعَدَّتَنَاعَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا يُحْزِنَا بَوْمِ ٱلْقِيكُمَّةِ إِنَّكَ لَا يُخْلِفُ إِلْمِيحًا وَ ﴿ فَأَسْتَحَابَ فَهُمْ زَبُّهُمْ أَنِّي لَا أَضِيعُ عَمَلَ عَلَمِلٍ مِّنكُمْ مِّن ذَكِرٍ ٲۊؙٲ۫ٮؾؖؽؠڿڞؙػؙڡڝٚؽؠۼۻؙؚؖڡؙٲڵؙؚڍؽۿٵڿۯۅٳۊٲٚڿ۫ڔڿۘۅٳ۠<u>ڡڹۮؚؽڕۿؚ</u>ؠ وَأُوذُواْ فِي سَبِيلِي وَقَلْتَالُواْ وَقُتِلُواْ لَا أُكُنِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَأَذُخِلَنَّهُمْ جَنَّنتِ تَجْرِي مِن تَحْنِهَاٱلْأَنْهَكُونَوَابًا مِّنْ عِندِٱللَّهِ فَاللَّهُ عِندَهُ وَحُسِّنُ ٱلثَّوَابِ ۞ لَا يَغُيُّنَاكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي َلِبِلَدِ ۞ مَتَكُّ قِلِيلُّ أَمُّ مَأُولِهُ مْ جَهَنَّمُ وَبِئُسَ لِهَادُ ﴿ لَكِنَ لَّذِينَا تَّقَوَّا رَبُّهُمْ لَكُمْ

جَنَّاتُ تَجُرِى مِن تَعِنِهَا ٱلْأَثْمَارُ حَالِدِينَ فِهَا انُوُلَامِنَ عِندِاللَّهِ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ حَبُرُ لِلْأَبْرَارِ ﴿ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ حَبُرُ لِلْأَبْرَارِ ﴿ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْمَ خَسْعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ إِلَيْهِ مَ خَسْعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَسْعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَسْعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ وَكَالِي اللَّهُ الْمَا لَا يَعْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَكَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللللْمُؤْمِنَا الللَّهُ الللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنَ الللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الللْمُؤْمِنُ الللْمُؤْ



خِفْتُمْ أَلَّا تَعُدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْزُ ذَالِكَ أَدْنَى أَلْاَتَعُولُواْ ﴿ وَءَاتُواْٱلنِّسَاءَ صَدُقَتِهِ نَّ نِحْكَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيَّا مَّرِيَّا ٤ وَلَاتُؤُنُواْٱلسُّفَهَاءَأُمُولَكُمُ ٱلنِّي جَعَلَا للَّهُ لَكُمْ قِيكَمَّا وَأَرْزُقُوهُ مِي إِوَ أَكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُ مُ قَوْلًا مُّعُرُهِ فَا ۞ وَٱبْتَلُواْ ٱلْمِنْ مَن حَتَّى إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسَتْ ثُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَا دُفَعُواْ إِلَهِم أَمُوا لَهُ مُ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يكَبْـَرُواْ وَمَن كَانَغَنِـيًّا فَلْيَسَتَعُفِفٌ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلّ بِٱلْمُعُرُوفِ فَإِذَا دَفَعَتُمْ إِلَيْهِمُ أَمُوا لَهُمْ فَأَشِّهُ وُواْعَلَيْمٌ وَكَفَى بِٱللَّهِ حَسِيبًا ۞ لِّلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّاتَرَكَ ٱلْوَرلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَرِلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْكَثُرُ نَصِيبًا مُّفُرُوصًا ﴿ وَإِذَا حَضَرَا لَقِسْمَةَ أَوْلُواْ ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَكُمَى وَٱلْسَاكِينُ فَٱرۡزُقُوهُم مِّنَّهُ وَقُولُواْ لَمُمْ قَوۡلًامَّةُ وَاللَّمَّةُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَلْفًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُولَ ٱلْيُتَكَمَى ظُلًّا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَا رَّأُ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ۞ بُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ الذَّكرِمِثُلُ حَظِّ ٱلْأَنْيَابِيُّ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ ٱثْنَتَبِي فَلَهُنَّ ثُلُتَامًا تَرَكَ وإنكانَتُ وَرِحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلِأَبُويُهِ لِكُلِّ وَرِحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّاتَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدُّ فَإِن لَّهُ يَكُن لَّهُ وَلَدُّوَوَرِتَ هُوَأَبُواهُ فَلِأُمِّهِ ٱلنُّكُثُ فَإِن كَانَ لَهُ وَإِخْوَةُ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ مِنَ بَعْدِ وَصِيبَةٍ بُوصِي بِهَا أَوْدَ بُنِي عَابَا وَكُمْ وَأَبْنَا وَكُمْ لِلاَنَدُرُونَ أَبُّهُمُ أَقْرُكِ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ لِلَّهِ إِنَّاللَّهُ إِنَّاللَّهُ إِنَّاللَّهُ إِنَّاللَّهُ إِنَّالُكُمْ نِصْفُ مَاتَرُكَ أَزُورَجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّمُنَّ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدُّ فَلَكُمُ ٱلرَّبُعُ مِمَّاتَرَكُنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ بُوصِينَ مِا أَوْدَبْنِ وَلَهُ أَلُّ بُعُ مِمَّا تَرَكُتُمْ إِن لَّهُ يَكُن لَّكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَالْهُ ثَالَتُهُ مُنْ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِّنَ بَعْدِ وَصِيَّةِ تُوصُونَ بِمَا أُودَبِي وَإِن كَانَ رَجُلٌ بُورَثُ كَلَلَةً أُوامُرا أَةُ وَلَهُ وَأَنْ أُوْأُخُتُ فَلِكُلِّ وَرِحِدٍ مِّنَّهُ مَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُواْ أَكُثَرَ مِن ذَالِكَ فَهُمِّرْشُكِّكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ بُوصِيْ مَا أَوْدَبِّي غَبِّرَ مُضَارِ وَصِيَّةً مِّنَ لَلَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَلِيمُ صَلَّاكُ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وِيُدُخِلُهُ جَنَّتٍ تَجْرِي مِن تَعْنِهَاٱلْأَبْهَارُخَالِدِينَ فِهِمَا وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهُ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَكَّ

حُدُودَهُ وَيُدْخِلُهُ نَا رَاحَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَا بُ مُهِينُ ﴿ وَٱلَّاتِي يَأْتِبِنَ ٱلْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآعِكُمْ فَٱسْتَشِّهِ دُواْعَلَهِ قَلْ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ وَفَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي ٱلْبُوتِ حَتَّى بَتَوَفَّاهُنَّا لُوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ۞ وَٱلَّذَانِ يَأْتِيكِنِهَا مِنكُمْ فَعَاذُوهُمَّا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْ صُواْعَنْهُمَّا إِنَّاللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ۞ إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوعَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبِ فَأُوْلَ بِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عِلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَلَيْسَتِ التَّوْيَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيَّ عَانِ حَتَى إِذَا حَضَرَ أَحَدُهُ مُلْلُونَ كَالَ إِنَّى تُبْدُتُ أَكْنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُونُونَ وَهُمْ كُفًّا رُ أُوْلَكَبِكَ أَعْتَدُنَا لَهُ مُرْعَذَابًا أَلِيمًا ۞ يَكَأَبُّهَا ٱلَّذِينَ َءَامَنُواْ لَا يَحِلُ لَكُمْ أَن تَرِثُوا ٱلنِّسَاءَكُرُهَا وَلَا تَعُضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَآ ءَاتَبُّتُو هُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِهِن بِفنحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِن كُرِهُمُّوُهُنَّ فَعَسَىٓ أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلُ لِلَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۞ وَإِنَّ أَرِدتُّمُ ٱسْتِبْكَالَ زُوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ ٓ إِخَدَىٰهُنَّ فِيظَارًا فَلَاتَأْخُذُواْمِنْهُ شَيْكًا أَتَأْخُذُونَهُ وَهُ أَيْتَنَا وَإِثْمَا شِّبِينًا ﴿ وَكَيْفَ تَأْخُذُ ونَهُ وَقَدُ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأُخَذِّنَ مِنكُم

مِّيَنَقًا غَلِيظًا ﴿ وَلَانَكِحُواْمَا نَكُمْ ءَابَآؤُكُم مِّنَ النِّسَآءِ إِلَّامَا قَدُ سَلَفَ إِنَّهُ وَكَانَ فَكَحِشَةً وَمَقْتَا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمُّهَانُكُمْ وَبَنَانُكُمْ وَأَخَوَا تُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبِنَاتُ ٱلْأَخُتِ وَأُمُّهَا تُكُمُ ٱلَّاتِيَّ أَرْضَعْنَكُمُ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَاحَةِ وَأُمُّهَاتُ نِسَآ إِكُمْ وَرَبَّهِبُكُمُ ٱلَّاتِي فِي حُجُورِكُمُ مِّن نِسَّآمِكُمُ ٱلَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَّكِيلُ أَبْنَآبِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَبْنَّ لَأَخُنَيْنِ إِلَّا مَاقَدُ سَلَفُّ إِنَّ ٱللهَ كَانَ غَفُورًا رِّحِيمًا ١٠٠ \* وَٱلْمُخْصَنَاتُ مِنَ النِّسَآءِ إِلَّامَا مَلَكَتُ أَبُّمَنُكُمْ كِتَنَبَّاللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَالِكُمْ أَنْ تَبْتَغُواْ بِأَمُورِلِكُمْ مُحْصِنِينَ عَبْرُمُسْلَفِحِينَ فَمَاٱسْتَمْتَعْتُم بِهِي مِنْهُنَّ فَعَاتُوهُنَّ أَجُورُهُنَّ فَرِيضَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيهَا تَرَضَيْتُم بِعِيمِنَ بَعَداً لُفَرِيضَةً إِنَّاللَّهَ كَانَعِلِمَّا حَكِمًا ﴿ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنِكُمُ ٱلْمُحْصَلَتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمْ مِّن فَنْيَاتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ أَعَامُ إِيمَانِكُم بَعْضُكُم مِّنَ بَعْضِ فَأَنِكُوهُنَّ بإذْ نِأَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّا أُجُورَهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ عَيْرَمُسَفِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْمَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَبْ يَنْ نِصْفُ مَاعَلَى ٱلْحُصَنَاتِ مِنَ الْعَلَابِ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِي ٱلْعَنَتَ مِنكُمْ وَأَن تَصَّبِرُواْخَيْرُلَّكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُبَبِّنَ لَكُمْ وَيَهُدِيكُمْ سُنَا لَا يَرِينِ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيكُو حَكِيمٌ ٷۘڷٮؘۜٞڡؙؽؙڔؚۑۮؙٲ۫ڹؾؙۅڹؘۼڵؽڴ<sub>ٛ</sub>ٷۑڽؙڔۣۑۮؙٲڵؚٞۮؚؽڔۜڹۜۛڹؚۼؙۅڹۘٱڶۺۜٛؠؘۅٙڔؾؚٲ<del>ڹؾؘڡؚۑڶؙۅٲ</del> مَيُلاَعَظِمًا ﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقًا لَإِنسَانُ صَعِيفًا ۞ يَّأَيُّهُا ٱلَّذِينَ َ امَنُواْ لَانَأْكُلُواْ أَمَوَ لَكُم بَبُنَكُم بِٱلْبَطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِعَكَرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوٓا أَنفُ كُمْ إِنَّاللَّهَ كَانَكُمْ رَحِيمًا ﴿ وَمَن يَفُّعَلْ ذَالِكَ عُدُوانًا وَظُلُّ افْسَوْفَ نُصِّلِيهِ نَارًّا وَكَانِ ذَالِكَ عَلَىٰ لِلَّهِ يَسِيرًا ۞ إِن تَجْتَنِبُواْكَبَآبِرَمَاتُنْهُونَ عَنْهُ نُكُفِّرُ عَنكُمْ سَيِّعَا يَكُمْ وَنُدُخِلِّكُمُ مُّدْخَلًا كَرِيمًا ۞ وَلَاتَنْمَنَّوْأُمَا فَضَّلَ لَّكُ بِهِمِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعُضِّ لِلرِّحَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَتَبُواْ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْنَسَبْنَ وَسَّعُلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضَّلِهِ ﴿ إِنَّاللَّهُ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَا لِي مِمَّا تَرَكُ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرُبُونَ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتُ أَيْمَنُكُمْ فَكَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيلًا ٣ ٱلرِّجَالُ قَوَّا مُونَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَافَضَّ لَاللهُ بُعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَبِمَا أَنْفَقُواْ مِنَّا مُورِهِمٌ فَٱلصَّالِحَاثُ قَانِتَكَ كَاغِظَكُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ وَٱلَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُ نَ فَعِظُوهُ نَّ وَٱهْجُرُوهُ نَّ فِي ٱلْصَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ فَإِنَّ أَطَعْنَكُمْ فَلَانَبْغُواْعَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ ٱللهَ كَانَ عَلِيًّا كِبِبِّرانَ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَبْنِهِمَا فَٱبْعَثُواْ حَكُمًا مِّنَّا أَهُ لِهِ وَكَكُمَا مِّنَّا هُلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوفِقُ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَّا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿ وَأَعْبُدُ وَأَلَّهُ وَلَا نُشْرِكُواْ بِهِ مِ شَيْكًا وَيِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي أَنْقُرْ كِي وَالْيُتَامَى وَالْمَسَاكِمِينِ وَالْمُسَارِدِي ٱلْقُرْيَىٰ وَٱلْجَارِاَلِمُنْبُ وَالصَّاحِبِ بِٱلْجَنْبِ وَٱبْنِ السَّبِيلِ وَمَامَلَكُتُ أَيْمَنْكُمْمُ إِنَّا لَّهَ لَا يُحِبُّ مَنَكَانَ مُخَّتَا لَّا فَغُورًا ١٠٠ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخُلِ وَيَكُتُمُونَ مَآءَ اتَامُ مُرَّاللَّهُ مِن فَصِبُ لِهِ فَلَح وَأَعْتَدُ غَالِلُكَ نِعِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿ وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوا لَهُ مُربِكًا وَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرْ وَمَن يَكُنَّ الشَّيْطَنُ لَهُ و قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا ﴿ وَمَا ذَاعَلَيْهِمْ لَوَّءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِيرِ وَأَنفَ قُواْمِمَّا رَزَقَهُ مُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظُّلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُصَلِعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِمًا ۞ فَكَيْفَ إِذَاجِئَنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَعَلَ هَوْ لِآءِ شَهِيدًا ۞ بَوْمَ بِذِبُوَدُّا لَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصُوْاْ لِرَّسُولَ لَوْنُسَوَّىٰ بِهِمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكُتُمُونَ لَلَّهَ حَدِيثًا ۞ يَكَأَيُّهُ ۖ ٱلَّذِينَ ۗ وَامَنُواْ لَا تَقْرَبُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَنتُ مُرسُكُ لرَئِ حَتَّى تَعُلَمُواْمَا نَقُولُونَ وَلَاجُنْبًا إِلَّاعَابِرِي سَبِيلِ حَتَّىٰ تَغُتَسِلُو أَولِ كُنتُم مَّرُضَىٰ أَوْعَلَىٰ سَفَرِ أَوْجَاءَ أَحَدُّمِّنكُم مِّنَ أَنْكَ أَبِطِ أَوْلَامَتْ تُمُو النِّسَاءَ فَلَمْ نَجِدُ واْمَاءً فَنَيَمَّمُواْ صَحِيدًا طَيِّبًا فَٱمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيَّدِيكُمْ إِنَّاللَّهَ كَانَ عَفُوًّا عَفُورًا ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَأُ وَتُواْ نَصِيبًامِّنَ ٱلْكِتَبِ يَشْتَرُونَ ٱلضَّكَلَةَ وَيُرِيدُونَ أَنَ تَضِلُّواْ السَّبِيلَ ۞ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْلَآ إِلْمَ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَلِيَّا وَكَفَى بِأَللَهِ نَصِيرًا ۞ مِّنَا لَّذِينَ هَا دُواْ يُحُرِّفُونَا لَكِامَ عَن مَّوَاضِعِهِ ٥ وَيَـقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَٱسْمَعُ غَبُرَمُسُمْعٍ وَرَاعِنَا لَيَّا بِأَلْسِنَنِهِمْ وَطَعْنَا فِيَّا لِدِّبِنِ وَلَوُأَنَّهُمْ قَالُواْسِمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَسْمَعْ وَأَنظُرُ فَالَكَانَ خَيْرًا لْمُصَمِّرُ وَأَقُومَ وَلَكِكِن لِمَعَنَهُمُ ٱللَّهُ مُكِكُفُّ رِهِمِ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ يَتَأَيُّهُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَكِ ءَامِنُواْ بِمَانَزَّ لْنَامُصَدِّقًا لِّمَامَعَكُم مِّن قَبُّلِ أَن نَّطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدٌ هَاعَلَيْ أَدْبَا رِهَا أَوْنَلُعَنَهُمْ كُمَا لَعَنَّا أَصْعَلَبَ السَّبُتِ وَكَارَأُمْ رُاللَّهِ مَفْعُولًا ﴿ إِنَّاللَّهُ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَوَيَغُ فِرُمَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَآءٌ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَى إِثُمَّا عَظِيمًا ۞ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَكُمْ بَلِ ٱللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَآءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ۞ ٱنظُرُكَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَىٰ اللَّهِ ٱلْكَذِبِ وَكَلْفَى بِهِ مِنْ إِنُّمَّا مُّبِينًا ۞ أَلَمْ تَرَإِلَى ٱلَّذِبِيَ أُوتُواْ نَصِيبًامِّنَّ لُكِتَابِ يُؤْمِنُونَ إِلَجُبْتِ وَٱلطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلَوُ لَا عِ أَهُدَى مِنَ لَلَّذِينَ ءَامَنُواْسَبِيلَّا ۞ أُوْلَتَ بِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَكَن تَجِدَ لَهُ وُنَصِيرًا ﴿ أَمْرُ لَهُ مُرْنَصِيبُ مِّنَّ لَمُلْكِ فَإِذًا لَّا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا ﴿ أَمْ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَآءَاتَكُ مُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ فَقَدْءَاتَيْنَآءَالَ إِبْرَ هِيمُ ٱلْكِتَكَبَ وَٱلْكِكُمَةَ وَوَاتَيْنَاهُم مُّلْكًا عَظِمًا ۞ فَمِنَّهُم مَّنْ وَامَنَ بِعِي وَمِنْهُم مَّن صَدَّعَنْهُ وَكُفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ۞ إِنَّا لَّذِبنَ كَفَرُواْ عِايَلِتِنَاسَوِّفَ نُصُلِيهِمْ نَارًاكُلْمَا نَضِعَتُ جُلُودُهُم بَدُّلُنَاهُمُ جُلُودًاغَيْرَهَالِيَذُوقُواْٱلْعَذَابَّ إِنَّاللَّهُ كَانَعَزِبِزَا حَكِمًا ۞ وَٱلَّذِبِنَ مينون والنتناء

٧٣

عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَدِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَحْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِ بِنَ فِيهِمَا أَبَدًا لَأَنْمُ فِيهِمَا أَزُواجُ مُّطَهَّى أَفُونُدُ خِلْهُمْ ظِلَّاظِلِيلَّا ﴿ إِنَّالَّهُ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ ٱلْأَمَانَاتِ إِلَيَّا هَلِهَا وَإِذَاحَكُمْتُم بَبِّنَ لِنَّاسِ أَن تَحُكُمُواْ بِٱلْعَدُلِّ إِنَّا لَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِفِي إِنَّا لِلَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۞ يَنَأَيُّ كَالَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُولِيَّا لَأَمُّرِمِنكُمَّ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَىٰ اللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ذَالِكَ خَيْرُ وُ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۞ أَلَمْ تَرَإِلَيُ لَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنْزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوۤ إِلَى ٱلطَّاخُونِ وَقَدُ أُمُرُواْ أَن يَكُفُرُواْ بِعِيرِيكُ الشَّيْطَ نُأَن يُضِلَّهُمْ صَٰ لَلكَٰ بَعِيدًا ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُرْتَعَا لَوُ أَإِلَىٰ مَا أَنزَلُ اللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنْفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ۞ فَكَيْفَ إِذَآ أَصَلَبْنُهُم مُّصِيبَةُ بِمَا قَدَّمَتُ أَيُدِ بِهِمْ ثُمُّ جَاءُ ولَكَ يَحُلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنَّ أَرَدُنَا إِلَّا إِحْسَانَا وَتَوْفِيقًا أُوْلَتَيِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُللَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلَا بَلِيغًا ﴿ وَمَآأَرُ سَلْنَا مِن رَّسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلَوْأَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَآءُوكَ فَٱسْتَغْفَرُواْٱللَّهَ وَٱسْتَغْفَرَ لَحُوُّ الرَّسُولُ لَوَبَحَدُواْ اللَّهَ تَوَّالبًا رَّحِيمًا ۞ فَلَا وَرَبِّكَ لَا بُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُولَكِ فِمَا شَجَرَ بَيْنَهُ مُرْثُمُّ لَا يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِ مُرَحَرَجًامِّ ٱقَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسِّلِمًا ۞ وَلَوَّأَنَّا كَتَبَّنَا عَلَيْهِمْ أَرِاً قَتُلُواْ أَنفُسَكُمُ أُولَخُرُجُواْ مِن دِيَكِرُكُم مَّا فَعَالُوهُ إِلَّا قِلِيلُ مِّنْهُمَّ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْمَا بُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُ مُرْ وَأَشَدَّ تَتْبِيتًا ۞ وَإِذًا لَّا تَيْنَكُمُ مِّن لَّذُنَّا أَجُرًّا عَظِيمًا ۞ وَلَهَدَيْنَكُمْمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا۞ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُولَتَهِكَ مَحَ ٱلَّذِينَأَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَبْهِم مِّنَ النَّبِيِّكَ وَٱلصِّدِّيقِينَ وَٱلشُّهَا كَآءِ وَّالصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُوْلَتَهِكَ رَفِيقًا ۞ ذَلِكًا لَفَضَّلُ مِنَّالِيَهِ وَكَفَيٰ بِٱللَّهِ عَلِيمًا ۞ يَكَأَبُّهُ ٱلَّذِينَ وَامَنُواْخُذُواْحِذْ رَكُمْ فَٱنفِرُواْ ثُبَّاتٍ أَ وِ ٱنفِرُواْجَمِيعًا ۞ وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيْبَطِّلَأَنَّ فَإِنَّا صَابَتُكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْأَنْحَمَ ٱللَّهُ عَلَى إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا ۞ وَلَبِنَ أَصَابَكُمْ فَضَّلُ مِّنَّ لَكُو لَيَقُولَنَّ كَأَنَّكُمْ تَكُنَّ بَهُنَّكُمْ وَبَيْنَهُ مِكَدَّةٌ يُكِلِّيَتِّنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزَاعِظِمًا ۞ \* فَلْيُقَلِتِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلُ فِيسَبِيلِٱللهِ فَيُقُتَلُ أَوْيَغَلِبُ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِمًا ٥ وَمَا لَكُمْ لَانْقَاتِلُونَ فِي سَبِيلُ للّهِ وَلَلْسُتَضْعَفِينَ مِنَّ الرِّيَالِ وَٱلنِّسَاءَ وَٱلْوِلْدَانِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّيَاۤ ٱخْرِجْنَامِنْ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَاةِ ٱنظَّالِمِ أَهُلُهَا وَٱجْعَل لَّنَامِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَٱجْعَل لَّنَامِن لَّدُنكَ نَصِيرً الَّذِينَ عَامَنُواْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّلخُوتِ فَقَاتِلُوٓ أَوْلِيٓ اَءَ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَ نِ كَانَ ضَعِيفًا الكُرْتَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّواْ أَيْدِيكُمْ وَأَقِيمُواْ الصَّلَوْةَ وَوَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ فَلَمَّاكُٰتِبَ عَلَيْهِ مُٱلْقِتَالُ إِذَا فَرِيثُ مِّنَّهُمْ يَخُشُونَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْأَشَكَّ خَشْيَةً وَقَالُواْ رَبَّنَالِمَ كَتَبُّتَ عَلَيْنَا ٱلْقِتَالَ لَوْلَا ٱخَّرَّتَنَاۤ إِلَيَّاۚ جَلِقَرِيكٍ قُلۡمَتَكُ ٱلدُّنْيَا قِليلُ وَٱلْاَخِرَةُ خَيُرُلِّمَنَ ٱتَّعَى وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿ أَيُّنَا تَكُونُواْ يُدْرِكَكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوَّكُنتُمْ فِيُرُوجِ مُّشَيَّدَةٍ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةُ يُقُولُواْ هَاذِهِ وَمِنْ عِندِاللهِ وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِّئَةُ يُقُولُواْ هَلِدِهِ مِنْ عِندِكَ قُلُ كُلُّمِنْ عِندِاللَّهِ فَمَالِ هَوُلاً الُقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفُقَهُونَ حَدِيثًا ﴿ مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَّ اللَّهِ وَمَآ أَصَابِكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفُسِكُ وَأَرْسَلُنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِأَلْلَهِ شَهِيدًا ﴿ مَن يُطِعُ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهُ وَمَن تَوَكَّى فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۞ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُواْمِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَآبِفَةُ مِّنْهُمْ خَيْرَالَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكُتُبُ مَايُبَيِّتُوْنَ فَأَغْرِضٌ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ۞ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ وَلَوْكَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِاللَّهِ لَوَجَدُ وأَفِيدٍ ٱخْتِلَىٰفًا كَثِيرًا۞ وَإِذَا جَاءَهُمُ أُمُّرُمِّنَا لَأَمْنِ أُوالْحَوْفِ أَذَاعُواْ بِقِيم وَلَوْرَدُّوهُ إِلَىٰ لَرَّسُولِ وَإِلَىٰٓ أُولِيَا لَأَمْسِرِمِنَّهُمْ لِعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَتَنَابِطُونَهُ وَمِنْهُ مُ وَلَوْ لَا فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَلَا تَبَّحْتُمُ ٱلشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا ثُكُلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَجَرْضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ نَنْكِيلًا ٨٥ مُّن يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ وُنْصِيبٌ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَعُ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ وَكِفَلُ مِنْهَا وَكَانَ لَلَهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا وَ وَإِذَا حُيِّيتُمُ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَاۤ أَوْرُدُّوهَ ۚ إِنَّا لِلَّهَ كَان عَلَىٰكُلِّشَىٰ وِحَسِيبًا۞ٱللَّهُ لاَ إِلَنهَ إِلَّاهُ وَلَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ لَارَيْبَ فِي فَي وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا ﴿ فَمَا لَكُمْ فِي ٱلْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَٱللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُواْ أَتُرِيدُونَ أَنَ مَهُ دُواْ **/**/

مَنَّ أَضَلَّ ٱللَّهُ وَمَن يُضُلِلُ للَّهُ فَلَن يَجِدَ لَهُ وسَبِيلًا ۞ وَدُّواْ لَوْتَكُفْرُونَ كَمَاكَفَرُواْ فَنَكُونُونَ سَوَآءً فَلَا تَنَّخِذُ وَأُمِنَّهُمُ أَوْلِيَّاءَ حَتَّى بُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلَ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْ أَفَخُذُوهُمْ وَأَقْتُلُوهُمْ كَيْتُ وَجَد تُمُوهُمْ وَلا لَنَّخِذُ وَاْمِنَّهُ مُ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَيْنَهُم رِمِّيتَكُنَّ أُوْجَاءُ وَكُمْ حَصِرَتَ صُدُورُهُرْ أَن يُقَلِتِلُوكُمُ أَوْيُقَلِنِلُواْ قَوْمَهُمْ وَلَوْشَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيَّكُمْ فَلَقَا مَالُوكُمْ فَإِنَّ عَتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمُ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ وَالسَّامَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيالُا ۞ سَتَجِدُ ونَ ءَاخِرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمْ كُلَّ مَارُدُّواْ إِلَى ٱلْفِتْنَةِ أُرْكِسُواْفِهَا فَإِن لَمْ يَعْتَزِنُوكُهُ وَيُلْقُوٓ الِيَّكُمُ ٱلسَّامَ وَيَكُفُّواْ أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَٱقْنُالُوهُمْ حَيْثُ نَقِفْتُمُوهُمْ وَأُوْلَيَكُمْ حَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِ مُرسُلُطَنَا مُّبِينًا ۞ وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا ٳڵۜڂؘڟٵٝۜۉؘڡؘنقَنَلَمُؤْمِنّا خَطَّا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّوُّمِتَةٍ وَدِيتُ مُّسَلَّمَةُ إِلَىٰ أَهُلِهِ مَا إِلَّا أَن يَصَّدُ قُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوِّلُكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤُمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمِ بِبْنَكُمْ وَبَيْنَكُمْ مِّيتَكُونُ فَدِيَةُ مُسَلَّمَةُ إِلَيَّا هُ لِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤُمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٠ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّكًا فِحَزَا وُهُ وَجَهَنَّمُ خَالِاً فِهَا وَعَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدُّ لَهُ وَعَذَابًا عَظِيًّا ﴿ يَنَأَبُّهَا ٱلَّذِينَ امْنُواْ إِذَاضَرَبْتُمْ فِي سبيل الله فَنَبَيَّنُواْ وَلَا تَقُولُوا لِمَنَّ أَلْقَى إِلَيُّكُمُ السَّكَمَ لَسَّتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ لُحَيَوةِ ٱلدُّنْيَ افْعِنداً للهِ مَعَانِمُ كَثِيرَةُ كَذَاك كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّا لِلَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوٓ إِنَّا لَيَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ حَبِيرًا لَّا يَسْتَوِي الْفَاحِدُونَ مِنَّا لَمُؤَمِنِينَ غَيْرُأُ وْلِيَّالضَّرَ رِوَا لَمُجَهِدُونَ فِي سِيلِ اللهِ بِأَمْوَلِ مُ وَأَنفُسِ هِمْ فَضَّ لَ اللهُ ٱلْمُجَلِهِ لِينَ بِأَمْوَ لِهِمْ وَأَنَفُسِ هِمْ عَلَى لُقَاعِدِينَ دَرَجَةٌ وَكُلَّا وَعَدَاللَّهُ ٱلْحُسْنَى وَفَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَنِهِدِينَ عَلَى لُقَاعِدِينَ أَجُرًا عَظِمًا ۞ دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْ فِرَةً وَرَحْمَةٌ وَكَانَ لِلَّهُ غَفُورًا رَّحِيًّا ۞ إِنَّا لَّذِينَ تَوَفَّلُهُمُ ٱلْمَلَامِكَةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَكُنتُمِّ قَالُواْكُنَّا مُسْتَضَّعَفِينَ فِٱلْأَرْضِ قَالُوْأَ لَمَّ تَكُنَّ أَرْضُ كَلَّهِ وَرسِعَةً فَتُهَاجِرُ وَأَفِيهَا فَأَوْلَدَيِكَ مَأْ وَلَهُمْ جَهَنَّمُّ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ۞ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ لَرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ لَايَسُتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا مُتُتَدُونَ سَبِيلًا

فَأُوْلَيْكِ عَسَى لَلَّهُ أَن يَعْفُو عَنْهُمَّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُوًّا عَفُورًا ۞ \* وَمَن ﴾ اجِرْ فِي سَبِيلُ للهِ يَجِدُ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيبِرًا وَسَعَةً وَمَن يَغْرُجُ مِنْ بَيْنِهِ مِهُ إِجَرًا إِلَى ٱللهِ وَرَسُولِهِ مِنْ يُدِّرِكُهُ ٱلْمَوْتُ فَفَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى لُلَّهِ وَكَانَ لَلَّهُ غَفُو رَارِّحِبًّا ۞ وَإِذَا ضَرَبُّكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن نَفْصُرُ وَامِنَ لَصَّلُو فِإِنَّ خِفْتُمْ أَن يَفْنِنَكُو ٱلَّذِينَكُفُرُ وَأَ إِنَّ ٱلْكَفِرِينَ كَانُوالْكُورَعَدُوَّالْمُبِينَا ۞ وَإِذَاكُنتَ فِهِمْ فَأَفْمَتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوْةَ فَلْنَقُمُ طَآبِفَةٌ مِّنَّهُم مَّعَكَ وَلَيَأْخُذُواْ أُسِّلِحَنَّهُمْ فَإِذَاسَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْمِن وَرَآبِكُمْ وَلِتَأْتِ طَآبِطَ إِفَ يُ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَالُّواْ فَلْيُصَالُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُ واْحِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَنْهُمْ وَدُّٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْتَغَفَّلُونَ عَنَّأْسًلِ حَنِكُمْ وَأَمْنِعَنِكُمْ فَبَمِيلُونَ عَلَيْكُم مِّيَلَةً وَاحِدَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيَّكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذِّي مِّن مَّطَرِ أَوْكُنتُم مَّرْضَى أَن تَصَنَّعُوا أَسْلِحَتَّكُمْ وَخُذُ واْحِذْ رَكُمْ إِنَّ لِلَّهَ أَعَدَّ لِلْكَلْفِرِينَ عَذَابًامٌ هِينًا ۞ فَإِذَا فَضَيَّنُهُ ٱلصَّالَوْةَ فَأَذَّكُرُوا ٱللَّهَ قِيكُمَّا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُورِكُمْ فَإِذَا ٱطْمَأْنَنْ مُ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّ الصَّلَوْةَ كَانَتْ عَلَى المُوْمِنِينَ كِذَابًا مُوْقُوتًا ۞ وَلَا نَهِنُواْ فِي ٱبْنِغَاء ٱلْقَوْمِ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ للَّهِ مَا لَا يَرُجُونَ وَكَانَ لَلَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۞ إِنَّا أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابِ وَٱلْحَقِّ لِتَحْكُمْ بَيْنَ لِنَّاسِ بِمَا أَرْلِكُ لِلْهُ وَلَا تَكُن لِلْخَابِنِينَ خَصِيمًا وَٱسۡتَغۡفِرِٱللَّهُ إِلَّاللَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيًّا ۞ وَلَا يُحَدِلَّ عَنِ ٱلَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَ هُمْ إِنَّكُلَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِمَّا ۞ يَسْتَخْفُونَ مِنَ لَنَّاسِ وَلَا يَسُتَخُفُونَ مِنَ كُلَّهِ وَهُوَمَحَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَّ لَقَوْلِ وَكَانَ لَلَهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ۞ هَنَّا نَتُمْ هَنَوْلِاءِ جَلَدُ لَتُمْ عَنْهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا فَمَن يُجَادِلُ ٱللهَ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَمِ مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ۞ وَمَن يَعْمَلُ سُوَّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ وَثُمَّ يَسْتَغُ فِرُاللَّهَ بَجِهِ لِٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۞ وَمَن يَكْسِبُ إِثْمًا فَإِنَّمَا يُكْسِبُهُ وْعَلَىٰ نَفْسِ فِي وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٠ وَمَن يَكْسِبُ خطيعة أُولِثُمَّاثُمُّ يُرْمِرِ بِهِ عَرَبِيكًا فَقَدِ ٱحْتَمَلَ بَهُ تَكَنَّا وَإِشْمًا مُّبِينًا ﴿ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ وَلَهَمَّت ظَّا بِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّ وَنَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ

فَضُلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيًّا ﴿ لاَ خَيْرَ فِي كَشِيرِ مِن تَجْوَلَهُمْ إِلَّا مَنَ أُمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْمَ عُرُوفٍ أَوْإِصَّلَجٍ بَيْنَ لَنَّاسِ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ ٱبْتِخَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْفَ نُؤِّتِيهِ أَجَّرًا عَظِيًّا ١٠٠٠ وَمَن يُشَاقِق ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَى وَيَتَّبِعُ غَيْرَسَبِيلِٱلْمُؤَّمِنِينَ نُولِّهِ مَاتُوَكَّى وَنُصَّالِهِ يَجَهَنَّمُ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ۞ إِنَّا لَلَّهَ لَا يَغْفِرُأُن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشُرِكَ بِٱللَّهِ فَقَدْ صَلَّ صَلَكُلًا بَعِيلًا ١ إِن يَدْ عُونَ مِن دُونِهِ مِن إِلَّا إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطُلنًا مَّرِيدًا ﴿ لَّهَ مُو اللَّهُ وَقَالَ لَأَ تَخِذَ نَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفُرُوضًا ﴿ وَلَأَضِلَّنَّهُمْ وَلَأَمُنِّينَّهُمْ وَلَأَمُ نَنَّهُمْ فَلَيْبَتِّكُنَّ اذَانَ ٱلْأَنْعَكِم ٷؘڵأمُرَنَّهُ مُ فَلَيْغَ يِّرُنَّ خَلُقَ ٱللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطَانَ وَلِيَّا<mark>صِّن دُونِ</mark> ٱللهِ فَقَدُ حَسِرَ خُسُرَانًا مُّبِينًا ١٠ يَعِدُ هُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُ هُمْ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّاغُورِ رَاسَ أُوْلَتِ إِنْ مَأُولِهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا بَجِدُونَ عَنْهَا محيصًا ١٥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحِنتِ سَنُدُخِلُهُمْ حِنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِلِينَ فِهِمَا أَبَدَّا وَعْدَا لِلَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ للَّهِ قِيلًا ﴿ لَيْسَ فِإَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيًّا هُلِ ٱلْكِتَاتِيُّ

مَن يَعْمَلُ سُوَّءًا بُعُ زَبِهِ وَلَا بَعِدُ لَهُ ومِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا وَمَن يَعْمَلُ مِنَ الصَّلِحَاتِ مِن ذَكِرِ أُوَّأُ نَتَىٰ وَهُو مُؤْمِنُ فَأُوْلَا بِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجُنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴿ وَمَنْ أَحْسِنُ دِينَامِّمٌ أَأْسُلَمَ وَجْهَهُ وُلِلَّهِ وَهُوَ مُعْسِنُ وَأَتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَ هِيمَ حَنِيفًا وَأَتَّخَذَا لَلَّهُ إِبْرَهِم خَلِيلًا ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلَّ شَىءٍ مُعِيطًا ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَآءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِبِهِ نَنَّ وَمَا يُتُلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَآءِ ٱلَّٰتِي لَا تُؤْتُونَ كُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضَّعَفِينَ مِنَ لُولُدَنِ وَأُن تَقُومُواْ لِلْيَتَامَى بِٱلْقِسُطِ وَمَا تَفْعَلُواْمِنْ حَيْرِ فَإِنَّاللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ﴿ وَإِنَّا مُرَأَةٌ خَافَتُ مِنَ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاصَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصُلِحا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأَخْضِرَكِ ٱلْأَنفُسُ لَاشُحْ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّا لَّهُ كَانَ بِمَاتَعُمَلُونَ خَبِرًا وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعُدِ لُواْ بَهُنَّ النِّسَاءَ وَلَوْ حَرَصْتُمُّ فَالاَتَمِيلُواْ كُلَّ ٱلْمَيْلِ فَنَذَرُوهَاكَ ٱلْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصَلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّا لَلْهَكَانَ غَفُورًا رَّحِيًا ﴿ وَإِن يَتَفَرُّوا يُغَي لَلَّهُ كُلَّا مِن سَحَتِهِ وَكَانَ لَلَّهُ وَرَسِعًا

حَكِيمًا ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَهُ وَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُواْٱلْكِتَكِ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنَّ تَعُواْٱللَّهَ وَإِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَلُورِةِ وَمَا فِي أَلا رُّضِ وَكَانُ اللهُ عَنِيًّا حَمِياً ١٣٥ وَلِلَّهِ مِمَا فِي ٱلسَّمَلِيَ تِوَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَعَى بِٱللَّهِ وَكِيالُ سَالِن يَشَأَيُذُ هِبُكُمُ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِالْحَرِينَ وَكَانَ لَلَّهُ عَلَى ذَالِكَ قَدِيرًا ٣٣ مَّن كَانَ يُرِيدُ ثَوَا بَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ ثَوَا بُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ لَلَهُ سَمِيكًا بَصِيرًا ١١٠ \* يَكَأُبُّهَا ٱلَّذِينَ الْمَنُولُكُونُواْ قَوَّامِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَاً وَ لِلَّهِ وَلَوْعَلَىٰ أَنفُسِكُم وَأُوالُورِلِدَيْنِ وَالْأَقْرِبِهِنَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْفَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوْلِي بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلْهَوَيَ أَن تَعْدِ لُوْ أَوْلِن تَلْوُوْاْ أَوْتُعْضُواْ فَإِنَّاللَّهَ كَانَ بِمَا تَعُمَلُونَ خَبِبِّرا ﴿ يَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ وَامَنُواْ وَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ ٱلَّذِي نَنَّ لَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ ٱلَّذِي أَسزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكُفُرُ بُاللَّهِ وَمَلْكَ بِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْبُوْمِ الْأَخْرِ فَقَدُّ ضَلَّ ضَلَكُ لَهِ عِيدًا ﴿ إِنَّا لَّذِينَ ٤ اَمَنُواْ ثُمَّكَ فَرُواْ نُعْرَ الْمَنُواْ تُعَرِّكَ فَرُواْ ثُمَّا زُوادُواْ كُفَرًا لَّمْ يَكُنِ اللهُ لِيَخْفِرَلَهُمْ وَلَا لِبَهْدِ بَهُمُ سَبِيلًا ﴿ بَشِّ ٱلْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَا كِا أَلِيمًا ﴿ الَّذِينَ

يَتَّخِذُونَ ٱلَّكَ فِرِينَ أَوْلِيآءَمِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَبُبْنَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّالُعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ١٥٥ وَقَدْنَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ أَنْ إِذَاسَمِعْتُ مُ عَايَدِ اللَّهِ يُكُفَرُ بِهَا وَيُسْتَهُ زَأْبِهَا فَلَا تَقْعُدُ وأَمَعَهُمْ حَتَّى بَغُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَبْرِهِ ٤ إِنَّكُمْ إِذَامِّتُنَّا لُهُمَّ إِنَّاللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْكَانِفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ٤٤٠ ٱلَّذِينَ يَتَرَبُّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَنْحُ مِّنَّ اللَّهِ قَالُوٓ أَلْمَرْكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَ بِفِي نَصِيبُ قَالُواْ ٱلْمُرْنَشَيِّحُودُ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُمْ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَٱللَّهُ يَعْدُكُمُ رِبْبَنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَ يَفِي إِن عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ۞ إِنَّ ٱلْمُنَكَفِقِينَ يُخَلِدِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَخَلِعُهُمْ وَإِذَاقَامُوۤ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْكُسَالَى بُرَآءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذُكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا صَلَى اللَّهُ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا صَ مُّذَبِّذَ بِبِنَ بَبِنَ ذَالِكَ لَآ إِلَى هَوَّٰ لَآءِ وَلَآ إِلَى هَوَّٰ لِآءٍ وَمَن يُضِّلِلُ لَلهُ فَلَن تَجِدَلَهُ وسَبِيلًا ۞ يَكَأَبُّهُ ٱلَّذِبنَ اَمَنُواْ لَا تَنَّخِذُ واْ ٱلْكَافِينَ أُولِياء مِن دُونِ المُؤمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُوالِلّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَكَنّا مُّبِينًا ١٤ إِنَّا لَمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ ٱلْأَشْفَلِ مِنَّالنَّارِ وَكَن تَجِدَ لَهُمَّ نَصِيرًا ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصَّلَحُواْ وَآعَتَصَمُواْ بِٱللَّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأَوْلَكَ بِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجُرَّاعَظِيًّا ۞ مَّا يَفْعَلُ لَلَهُ بِعَذَا بِكُمْ إِن شَكَرَّتُمْ وَءَامَنتُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ مَنَا كِرًا عَلِيمًا ١٠٠ \* لَا يُحِبُّ اللَّهُ ٱلْجَهْرَبَّ السُّوءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ وَكَانَ اللهُ سَمِيعًا عَلِمًا هَ إِن تُبَدُواْ خَيْرًا أَوْ تُخَفُّفُوهُ أَوْتَحَفُواْ عَن سُوِّ عِ فَإِنَّا لَلَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿ إِنَّا لَذِينَ يَكُفُرُ وِنَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ مِ <u>ٷ</u>ؽڔۑۮۅؽٲٛڹؽڣڒۊؖۅٳ۫ڹؠٞؽۘٲڵڵۅۊۯڛؙڸڡۦۅؘؽڨؙۅڵۅؗؽۥۏؙۊؙڡڽؙؠۼؖۻۅؘڶۘڴڡؙ۬ٛڕ بِبَعْضِ وَيُرِيدُ وَنَ أَن يَتَخِذُ وأَبَبِّنَ ذَالِكَ سَبِيلًا ۞ أَوْلَتَ بِكَ هُمُ ٱلْكَانِهُ وِنَ حَقًّا وَأَعْتَدُ نَالِلَّكَ لِفِي مِنَ عَذَابًا مُّهِينًا ۞ وَٱلَّذِينَ َامَنُواْ بُاللَّهِ وَرُسُلِهِ مِ وَلَمَّرِيُفَرِّ قُواْ بَبْنَ أَحَدِ مِنْهُمٌ أَوْلَكِيكَ سَوِّفَ يُؤَرِّيهِمُ أُجُورَهُ مُ وَكَانَ لَلَّهُ عَفُورًا رَحِيًّا ١٠ يَتَعُلُكَ أَهَلُ ٱلْكِتَكِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَنَبَامِّنَ لِسَّمَاءِ فَقَدُ سَأَلُواْمُوسَى أَكْبَرِمِن ذَالِكَ فَقَالُواْ أَرِنَا ٱللهَ جَهْرَةَ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّاحِقَةُ بِظُلِّمِهِمْ ثُمَّا تَخَذُواْ ٱلْعِجْلَ مِنُ بَعْدِ مَا جَاءَتُهُمُ ٱلْبَيِّنَكُ فَعَفَوْنَاعَن ذَالِكَ وَءَاتَيْنَا مُوسَى سُلَطَنَّامُّ بِينًا ۞ وَرَفَعُنَا فَوْقَهُمُ ٱلطُّورِ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ٱدُّخُلُواْٱلْبَابِ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمَّ لَا تَعُدُواْ فِي ٱلسَّبُتِ وَأَخَذُ نَامِنُهُم

مِّيْتَ لَقَاغَلِيظًا ۞ فَبِمَا نَقْضِهِ مِيِّيْتَ لَقَهُمُ وَكُفْرِهِم بِعَا يَتِ اللَّهِ وَقَنْلِهِمُ ٱلْأَنْكِيكَاءَ بِغَيْرِ حَقٌّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَبْهَا بِكُفْرِهِمْ فَالا يُؤُمِنُونَ إِلَّا قِلِيلًا ١٠٥ وَبِكُفُرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَهُمُ أَيْتَنَّا عَظِيمًا ١٠٠ وَقُولِهِمْ إِنَّا قَنَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى إَبْنَ مَرَّبَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُيِّهَ لَهُمَّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أَخَنَا فُواْفِيهِ لَغِي شَكِّ مِّنْهُ مَالَهُم بِهِيمِنْ عِلْمٍ إِلَّا ٱبِّبَاعَ ٱلظَّنِّ وَمَا قَنَانُوهُ يَقِينًا ١٠٠ بَلَّ فَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۞ وَإِن مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِعِي قَبْلَ مَوْتِهِ فِي وَيُوْمِ ٱلْقِيلَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمُ شَهِيدًا ۞ فَبِظُلْمٍ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَاعَلَيْهِمْ طَيِّبَكِ أُحِلَّتُ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلٌ للَّهِ كَثِيرًا ١٠ وَأَخَذِهِمُ ٱلرِّبُواْ وَقَدُّ نُهُواْعَنَّهُ وَأَكِّلِهِمْ أَمُوا لَٱلنَّاسِ بِٱلْبَلطِلِّ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَلِفِي بِنَ مِنْهُمْ عَنَا بَا أَلِمًا ۞ لَكِنَ لَرَّاسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إُوْمِنُونَ بِمَا أَنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبُلِكَ وَٱلْمُقِيمِينَ الصَّلَوْةَ وَالْمُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوُمِ ٱلْآخِرِ أَوْلَتَ بِكَ سَنُؤُرِتِيهِمْ أَجُرَّاعَظِيًّا ٠ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوجٍ وَٱلنَّبِيِّنِي مِن بَعْدِمِهُ وَأُوْحَيْنَا إِلَيَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْعَاقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسَّبَاطِ وَعِيسَىٰ

وَأَيُّوْبَ وَيُونُسَ وَهَارُ وِنَ وَسُلَيْمَانَ وَءَاتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا ١٦٠ وَرُسُلًا قَدُ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقُصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكُلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تُكلِمًا ( الله عَلَيْ الله عَل وَكَانَ لَنَهُ عَزِبِرًا حَكِيمًا ٥٠٠ لَكِنَ لَهُ يَشَهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكُ أَنزَلَهُ وبعِلْمِهِ <u>ۉۘ</u>ۘٱڵؙڡٙڵػؠۣڴڎؙؽؿ۫ۧؠۮؙۅؽۜۅۘڴڣؘؽؠٳۜڛٞۅۺؘؠۑٵ؈ٳڽۜٛٲڵؚۜۮؚۑۯڲڣۯۅڷۅٙڝڎ۠ۅڶۨۨۼڹ سَبِيلُ للَّهِ قَدُّ صَنُّواْ صَلَكَلَّا بَعِيدًا ١٠ إِنَّا لَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَمْ يَكُنِي ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِبَهْدِ بَهُمُ طَرِيقًا ۞ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَلِهِ بِنَ فِهِمَا أَبَدًا وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى لَلَّهِ يَسِيرًا ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ فَدْجَاءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن رَّبِّهُ فَا مِنُولَ خَيِّراً لَكُمْ وَإِن كَلْفُرُولَ فَإِنَّ لِلْهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَان ٱللهُ عَلِيمًا حَيِمًا ۞ يَكَأَهُلُ ٱلْكِتَابِ لَا تَغْلُواْ فِي دِينَكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقِّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى أَبْنُ مَنْ مَرْكَمَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُ وَٱلْقَلَهَ إِلَى مَنْ مَ وَرُوحُ مِنْهُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِّهِ وَلَا تَقُولُواْ تَكَنَّةُ أَنَهُ وَاخْبِرًا لْكُمْ إِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَاهُ وَرَجَّدُ سُحَنَنَهُ وَأَنَّ كُونَ لَهُ وَلَّدُ لَّهُ مِمَا فِي ٱلسَّمَلَونِ وَمَا فِيُ لَأَرْضِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿ لَنَّ يَسُتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَنَ بَكُونَ عَبْلًا لِلَّهِ وَلَا ٱلْمَلَكَ إِلَّهُ ٱلْمُقَرِّبُونَ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَا دَتِهِ وَلَيسْتَكُبرُ

فَسَيَحْشُرُهُمُ إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ وَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَبُوَفِهِ إِمْ أَجُورَهُمْ وَبَزِيدُهُم مِّن فَصْلِهِ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ اسْتَنكَفُواْ وَٱسْتَكْبَرُواْ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِمًا وَلَا بَحِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَانَصِ بِرًّا ١ يَكَأُبُّهُا ٱلنَّاسُ قَدُ جَآءَكُم بُرُهَانُ مِّن رَّيِّكُم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًامُّبِينَا ١ فَأُمُّا أَلَّذِ بِنَءَامَنُواْ بِإِللَّهِ وَأَعْتَصَمُواْ بِهِ عِنْسَيْدٌ خِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَصْلِ وَهُدِيمُمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيًا ۞ بَسْتَفْنُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْنِيكُمْ فِي ٱلْكَلَالَةِ إِن ٱمْرُ وَأُهَاكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدُ وَلَهُ وَأَخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ <u>ۅۜۿۅؘؠٙڔۣؿ۫ۿٵۧٳۣڹڷؠۧۘؠ۪ؗڰؙڹڴۄڷۿٳۅؘڶڎۜٛڣٳڹڰاٮؘؾٲٲؿ۫ٮؘؾؠڹۣڣؘڵۿؠؘٵۘڶڟؙؙڟؘڹۣڡؚڝۜٞٲؾۯڬ</u> وَإِن كَانُواْ إِخُوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلنَّكَرِمِثُلُ حَظِّ ٱلْأَنْدَ اللَّ بُرَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَصِيلُواْ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيمُ ﴿



بِسَ اللَّهُ الرَّحْيِنَ لَرَّحِيدِ مِنْ اللَّهِ الرَّحْيِنَ لَرَّحِيدِ مِنْ اللَّهِ الرَّحْيِنَ لَرَّحِيدِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ الرَّحْيِدِ اللَّهِ اللَّمِلْمِلْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

يَّنَا أَيُّهِا ٱلَّذِينَ وَالْمَنُواْ أَوْفُواْ بِٱلْمُقُودِ أُحِلَّتُ لَكُم يَهِمُهُ ٱلْأَنْعَكِم

إِلَّامَا يُسْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْنُمُ وُمُرْثُمْ إِنَّ ٱللَّهَ يَعُكُمُ

مَا يُرِيدُ ۞ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِبِيَ المَنُوا لَا يُحِلُّوا شَعَكَيِراً لللَّهِ وَلَا ٱلشَّهْ ٱلْحَرَامَ وَلَا ٱلْهَدِي وَلَا ٱلْقَلَامِة وَلَاءَ آمِّبِنَ لَبَيْتَ ٱلْحَرَامَ يَبْنَعُونَ فَضُلَامِّن رَبِّهِمْ وَرِضُواكًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَأَصْطَادُواْ وَلَا بَعْرِمَنَّكُمْ شَنَكَانُ قَوْمٍ أَن صَدُ وَكُمْ عَنِ أَلْسَبِي إِلْحَرَامِ أَن تَعْنَدُ وَأُوتَعَا وَنُواْعَلَى ٱلْبِيِّ وَٱلتَّقُويِّ وَلَاتَعَا وَنُواْعَلَى ٓ لَإِثْمِ وَٱلْعُدُوانِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّالَهُ شَدِيدُٱلْعِقَابِ ﴿ حُرِّمَتَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَبْرِ اللَّهِ بِهِ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ السَّبُحُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُ مْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسْتَفْسِمُواْ بِٱلْأَزْلَكِمْ ذَالِكُمْ فِسْقُ ٱلْبُوْمَ يَبِسَ لَذِبنَ كَفَرُ وأَمِن دِينِكُمْ فَلَا تَغْشَوْهُمْ وَٱخْشُونِ ٱلْيَوْمَ أَكُمَ لُتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ أَضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرً مُتَجَانِفِ لِإِ ثُمْرِ فَإِنَّا لَلَّهَ عَنْفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ يَسْعَلُونَكَ مَاذَاۤ أُحِلَّ لَهُمَّ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَاتُ وَمَاعَلَّمُتُم مِّنَ ٱلْحُوَارِحِ مُكَلِّبِبِنَ تُعِلِّوَ مُكَ مِمَّاعَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُواْمِمَّا أَمْسَكُن عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُواْ السَّمَالِيَّهِ عَلَيْتُه وَٱتَّقُواْٱللَّهُ إِنَّاللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللَّهِ وَأُحِلَّ ٱلْكُرُ ٱلطَّيِّبَ عَيَّ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِنَابَ حِلُّ اللَّمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمَّ وَّٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَأُ وْتُواْٱلْكِنَابَ مِن قَبُلِكُمْ إِذَاءَاتَبْتُمُوهُنَّا جُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ عَيْرَمُسَافِحِبِنَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانِ وَمَن يَكْفُرُ بِٱلْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَفِي ٱلْآخِرَةِ مِنَّ لَخَلسِرِينَ ۞ يَئَأَبُّهَا ٱلَّذِبنَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٓ لصَّكَوْةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَالْمُسَحُوابِرُءُ وسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَبِينِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَأَظَهَّرُ وَأُوٓ إِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْعَلَى سَفَرِ أَقَ جَاءَأُحُدُ مِّنَكُم مِّنَ لَغَا يِطِ أَوْلَامَسُ ثُرُالِيْسَاءَ فَلَمْ يَجَدُواْ مَسَاءً فَنْيَكُمُ مُواْصَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَلِّمٌ رَكُرُ وَلِيُتِمَّ نِخْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۞ وَأَذْكُرُواْنِعُمَةُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيشَاقَهُ ٱلَّذِي وَاثَقَاكُم بِهِ عِي إِذْ قُلْتُمُ سِمِعْنَا وَأَطَعَنَا ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّا لَلَهَ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ۞ يَنَأَ بُهُا ٱلَّذِبنَءَامَنُواْ كُونُواْ يَقُوَّمِبنَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِٱلْقِسَطِ وَلَا بَحْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمِ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُواْ هُواْ قُرَبُ لِلتَّقُوكَ وَٱتَّفُواْاللَّهَ إِنَّاللَّهَ خِيبِرُ بِمَاتَعُمَلُونَ ﴿ وَعَدَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ الْمَنُواْ وَعَمِلُواْٱلصَّلِحَاتِ لَهُم مَّغَ فِرَةٌ وَأَجُرُّعَظِيمُ ۞ وَٱلَّذِبنَ كَفَرُواْ وَكَذَّ بُواْ بِعَا يَنْتِنَآ أُوْلَتَهِكَ أَصْحَبُ الْجَعِيمِ ۞ يَكَأَيُّهُ ۖ ٱلَّذِينَ ۗ الْمَنُواْ ٱذْكُرُواْنِعْمَتَاللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْهَمَّ قَوْمٌ أَن بَبْسُطُوۤ إِلَيْكُمُ أَيدِيهُمْ فَكُفَّ أَيْدِيَهُ مُ عَنكُم ۗ وَٱتَّقُواْ اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَنَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ \* وَلَقَادٌ أَخَذُ ٱللَّهُ مِيشَكَقَ بَنِي إِسْرَاءِ يلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ ٱثَّنَى عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُم ۗ لَهِ نَأَقَمَتُ مُ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكُوةَ وَعَامَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّا أُكَفِّرَنَّ عَنَا لُمْ سَيِّعَا تِكُمْ وَلَا أُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّنَتٍ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ فَمَن كَفَرَبَعُدَ ذَلِكَ مِنكُمْ فَقَدُ صَلَّ سَوَاءَ ٱلسَّبِيل ا فَجَا نَقْضِهِم مِّيثَكَقَهُمُ لَعَنَّاهُمُ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِ لَيْ وَنَسُواْ حَظَّامِ مَّا ذُكِّرُواْ بِعِي <u>ٷؘڵٲڗؘۯٳڸؙڗڟۜڸۼؙۘۼڮڂٳۧؠۣڹ؋ؚڡؚؠۨڹۿؠٞٳۨ؆ۘۊؘڸۑڵڒۺؚڹ۫ۿۨؠؖٝۄ۫ۘڡٛٱڠڣٛػڹ۫ۿؙؠۧ</u> وَٱصْفَحْ إِنَّاللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَمِنَ ٱلَّذِبِنَ قَالُواْ إِنَّا نَصَارَيَ أَخَذْ نَامِيثَاقَهُمْ فَنَسُواْحَظًّا مِّمًّا ذُكِّرُواْ بِعِدِ فَأَغَّرَيْنَا بَيْنَا هُمُ ٱلْعَدَاوَةُ وَٱلْبَغْصَاءَ إِلَى بَوْمِ ٱلْقِينِمَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ ٱللَّهُ بِمَا

كَانُولْيَصْنَعُونَ ۞ يَكَأَهُلُ الْكِتَابِ قَدْجَاءَكُورُسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَتِبِرًامِّمَّاكُننُمْ تُخُفُون مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرِقَدُ جَاءَكُمْرِمِّنَ ٱللهِ نُورُ وَكِتَابُ ثَمِيبُنُ۞ يَهُدِى بِهِ ٱللهُ مُنِ ٱتَّبَعَ رِصُّوا نَهُ سُبُلَ السَّكَامِ وَبُغُرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَىُّ النُّورِ بِإِذْ نِهِ وَهَهُ دِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسُتَقِيمِ ۞ لَقَدُكَفَرَا لَّذِبنَ قَالُوَاْ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَةٌ قُلُ فَمَن يَمْ لِكُ مِنَ لَلَّهِ شَيْعًا إِنْ أَرَادَ أَن بُهِ لِكَ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَهُمَ وَأُمُّهُ وَوَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيكًا وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَبْنَهُمَا بَخُلُقُ مَا يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَادِيرُ ۞ وَقَالَنِٱلْبَهُو دُ وَٱلنَّصَارَىٰ نَحْنُ أَبْنَاقُوا ٱللَّهِ وَأُحِبَّنَوُ هُ وَلُ فَالِمَ يُعَذِّ مُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْأَنْتُم بِشَرُومٌ مَّنْ خَلَقَ يَغُفِي لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَكُونِ وَٱلْأَرْضِ وَمِابَبْنَهُمَّا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَكَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَرِّنُ لَكُمْ عَلَىٰ فَتُرَقِيِّنَ ٱلرُّسُ لِأَن تَقُولُواْمَاجَاءَنَامِنَ بَشِهِ وَلَا نَذِيكِ فَقَدْ جَاءَكُم بَشِيرُ وَنَذِبَرُ وَاللَّهُ عَلَىٰكُلِّ شَيْءِقَدِيرُ ۞ وَإِذْقَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِدِ يَنْقَوْمِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُرْ أَنْبِيآ وَجَعَلَكُمْ مُّلُوكًا وَوَاتَنَكُم

مَّالَمْ يُؤْتِ أَحَدًامِّنَ لَعَالَمِهِنَ ﴿ يَلْقَوْمِ أَدْخُلُواْ ٱلْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِي كَنَبَٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّ وَأَعَلَىٰ أَدُ بَارِكُمْ فَنَنقَلِمُواْ خَلْسِرِينَ 🕥 قَالُواْ يَلَمُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدُّخُلَهَا حَتَّى بَخْرُمِجُواْ مِنْهَا فَإِن بَخْرُجُواْمِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ۞ قَالَ رَجُلَا بِمِنَ ٱلَّذِبِنَ بَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَبْهِمَا ٱدْخُلُواْ عَلَبْهِمُ ٱلْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَ لِلبُونَ وَعَلَى لَلَّهِ فَنَوَكَّ لُوا إِن كُنكُم مُّ وُّمِنِبِنَ ۞ قَالُو إِيكُمُوسَيَّ إِنَّا لَن نَّذُخُلَهَا أَبَدًامَّا وَامُواْ فِبِهَا فَأُذُهَبُ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلًا إِنَّا هَاهُنَا قَلعِدُونَ ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَآ أُمَّالِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأُخِي فَٱفْرُقَ بَبْنَنَا وَبَبْنَا لُقَوْمِ ٱلْفَلِسِقِبِنَ۞ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَبْهِمُ أَرْبَعِبِنَ سَنَةٌ يَتِهِهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ 🛪 وَٱتُلُ عَلَبْهِمْ نَبَأَ ٱبْنَى ءَادَمَ بِٱلْحَقّ إِذْ قَرَّ بَاقُرْ بَا قَا فَنُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلُ مِنَ ٱلْآخَرِقَالَ لَأَقْتُكُنَّكَ قَالَ إِنَّمَا بَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَّالُهُ تُقِبِنَ ﴿ لَهِنَ بَسَطَتَ إِلَىٰ يَدَكَ لِتَقْتُكِنِي مَا أَنَا بِبَاسِطِ يَدِي إِلَيْكَ لِإَقْتُكُلِّكُ إِنِّى أَخَافُ ٱللَّهَ رَبُّ الْعَالَمِ بِنَ۞ إِنِّى أُرِيدُ أَنَ تَبُوٓ أَبِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَنَكُونَ مِنْ أَصْعَلِ النَّارِ وَذَالِكَ جَزَّ وَأَالظَّالِمِينَ ١ فَطَوَّعَتْ لَهُ رُنَفْسُهُ وَقَتْلَ أَخِيهِ فَقَنَلَهُ وَفَأَصَّبَحَ مِنَ لَكَنسِرِ بَنَ ﴿ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرًا بَّا يَبْحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِبُرِيَهُ وَكَيْفَ بُوَرِي سَوْءَةً أَخِيهِ قَالَ بَلَوَيْكَتَى أَعَجَزُتُ أَنْ أَكُونَ مِثَّلَ هَلَاا لَغُرَابِ فَأُورِي سَوْءَةَ أُخِي فَأُصْبَحَ مِنَّ لِنَّادِمِينَ ﴿ مِنْ أَجْلِ ذَالِكَ كُنَبْنَا عَلَى بَنِي ٳؚ<u>ۺڗڗ</u>ؘٶؚؾڶٲؙنَّهُومَنؖڤَتَلَنَفْسًابِغَبُرِنَفُسٍأَوْفَسَادِ فِيَٱلْأَرُضِ فَكَأَنَّمَا قَنَلَ لنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنَّأَحْيَاهَا فَكُأَنَّمَآ أَحْيَاٱلنَّاسَجَمِيعًا وَلَقَدُ جَاءَتُهُمْ رُسُلُنَا بِٱلْبَيِّنَتِ ثُمَّا إِنَّ كَثِبِرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَالِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُتْمِ فُونَ ۞ إِنَّمَا جَزَّ وَأُٱلَّذِبِنَ بُحَارِبُونَا لَلَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْيُصَلَّبُواْ أَوْتُقطَّعَ أَيْدِ بِهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ حِلَفٍ أُوَّيُنفَوُاْمِنَّا لُأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمَّ خِزْئُ فِي الدُّنْيَّا وَلَهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِبُمُ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِبنَ تَابُواْمِن قَبْلِ أَن تَفْدِرُواْ عَلَبْهُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّا لِلَّهَ غَفُورٌ رَّحِبُمٌ ۞ يَنَأَبُهُا ٱلَّذِبِيَءَا مَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَالْبَنَغُوَا إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَلِهِ دُواْ فِي سَبِيلِهِ لِمَا لَكُمْ رُتُفُلِحُونَ ﴿ إِنَّا لَّذِبِنَ كَفَرُواْ لَوَّأَنَّ لَهُم مَّا فِي لَا رُّضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ ومَعَهُ لِيَفْنَدُ واْبِعِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِرُ لُقِينَامَةِ مَا نُقُبِّلَ مِنْهُمُ مَ وَلَهُمْ عَذَا اجْأَلِيمُ ﴿ بُرِيدُونَ

أَن بَغُورُجُواْمِنَ النَّارِ وَمَاهُم بِغَارِجِبِنَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَأُقْطَعُوٓ أَيْدِ يَهُمَا جَزَآءً بِمَاكَسَبَا حَكَلَا مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَزِبِ زُحِكِيمُ ۞ فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّاللَّهَ يَنْوُبُ عَلَيْهِ إِنَّاللَّهَ غَفُورُرُ حِيثُر اللَّهَ أَلَوْتَعْ أَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلَّكُ ٱلسَّمَلِوَ تِوَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغَفِنُ لِمَن يَشَاّعُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَعَزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوّاءَ امَنَّا بِأَ فُورِهِ هِمْ وَلَرَّتُؤْمِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَا لَّذِينَ هَا دُواْسَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ وَاخْرِينَ لَمْرِياً تُولِكُ بُحُرِّفُونَ ٱلْكِلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهُ مِ يَقُولُونَ إِنّ أُوتِيتُمْ هَاذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤَّتُونُهُ فَأَحُذَرُواْ وَمَن يُرِدِٱللَّهُ فِتَّنَتَهُم فَكَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ لَلَّهِ شَيْعًا أُوْلَتَ بِكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَيِّحَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَاخِزَيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمُ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّعَتِ فَإِن جَاءُوكَ فَأَحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضٌ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضُ عَنْهُمْ وَفَلَى يَضُرُّوكَ شَيْكً وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحُكُم بَبُنَهُم مِأْ لَقِسَطَ إِنَّا لَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ

وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ النَّوْرِنةُ فِهَا حُكُمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنَ بَعْدِ ذَالِكَ وَمَآ أُوْلَاَ بِكَ إِلْمُؤْمِنِينَ ۞ إِنَّا أَنزَلْنَا ٱلتَّوْرَلِةَ فِهِ ۖ هُدِّي وَنُورٌ يُحَدِّكُمُ مِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَأَسَّلَمُواْ لِلَّذِبِ هَا دُواْ وَّالرَّبِيْلِنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَاٱسْتُحْفِظُواْمِن كِتَابِٱللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهُكَ آءَ فَالاَتِخْشُواْ ٱلنَّاسَ وَٱخْشُونِ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَايَكِي ثَمَكًا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَكُكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَتَ بِكَ هُمُ ٱلَّكَ فِيرُونَ ١٤ وَكَتَبُنَاعَلَيْهِمْ فِهِمَا أَنَّا لَنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأَذْنَ بِٱلْأَذْنِ فِٱلْأَذْنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْمِعْرِوحَ قِصَا صُ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَكُفًّا رَةُ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَعْكُمْ بِمَا أَنزَكَ اللَّهُ فَأُوْلَتَ بِكَ هُمُ ٱلظَّلِلِمُونَ ۞ وَقَفَّيْنَا عَلَيْءَ اثْلِرِهِم بِعِيسَى ۚ بْنِ مَرْهُمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَهِنَ يَدَيُهِ مِنَّ لَتَّوْرَلَةً وَءَا تَيْنَاهُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى <u> وَنُورُ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَبْنَ يَدَيْهِ مِنَّ لَتَّوْرَلِهِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ</u> وَوَلْيَحْكُمُ أَهُلُ ٱلْإِنِحِيلِ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَكَ ٱللَّهُ فَأَوْلَتَ بِكَ هُمُ ٱلْفَكِسِ قُونَ ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقّ مُصَدِّقًالِّمَا بَبْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمُهَيِّمِنَّا عَلَيْهِ فَأَخْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا نَتَّبِعُ أَهْوَآءَهُمْ عِمَّاجَآءَكَ مِنَ لَحُقَّ لِكُلِّ جَعَلْنَامِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِبَبُ لُوَكُرُ فِي مَا ءَ الْمَاكُمْ فَأَسْتَبِقُواْ ٱلْخَبُرَاتِ إِلَى اللهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَغْنَلِفُونَ۞ وَأُنِٱحُكُم بَبِّنَهُم بِمَا أَنْزَكَ ٱللَّهُ وَلَا نَتَّبِعُ أَهُولَءَ هُرُ وَٱحْذَرُهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنَزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْ أَفَاعًا مُ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِبِبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِبُرًامِّنَّ لَنَّاسِ لَفَسِ قُونَ ۞ أَفَحُكُمُ ٱلْجَنِهِلِيَّةِ بَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ لَلَّهِ حُكُمًا لِّقَوْمِ بُوقِنُونَ ۞ \* بَنَأَبُّهُ ٱلَّذِبِنَ ٤ امَنُواْ لَا نَتَّخِذُواْ ٱلْبَهُودَ وَٱلنَّصَارَى أَوْلِيآ ءَعْضُهُمْ أَوْلِيّامُ بَعْضِ وَمَن بَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ وِمِنْهُمِّ إِنَّ لَلَّهَ لَا بَهْدِئُ لُقَوْمُ ٱلظَّلِلِيبِي ۞ فَنَرَى ٱلَّذِبِنَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ يُسَارِعُونَ فِهِهِمْ يَقُولُونَ نَخْتَيَ أَن تُصِيبَنَا دَآبِرَ أَهُ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِي بِٱلْفَتُحِ أَوْلُمُ رِمِّنَ عِن ِ مِي فَيُصْبِحُواْ عَلَىٰ مَا أَسَرُّواْ فِيَ أَنفُسِهِمِ نَلدِمِهِنَ ۞ وَيَنفُولُ ٱلَّذِبِنَ ءَامَنُواْ أَهَاؤُكُمَ وَالَّذِبِنَ أَقْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتُ أَغْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُواْ خَلْسِرِينَ ﴿ يَنَا أَبُهُا ٱلَّذِبِنَ ۗ وَامْنُواْ

مَن بَرْتَكُ مِنكُمْ عَن دِبنِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ بُحِبُهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّ وَعَلَى ٱلْكَانِرِينَ يُجَامِدُ ونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآيِمٌ ذَالِكَ فَصَّلُ اللَّهِ بُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِحٌ عَلِيكُونَ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَوَالَّذِينَ وَامْنُواْ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤُنُّونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَهُمْ رَكِعُونَ ۞ وَمَن بَتَوَكَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَوَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْغَلِبُونَ ﴿ يَكَأَبُّهُ ۖ ٱلَّذِبِيَ وَامِّنُواْ لَانَتَخِذُواْ ٱلَّذِبِي ٱتَّخَذُواْ دِبِنَّكُمْ هُزُوًّا وَلَعِبَّامِّنَ ٱلَّذِبِي أُوتُواْٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَٱلْكُفَّارَأُولِيّاءً وَٱتَّقُواْٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤِمِنِينَ ﴿ وَإِذَا نَا دَيْتُمْ إِلَىَّ لَصَّكَوْةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُوًّا وَلَعِبًّا ذَالِكَ بِأُنَّهُمْ قَوْمُ لِلَّا يَعْقِلُونَ ۞ قُلْ يَكَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ هَلْ لَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَاۤ أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرُكُمُ فَكَسِقُونَ ۞ قُلْ هَلَ أُنَبِّئُكُم بِشَيْرِمِّن ذَالِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ مَن لْعَنَهُ ٱللَّهُ وَغُضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُ مُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَا زِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّلِغُوتُ أُوْلَدَ إِكَ شَرُّهُ كَانًا وَأَصَلُ عَن سَوَاء ٱلسَّبِيلِ وَإِذَاجَاءُوكُمْ قَالُوّاءُامَنَّا وَقَد دَّخَلُوا بِٱلكُفْرِ وَهُمْ فَذُخَرَجُوا بِهِ

وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَاكَانُواْ يَكُنُمُونَ ۞ وَتَرَىٰ كَثِبِرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِيَّ الْإِثْمِ وَالْغُدُ وَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّعِّتَ لَبِئْسَ مَا كَانُواْيَعُ مَلُونَ اللهُ لَوْلَا يَنْهَا لَهُمُ ٱلرَّبِّينِيُّونَ وَٱلْأَخْبَارُعَن قَوْلِهِمُ ٱلْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحُتُ لِبِئْسَ مَا كَانُواْيَصَّنَعُونَ ﴿ وَقَالَتِ ٱلْبَهُودُ بِدُٱللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتُ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ بِمَاقَا لُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ بُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَهَزِيدَ نَكَفِ بِرَامِّنُهُ مِمَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ طُغْيَكَ اوَكُفْراً وَأَلْقَيْبَ بَبْنَهُ مُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَى بَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ كُلَّمَاۤ أَوْقَدُواْ نَارًا لِّلْحَرُبِ أَطْفَأَ هَا ٱللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي لَا زُضِ فَسَادًّا وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفَسِدِ بَنَ ۞ وَلَوْ أَنَّ أَهُلَ ٱلْكِتَابِ وَامَنُواْ وَٱتَّقَوُا لَكُفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّ عَاتِهِمْ وَلَأَدُ خَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ وَ وَلُوْأَنَّهُمْ أَقَامُواْ النَّوْرَيةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَهِهِ مِينَ رَبِّهِمُ لَأَكُلُواْمِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم مِّنْهُمْ أَكُنَّةُ مُعْنَصِدَةً وَكَتِبُرُمِّنَهُمْ سَاءَمَا يَحْمَلُونَ الله الله المُكَالُونَ الله عَمَا أُنْزِكَ إِلَيْكُ مِن رَبِيْكَ وَإِن لَمْ تَفْعَلُ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّاللَّهَ لَا بَهْ دِي لُقَوْمَ ٱلْكَافِرِينَ۞ قُلْيَناً هُلَا لَكِتَابِ لَسْ تُرْعَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُواْ

ٱلنَّوَرَنةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّيِّكُمْ وَلَهْزِيدَ قَكَضِبرًا مِّنْهُ مِرَّماً أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رِّبِّكَ طُغْيَنَا وَكُفِّراً فَالاَ تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِينَ ا إِنَّا لَّذِبِنَ عَامَنُواْ وَٱلَّذِبِنَ هَا دُواْ وَٱلصَّدِعُونَ وَٱلنَّصَدَرَىٰ مَنَّ عَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَاخُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ جَاءَهُ رُرَسُولُ بِمَا لَا تَهُوَى أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّ بُواْ وَفَرِيقًا يَقُتُلُونَ ﴿ وَحَسِبُوٓا أَلَّا نَكُونَ فِتَنَةٌ فَعَمُواْ وَصَمُّواْ ثُمَّرَنَا بَٱللَّهُ عَلَبُهِمْ رُثُمَّ عَمُواْ وَصَمُّواْكَتِبُرُمِّنَّهُمْ وَاللَّهُ بَصِبُرُ بِمَا يَعْمَلُونَ ۞ لَقَدُكَفَرُ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّاللَّهُ هُوَالْمُسِيحُ أَبْنُ مَرَّبُّمُ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَبَنِي إِسْرَرُهِ يِلَ ٱعْبُدُ وِاْٱللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ إِنَّهُ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَتَّة وَمَأْوَلِهُ ٱلنَّا ثَرُومَالِلظَّالِمِينَ مِنَّ أَنصَارِ ۞ لْقَدُّكُفَرَا لَّذِبِنَ قَالُوٓ إِنَّا لَّهَ تَالِثُ تَلَنَتُهَ وَمَامِنَ إِلَهِ إِلَّا إِلَهُ وَرِحِدٌ وَإِن لَّمْ يَنْهُو أَعَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّىً ۚ لَذِبِ كَفَرُواْمِنْهُمْ عَذَا كِأَلِيكُر ۞ أَفَلَا بَنُوبُونَ إِلَىٰ اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رُحِيمُ ١٠ مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْبَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتُ مِن قَبِلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمُّهُ وصِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ ٱلطَّعَامُ ٱنظُرّ كَيْفَ نُبَبِّنُ لَهُمُ ٱلْأَينِ ثُمُّ ٱنظُراً نَنْ بُؤُفَكُونَ ۞ قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ لَنَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ صَنَّرًا وَلَا نَفْعًا وَأَلَّهُ هُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ وَ قُلْ يَكَأَهُلُ الْكِتَابِ لَا تَغَلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَا لِحَقِّ وَلَا نَتَّبِعُواْ أَهْوَآءَ قَوْمٍ قَدْ صَلُواْمِن قَبْلُ وَأَصَلُواْكِتِبِرًا وَصَلُواْعَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ ﴿ لُعِنَا لَّذِبِيَ كَفَرُواْمِنَ بَنِيَ إِسِّرَتِهِ بِلَعَلَىٰ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى أَبْنَ مَرْبَيْمٌ ذَالِكَ بِمَاعَصُواْ وَّكَانُواْ بَعْتَدُونَ ۞ كَانُواْ لَا يَتَنَا هَوْنَ عَن مُنكَرِ فَعَالُو أَه لِبِئْسَ مَاكَانُواْ يَفْعَلُونَ ۞ تَرَيْ كَ<u>ت</u>ْبِرًامِّنْهُمْ يَنُوَلُّوْنَٱلَّذِبِنَكَفَرُواْلَبِئْسَمَاقَدَّمَتُ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَٱلَّلُهُ عَلَيْهِمْ وَفِي ٱلْعَنَابِ هُرِخَالِدُونَ۞ وَلَوَّكَانُو أَيُؤُمِنُو<mark>نَ</mark> بِٱللَّهِ وَٱلنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا ٱتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيّاءَ وَلَكِنَّ كَيْسِرًا مِّنْهُمْ فَلْسِ قُونَ ۞ \* لَتَجَدَنَّ أَشَدُّ ٱلنَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِبنَ ءَامَنُواْ ٱلْبَهُ وَدَوَالَّذِبِيَ أَشْرَكُواۚ وَلَتَجِدَتَ أَقُرَبِهُ مِرَّةً وَّدَّةً لِّلَّذِبِيءَ امَنُوا ٱلَّذِبِي قَالُوٓا إِنَّا نَصَارَى ذَالِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَاكًا وَأُنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ۞ وَإِذَاسَمِعُواْمَا أُنْزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَّ لَدَّمْعِ مِمَّاعَ فُواْمِنَ لَحَقَّ يَقُولُونَ رَبُّنَاءَامَنَّا فَأَكُنْبُنَا مَعَ ٱلشَّاهِدِبِنَ ۞ وَمَالَنَا لَا نُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَاجَاءَ فَامِنُ ٱلْحَقِّ وَنَظْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَامَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّلِحِبِي ۞ فَأَتَبَهُمُ ٱللَّهُ بِمَاقَالُو اْجَنَّاتٍ تَجْرى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلْدِينَ فِيهَا وَذَ الْكَجَزَاءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ٥٥ وَٱلَّذِينَكَفَرُواْ وَكُذَّبُواْ بِعَا يَنْنِنَا أَوْلَتَ بِكَ أَصْعَبُ ٱلْحِيمِ ٢٥ يَنَأَبُهُ كَا ٱلَّذِبِنَءَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْطَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْنَدُواْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْنَدِبَنَ ۞ وَكُنُواْمِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَكَلَاً طَيْبًا وَٱتَّعُواْ ٱللَّهُ ٱلَّذِي أَنْتُم بِهِيمُ مُؤْمِنُونَ ۞ لَا بُوَّاخِذُكُواُللهُ بُاللَّغُو فِي أَيْمَنيَكُمْ وَلَكِن بُوَّاخِذُكُمُ بِمَاعَقَّدَ ثُمُّ ٱلْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ وَإِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَكِبِ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أُوْكِسُوتُهُمْ أُوْتَحْ بِرُرَقَبَةٍ فَمَن لَمْ بَجِدْ فَصِيامُ ثَكَنَةِ أَيَّامٍ ذَالِكَ كُفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَٱحْفَظُوٓاْ أَيْمَانَكُمْ كَذَالِكَ يُبَبِّرُنُاللَّهُ لَكُمْ ءَايَكِنِهِ لِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۞ يَتَأَبُّهَا ٱلَّذِبِنَ عَامَنُواْ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُواً لَّمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَدُمُ رِجُسُمِّنٌ عَمَلَ الشَّيْطِينِ فَأَجْنَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۞ إِنَّمَا بُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن بُوقِعَ بَبُنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ فِي كَنْمُرِوَالْمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمُ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ الصَّالُوَّةِ فَهَلَ أَنكُم مُّننَهُونَ ۞ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَٱحْذَرُوْا فَإِن تَوَلَّيْتُمُّ فَٱعْلَمُوۤاْ أَنَّمَا عَلَى رَسُولِكَ ٱلْبَكَنعُ ٱلْمُبِبِنُ ۞ لَيْسَعَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواٱلصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيَاطَعِمُوٓ الإِذَامَا ٱلْقَواقَءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّللِحَلتِ ثُمَّا ٱنَّقَواْ وَءَامَنُواْ ثُمَّالُنَّقُوا وَّأَحُسَنُواْ وَاللَّهُ يُحِيُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿ يَا أَبُهَا الَّذِينَ عَامَنُواْ لَيَتْكُوَّنَّكُمُ ٱللَّهُ بِشَيْءِ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ وَأَيْدِيكُمْ وَرِمَا كُمُّ لِيَعْلَمُ ٱللَّهُ مَن بَخَافُهُ مِٱلْغَيْبُ فَمَنِ أَعْنَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلُهُ عَذَاكِ أَلِيهُ ﴿ مَا اللَّهُ مِا أَنَّهُ إِلَّا أَلْهَ بِي ءَامَنُوا لَا تَقَنُلُوا ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَنَلَهُ وِمِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّتُلُمَا قَنَلُ مِنَ النَّعَمِرِ يَعَكُمُ بِهِ و ذَوَاعَدُ لِمِّنكُمْ هَدُيًا بَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْكَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَلِكِينَأَ وَعَدُلُ ذَالِكَ صِيَامًا لِيُندُوقَ وَبَالَ أُمَرِ فَي عَفَا ٱللَّهُ عَمَّاسَلَفٌ وَمَنَّ عَادَ فَيَنْفَفِمُ ٱللَّهُ مِنَّهُ وَٱللَّهُ عَزِبْزُذُو ٱنْفِقَامِ ۞ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدًا لَبُحْرِ وَطَعَامُهُ وَمَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبِرِّمَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُواْ اللَّهُ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحَنَّرُونَ ﴿ \* جَعَلَ لَلَّهُ ٱلْكَعْبَةَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ قِينَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهُ رَائِحَ امْرَوَا لْهَدِّى وَالْقَلَهُمْ ذَالِكَ لِنَعْلَمُ وَأَنَّ لَلَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَرِةِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكُر الْعَلَمُواْ أَتَاكُلَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَتَّاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ مَّاعَلَى لَرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَ عُوالَّلَهُ يَعْلَمُ مَا تُبُدُونَ وَمَا تَكُنْمُونَ ۞ قُل لَّا يَسْتَوِيَّ لَخَبِيتُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثِرَةُ ٱلْخَبِيتِ فَأَتَّ قُواْ اللَّهَ يَّأُوْلِيَا لُأَلْبَابِ لَعَلَّكُمِّ تُفَلِحُونَ ۞ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ َ امَنُواْ لَا تَسْكَلُواْ عَنَّأَشْكِآءَإِن تُبْدَلَكُمْ تَسُؤُكُمْ وَإِن تَسْكُلُواْعَنْهَا حِبِنَ بُنَّزُّلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبْدَد لَكُمْ عَفَاٱللَّهُ عَنَّهَا وَٱللَّهُ غَفُورُ حَلِيهُ ١٠ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبُلِكُمّ ثُمُّزَأَصْبَحُواْ بِهَاكَ نِفِرِينَ ۞ مَاجَعَلَ لَلَّهُ مِنْ بَعِيرَةٍ وَلَاسَا بِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةِ وَلَاحَامِ وَلَكِكَ الَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَأَكْتَرُهُمّ لَا يَغْقِلُونَ ۞ وَإِذَاقِبِلَ لَهُمِّ يَعَالَوْ إِلَى مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُواْ حَسُّبُنَامَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَّا أُوَلَوْكَانَءَابَا وُّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْعًا وَلَا بَهْ تَدُونَ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مِّن صَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّكُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ يَكَأَبُّكَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَادَةُ بَبِنِكُمْ إِذَا حَضَرَأَ حَدَّكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَٱلْوَحِيَّةِ ٱتْنَانِ ذَوَاعَدُ لِمِّنكُمُ أَوْءَاخَرَانِ مِنْ غَبْرِكُمْ إِنَّ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتَكُمْ مُّصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَامِنَ بَعْدِ ٱلصَّلَوْةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنَّ ٱرْتَبْتُمُ لَا نَشْ تَرِي بِهِ مِنْمَنَّا وَلَوْكَانَ ذَاقُرْ بَي وَلَا نَكْتُمُ 1.0

شَهَندَةُ ٱللَّهِ إِنَّآ إِذَا لَّمِنَّ ٱلْأَيْمِينَ ۞ فَإِنْ عُيْرَعَلَىٓ أَنَّهُمَا ٱسْتَحَقَّا إِثْمَّا فَعَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَامِنَ لَّذِينَ ٱسْتَعَقَّ عَلَيْهِ مُوالْلَّوْلَيَدِنِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَادَ تُنَا أَحَقُّ مِن شَهَادَ تِهِمَا وَمَا ٱعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لِّمِنَ لَظَّا لِمِينَ ﴿ ذَالِكَ أَدْ نَهِ أَن يَأْتُواْ بِٱلشَّهَا لَهِ عَلَى وَجْهِ هَا أَوْ يَخَافُواْ أَن تُرَدُّ أَيْمَانُ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَأَتَّ قُواْ ٱللَّهُ وَٱسْمَعُواْ وَٱللَّهُ لَا بَهُ لِهِ كَالْقَوْمُ ٱلْفَاسِقِينَ \* بَوْمَ بَجْمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أَجْبُتُمْ قَالُواْ لَاعِلْمَ لَنَّآ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّـُهُ ٱلْغُيُوبِ ۞ إِذْ قَالَ ٱللهُ يَعِيسَى أَبْنَ مَرْيَـَمُ ٱذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذَا يُهِدُّتُكَ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ تُكَيِّمُ ٱلنَّاسَ فِيَّا لَمَهُدِ وَكَهَلَّا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ ٱلۡكِتَابَ وَٱلۡحِكۡمَةَ وَٱلتَّوۡرَاٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَإِذْ تَخَالُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْئَةِ ٱلطَّهُرِبِإِذْ نِي فَلْنَفُحُ فِهَافَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ ٱلْأَكْمَهُ وَٱلْأَبْرَصَ بِإِذْ نِي وَإِذْ تُخْرِجُ ٱلْمَوْتَى بِإِذْ نِي وَإِذَّ كَفَفْتُ بَنِيّ إِسْرَاءِ بِلَعَنكَ إِذْجِئَّنَهُم مِالْبَيِّئتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَكَفَرُواْمِنَّهُمْ إِنَّ هَنْذَا إِلْاسِحْرُمُّبِبِنُ ۞ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِيِّكِ أَنْ َ الْمِنُواْ بِي وَبِرَسُو لِي قَالُواْءَامَنَاوَاشْهَدْ بِأَنْنَامُسْلِمُونَ ١٠ إِذْقَالَ ٱلْجَوَارِيُّونَ يَعِيسَى آبُنَمْ مَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَامَآبِدَةً مِّنَّ السَّمَآءِ قَالَ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُه مُّ مُؤِّمِنِينَ ﴿ قَالُواْنُرِيدُ أَنَّا أَكُلَمِنْهَا وَتَطْمَيِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدُّ صَدَقَّنَنَاوَنَّكُونَ عَلَهُامِنَ الشَّيهِدِبنَ ﴿ قَالَ عِيسَى أَبْنُ مَرْبُمَ ٱللَّهُ مَرَّ رَبَّنَا أَنْ ِ لَ عَلَيْنَا مَا بِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَاعِيدًا لِّأَوَّلِنَا وَوَاخِرِنَا وَوَايَةً مِنْكُ وَٱرْزُقْنَا وَأَنتَ خَبُرُ لِزَوِينَ ١٠٥ قَالَاللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكُفُرُ بَعُدُ مِنكُمْ فَإِنِّيٓ أُعَذِّبُهُ وَعَذَابًا لَّا أَعَذِّبُهُ وَأَحَدَّا مِّنَا لَعَنكُمِينَ ۞ وَإِذْ قَالَٱللَّهُ يَعِيسَى ۚ إِنَّ مَرْيَحَ ءَأَنتَ قُلْتَ الِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وَأُنِّي إِلَهَبِّنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالَ سُبْحَ نَنَكَ مَا يَكُونُ لِيَ أَنَّ أَقُولَ مَا لَلْمِسَ لِي بِحَقِّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ وَفَقَدٌ عَلِمًته وَتَعَلَّمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعُلَمُ مَا فِي نَفْسِكٌ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّهُ ٱلْغُيُوبِ ۞ مَاقُلْتُ لَهُمَّ إِلَّامَا أَمُرْتَنِي بِهِيٓ أَنِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمَّ وَكُنتُ عَلَيْمٍ شَمِيدًا مَّا دُمُّتُ فِهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيَّ تَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿ إِن تُعَدِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمّ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١٥ قَالَ ٱللَّهُ هَنذَا بَوْمُ بَنفَعُ ٱلصَّادِقِينَ صِدْ قُهُمْ لَهُمْ جَنَّكُ تُجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَا رُحَالِدِينَ فِبِهَا أَبَدًّا رَّضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَنْهُ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَرتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ؟



فَقَدَّكَذَّبُواْ بِٱلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَلَوُاْ مَاكَانُواْ بِعِي يَسْتَهُ زِءُونَ۞ أَلَمُ يَرَوۡإَكُمُ أَهۡلَكُنَامِن قَبۡلِهِم مِّن قَرۡنِ مَّكَّنَاهُمۡ فِي ٱلْأَرْضِ مَالَمُ نُمَكِّن لَّكُمُ وَأَرْسَلْنَا ٱلسَّمَاءَ عَلَيْهِم مِّدُ زَارًا وَجَعَلْنَا ٱلْأَنْهَارَتَجْرِي مِن تَعْنِهِمْ فَأَهْلَكَنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنَ بَعْدِ هِمْ قَرَّنَاءَ اخَرِينَ ۞ وَلَوْنَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَنبًا فِي قِرْطَاسِ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ عَلَيْهِ مَلَكُ وَلَوْأَنزَلْنَامَلَكًا لَّقَضِيَ لَا مُرْثُمُّ لَا يُنظَرُونَ ۞ وَلَوْ

لَقَالَ ٱلَّذِبِنَ كَفَرُ وَأَإِنَّ هَنَذَاۤ إِلَّاسِحُرُّمُّبِينٌ ۞ وَقَالُواْ لَوَ لَآ أَسۡزِلَ

جَعَلْنَهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَهُ رَجُلًا وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِ مِمِّا يَلْبِسُونَ ۞ وَلَقَدِ ٱسۡتُهۡزِئَ بِرُسُلِمِّنَ قَبۡلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِبِنَ سَخِرُ وَاٰمِنَّهُم مَّاكَانُواْ بِهِ؞ِ يَسْتَهُ نِزِءُ وَنَ ۞ قُلُ سِبِرُواْ فِي ۗ لأَرْضِ ثُمَّ ٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلَقِبَةُ ٱلْكُلِّذِيبِهَ ۞ قُللِّمَن مَّا فِي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ قُللَّهِ كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى بَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ لَارَبُبَ فِيهِ ٱلَّذِينَ خَسِرُوۤ ا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَهُ مِمَاسَكُنَ فِيَّالَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٥ قُلُ أَعَبُراً للَّهِ أَنَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِراً لسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَيُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أَمْرُتُ أَنَّ أَكُونَ أَوَّلَ مَنَّ أَسُلَّمْ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَّالَّمُشَّرِكِبِنَ ۞ قُلَّ إِنِّيَ أَخَافُ إِنَّ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ بَوْمِ عَظِيم اللهُ مَن يُصْرَفُ عَنْهُ بَوْمَ بِإِفْقَدُ رَحِمَهُ وَوَلَاكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَاكَ اشِفَ لَهُ وَإِلَّاهُو وَإِن يَمْسَسُكَ بِغَهُر فَهُوَعَلَىٰكُلِّ شَيْءِقَدِيرُ ﴿ وَهُوَٱلْقَاهِرُفَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَٱلْحَكِيمُ ٱلۡخَبِيرُ۞ قُلۡ أَيُّ شَيْءٍ أَكۡبَرُهَ مَا ۖ قُلِ ٱللَّهُ شَهِيدُ كَبِّنِي وَبَبْنَكُمُ وَأُوحِى إِلَيَّ هَاذَا ٱلْقُرِّءَانُ لِأَنْذِ رَكُم بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَبِنَّكُمْ لَتَثْهَدُونَ أَنَّ مَعَ ٱللَّهِ ءَالِهَةً أُخُرَىٰ قُل لَّا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَكِدُ وَلِتِّنِي بَرِيَ ءُيِّمٌ النُّشُوكُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ النَّذِينَ النَّيْنَاهُمُ ٱلَّكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كُمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَ هُمُ ٱلَّذِينَ خَسِرُ وَالْأَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَمَنْ أَظَّامُ مِمَّنِ الْفَتَرَىٰ عَلَى اللهِ كَذِبًا أَوَّكُذَّبِ عِايَنتِهِ فَي إِنَّهُ وَلَا يُـفَلِحُ ٱلظَّالِمُونَ ۞ وَيَوْمَ خَحُشُوهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشُرَكُواْ أَبْنَ شُرَكًا وُكُورُ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَنزُعُمُونَ ۞ ثُمَّ لَمُ تَكُن فِنْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُواْ وَٱللَّهِ رَبِّتَ مَاكُنَّامُشْرِكِهِنَ ۞ٱنظُرُكِيْفَكَذَبُواْعَلَىٓأَنفُسِهِمْ وَصَلَّعَنَّهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ۞ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَاعَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي عَاذَانِهِمْ وَقُـكًا وَلِن يَرَوُا كُلَّ عَايَةٍ لَّا يُؤْمِنُواْ بِهَا حَتَّىَ إِذَا جَآءُ وَكَ يُجَادِ لُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوۤ أَ إِنَّ هَانَاۤ إِلَّا أَسَاطِيرُ ٱلْأَوْلِينَ ۞ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْغُوْنَ عَنْهُ وَإِن مُمْلِكُونَ إِلَّا أَنْسُهُمْ وَمَا يَشُّعُرُونَ۞ وَلَوْتَرَى ٓ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِفَقَا لُواْ يَعَلَيْنَا ثُرَدُّ <u>ٷڵؙؙؙڰؙڵؚڐؚڹؚۜٵ۪ؾڬؾؚڔۑۜٮؘٵۅؘٮٛڴؙۅڹٙڡڹۘٛٲڶۘڡؙۊٞۧڡؚڹۣؠڹؘ۞ڹڶۘڔ؞ؘٵڵۿؙ؞ڴٵػ۠ٲٮؙۅ۠ٲ</u> يُخَفُونَ مِن قَبَلٌ وَلَوَرُدُّواْلَحَادُواْلِمَانُهُواْعَنَهُ وَإِنَّهُمُ لِكَلِذِبُونَ وَقَالُواْ إِنَّ هِيَ إِلَّاحَيَا تُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِ بِنَ ۞ وَلَوْ تَرَيَّ إِذْ وُقِ فُواْعَلَى رَبِّهِمِ مُ قَالَ أَلَيْسَ هَنَدَابِٱلْحَقِّ قَالُواْبَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُواْ

ٱلْعَذَابَ بِمَاكُننُمُ تَكُفُرُونَ ﴿ قَدْ خَسِرَالَّذِبنَ كَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ حَتَّى إِذَاجَاءَتُهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُواْ يَحَسَّرَتَنَاعَلَى مَافَرُطْنَافِهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أُوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَاسَآءَمَا بَزِرُونَ ﴿ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَعِبُ وَلَهُ وَ لَلْدًا رُٱلْأَخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذَبِيَ يَتَقُونَى أَفَلاَ تَعْقِلُونَ ﴿ فَلَا نَعْلَمُ إِنَّهُ لِيَحْزُنُكَ ٱلَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِكَنَّ الظَّلِمِبِنَ بِعَايَتِ اللَّهِ يَجْعَدُونَ ﴿ وَلَقَدُّكُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبَالِكَ فَصَبَرُواْ عَلَى مَا كُذِّبُواْ وَأُودُ وَاحْتَى أَتَنْهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِي الْمُرْسَلِبِنَ ﴿ وَإِن كَانَ كُبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنَّ سُتَطَعْتَ أَن تَبْنَغِي نَفَقًا فِي ٱلْأَرْضِ أُوَّسُكَّمًا فِي لَسَّمَاء فَتَأْتِيَهُم عِايَةٍ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَيْ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ لَجَهِلِبِنَ ﴿ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْتَمَعُونَ وَٱلْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ۞ وَقَالُواْلُولَانُزِّلَ عَلَيْهِ عَايِنَةُ مِن رَّبِهِ مِ قُلْ إِنَّ لَلَّهَ قَادِ رُعَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ عَايَةً وَلَكِيَّ كُثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَامِن دَابَةِ فِي لَأَرْضِ وَلَاطَكَ بِرِيطِبِرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمُّ أَمْنَا لُكُمْ مَّافَرُّطْمَافِي لَكِتكِ مِن شَيْءِ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهُ الْحُشَرُونَ

﴿ وَٱلَّذِبِنَ كَذَّبُواْ بِعَا يَلِتِنَاصُمُّ وَبُكُمْ فِي ٱلظُّلُمَاتُّ مَن يَشَاإِٱللَّهُ يُصْنَالِلَهُ وَمَن يَشَأْيَجُعَلَهُ عَلَى صِرَاطٍ مُّسَّتَقِيم ۞ قُلِّ أَرَءَ يُتَكُمِّ إِنْ أَتَلَكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْأَنَتُكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَبُرَاللَّهِ تَدُعُونَ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ۞ بَلَّ إِيَّاهُ تَدُّعُونَ فَيَكُشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن سَنَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ۞ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمِّمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْ نَكُمْم بِٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ١٤ فَلُوَلَا إِذْ جَاءَهُم بِأَسْنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن قَسَّتُ قُلُو بُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَ نُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ا فَلَمَّا نَسُواْمَا ذُكِّرُواْبِهِ فَنَحْنَاعَلَيْهِمْ أَبُوابَكُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُواْبِمَا أُوتُواْ أَخَذُ نَاهُم بَغْتَةً فَإِذَاهُم مُّبَلِسُونَ ۞ فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَٱلْحَمُّدُلِلَّهِ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ۞ قُلَّ أَرَءَ يُتُمَّ إِنَّ أَخَذَ ٱللَّهُ سَمِّعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَعَكَى قُلُوبِكُم مِّنَ إِلَهُ عَيْرُ ٱللَّهِ يَأْنِيكُمْ بِهِ ٱنظُرُكَيْفَ نُصَرِّفًا لَأَيَتِ تُمَّهُمْ يَصَّدِ فُونَ۞ قُلْ أَرَوَيْتَكُمْ إِنَّ أَتَكُمْ عَذَابُ أُلَّهِ بَغْتَةً أَوِّجَهْرَةً هَلُّ مُلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّلِمُونَ ۞ وَمَانُرُسِ لُٱلْمُرْسَلِبِنَ إِلَّامُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنَّ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلَاحُونَ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ بَحْزَنُونَ ١٥ وَٱلَّذِينَ كَذَّ بُواْ بِكَا يَكِتَنَا يَمَسُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَاكَانُواْ يَفْسُقُونَ ۞ قُل لَّا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَا بِنَّا للَّهِ وَلَآ أَعَّامُ ٱلْغَيْبَ وَلَآ أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكَّ إِنَّ أَتُّبِحُ إِلَّا مَا بُوحَيْ إِلَّى قُلْ هَلْ يَسْتَوِي ٱلْأَعْمَى وَٱلْبَصِيرُ أَفَلَاتَنَفَكُّرُونَ۞ وَأَنذِرُ بِهِ ٱلَّذِبنَ بَخَافُونَ أَن بُحُ شَرُواْ إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيُّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۞ وَلَا تَطْـرُدٍ ٱلَّذِينَيَدُّعُونَ رَبُّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجُهَهُ مِاعَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءِ وَمَامِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَنَطَّرُو هُمْ فَنَكُونَ مِنَ الظَّالِمِبِنَ ﴿ وَكَيْذَالِكَ فَنَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِّبَقُولُولُ أُهَّوُ لِآءِ مَنَّ لَنَّهُ عَلَبْهِم مِّن بَبْنِنَا أَلَيْسَ لُلَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّكِرِينَ ۞ وَإِذَ اجَآءَكَ ٱلَّذِبِي بُوِّمِنُونَ بِعَا يَنْنِنَا فَقُلْ سَكَمٌ عَلَيْكُمُ كَنَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ أَنَّهُ وُمَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوَّءً إِبِحَهَا لَهِ ثُمَّ تَابَ مِنُ بَعْدِهِ وَوَأَصَّلَحَ فَأَنَّهُ وَعَنْ فُورٌ رَّحِيمُ ١٥ وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَيِّيتِ وَلِتَسَّتَبِبِنَ سَبِبِلُ المُجْرِمِبِنَ ۞ قُلْ إِنِي نُمِيتُ أَنَ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدِّعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قُل لَا أُنَّبِعُ أَهُوَ آءَكُمْ فَدُصَلَلْتُ إِذَا وَمَا أَنَا ا مِنَا لَمُهُتَدِبِنَ ۞ قُلُ إِنِّي عَلَى بَبِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكُذَّبْتُم بِمِمَاعِندِي 114

مَا تَسَتَعَجِلُونَ بِهِ فَيْ إِنَّ لَحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَخَبُرُ لَفَاصِلِينَ اللَّهُ وَأَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعُجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَّ ٱلْأَمْرُ بَبِّني وَبَيْنَكُمَّ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِٱلظَّلِمِينَ ٥٥ \* وَعِندَ مُومَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَايَعْلَمُهَاۤ إِلَّاهُوۡ <u>وَ</u>يَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَا تَسَّقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَاحَبَّةٍ فِي ظُلُمَنتِٱلْأَرْضِ وَلَارَطُبِ وَلَايَابِسِ إِلَّافِي كِتَبِ مُّبِبِ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي يَنُوَفَّنَاكُمْ بِٱلْيَلِ وَيَعَلَمُ مَا جَرَحْتُم بِٱلنَّهَارِثُمَّ بَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلُ مُسَعَّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَاكُنُمْ تَعْمَلُونَ ۞ۅؘهُوَّالْقَاهِرُفَوْقَ عِبَادِّهِ وَبُرْسِلْ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىَ إِذَاجِكَاءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّنُهُ رُسُلُنَا وَهُمُ لَايُفَرِّطُونَ ۞ ثُمَّ رُدُّوَاٰ إِلَى **اللَّهِ** مَوْلَلهُمُ ٱلْحَقِّ أَلَالَهُ ٱلْحُكْمُ وَهُوَأَسْرَعُ ٱلْحَسِيبِنَ ۞ قُلْ مَن بُنِعٌ يكُم ڝِّن طُلُمَنتِٱلْبَرِّوَٱلْبَحْرِتَدَّعُونَهُ وتَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لِّبِنَ أَنجَلنَا مِنَّ هَاذِمٍ لَنَكُونَنَّ مِنَ لِشَّاكِرِينَ ۞ قُلِ لَّلَهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبِ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ۞ قُلُهُوٓٱلْقَادِرُعَلَيَّأَن بَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًامِّي فَوْقِكُمْ أَوْمِن تَحْتِأُ زُجُلِكُمْ أَوْيَلْبِسَكُمْ شِيعًا وَيُذِبِقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضِ ٱنظُرُكَيْفَ نُصَرِّفُٱلْأَيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفَ قَهُونَ ۞ وَكَذَّبَ بِهِ

قَوْمُكَ وَهُوَ ٱلْحَقُّ قُل لَّتْتُ عَلَيْكُمْ بِوكِيلِ ۞ لِّكُلِّ نَبَاإٍ مُّسْتَقَرُّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْ اللَّهُ اللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالَةُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ <u>ۅۜٙڛؘۅٞۘڣؘؾؘۘۼۘ۫ڶؘمُۅڹۘ؈ۅؘٳ۪ۮؘٳۯٲ۫ؽ۪ؾۘٲڷۜڎؚؠڹۘؠؘۼؗٛۅۻؙۅڹ؋ۣؠؘٵؽێؾٵڣٲ۫ؖ۫ؖڠڔۣۻٞ</u> عَنَّهُ مُرِّحَتَّى بَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَبْرِهِ وَإِمَّا يُنسِينَّكَ ٱلشَّيْطَانُ فَلَا نَفُعُدُ بَعُدُ الذِّكْرِي مَعَ الْفَوْ مِ الظَّلِمِينَ ۞ وَمَاعَلَى ٱلَّذِبِنَ بِتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمرِّمِن شَيْءٍ وَلَاكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۞ وَذَرِٱلَّذِينَ ٱتُّخَذُواْ دِينَهُمُ لَعِبًا وَلَهُوًا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَبَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ إِلَى · نُبْسَكَ نَفُسُ بِمَا كَسَبَتُ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللهِ وَلِيُّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلُ كُلَّعَدِّلِ لَّا يُؤْخَذِ مِنْهَا أُوْلَى إِكَ ٱلَّذِينَ أُبْسِلُواْ بِمَا كَسَبُو أَلَهُمُ شَرَابُ <u>مِّنَ حَمِيمٍ</u> وَعَذَاكِ أَلِيمُ بِمَاكَانُواْ يَكُفُرُونَ ۞ قُلْأَنَدُ عُواْمِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٓ أَعْقَابِنَابَعُدَ إِذْ هَدَ لِنَاٱللَّهُ كَالَّذِي ٱسْتَهُوَتُهُ ٱلشَّيَطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ وَأَصْحَابُ يَدُعُونَهُ وَإِلَىٰ لَهُدى ٱتُتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَٱلْهُدَى وَأُمِرَنَا لِنُسِّلِمَ لِرَبِّٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَأَنّ أُقِبِمُواْٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّقُوهَ وَهُوَٱلَّذِيۤ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ وَهُوَٱلَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقَّ وَيَوْمَ يَقُولُكُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ ٱلْحَقُّ وَلَهُ ٱلْمُلِّكُ بَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَا دَةِ

وَهُوَّالْحَكِيمُ ٱلْخَيبِرُسِ \* وَإِذْ قَالَ إِبْرَوهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَأَ تَتَخِذُ أَصْنَامًا وَالِهَةَ إِنِّي أَرَيْكَ وَقَوْمَكَ فِي صَلَالِ مُّبِبِي ۞ وَكَذَالِكَ نُرِيّ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُونَ السَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ ۞ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَءَاكَ وَكَبَّا قَالَ هَاذَارَ بِنَّى فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُ ٱلْآفِلِينَ۞ فَلَمَّا رَءَاٱلْقَهَرَبَا زِغَاقَالَ هَلَارَبِّي فَلَمَّاأَفَلَ قَالَلَين لَّمْ ﴾ بِي ذِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ لُقُوْمِ الضَّا لِبْنَ ﴿ فَلَمَّا رَءَا ٱلشَّمْسَ بَا رِغَةً قَالَ هَاذَارَبِي هَانَآ أَكُبِّرُ فَلَكَّاۤ أَفَلَتُ قَالَ يَلَقَوْمِ إِنِّى بَرِيَ ءُ<mark>مِّمَا</mark> نُشْرِكُونَ ﴿ إِنِّي وَجَّهُتُ وَجِّهِيَ لِلَّذِي فَطَرَا لَسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا <u>وَمَآ أَنَا مِنَّ لَمُشَرِكِ بِنَ ۞ وَحَاجَّهُ وَقُوْمُهُ ۚ قَالَ أَتُحَكَّجُونِي فِي لَيْهِ وَقَدُّ هَدَلِي</u> وَلَآ إَٰخَافُ مَا تُشۡرِكُونَ بِهِ<u>؞ٓ إِ</u>لَّآ أَن يَشَآءَ رَبِّي شَيْئَ ۖ وَسِعَ رَبِّي كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًّا أَفَلَانَنَذَكُرُونَ۞وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكُتُمْ وَلَا تَخَافُونَ ٲٛڰٛڴ<sub>ٛ</sub>ٲؙۺٞڒڴؿؙؠڣؚٱللّهِ مَالَمٌ يُنَزِّلُ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلَطَنَّاٛ فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِٱلْأَمْنَ إِن كُنتُمْ تَعَامُونَ ۞ ٱلَّذِبِيءَ امَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوٓ إِبِمَنهُم بِظُلِّمٍ أُوْلَكِ بِكَ لَهُمُ ٱلْأَمُنُ وَهُم مُّهُتَدُونَ ﴿ وَتِلْكَ يُحِجَّنُكَ ۖ ءَاتَيْنَكُهَآ إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ مِنْرُفَعُ دَرَجَاتِ مَّن نَّشَآَّءُ إِنَّ رَبَّكَ

حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿ وَوَهَبُنَا لَهُ وَإِسْحَانَ وَيَعْقُوبُ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَامِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيْتِهِ عَاوُدِ وَسُلَمْنَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَالِكَ نَحُزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ وَزَكِرِيًّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلِّيَاسَّ كُلُّمِّنَّ الصَّلِحِينَ۞ وَلِشَّمَكِعِيلَ وَٱلَّيْسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا <u>وَ</u>كُلَّا فَضَّلْنَا عَلَىٰ لُعَنَامِينَ۞ وَمِنْءَابَآبِهِمُ وَذُرِّيَّنِهِمْ وَإِخُورِنِهِمَّ وَٱجْنَبَيْنَاهُمُ وَهَدَيْنَاهُمُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَنِقِيمٍ ۞ ذَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ بَهْ دِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِ هِ وَلَوْأَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ أَوْلَنَبِكَ ٱلَّذِينَ ۗ النَّيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحُكُمُ وَٱلنُّبُوَّةَ فَإِن يَكْفُرُ بَهَا هَا فُكُولِكُو فَقَدُ وَكُلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُواْ بِهَا بِكَفِرِينَ ۞ أُوْلَا بِكُالَّذِينَ هَدَىٰ للَّهُ فَبِهُدَلهُمُ ٱقْنَدِهُ قُل لآ أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجُرَّا إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلُعَالَمِينَ۞ وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدُرِهِ ٤ إِذْ قَالُو إِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ بَشَر مِّن شَيِّعُ قُلُمَنَّ أَنزَلَ ٱلْكِتَابَ ٱلَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدَى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ وَقَرَاطِيسَ تُبَدُّونَهَا وَتُخَفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمُتُم مَّالَمٌ تَعْلَمُواْ أَنتُمْ وَلَاءَ ابَا وُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرَّهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ﴿ وَهَاذَا كِتَابُ أَنْزَلْنَهُ مُبَارِكُ مُّصَدِّقُ ٱلَّذِي بَهْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ

أُمُّا لَقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَٱلَّذِينَ بُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ بُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ بُعَافِظُونَ ۞ وَمَنَّ أَظُلُمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أُوْقَالَ أُوحِي إِلَيَّ وَلَمْ بُوحَ إِلَيْهِ شَيُّءُ وَمَن قَالَ سَأَنِزِكُ مِثْلَ مَآأَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَوْتَرَي إِذِ ٱلظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ ٱلْمَوْتِ وَٱلْمَكَيِّكُهُ بَاسِطُوٓاْ أَيْدِ بِهِمُ أَخْرِجُوٓاْ أَنفُسَكُمُ ٱلْبُوْمَ تُجُزَوْنَ عَذَابَٱ لَهُونِ بِمَا كُنتُرُنِقُولُونَ عَلَىٰ للهِ عَبْرَ ٱلْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْءَ اينِهِ مِ تَسْتَكُبِرُونَ ۞ وَلَقَدْ جِعْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَكُمُ أُوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكُّنُم مَّا خَوَّلْنَاكُمُ وَرَآءَ ظُهُورِكُمٌ وَمَانَرَى مَعَكُمُ شُفَعَاءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكُوُّ أَلَفَدتَّقَظَعَ بَبْنَكُمْ وَصَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُرُ تَزَعُمُونَ ۞ \* إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَيُّ بُخُرِجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَيِّ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ فَأَنَّى تُوَفِّ كُونَ ۞ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكَنَّا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسَّبَانًا ذَالِكَ تَفْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ @ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلنُّجُومَ لِنَهْ تَدُواْ بِهَا فِي ظُلُمَتِ ٱلْبَرِّوَالْبَحْرِ قَدُّفَصَّلْنَا ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ بَعْلَمُونَ ﴿ وَهُوا لَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسِ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرُّ

وَمُسْتَوْدَكُمُ قَدْفَصَّلْنَا ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ ۞ وَهُوَٱلَّذِي أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَابِهِ ِنَبَاتَكُ لِّشَيءٍ فَأَخْرَجْنَامِنْهُ خَضِرًا نُخُرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا وَمِنَّ لَنَّخُلِ مِن طَلْعِهَا قِنُوانٌ دَانِيةٌ وَجَنَّتِ مِنْ أَعْنَابِ وَالزَّيْنُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهَا وَغَبِّرَمُ تَشَابِهُ <mark>ٱنظُ</mark>رُوٓاْ إِلَىٰ تَمَرِهِ ٓ إِذَّا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ٓ ٓ إِنَّ فِي ذَالِكُمْ لَآيِتِ لِّقَوْمِ بُوْمِنُونَ ١٠ وَجَعَلُوالِلَّهِ شُرَكَاءَ الَّحِنَّ وَخَلَقَ هُمِّ وَخَرَقُواْ لَهُ بَنِينَ وَبَنَكْتِ بِغَبْرِعِلْمِ سُبْحَ نَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ ۞ بَدِبعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَّهُ وَصَحِبَةٌ وَحَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيهُ ۞ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَّ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلُ ۞ لَّاتُدُرِكُهُ ٱلْأَبْصَارُ وَهُوَيُدُرِكُ ٱلْأَبْصَارَ وَهُوَالْلَطِيفُ ٱلْخَبِيرُ قَدْجَاءَكُم بَصَآ بِرُمِن رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِي فَعَلَهُمَا وَمَآأَنَا عَلَيْكُم بِعَفِيظِ ۞ وَكَذَالِكَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيَاتِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسُتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۞ ٱنَّبِعْ مَا أُوحِي الِينكَ مِن رَّبِّكَ لَآ إِلَكَ إِلَّا هُو وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞

وَلَوْشَاءَ اللَّهُ مَا أَشُرَكُوا وَمَاجَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ ۞ وَلَا نَسُ بُواْ ٱلَّذِبِنَ يَدُعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَبَسُ بُواْ ٱللَّهَ عَدُوْابِغَبْرِعِلْمٍ كَذَالِكَ زَيُّنَالِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِجَهَدَ أَبْمَكِنِهِمْ لَبِن جَاءَتُهُمْءَايَةُ لَبُوْمِهُنَّ مِهَا قُلْ إِنَّمَاٱلْأَيَتُ عِنكَ ٱللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَاجَاءَتْ لَا بُؤْمِنُونَ ۞ وَنُقَلِّبُ أَفْءِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمُ بُؤْمِنُواْ بِهِ } أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِطُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۞ \* وَلُوَّأَنَّنَانَزَّلُنَآ إِلَبْهِمُ ٱلْمَلَآيِكَةَ وَكُلَّمَهُمُ ٱلْمَوْ <del>تَي</del> وَحَشَرَنَا عَلَهُمِ مُكُلَّ شَيْءٍ قُبُلًامًّا كَانُواْ لِهُؤْمِنُوۤاْ إِلَّاۤ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ وَلَاكِنَّ أَكُتْرَهُمْ يَجُهَلُونَ @وَكَذَا لِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيِّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِّ بُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعُضِ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْشَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرَّهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿ وَلِنَصْغَى إِلَيْهِ أَفْءِ دَهُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَلِبَرْضَوَّهُ وَلِيَقَتَرِ فُواْمَا هُمرِّمُقْتَرِفُونَ ١ أَفَعَيْرُاللَّهِ أَبْنِغِي حَكَمًا وَهُوَالَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَٱلَّذِبنَ اتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ وُ

مُنَزَّلُ مِن رَّبِّكَ بِٱلْحَقُّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ وَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْ لَا لَّامْبَدِّ لَ لِكَلِمَنِهِ وَهُوَالسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ وَإِن تُطِعُ أَكُثَرَمَن فِي ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِن يَنَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ هُمْ إِلَّا بَخُرُصُونَ ١١ إِنَّ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِ لُّعَن سَبِيلُهِ وَهُوَأَعَلَمُ بِٱلْمُهْتَدِبِنَ ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَاسُمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بَِّا يَكْنِهِ مُؤْمِنِينَ ۞ وَمَالَكُمْ أَلَّاتَأْكُلُواْمِمَّا ذُكِرَاسُمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّاحَكُمُ عَلَيْكُمْ إِلَّامَا ٱضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِبِرًالْيُضِلُّونَ بِأَهْوَآبِهِم بِغَبْرِعِلْمٌ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَمُ بِٱلْمُغَتَدِينَ۞ وَذَرُواْ ظَاهِرَٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ وَإِنَّ ٱلَّذِبِنَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِثَّمَ سَيُحْزَوْنَ بِمَاكَانُواْ يَفْتَرِفُونَ ا وَلَاتَأْكُلُواْمِمَّا لَمْ يُذِّكِرا سَمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ وَلَفِسْ قُ وَإِنَّ ٱلشَّيَاطِبِنَ لَبُوحُونَ إِلَىٓ أُولِيآ إِهِمْ لِيُجَادِ لُوكُمْ وَإِنَّ أَطَعْتُهُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴿ أُومَن كَانَ مَيْ تَافَأَحْيَلُنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ ونُورًا بِيَمْشِي بِعِيفِي ٱلنَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ وفِي ٱلظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِج مِّنْهَا كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِينِ مَاكَانُولَيَعْمَلُونَ ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْبَةٍ أَكَبِرَمُجُرِمِهَا لِيَمْكُرُ و أَفِيهَا وَمَا يَمْكُرُ وَنَ ٳؚڵۜٛڔؠٲؘ۫ٮ۬ڡؙؗڛڰؚ*ؠڋ*ۊؘڡؘٳؽۺ۫ٙۼۯؙۅڹ۞ۊٳۮؚڶجٵؔٷؾؖۿؠٞٵؽؗڎؙؙڨٵڶۅٳ۫ڶؽڹۨ۠ۅٞ<u>۫ڡؚڹ</u> حَتَّى نُوُّ تَى مِثِّلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ ٱللَّهِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ بَجُعَلُ رِسَا لَتَهُ سَيُصِيبُ ٱلَّذِبِنَ أَجْرَمُواْصَغَا رُبِعِندَ ٱللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدُ بِمَاكًا نُواْ يَمْكُرُونَ ﴿ فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن ﴾ دِيهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَةِم وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلُّهُ بَجِعَلُ صَدِّرَهُ وضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَعَّدُ فِي ٱلسَّمَلَّهِ كَذَالِكَ بَجْعَكُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِبنَ لَا بُؤِّمِنُونَ۞ وَهَلَا اصِرَطُ رَبِّكَ مُسْتَقِبًا قَدَّ فَصَّلْنَا ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَذُّكُّرُونَ ۞ \* لَهُمْ دَازُ ٱلسَّكِم عِندَرَبِّهِمَ وَهُوَ وَلِبُّهُم بِمَاكَانُواْيَعْمَاُونَ ٧٣ وَيَوْمَ يَحْشُ رُهُمَّ جَمِيعًا يَنمَعُشَرًا لُجِنّ قَدِ ٱسَّتَكُ تُرْتُم مِّنَّ لَإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَا وُهُم مِّنَ ٱڵٳ۪ڹڛۯؠۜڹٵٱۺؾؘۿؾؘۼؠۼؖڞؙٵؚؠڹۼؖۻۣۉؘۘۘۘۘڹۘڬۼؙڹٵؘٲ۠ڿڷؽٵۘڲ۫ٳٵۘڵۜۮؚؽٲؙڿۜڷؾۘڶؾٵ قَالَ ٱلنَّارُمَتُّونِكُمْ خَلِدِ بِنَ فِهِمَ ٓ إِلَّامَاشَاءَ ٱللَّهُ إِنَّ رَبُّكَ حَلِيكُمْ عَلِيمٌ ۞ وَكَذَالِكَ نُوَلِّى بَعْضَ ٱلظَّالِمِ بِنَ بَعْضَ الِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ا يَهَ عُشَرًا لَجِنِّ وَٱلَّإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ عَايَىٰتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ بَوْمِكُمْ هَلَذًا قَالُواْ شَهِدُنَا عَلَى أَنفُسِكُ وَغَرَّتُهُمُوا لَحَبَوْةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُواْ عَلَىٓ أَنفُسِهِمۡ أَنَّهُمُ كَانُواْ كَفِرِينَ ﴿ <u>ڎؘٳڬٲؙڹڵۘؠٞڲؗػڹڒۜێؙڮؠؠؙڸػٱڶ۫ڨؘۯؽؠڟؙڵؠٟٷٲٛۿڶؙۿٳۼٛڬڣؚڶؙۅڹ۞ۅٙڸٟػؙڵۣ</u> دَ رَجَنتُ مِّمَّا عَمِلُواْ وَمَا رَبُّكَ بِغَلِفِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ وَرَبُّكَ ٱلْغَنَيُّ ذُواُلرَّحْمَةِ إِن يَشَأْيُذُ هِبَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفٌ مِنْ بَغْدِكُم مَّا يَشَاءُكُمَا أَنْشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةٍ قَوْمٍ عَ اخَرِينَ سَيْ إِنَّ مَانُوعَدُونَ لَآتِ وَمَا أَنْنُمُ بِمُعْجِزِينَ ٣٠ قُلْ يَنْقُوْمِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَكِكُمْ إِنِّي عَامِلُ فَسَوْفَ نَعُلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ وَعَلَقِبَةُ ٱلدَّارِ إِنَّهُ لِلَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ۞ وَجَعَلُواْلِلَّهِ مِمَّاذَرَأُمِنَ ٱلْحَرْثِ وَٱلْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُواْ هَاذَالِلَّهِ بِزَعْمِهِمٌ وَهَلَا الشُّرَكَا بِنَّا فَمَاكَانَ لِشُرِّكَا بِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَاكَانَ لِلَّهِ فَهُوَيُصِلُ إِلَى شُرَكًا بِهِمْ سَاءَمَا يَعْكُمُونَ ١ وَكَذَا لِكَ زَيَّنَ لِكُثِبرِمِّنَ ٱلْمُشْرِكِبِنَ قَتْلَ أَوْلَىدِهِمِّ شُرُكَا وُهُمِّ لِبُرُدُوهُمْ وَلِيَلِّبِسُواْ عَلَبْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَافَعَلُوهُ فَذَ رُهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿ وَقَالُواْ هَاذِهِمَ أَنْعَامٌ وَحَرَّثٌ حِجِّرٌ لَّا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَكُمُ حُرِّمَتَ ظُهُورُهَا وَأَنْعَكُمُ لَّا يَذَكُرُونَ ٱسَّمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا ٱفْنِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِم بِمَاكَانُواْيَفْتَرُونَ۞

وَقَالُواْمَا فِي بُطُونِ هَاذِهِ ٱلْأَنْعَامِ خَالِصَةُ لِّذُكُورِ نَا وَمُحَى مُرْعَلَيْ أَزْوَاجِنَا وَإِن يَكُن مَّيْنَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَّاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصَّفَهُمْ إِنَّهُ وَكَلِيمٌ عَلِيمُ ١٤ قَدُ خَسِرًا لَّذِبنَ قَتَالُوۤا أَوۡ لَا هُمۡ سَفَهُا بِغَبۡرِعِلۡمِ وَحَرَّمُواْمَارَزَقَهُمُ ٱللَّهُ ٱفْتِرَاءً عَلَى ٱللَّهِ قَدْ صَلُّواْ وَمَاكَا نُوْا مُهِّتَدِبنَ۞ \* وَهُوَالَّذِيٓ أَنشَأَجَنَّاتٍ مَّعُرُوشَاتِ وَغَيْرَ مَعُرُوشَاتِ وَٱلنَّخُلُ وَٱلزَّرْعَ مُغَنَّ لِفَاأُكُلُهُ وَٱلزَّيْتُونَ <u>وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَنِهًا وَعَبُرَمُتَشَلِبَةً كِلُواْمِن ثَمَرِ وَيَإِذَا أَثُمَرَ</u> وَءَاتُواْحَقُّهُ وِبَوْمَ حَصَادِهِ وَوَلَا تُسْرِفُواْ إِنَّهُ وِلَا بُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿ وَمِنَ ٱلْأَنْعَـٰمِ حَمُولَةً وَفَرُشَّاكُ لُواْمِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُواْخُطُوا تِٱلشَّيْطِلِينَ إِنَّهُولَكُمْ عَدُوُّ مُّبِبِنُ ۞ ثَمَانِيَةً أَزُواهِ مِّنَ الصَّاأَنِ الثَّنَابِي وَمِنَ الْمَعْزِ الثَّنَيْنِ قُلْءَ الذَّكريْنِ حَرَّمَ أَمِلَ لَأُنْتَيَهِن أَمَّا ٱشَّتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأَنْتَيَهِّيْ نَبِّعُونِي بِعِلْمِ إِ<mark>ن</mark> كُنتُمْ صَلِدِقِهِنَ ۞ وَمِنَا لَإِبِلِ ٱثْنَابِن وَمِنَا لَبَقِراً ثَنَايُنْ قُلِّ عَ الذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أُمِرُ لُأُنتَكِينِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأَنْثَيَا إِنَّ أَمُّرُكُنَّ مُرْشُهَدَاءً إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ مِهَاذَا فَمَنَّ أَظَّاكُمُ مِمِّنَ أَفْتَرَىٰ عَلَى اللهِ كَذِ بَالِيُصِ لَ ٱلنَّاسَ بِغَبْرِعِلْمٌ إِنَّ ٱلنَّهَ لَا بَهِّدِي لَقَوْمَ الظَّلِمِينَ ٥٠ قُل لَّا أَجِدُ فِي مَآ أُوحِي إِنَّى مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمِ يَطْعَمُهُ ۚ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْنَةً أَوِّدَمًا مَّسْفُوحًا أَوْلَحْمَ ڂۣڹڒۣۑڔۣڡؘٳؚڹؙۜۘۘۘؗۄؙڔۣڿؖڛٛٲؙٷڣۺؖڦٲٲؙۿؚڵۘڸۼٙؠٚڔۘٲڵێۘۄؠۼؖ؞ۣڡؘٛڡؘؽٱۻ۫ڟڒۜ غَبْرَبَاغِ وَلَاعَادِ فَإِنَّ رَبِّكَ غَفُورٌ رَّحِبُمُ ۞ وَعَلَى ٱلَّذِبنَ هَا دُواْ حَرِّمْنَاكُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْغَنَمِ حَرِّمْنَا عَلَبْهِمْ شُحُومُهُمَا إِلَّا مَاحَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْالْحَوَايَا أَوْمَا ٱخْنَلَطَ بِعَظْمِ ذَا لِلَّكَ جَزَيْنَكُهُم بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَلِدِ قُونَ۞ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل زَّبُّكُمْ ذُورَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَايُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِبنَ ﴿ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشَّرَكُواْ لَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا أَشَّرَكَنَا وَلَاءَابَآؤُنَا وَلَاحَرُّمْنَامِن شَيْءٍ كَذَالِكَكَذَّبَ ٱلَّذِبنَ مِن فَبَالِهِمْ حَتَّى ذَا قُواْ بَأْسَنَّا قُلْ هَلْ عِندَكُمْ مِّنَّ عِلْمٍ فَنُخْرِجُوهُ لَنَّ إِن تَنَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ أَنْهُمْ إِلَّا تَغْرُصُونَ هَاكُمُّ شُهَدَآ اَ كُمُرُا لَّذِبنَ بَشْهَدُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَاذَا فَإِن شَهِدُواْ فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا نَتَيْجَ أُهُوآءَ ٱلَّذِينَ كَذَّ بُواْجِ ايَانِنَا وَٱلَّذِبِيَ لَا

إِوْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَهُم بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴿ قُلْتَعَالَوْ أَتَّلُ مَاحَرٌّ مَرَبُّكُم عَلَيْكُم أَلَّا نُشَرِّكُواْ بِهِ فَيَكَّا وَبِٱلْوَرِلَدَ بْنِ إِحْسَلَنَّا وَلَاتَقُتُلُوٓا أَوۡلَىٰدَكُم مِّنَ إِمۡلَىٰ ۖ نَّحۡنُ نَرِّزُقُكُمۡ وَإِيَّا هُمِّرُوَلَاتَقُرَبُواْ ٱلْفَوَاحِشَ مَاظَهَرَمِنْهَا وَمَابَطَنَ وَلَا تَقْ تُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِيحَرَّحَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ذَالِكُمْ وَصَّلَكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۞ وَلَانَفُرَبُواْ مَالَٱلْيَتِيمِ إِلَّابِاً لَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبُّكُعَ أَشُدَّهُ وَأُوفُواْ ٱلَّكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ لَانُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَاقُلْتُمْ فَٱعْدِلُواْ وَلَوْكَانَ ذَاقُرُ بَيْ وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أَوْفُواْ ذَالِكُمْ وَصَّلَكُم بِهِمِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۞ وَأَنَّ هَلَاصِرَ طِي مُسْتَفِمًا فَٱنَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِحُواْٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْرَعَن سَبِيلِهِ إِذَالِكُمْ وَصَّلَكُم بِهِ لَعَلَّكُمُّ رَبَّتُقُونَ ۞ ثُمَّءَا تَيْنَا مُوسَى ٱلۡكِتَابَ تَمَامًا عَلَى ٓ لَّذِي أُحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لََّعَلَّهُم بِلِقَاءِ رَبِّهِمُّ بُوَّمِنُونَ@وَهَانَاكِتَا<sup>ب</sup>ُ أَنزَلِّنَهُ مُبَارَكُ فَٱنْبَعُوهُ وَٱ<del>ثَّقُواْ</del> لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۞ أَن تَقُولُوْا إِنَّمَا أُنزِلَ ٱلْكِذَبُ عَلَى طَآبِفَتَهِنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمُ لَغَيْفِلِبِنَ ۞ أَوْتَقُولُواْ لَوَأَنَّا أُنْزِلَ

عَلَيْنَاٱلْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْ دَىٰ مِنْهُمْ فَقَدْجَاءَكُم بَبِّنَةُ مِّن رَّبُّكُو <u>وَهُدًّى وَرَحْمَةُ فَمَنَ أُظُلَمُ مِمَّى كُذَّبَ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ وَصَدَفَعَتُهَا</u> سَنَجْزِى ۚ لَّذِينَ يَصَّدِ فُونَ عَنَّ ءَايَلْتِنَا سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ بِمَاكَانُواْ يَصْدِ فُونَ۞ هَلِّ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِبَهُمُ ٱلْمَلَابِكَةُ أَوْيَأْتِي <mark>رَبُّكَ أ</mark>ُوْيَأَ تِيَ بَعْضُءَ ايَّتِ رَبِّكٌ بَوْمَ يَأْتِي بَعْضُءَ ايَّتِ رَبِّكَ لَايَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمُ تَكُنَّ ءَامَنَتُ مِن قَبْلُ أَوْكَسَبَتْ فِي ٳؠۭڝۜڹۣۿٳڂۘؠؙڔؖٞٛؖٛڠؙڸٱٮڹؘڟؚۯۅۧٳٳٚۜٵڡؙٮڹؘڟؚۯۅڹ۞ٳڹۜٱڵۘۧۮؚؠڹؘڡؘڗۜڠؙۅ۠ٳۮؚۑؘؠٛؠؖ وَكَانُواْشِيَعًا لَّسْتَ مِنَّهُمْ فِي شَيَّءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّر يُنَبِّثُهُم بِمَاكَانُواْ يَفْعَلُونَ ۞ مَنجَاءَبِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشُرُ أَمُّتَالِهَا وَمَن جَاءَباً لسَّيْعَةِ فَلا يُجْزَىۤ إِلَّامِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللهُ عُلَ إِنَّنِي هَدَ لِنِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُّسَّتَفِيمٍ وِيتَاقِيمًا مِّلَّةً إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِبِنَ ۞ قُلَ إِنَّ صَالَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَاى وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبُّ أَلْحَاكِمِ بن ﴿ لَا شَرِيكَ لَهُ وَلِذَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوُّلُ ٱلْمُسْلِمِ بِنَ ﴿ قُلْ أَغَبُرَ ٱللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَرَبُّ كُلِّ اشَىء وَلَا نَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَبْهَا وَلَاتَز رُوَازِرَةٌ وُزْرَأُخُرِي

ثُمُّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَاكُنتُمْ فِيهِ تَغَنْكِفُون اللهُ وَهُوالَّذِي جَعَلَكُمْ فَيُنَبِئُكُمْ بِمَاكُنتُمْ فِيهِ تَغْنَكِفُون اللهُ وَهُوالَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَكِيفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَي مَا عَالَكُمُ إِنَّ فَوْقَ بَعْضِ وَرَجَكْتِ لِيبَلُوكُمْ فِي مَا عَالَكُمُ إِنَّ فَوْقَ بَعْضِ وَرَجَكْتِ لِيبَلُوكُمْ فِي مَا عَالَكُمُ إِنَّ فَوْقَ بَعْضِ وَرَجَكْتِ لِيبَلُوكُمْ فِي مَا عَالَكُمُ إِنَّ فَي مَا عَالَكُمُ إِنَّ فَي مَا عَالَكُمُ الْمِقَابِ وَإِنَّهُ وَلَحَى فُورٌ رُوحِيكُمُ الْمِقَابِ وَإِنَّهُ وَلَكُونَ وَلَا اللّهُ عَلَى مَا عَالِمَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّ



الْمَصَ ۞ كِتَكُأُنزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدُرِكَ حَرَجُ مِّنُهُ لِتُنذِ رَبِهِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ٱتَّبِعُواْمَاۤ أَنزِلَ إِلَيْكُمُ صِّنَ بِّكُمْ وَلَا نَتَّبِعُواْمِن دُونِهِ ٓ أُولِيَآ ۚ قَلِيلًامَّا تَذَكُّرُونَ ۞ وَكُم مِّن قَرْيَةٍ أَهُلَكُننَهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَابِيَنَّتَا أُوَّهُمُّ قَايِلُونَ ٥ فَمَاكَانَ دَعُولِهُمْ إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَاۤ إِلَّا أَن قَالُوۤ اٰ إِنَّاكُ تُ ظَالِمِبِنَ ۞فَلَنَسْعَكَنَّ ٱلَّذِبِنَ أَرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْعَكَنَّ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلِّم ِ وَمَاكُنَّا غَاَيِبِهِنَ ۞ وَٱلْوَزَّنُ هُوْمَ<mark>بِذٍ</mark> ٱلْحَقُّ فَمَن تَقُلَتُ مَوَا زِيتُهُ وَفَأُوْلَكَ إِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ وَمَنْ خَفَّتُ مَوَا زِينُهُ فِأَوْلَكِ لِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُ وَاأَ نَفُسَهُم بِمَاكَا نُواْ بِعَايَانِنَا يَظْلِمُونَ ۞ وَلَقَدُ مَكَّنَّاكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِبِهَا مَكِيِشَ قَلِيلًامَّا تَشُكُرُونَ۞وَلَقَدُ خَلَقُنكُمُرْثُمَّ صَوَّرُنكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَكَ عِكُافِ ٱسْجُدُ وَأَلِا دَمَ فَسَجَدُ وَأَلِا لَآ إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ ٱلسَّنِجِدِ بِنَ۞قَالَ مَامَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذًّا أَمَرُتُكَ قَالَ أَنَا خَبُرُمِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارِ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينِ ﴿ قَالَ فَٱهْبِطُ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَنَكَكَّبُرِفِهَا فَٱخْرُجُ إِنَّكَ مِنَ الصَّاخِينَ ٣ فَالَأَنظِرِ نِيَ إِلَىٰ بَوْمِ يُبْعَثُونَ ۞ قَالَ إِنَّكَ مِنَّا لَمُنظَرِينَ ۞ فَالَ فَيِمَا أَغُويٌ تَنِي لَأَقُعُدَنَّ لَهُمُ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمُ ۞ ثُمَّ لَائِينَّهُم صِّنُ بَبِّنِ أَيْدِ بِهِمُ وَمِنَّ خَلْفِهِمْ وَعَنَّ أَيْمَنِهِمْ وَعَن شَمَآبِ لِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكُثُرُهُمُ شَكِرِينَ ۞ قَالَ ٱخْرُجُ مِنْهَا مَلْ ءُومًا مُّذُحُورًا لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُرُ أَجْمَعِبِنَ ۞ وَيُنَادَمُ ٱسْكُنّ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلامِنْ حَيْثُ شِئْتُمُ ۗ وَلا نَقُرَبَا هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَّ لظَّالِمِبِنَ ۞ فَوَسَّوَسَ لَهُمَا ٱلشَّيْطَانُ لِيُعْبِدِي لَهُمَامَا وُورِي عَنْهُمَامِن سَوْءَ نِهِمَا وَقَالَ

مَانَهُ لَكُمَا رَبُّكُمَا عَنَّ هَندِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْن أَوْتَكُونَامِنَ ٱلْخَالِدِبِنَ۞ وَقَاسَمَهُمَا إِنَّى لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ ﴿ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا ٱلنَّكَ جَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوَّءَ انْهُمُ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَنَادَلَهُمَارَيُّهُ مَا أَلُمْ أَنَّهُكُمَاعَن تِلْكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَا إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ لَكُمَا عَدُوُّمُّ بِبِنُ ۞ قَالَارَبُّ نَاظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغُفِيرُ لَنَا وَنُرْحَمَّنَا لَنَكُونَنَّ مِنَّ أَنْحَاسِرِينَ ﴿ قَالَ أَهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوُّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِبِي ۞ قَالَ فِهَا تَحْيَوْنَ وَفِهَاتَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ۞ يَكَبَنِيٓ ءَادَمَ قَدْأُنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوارِى سَوْءَ انِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ النَّقُويٰ ذَالِكَ خَلِيْ ذَالِكَ مِنْءَايَاتِٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ۞يَابَنِيٓءَا دَمَ لَايَفْنِنَنَّكُمُ ٱلشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبُويْكُم مِّنَا لَجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِبُرِيَهُ مَا سَوْءَ انِي مَا إِنَّهُ يُرَاكُمُ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَاتَرَوْنَهُمَّ إِنَّا جَعَلِّنَا ٱلشَّيَاطِبِيَ أُوْلِيَا ۚ وَلِلَّا بِنَ لَا بُؤْمِنُونَ ۞ وَإِذَا فَعَالُواْ فَحِشَةً قَالُواْ وَجَدَّنَا عَلَيْهَا ءَابَاءَ خَاوَاللَّهُ أَمَرَ خَابِهُمَّا قُلْ إِنَّا لَلَّهَ

لَايَأْمُرُبِا لَفَحْشَا أَعِ أَتَقُولُونَ عَلَى للَّهِ مَا لاَتَعْلَمُونَ ﴿ قُلْ أَمْرَ رَبِّي بِٱلْقِسْطِ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسَّجِدٍ وَٱدْعُوهُ مُغْلِصِبِنَ لَهُ ٱلدِّبِنَ كَمَا بَدَأَيِكُمْ تَعُودُونَ ﴿ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلصَّلَالَةُ إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُ واٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيٓ آءَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهَّتَدُونَ ﴿ يَكِبَنِي عَادَمَ خُذُواْ زينَنَكُم عِندَكُلٌ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ وَلَا تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لِايُحِبُّ ٱلمُسُرِفِينَ ۞ قُلُ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلْآَيِّ أَخْتَرَجَ لِعِبَادِهِ؞ وَّالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزُقِ قُلُ هِيَ لِلَّذِبِنَ المَنُواْفِي ٱلْحَبَوةِ ٱلدُّنْتِ خَالِصَةً بَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ كَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ اللهُ قُلْ إِنَّمَا حَرَّحَ رَبِّي ٱلْفُواحِشَ مَا ظَهَرَمِنَّهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْيَ بِغَبْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِٱللَّهِ مَالَمٌ يُنَزِّلُ بِهِ مِسُلَّطَ نَاوَأَن تَفُولُواْعَلَى للَّهِ مَا لَا نَعُلَمُونَ ۞ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لايستتأخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقَّدِمُونَ ۞ يَنْبَنِيٓ ءَا دَمَ إِمَّا يَأْنِيَنَّكُمُ رُسُلُّ مِّنَكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَـٰتِي فَمَنِ أَتَّعَى وَأَصْلَحَ فَكَرَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحُزَنُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ كُذَّ بُواْبِ عَايَانِا وَٱسْتَكَبَرُواْعَنْهَا أُوْلَابِكَ أَصْحَابُ النَّارِهُمْ فِهَا خَلِدُونَ ٦ فَمَنَّ أَظُلُمُ مِمَّنَّ فُتَرَىٰ عَلَىٰ لَلَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّ بِعَايَنِهِ ۗ أَوْلَيْكَ يَنَالُهُمُ نَصِيبُهُمُ مِّنَّ لُكِتَابِ حَتَّى إِذَا جَاءَ ثُهُمٌ رُسُلُنَا يَنُوفُونَهُمُ قَالُوَا أَبْنَ مَاكُنتُمْ تَدُّعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قَالُواْضَلُّواْعَنَّا وَشَه<mark>دُواْ</mark> عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَنفِرِينَ۞ قَالَ ٱدْخُلُواْ فِي أَمَمِ قَدُّ خَلَتَّمِن قَبْلِكُم مِّنَّ لُجِنِّ وَٱلْإِنسِ فِي ٱلنَّارِكُلَّمَا دَخَلَتُ أُ<mark>مَّتُهُ</mark> لَّعَنَتُ أُخْنَهَ آَحَتَّنَ إِذَا ٱدَّا رَكُو أَفِهَا جَمِيعًا قَالَتُ أُخْرَلِهُمْ لِأُولَلِهُمْ رَبَّنَا هَنَوُلاَءِ أَضَلُونَا فَعَانِهِمْ عَذَابًاضِعْفًامِّرَٱلنَّارِ قَالَ لِكُلِّضِعْفُ وَلَئِكِن لَّانَعًا لَمُونَ ۞ وَقَالَتُ أُولَلَهُمْ لِأَخُرَلِهُمْ فَمَاكَانَ لَكُمْ عَلَيْـنَامِن فَضْلِ فَذُوقُواْٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمُ تَكَلَّسِبُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كُذَّبُواْ بِكَايَانِنَا وَٱسْتَكْبَرُواْعَنُهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمَّ أَبُوَا بُٱلسَّمَآ وَوَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَيِّمُ ٱلْخِيَاطِ وَكَذَالِكَ نَجْنِي ٱلْمُجُرِمِينَ ۞ لَهُمرِيِّنَ جَهَنَّمَ مِهَا دُّوَمِن فَوْقِهِمِّ غَوَاشِ وَكَذَالِكَ نَجِّزِى ٱلظَّالِمِبنَ ۞ وَٱلَّذِبنَءَ امَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَا نُكُلُّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أَوْلَدَ إِكَ أَصْحَدُ الْجَنَّةِ هُمْ فِهِ

خَالِدُونَ ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِ هِم مِّنَّ غِلِّ تَجْرِي مِن تَحْنِهِ مُ ٱلْأَنْهَارُ وَقَالُواْ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَلْنَا لِهَاذَا وَمَاكُنَّا لِنَهْتَدِي لَوُلَآ أَنَّ هَدَ لِنَاٱللَّهُ لَقَدْ جَاءَتُ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقَّ وَنُودُ وَاْأَن نِلْكُمُ ٱلْجَنَّةُ أُورِثُتُمُوهَا بِمَاكُننُمْ تَعْمَلُونَ ۞ وَنَادَيَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ أَصْحَلَبَ لِنَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلِّ وَجَدِثُمْ مَّاوَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُواْنَعَمَّ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنَّ بَبِّنَهُمُ أَن لَّقَنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظُّلِمِينَ ۞ٱلَّذِينَ بَصُّدُّونَ عَن سَبِيلِٱللَّهِ وَيَبَّغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِٱلْآخِرَةِكَلِفِرُونَ۞ وَبَابُهَ مُمَاحِجَابٌ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلَّا بِسِمِلَهُمْ وَنَا دَوْاْأَصْحَابًا لْجَنَّةِ أَن سَلَمٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْ خُلُوهَا وَهُمْ يَظْمَعُونَ ﴿ وَإِذَا صُرِفَتُ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَكِ لِنَّا رِقَالُواْرَبَّنَا لَا تَجَعُعَلْنَامَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِبِيَ ۞وَكَا دَيَ أَصْحَابُٱلْأَغْرَافِ رِجَالَايَعْرِفُونَهُم بِسِهَلَهُمْ قَالُواْمَٱ أَغْنَى عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمُ تَسَتَكُبِرُونَ ۞ أَهَكُولُاكُو ٱلَّذِبِيَ أَقْسَمْتُمْ لَايَنَا لُهُمُ ٱللهُ بِرَحْمَةً ٱدْخُلُواْٱلْجَنَّةَ لَاحْوَفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْهُمْ تَحْزَنُونَ ۞ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ لِنَّا رَأَصُحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَّ لَمَاءِ أُوْمِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى ٱلْكَافِرِينَ ۞ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْدِينَهُمْ لَهُوَّا وَلَعِبًا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَافَٱلْبُوْمَ نَسَلَهُمْ كَمَانَسُواْ لِقَاءَ بَوْمِهِمْ هَلْدَا وَمَاكَانُواْ بِعَا يَكِنْنَا بَجْحُدُونَ ٥ وَلَقَدْجِئْنَهُم بِكِنَبِ فَصَّلْنَهُ عَلَىٰعِلْمٍ هُدَّى وَرَحْمَةً لِْقَوْمٍ ؠُٷٞڡؚٮنُونَ۞هَلُ بَنظُرُونَ إِلَّاتَأَوِيلَةٍ بَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ <sub>و</sub> يَقُ<mark>ولُ</mark> ٱلَّذِبِنَ نَسُوهُ مِن قَبُلُ قَدْجَاءَتُ رُسُلُ رَبِّنَابِٱ لَحَقِّ فَهَل لَّنَامِي شُفَعَآءَ فَيَشْفَحُواْ لَنَآ أَوۡنُرَدُۢ فَنَعُمَلَغَہُرَٱلَّذِيكُنَّانَعُمَلَ قَدُ خَسِرُ وَاأَ نَفْسَهُمْ وَصَلَّ عَنْهُم مَّاكَ انُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَا وَانِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّا مِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱڵؙڡٙڒۺؚؠؙۼ۫ۺؽؙڵؠۜٞڶٲڵؠۜۜٵۯۑٙڟڵؙؠؙهؙۅڂؿۑؾؘٛٵۅۧٲڵۺۜٛؠٝڛۅۘٲڵڨٙۿٙۯۅۧٲڵۼؙ۠ۅؙڿ مُسَخَّرَاتِ إِلَّمْ وَأَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرَ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْحَالَمِينَ ۞ٱدْعُواْرَبُّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ ٱلْمُعْنَدِ بِنَ۞وَلَا نُفْسِدُ وأَفِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبُ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِبِنَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّياحَ بُشْكًا بَبْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَفَلْتُ سَحَا بَاثِقَا لَاسُقْنَهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَابِهِ ٱلْمَآءَ فَأَخْرَجُنَابِهِ مِن كُلِّٱلثَّمَرَتِ كَذَالِكَ نُخْرِجُ ٱلْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ۞وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ بَخُرُجُ نَبَاتُهُ وبِإِذِّنِ رَبِّهِ وَٱلَّذِي خَبُثَ لَا بَغُرُجُ إِلَّا نَكِدًاكَ ذَاكَ ذَاكَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيْاتِ لِقَوْمِ بَشُّكُرُونَ ۞ لَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ بِنَفَوْمٍ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهُ مَالَكُم مِّنَّ إِلَه مِغَبُرُهُ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ بَوْمٍ عَظِيمٍ ۞ فَالَٱلْمَلَأُمُونَ قَوْمِهِ } إِنَّا لَنَوَلِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِهِنِ ۞ قَا لَ يَلْقَوْمِ لَيْسَ بِي صَلَالَةٌ وُلَاكِنِي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَالَمِ بِنَ ١٠ أَبَلِّغُكُمُ رسَلَاتِ رَبِي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَانَعْلَمُونَ ١٠ أُوَعَجِبُ مُوا أَن جَاءَكُمْ فِكُرُصٌ رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلِ مِّنكُمُ لِيُن فِركُمْ وَلِتَنَّقُواْ وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۞ فَكَذَّبُوهُ فَأَبْحَيْنَاهُ وَٱلَّذِبنَ مَعَهُ فِيَّ لَفُلِّكِ وَأَغۡرَقُنَا ٱلَّذِ بِنَكَذَّبُواْ بِعَا يَكِنْنَا إِنَّهُمْ كَانُواْ فَوَمَّا عِبِنَ ۞ \* وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمُ هُودًا قَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنَّ إِلَيهِ غَبُرُهُ ۗ أَفَالَا نَنَّقُونَ۞ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِن قَوْمِهِ ٓ إِنَّا لَنَرُنكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَّالَّكَٰذِ بِبِنَ۞قَالَ يَكَفُّومِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَبِّ لَكَامَ بِنَ ﴿ أَبُلِّكُمُ

رِسَلَنتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحُ أُمِهِنَّ ۞ أَوَعِجِبْتُمْ أَنجَاءَكُمْ ذِكْنٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلِ مِّنكُمْ لِيُنذِ رَكُمْ وَٱذْكُرُوۤاْإِذْجَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنَ بَعْدِ قَوْمِرِنُوجٍ وَزَادَكُمُ فِي ٱلْخَلِّقِ بَصَّطَةً فَأَذْكُرُ وَأَءَا لَآءَٱللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۞ قَا لُوَا أَجِئَّتَنَا لِنَعْبُدَ ٱللَّهَ وَحُدَهُ, وَكَنَّذَرُمَا كَانَ يَغْبُدُءَ ابَّا قُوْنًا فَأَتِنَا بِمَا تَعِدُنَّا إِن كُنتَ مِنَّ لصَّادِ قِينَ ۞قَالَقَدُوقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ رِجُسُ وَعَضَبَّ أَيْجَادِلُونِي فِي أَسَّما عِ سَمَّيْتُهُ مُوهَا أَنتُمْ وَءَابَا وَكُم مَّا نَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَامِن سُلْطَنِي فَٱننَظِرُوٓ إِنِّي مَعَكُم مِّنَّ لَمُننَظِرِينَ۞ فَأَنِحَيْنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ برَحْمَةِ مِّنَّا وَقَطَعُنَا دَابِرَٱلَّذِ بِنَ كَذَّبُواْ بِعَا يَكِتِنَا وَمَاكَانُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِلَىٰ ثُمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَاقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَبُرُهُ وَقَدْ جَاءَتُكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَاذِهِ نَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوعٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ ۞ وَٱذَّكُرُواْ إِذَّ جَعَلَكُمُ خُلَفَاءَمِنَ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي لَأَرْضِ تَنَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَنَنْحِتُونَ ٱلْجِبَالَ بُهُوتًا فَأَذُكُرُ وَأَءَا لَآءَ ٱللَّهِ وَلَاتَعْتُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفِّسِدِ بِنَ۞ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ السَّكَّبُرُ وأمِن قَوْمِهِ عِللَّاذِ بِنَ ٱسْتُصْعِفُواْ لِمَنْءَ امَنَ مِنْهُمْ أَتَعَامُونَ أَنَّ صَلِحًا مُّرْسَلُ مِّن رَّبِّهِ عَالُوٓا إِنَّا بِمَا أَرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ۞ قَالَ ٱلَّذِبِيَ ٱسۡتَكۡبَرُوۤاْ إِنَّا بِٱلَّذِيٓءَ امَننُم بِهِ ِ كَلفِرُونَ۞ فَعَقَرُواْٱلنَّاقَةَ وَعَنَوْاْعَنُ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُواْ يَاصَالِحُ ٱتَّذِنَا بِمَانَعِدُنَّا إِنكُنتَ مِنَّ لَمُرْسَلِبِنَ ﴿ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَاثِمِبِنَ <u>۞</u>فَنُوَلَّىٰعَنَٰهُمْ وَقَالَ يَلقَوُمِ لَقَدُأَبُلغُنُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَعُتُ لَكُمْ وَلَكِكِن لَّا يُحِبُّونَ لَنَّاصِحِبِنَ ﴿ وَلُوطًا إِذْقَ الَ لِقَوْمِهِ مِن أَتَأْتُونَ ٱلْفَكِحِشَةَ مَاسَبَقَكُم بِهَامِنْ أَحَدِمِّنَ ٱلْعَاكِمِينَ ۞ إِنَّكُمْ <u>لَنَأْتُونَا لِرِّ</u>ِجَالَ شَهُوَةً مِّن دُونِ لِنِسَآءِ بَلُ أَنْنُمْ قَوْمُرُمُّسُرِ فُونَ ٥ وَمَاكَانَجَوَابَ قَوْمِهِ ] لِلْأَأْنَ قَالُوَاْ أَخْرِجُوهُم مِّن قَرَيْكِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسُ يَتَطَهَّرُونَ ۞ فَأَنجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ ۗ إِلَّا ٱمۡرَأَنَهُ وِكَانَتْ مِنَّ لَغَابِرِينَ ﴿ وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِم مَّطَرًّا فَٱنظُرُّكَيْفَ كَانَ عَلَفِهُ تُهُ ٱلْمُجْرِمِبِنَ ۞ وَإِلَىٰ مَدَّ بَنَ أَخَاهُمْ شُعَيِّبًا قَالَ يَلْقَوْمِ أَعُبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُ مِنِّنَ إِلَهِ غَبْرُهُ وَقَدْ جَآءَ لَكُم بَبِّنَةُ مِّن رَّبِّكُمْ فَأُوفُواْ

ٱلْكَيْلَوَالْمِهِزَانَ وَلَانَبَّخِسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَ هُمُ وَلَانْفُسِدُواْ فِي الْأَرْضِ بَعُدَ إِصَّلَاحِهَا ذَالِكُمْ خَبُرُلُّكُمْ إِن كُننُم مُّؤُّمِنِينَ @وَلَاتَفْعُدُولِبِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيل ٱللَّهِ مَنْءَ امَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَذْكُرُواْ إِذْكُنْهُ قَلِيلًا فَكُثُّرُكُمُ ۗ وَٱنظُرُ وِأَكَيْفَ كَانَ عَلِفْبَةُ ٱلْمُفْسِدِبِنَ۞ وَإِن كَانَ طَآبِفَةُ مِّنكُمْ ءَامَنُواْ بِٱلَّذِي أَرُسِلْتُ بِهِ وَطَآبِفَةُ لَّمَ بُؤْمِ نُواْ فَٱصْبِرُواْحَتَّىٰ بَحْكُمُ ٱللَّهُ بَبْنَنَا وَهُوَخَبُرُا لَّحَكِمِبِنَ۞ \* قَالَ لَمَلَأُ ٱڵۘۜۮؚؠؽۢۺؾۘڴؠۯۅۛٳ۫ڡڹڨؘۅٞڡؚڡۦڶٮؙٛڂ۫ڔڿٮۜ۠ڮؘؽڬۺؙۼؽ۫ڹؙۅٙٱڵۘۮؚؠؽؘٵڡٙڹ۠ۅٳ۫ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا أَوُلَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوُّكُنَّا كُلُرهِ بِنَ ۞ قَدِ ٱفْتَرَيْنَاعَكَى ٱللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّٰكِكُم بَعْدَ إِذْ نَجَىٰ لِنَا ٱللَّهُ مِنْ الْ وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّعُودَ فِهَمَا إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَىءٍ عِلْمَّا عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلُنَا رَبِّنَا ٱفْنَحْ بَبْنَنَا وَبَبْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنتَ خَبُرُٱلْفَكِنِحِبِنَ ۞ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِبنَ كَفَرُواْمِن قَوْ<mark>مِهِم</mark>ِ لَبِنَ ٱنَّبَعْنُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَسِرُونَ ۞ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَلَيْمِهِي ۞ ٱلَّذِبِنَ كَذَّبُواْشُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْاْ فِهِمَّٱلَّذِبِنَ كَذَّ بُواْشُعَيَّبًاكَانُواْهُمُ ٱلْخَلِسِرِينَ۞فَنَوَلَّيْ عَنَّهُمْ وَقَالَ يَلقَوْمِ لَقَدْ أَبَّلَغُنُّكُمْ رِسَالَتِ رَبِّي وَنَصَعْتُ لَكُمْ مُ فَكَيْفَءَ اسَى عَلَىٰ قَوْمِ كِلْفِرِينَ ﴿ وَمَآ أَرُسَلْنَا فِي قَرْيَةِ مِّن نَبِيّ إِلَّا أَخَذُنَا أَهُلَهَا بِٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ۞ ثُمَّ جَدَّلُنَامَكَانَ ٱلسَّيِّئَةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّى عَفُواْوُقَالُواْقَدُ مَسَّ عَابَاءَ نَا ٱلضَّرَّاءُ وَٱلسَّرَّاءُ فَأَخَذُ نَكُهُم بَغْنَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۞ وَلَوْأَتَّ أَهُلَ ٱلْقُرَىٰ ءَامَنُواْ وَٱتَّفَوَّا لَفَتَحَنَا عَلَيْهِم بَرَكَتِ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِكُن كُذَّبُواْ فَأَخَذَ نَاهُم بِمَاكَا نُولْيَكْسِبُونَ ۞ أَفَأُمِنَ أَهُلُ ٱلْقُرِيّ أَن يَأْتِبَهُم بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُرْنَآبِمُونَ ﴿ أُوَأَمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرِي أَن يَأْنِيَهُم بَأْسُنَا صُحِي وَهُرُي لِعَبُونَ ۞ أَفَأُمِنُواْ مَكْرَاللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَاللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ ٱلْخَلِيرُونَ ﴿ أُولَمْ مَهْدِ لِلَّذِبِنَ يَرِثُونَا لُأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَن لَّوْنَشَاءُ أَصَبْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿ نِلْكَٱلْقُرَىٰ نَقُصٌّ عَلَيْكَ مِنَ أَنْبَآمِ الْوَلَقَدُ جَآءَتِهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّكَتِ فَمَاكَانُواْ لِبُوَّمِنُواْ بِمَاكَذَّبُواْمِن قَبْلُ كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللهُ عَلَىٰ

قُلُوبِٱلْكَافِرِينَ۞ وَمَا وَجَدُنَا لِأَكْتَرِهِ مِّنْ عَهْدِ وَإِن وَجَدُنَا أَكُتُرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ۞ ثُمَّ بَعَثْنَامِنَ بَعُدِهِمِمُّوسَىٰ بِعَايَلِنَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ فَظَلَمُواْ بِهَا فَأَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَلِفِبَةُ ٱلْمُفْسِدِ بِنَ ۞وَقَالَمُوسَىٰ يَكِفِرُّعَوْنُ إِنِّي رَسُولُ مِّن رَّبِّ ٱلْحَاكِمِ بِنَ ۞ حَقِبْقُ عَلَىٓ أَنَّ لَآ أَقُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلۡحَقَّ قَدۡجِئُكُم بِبَيِّنَة مِّن رَّيِّكُمْ فَأُرْسِلُ مَعِيَ بَنِيَ إِسْرَاءِ يلَ۞ قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِعَايَةٍ فَأَتِ جَ آإِن كُنتَ مِنَّ لصَّلِدِ قِبِنَ۞ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَاهِيَ ثُعْبَانُ مُّبِ بِنُ ۞ وَنَزَعَ يَدُهُ وَفَإِذَ اهِيَ بَيْضَآ ءُ لِلسَّاظِرِينَ ۞ قَالُٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَلَا لَسَاحِزُ عَلِيمُ ۞ يُرِيدُأُن بُخْرِجَكُم صِّنَ أَرْضِكُمْ فَمَا ذَا تَأْمُرُونَ ۞ قَالُوۤا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلُ فِي ٱلْمَكَآبِنِ حَلشِرِينَ ﴿ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرِ عَلِيمٍ ﴿ وَجَاءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوٓا إِنَّ لَنَا لَأَجُرًا إِنَّ كُنَّا خَعُنَّ الْخَالِبِينَ قَالَ نَحَمُّ وَإِنَّكُمْ لَمِئَ لَمُقَرَّبِ بِنَ ﴿ قَالُواْ يَامُوسَىۤ إِمَّآ أَنْ تُلْقِي وَامِّنَا أَن تَكُونَ نَحْنُ المُلْقِبِنَ @قَالَ أَلْقُواْ فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُواْ الْعُبُنَ لِنَّاسِ وَٱسْتَرْهُ بُوهُمْ وَجَاءُ و بِسِحْرِعَظِيمِ ١ \* وَأُوْحَيِّنَآ إِلَى مُوسَى ٓ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَاهِى تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿ فَوَقَعَ ٱلَّحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ فَغُلِبُواْ هُنَالِكَ وَٱنقَلَبُواْ صَلِغِرِينَ ۞ وَأَلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سَجِدِبِنَ ۞ قَالُوَاْءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَاكِمِينَ ﴿ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنهُم بِهِ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَانَا لَمَكُرُ مُ كَرْتُمُوهُ فِي ٱلْمَدِبِنَةِ لِتُخْرِجُواْ مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ١٥ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِ بَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَفِ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمُ أَجْمَعِبَنَ ﴿ قَالُواْ إِنَّا إِلَى رَبِّنَامُنْقَلِبُونَ ۞ وَمَا نَنفِمُ مِنْنَا إِلَّا أَنْءَامَنَّا بِعَايَـٰتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَنْنَا رَبَّنَا أَفْرِغَ عَلَيْنَاصَ بُرَاوَتُوفَّنَامُسْلِمِ بِنَ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلَاثِمِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أُتَذَرُمُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَءَا لِهَتَكَ قَالَ سَنْقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمُ وَنَسْتَحِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّافُوْقَهُمْ قَلِهِرُ وِنَ الله عَلَى بُورِثُهَامَن يَشَآءُمِنَ عِبَادِهِ وَأَلْحَاقِبَةُ لِلْمُتَّفِينَ۞ قَالُوَاْ الُّوذِينَامِن قَبْلِ أَن تَأْتِينَا وَمِنْ بَعُدِ مَاجِعُلْنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَن بُهُ لِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرَكَيْفَ نَعُمَلُونَ ﴿ وَلَقَدُ أَخَذُ نَاءَ الَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّبِينَ وَنَقُصِ مِّنَ ٱلثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ۞فَإِذَاجَآءَتُهُمْ ٱلْحَسَنَةُ قِالُواْ النَّاهَانِدِهِ وَإِن تُصِبَّهُمُ سَيِّنَةُ يُطَّبِّرُواْ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّحَهُ وَالْلَ إِنَّمَا طَكَبِرُهُمِّ عِندَاللَّهِ وَلَكِكِنَّ أَكْتَرَهُمْ لِآيَعًا مُونَ ﴿ وَفَالُواْ مَهُمَاتَأْنِنَا بِهِ مِنْ ءَا يَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَافَمَانَحُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ اللهُ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْجَرَا دَوَٱلْقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلنَّمَ عَايَنتِ مُّفَصَّلَتِ فَأَسُّتَكُبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا مُّجْرِمِ بن ﴿ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَبْهِمُ ٱلرِّجْزُفَالُواْ يَامُوسَى ٱدْعُ لَنَارَبَّكَ بِمَاعَهِدَ عِنْدَ كَ لَيِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَلَنُوْمِ نَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَاءِ بِلَ ا فَلَمَّا كَشَفْنَاعَنَّهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٓ أَجَلِهُم بَالِغُوهُ إِذَاهُم يَنكُثُونَ ۞ۘڡؙؙٲٮڹؘڡؘٛڡٞٮؘٵڡؚڹ۫ۿؙؗڡٞۄؘڣٲۼٞڗڤٙٮٛۿؗٛٛٛٷۣۘڷؾۜۼؠٲ۫ڹۜۿۿٙڒۘۮۜڹۅ۠ٳۼٳؽڶؚڹٵۅٙڰٳڹۅ۠ٳ۫ عَنَّهَا غَلِفِلِبِنَ ۞ وَأُوِّرُثُنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِبِنَ كَانُواْ يُسْتَضَّعَفُونَ مَشَارِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَخَرِبَهَاٱلَّتِي بَارَكْنَافِهِ لَمَّا وَتَمَّتُكُلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسِّنَى عَلَى بَنِي إِسْرَاءِ يلَ بِمَاصَ بَرُواْ وَدَمَّرْنَا مَاكَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقُومُهُ وَمَاكَانُواْيَعُرِشُونَ ﴿ وَجَلَوَزَّنَا بِبَنِي إِسْرَاءِ يَلَّ لُبَحْرَ

فَأَتَوْاْعَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٓ أَصِّنَا مِرِّلَهُمِّقَالُواْ يَلْمُوسَى ٱجْعَلِ لَّنَا إِلَاهًا كَمَا لَهُمْءَ الِهَةُ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿ إِنَّ هَلَوْلَا عِ مُتَكِّرُهُا هُرِ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ۞ قَالَأَغَبَرَاللَّهِ أَبْغِيكُمُ إِلَنَّهَا وَهُوَفَضَّلَكُمْ عَلَى ٓ لَكَامِبَ ۞ وَإِذْ أَنجَيْنَكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ بَسُومُو َكُمُ سُوءَ ٱلْحَذَابِ يُقَيِّلُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِي ذَالِكُم بَالْآءُ مِّن زَيِّكُمْ عَظِيمُ ١٠ \* وَوَاعَدُنَامُوسَى تَلَاثِبِنَ لَيْلَةً وَأَتْمَمَّنَاهَا بِعَشَّرِفَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ ] أَرْبَعِبِي لَيْ لَهُ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَرُونَا خُلُفِّنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحٌ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ ٱلمُفْسِدِ بنَ ﴿ وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَانِنَا وَكَلَّمَهُ وَبُّهُ قَالَ رَبّ أُرِنِي أَنظُرٌ إِلَيْكُ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَاكِن انظُرٌ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِن ٱسۡتَقَرَّمَكَانَهُ فَسَوۡفَ تَرَلِيٰ فَلَمَّانَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلۡجَبَلِجَعَلَهُ ۗ دَكَّا وَخَرِّمُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَننَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٤ قَالَ يَلْمُوسَى إِنِّي صَطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ برسَلَاتِي وَبِكَلَمِي فَخُذْمَاءَاتَبُتُكَ وَكُن مِّنَّالشَّلِ كِرِينَ ١ وَكَنَبْنَا لَهُ فِي الْأَلُواحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مِّوْعِظَةً وَنَفْصِيلًا لِّكُلِّ

شَيْءٍ فَخُذُ هَابِقُو ٓ وَأَمُرُ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَ اسَأُوْرِيكُمْ دَارَ ٱڵ۫ڣؘڛڡؚٙؠڹؘ۞ڛٲؙڞڔڣۢۘۼڽ۫ٙٵڮؾٵٞڵۜڋؚؠڹؠڬڴڹۜڒؙۅڹ؋ۣٱڵٲڒؙۻ بِخَبْرِ الْحَقِّ وَإِن يَرَوُا كُلَّ ءَايَةٍ لَّا يُؤْمِنُواْ بِهَا وَإِن بَرَوُاْسَ بِيلَ ٱڵڗؙۺؖ۫ڍڵٳؾٮۜٛڿؚۮؙۅهؙڛؘؠؚۑڰڒۅٙٳڹؠڒۅٞٳ۠ڛٙؠؚۑڶۘٱڵؙۼۜؾێڹۜٛڿۮؙۅه۫ڛٙؠؚۑڰ <<tb>
وَالِكَ مِأْنَهُ مُرَكَذَّ بُواْ مِا يَلِننا وَكَانُواْعَنْهَا غَلِفِلِهِن ﴿ وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ الْحَالِمَ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّ بِ اَيَلِنَا وَلِقَاءَ ٱلْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلُيُجْزَوْنَ إِلَّامَا ڴٙڵۏؙٳ۠ۑؘ**ڂۘ۫**ڡؘڵؙۅڹ۞ٷۘڷؾۜٛۜڂؘۮؘڨٙۊؙڡؙۯڡؙۅڛٙؽڡؚڹؘۼڋؚڡؚ؞ڡؚڽٞڂڸؾؚۿۭؠٙ عِجْ لَاجَسَلًا لَّهُ وْخُوَا رَّ أَلَمْ يَرَوْلْأَنَّهُ وُلَا يُكُلِّمُ هُمْ وَلَا بَهْ دِبِهِمْ سَبِيلًا ٱتَّخَذُوهُ وَكَانُو إَظَالِمِ بِنَ۞ وَلَمَّا سُقِطَ فِيٓ أَيْدِيهِمْ وَرَأُوۤاْ أَنَّهُمْ قَدْ صَلُّواْ قَالُواْ لَبِي لُّمَّ يَرْحَمَّنَا رَبُّنَا وَيَغِّفِرُ لِنَا لَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَلِسِرِينَ ١٤ وَلَمَّارَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبِلِنَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَمَاخَلَفُنْمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعْجِلْتُمْ أَمْرَرِ بِكُمْ وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ بَجُرُّهُ وَإِلَيْهِ قَالَ أَبْنَ أُمَّ إِنَّا لَقَوْمَ أُسْنَصَعَفُونِي وَكَادُواْ يَقْتُلُونَنِي فَلَانُشْمِتْ بِيَ ٱلْأَعُلَاءَ وَلَاتَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظُّالِمِبِنَ ۞قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْلِي وَلِأَخِي وَأَدِّخِلْنَافِي رَحْمَتِكَ

وَأَنْتَ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِمِبِي ﴿ إِنَّا لَّذِبِي أَتَّخَذُ واْٱلْعِجْلَ سَيَنَا لُهُمْ غَضَبُّمِّ نَرِيِّهِمُ وَذِلَّةُ فِي ٱلْحَبَاوِةِ ٱلدُّنْيَاوَكَذَالِكَ نَجْزِي ٱلَّمُفَةَرِينَ۞وَٱلَّذِبِنَ عَمِلُواْٱلسِّيِّٵتِ ثُمَّ تَابُواْمِنَ بَحْدِهَا وَءَامَنُوٓ أُإِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِ هَا لَغَفُورٌ رَّحِبُ ﴿ وَلَمُّا سَكَتَ عَن مُّوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلُواحَ وَفِي نُسُّخَنِهَا هُدًى وَرَحْمَةُ لِلَّذِبِنَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ﴿ وَأَخْنَارَمُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِبِنَ رَجِكُ لِأَ لِيِّمِيقَائِنَا ۚ فَلَمَّاۤ أَخَذَ تُهُمُ ٱلرَّجُفَةُ قَالَ رَبِّ لَوۡشِئۡتَٱ هَٰلَكَنَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّلَى أَتُهْلِكُنَابِمَا فَعَلَّ السُّفَهَاءُ مِنَّآ إِنَّ هِيَ إِلَّا فِنْنَكُ تُصِلُّ بِهَامَن تَشَاءُ وَتَهْدِى مَن تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَأُغْفِرْ لِنَا وَٱرْحَمْنَا وَأَنتَ خَبِّرُ ٱلْغَلِفِرِينَ ۞ \* وَٱكْتُبُ لَنَافِي هَلِذِهِ ٱلدُّنْيَاحَسَنَةً وَفِي ٱلْأَخِرَةِ إِنَّا هُدِّنَاۤ إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِيٓ أَصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وُرَحْمَتِي وَسِعَتُ كُلُّ شَيْءٍ فَسَأَكُ تُبُهَا لِلَّذِبِنَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَ فَهَ وَٱلَّذِبِيَهُم بِعَا يَكِنِنَا بُؤُمِنُونَ۞ٱلَّذِبِيَ بَتَّبِعُونَٱلرَّسُولَٱلنَّبِيّ ٱلْأُمِّيَّ ٱلَّذِي يَجِدُونَهُ مَكُنُوبًا عِندَهُمْ فِي ٱلنَّوْرَلِةِ وَٱلَّإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَلَهُمْ عَنِ ٱلْمُنكُرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَابِتَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَالَ ٱلَّتِي كَانَتُ عَلَيْهِمْ فَٱلَّذِينَ وَامَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَأَتَّبَعُواْ ٱلنُّورَٱلَّذِي أَنزِلَ مَعَهُ وَأُوْلَيَهِكَ هُوُالْمُفْلِحُونَ ﴿ قُلْيَاأَهُمَا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيَّكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِي لَهُ مُلُكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّاهُوَيُحْي وَيُمِيتُ فَعَامِنُواْبِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيّ ٱلْأَمِّيّ ٱلَّذِي بُؤُمِنُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَانِهِ وَٱتَّبِعُوهُ لَحَلَّكُمْ تَهَنَدُونَ ۞ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٓ أُمَّةُ بَهْدُونَ بِٱلْحَقَّ وَبِهِ بَعْدِلُونَ @وَقَطُّعُنَاهُمُ أَثُنَنَى عَشَرَةَ أَسُبَاطًا أُمَمَّا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِا سُتَسَقَلهُ قَوْمُهُ وَأَنِ اصْرِبِ بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ فَٱلْبَجَسَتُ مِنْهُ ٱثْنَتَاعَشَرَةَ عَيْنَاقَدْعَلِمَ كُلُّ أَنَاسِ مَّشَرَيْهُمْ وَظَلَّلْنَاعَلَبْهُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلُنَا عَلَبْهِمُ ٱلْمَنّ وَالسَّلْوَي كُلُواْمِن طَيّبَتِ مَارَزَقُنَكُمْ وَمَاظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُواْأَنفُسَهُمْ يَظَامِمُونَ ۞ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ ٱسُّكُنُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةَ وَكُلُواْمِنْهَا حَيْثُ شِئْمُ وَقُولُواْحِطَّةٌ وُادُّخُلُواْ ٱلْبَابِ سُجَّدًانَّخْ فِرْلَكُمْ خَطِيعَاتِكُمْ سَنَزِيدُٱلْمُحْسِنِبِي ﴿ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْمِنْهُمْ قَوْلًاغَ بُرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمِّ فَأَرْسَلْنَا عَلَبُهِمِّ رِجْزًامِّنَ السَّمَاءِ بِمَاكَانُواْ يَظْلِمُونَ۞وَسُّعَلَّهُمْ عَنِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَتُ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِإِذَّ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْنِيهِمْ حِيتَانُهُمْ بَوْمَ سَبْنِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِنُونَ لَا تَأْنِبِهِمْ كَذَالِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُو أَيَفُسُقُونَ ٣ وَلِذْ قَالَتْ أُمَّةُ مُّنِهُمْ لِمَ تَحِظُونَ قَوْمًا ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْمُعَ ذِبْهُمْ عَنَابًا شَدِيكًا قَالُواْمَعُذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ ۞ فَلَمَّا نَسُواْمَا ذُكِّرُواْ بِهِۦٛ أَبَحَيْنَاٱلَّذِبنَ يَنْهَوْنَ عَنَّ لَسُّوْءِ وَأَخَذُنَاٱلَّذِبنَ ظَامُواْ بِعَذَابِ بَعِبسِ بِمَاكَانُواْ يَفْسُقُونَ ۞ فَلَمَّا عَنُوَاْ عَنَّالًا عَنُوَاْعَنَمَّا نُهُواْعَنُهُ قُلُّنَا لَهُمْ كُونُواْقِرَدَةً خَلِيئِ ١٠٠٠ وَإِذْ تَأَذُّنَ رَبُّكَ لَيَنْعَثَنَّ عَلَبْهِمْ إِلَى بَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَن بَسُومُهُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ ٳڽۜڒڹۜڰؘڵڛٙڔۣۑڠؙٱڵڝؚڠٵبؚؖۏٳۣڹۜؖٷڶۼڡؙؗۅۯڒۜڿؠٛؗ۞ۏؘڤٙڟۜٞڂڬڰٛؠ۫ڣ ٱلْأَرْضِ أَمَمَّ المِّنْهُمُ ٱلصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَالِكَ وَبَكُونَ هُم بِٱلْحَسَنَاتِ وَٱلسَّيِّ عَاتِ لَعَالَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۞ فَخَلَفَ مِنَ بَعْدِهِمْ خَلُفٌ وَرِثُوا ٱلْكِنَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَاذَا ٱلْأَدُ فَا وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُلَنَا وَإِن يَأْنِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهُ مِيَأْخُذُوهُ أَلَمْ بُؤْخَذَ عَلَبْهم

مِّيَّنُوْ الْكِتَابِ أَنَّلَا يَقُولُواْ عَلَى لَلَهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَا فِيكُ وَٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ حَبِّرُ لِلَّذِبِيَ بَنَقُونَ أَفَلاتَعْقِلُونَ ﴿ وَٱلَّذِبِيَ بُمَسِّكُونَ بِٱلْكِنَابِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّا لَانْصِنِيعُ أَجُرَ ٱلْمُصْلِحِبِنَ۞ \* وَإِذْ نَنَفُنَا ٱلْحَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ وِظُلَّةٌ وُظَنُّوۤاْ أَنَّهُ وَاقِعُ بِهِمْ خُذُواْ مَآءَا تَبُنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ﴿ وَلِذْ أَخَذَرَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّ يَّنَهُمْ وَأَشْهَدَهُ مُ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسَتُ بِرَبّكُمْ قَالُواْ بَلَيْ شَهِدُ نَآأَن تَقُولُواْ بَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّاكُنَّاعَنَّ هَلَاغَلِفِلِينَ ١٠٠٠ أَوْتَقُولُواْ إِنَّمَا أَشْرَكَ عَابَآ وُنَامِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْ بَعْدِهِمْ أَفَنُهْ لِكُمَّا بِمَا فَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ ١٠٠ وَكَذَا لِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ وَلَعَالَهُمْ يَرْجِعُونَ ١٠٠٠ وَٱتُلُ عَلَبُهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَهُ ءَايَلِيْنَافَأَنسَلَخ مِنْهَافَأَتُبَعَهُ ٱلشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَّالْغَاوِينَ ﴿ وَلَوْشِنْنَا لَرَفَحْنَاهُ بِهَا وَلَكِمَنَّهُ وَ أَخْلَدَ إِلَىٰ ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَلَهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلُ ٱلْكَلْبِ إِن تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلَّهَثُّ أَوْتَتُرُكُهُ يَلْهَتْ ذَّ لِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِبنَ كَذَّبُولْ بِعَايَلِيَّنَا فَأُقُصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ بَنَفَكَّرُونَ ﴿ سَاءَ مَثَالًا

ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِبِي كَذَّبُولِ عَايَانِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُواْ يَظُلِمُونَ ﴿ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِي وَمَن يُصَّلِلْ فَأُوْلَكِيكَ هُمُ ٱلْخَلِسُ وِنَ ١ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَيْنِبُرَامِّنَ الْجِنِّ وَٱلْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّإِيفُفْهُونَ جَا وَلَهُمْ أَعْبُنُ لَّا بُبُصِرُ وِنَ بَاوَلَهُمْ ءَاذَانُ لَّا يَسْمَعُونَ بَمَّ أَوْلَيْكَ كَٱلْأَنْعَلِمِ بَلِّهُمُّ أَضَلُ أُوْلَكِيكَ هُمُ ٱلْغَلِفِلُونَ ۞ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسَّنَى فَٱدْعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ ٱلَّذِبِنَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَكَ بِهِ سَيُجْزَوْنَ مَاكَانُواْيَحْمَلُونَ۞وَمِمَّنَّ خَلَقْنَآ أُمَّاثُةُ بَهَدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِعِ بَعْدِ لُونَ۞وَٱلَّذِبِيَ كَذَّبُواْ بِعَا يَكْنِنَا سَنَسْتَدُ رِجُهُم مِّنَ حَيْثُ لِإ يَعُلَمُونَ ۞ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِبِنَّ ۞ أَوَلَمْ يَنَفَكُّرُواْ مَابِصَاحِبِهِم مِّنجِنَّةٍ إِنَّ هُوَ إِلَّا نَذِيرُ مُّبِبِكُ ۞ أُوَلَمُ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ السَّمَلُولِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلُقُ اللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَن ؟ كُونَ قَدِ ٱقْنَرَ كَأَجَالُهُمْ فَيِأْيٌ حَدِيثٍ بَعْدَهُ بُؤُمِ نُونَ ١ مَن يُصنِّللَّاللَّهُ فَالاَ هَادِي لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ۞ بَسْ عَلُونِكَ عَنَّ لَسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرَّسَنَهَا قُلَّ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِنَ دَرِّي لَا بُعَلِّبِهَا لِوَقِّنِهَا إِلَّاهُو تَقُلُتُ فِي السَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْنِيكُمْ

إِلَّابَغْتَةٌ يُسْتَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِنَا لَلَّهِ وَلَكِكَّ أَكُتُزَلَنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَاشَآءَ ٱللَّهُ وَلَوْكُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لاَّسْتَكُ تَرْتُ مِنَ ٱلْخَبْرِ وَمَامَسِّنِي ٱلسُّوَّةُ إِنَّ أَنَا إِلَّا نَذِ بِرُّ وَبَشِبِرُ لِقَوْمِ بُؤْمِنُونَ ۞ \* هُوَ ٱلَّذِيخَلَقَكُم مِّن نَّفْسِ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَازَوْجَهَا لِبَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّلْهَا حَمَلَتُ حَمَّلًا خَفِيفًا فَمَرَّتُ بِعِي فَلَمَّا أَثْفَلَت دَّعَوَاٱللَّهُ رَبَّهُمَ الْبِنُ ءَاتَيْتَنَاصَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ۞ فَلَمَّآءَالَلَهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ إِشْرَكَاءَ فِيمَاءَ اللَّهُمَا فَنَعَالَى لَّهُ عَمَّا يُشُرُّونَ ۞ أَبُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُفُ شَيْعًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ١٠٠ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ بَنصُرُونَ ١٠٠٠ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَىٰ لَهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءً عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمُ أُمُّ أَنتُمْ صَلِمِتُونَ ١٩٠ إِنَّا لَّذِبنَ تَدْعُونَ مِن دُونَ لِلّهِ عِبَادُا مُثَالُكُمْ فَأَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِبِنَ ۞ أَلَهُمْ أَرْجُلُ يَمْشُونَ بِهَا أَمْلَهُمْ أَيْدِ يَبْطِشُونَ بِهَا أُمْرَكُهُمْ أَغْبُنُ بُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ ءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ٱدْعُواْشُرَكَآءَكُمْ تُمَّرِّكِبِدُونِ فَلَانْنظِرُونِ ۞ إِنَّ وَلِيِّىَ ٱللهُ ٱلَّذِي

نَزَّلَ ٱلْكِتَابَ وَهُوَيَنُوَلَّى ٱلصَّالِحِبِنَ ﴿ وَٱلَّذِبِنَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا بَسْ تَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَ هُمْ يَنصُرُونَ ١ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَىٰ لَهُدَىٰ لَايَسْمَعُواْ وَتَرَلهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا بُبْصِرُونَ ١١٠ خُذِا لَعَفُو وَأَمُرْباالُّعُرِّفِ وَأَعْرِضْ عَنَّ لَجَهِلِبِي ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ لَشَّيْطُنِ نَزَّغُ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ مِسَمِيحٌ عَلِيمٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ إِذَامَسَّهُمْ طَلَّبِفٌ مِّنَ ٱلشَّيْطَانِ تَذَكَّرُ واْ فَإِذَا هُمِرُّ بُصِرُونَ ۞ وَإِخَّوَا نُهُمَّ يَمُدُّونَهُمْ فِي ٓ لَغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ۞ وَإِذَا لَمْ تَأْنِهِم إِنَا يَةٍ قَالُواْ لَوَ لَا ٱجْتَبَيْنَهَا قُلَّ إِنَّمَا تَّبِعُ مَا بُوحَيْ إِلَيَّ مِن رَبِّي هَانَا بَصَا بِرُمِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةُ لِّقَوْمٍ بُوَّمِنُونَ۞ وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْءَانُ فَٱسْتَمِ عُواْلَهُ وَأَنصِتُواْلَعَلَّكُمْ نُرْحَمُونَ ۞ وَٱذْكُر رَّبُّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعُا وَخِبِفَةً وَدُونَ ٱلْجَهِّر مِنَ لَقَوْلِ بِٱلْغُدُوِّوَٱلْأَصَالِ وَلَانَكُنِّ مِنَالِّغَافِلِبَ ۞ إِنَّا لَّإِنِينَ عِندَرَبِّكَ لَابِسَّتَكُبرُونَ عَنْ عِبَا دَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ لِسُجُدُونَ 💬 🏵 النفال منورة الانفال مكنية

بس گِللهَ التَّمْكِنُ لَرَّحِي مِ يَسْعَلُونَكَ عَنِي لَا نَفَ الْحِ قُلِ ٱلْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ فَٱتَّفُواْٱللَّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بَبْنِكُمْ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَإِن كُنتُم سُّوَّمِنِينَ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَاذُكِرُاللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ ءَايَكُ فُو زَادَتُهُمْ إِبِمَانَا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ بَنُوكَّالُونَ ۞ ٱلَّذِبِنَ بُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَمِمَّارَزَقَنَاهُمُ بُنفِقُونَ ﴿ أُولَدَ بِكَهُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّهُ مُ دَرَجَكَ عِنْدُرِيِّهِمُ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقُ كَرِجُكَ رَبُّكَ مِنْ بَبْتِكَ بِأَلْحَقَّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَّ أَمُؤَّمِنِ بَنَ لَكَ رِهُونَ ۞ بُجَادِ لُونَكَ فِي ٱلْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَبِّنَ كَأَنَّمَا بُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَهُمْ بَنظُرُونَ ۞ وَإِذِّ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحَّدَى الطَّآبِفَنَبْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتُوَدُّونَ ٲؿۜۼۛؠؙڔؘۮؘٳڗؚٵڶۺۜٛۅٞڲ؋ۣڹڰؙۅڽؙڶڰؙؠ۫ۅؘۑؙڔۑۮؙٱڵؽۘ؋ؙٲ۫ڹۑؙڿؚۊۜٞٵؙڶۘڂۊۜٛ۫؞ؚ۪ڰڶؚڡٙڹڡٟۦ وَيَقُطَعَ دَابِرَٱلۡكَافِرِينَ۞لِيُحِقَّ ٱلۡحَقَّ وَيُبۡطِلَٱلۡبَاطِلَ وَلَوۡكُرِهَ ٱلْمُجُرِمُونَ۞إِذْ تَتَنَفَغِيثُونَ رَبُّكُمْ فَٱسْتَجَاجَاكُمُ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفِ مِّنَ ٱلْمَلَكِيكَةِ مُرَّدِفِهِنَ ۞ وَمَاجَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشَّرَىٰ وَلِتَطْمَيِنَّ بهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّامِنْ عِندِاللَّهِ إِنَّاللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ۞ إِذْ

يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَا لَسَّمَاءِ مَاءَلِيطَيِّكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجِّزُ ٱلشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ ٱلْأَقَٰدَامَ ١ إِذْ بُوحِي رَبُّكَ إِلَى لَمَكَ بِكَذِ أَنِّي مَعَكُمْ فَتَبَّنُواٱلَّذِينَ ءَامَنُوْ أَسَأُ لُقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِبِنَ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ فَٱضۡرِبُواْفَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَٱضِّرِبُواْمِنَّهُمُّ كُلَّ بَنَانِ۞ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُّ شَأَقُّواْٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن بُشَاقِقَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِينُا لَحِقَابِ ١٤ ذَاكِمُ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَلِفِرِينَ عَنَابَ النَّارِ إِن يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِبِيءَامَنُواْ إِذَا لَقِينُمُ ٱلَّذِبِيَ كَفَرُواْ زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ ٱلْأَدُ بَارَ۞ وَمَن بُوَلِّهِمْ بَوْمَ بِإِ دُبُرَهُ إِلَّامُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْمُتَحَبِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدَّبَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَلِهُ جَهَنَّمُ وَبِئُسَ لَمُصِبِرُ ١٠ فَلَمْ نَقْتُلُوهُمْ وَلَكِرَّا لَلَّهُ قَنَاهُمْ وَمَارَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِ تَلْلَّهُ رَمَى وَلِي بَلِيَّ لَمُؤْمِنِ بِنَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنَّا إِنَّاللَّهُ سَمِيحٌ عَلِيهُ ﴿ فَالكُمْ وَأَنَّاللَّهُ مُوهِ نُكِيدًا لَّكَ فِينَ ﴿ إِن تَسْنَفُنِحُواْ فَقَدْ جَاءَكُمُ ٱلْفَنْحُ وَإِن نَنْهُواْ فَهُوْ خَبُرُلُّكُمُّ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُ وَلَن تُغْنِي عَنكُمْ فِئتُكُمْ شَيَّا وَلَوَّكُثُرَتُ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِبِنَ ﴿ يَكَأَيُّهُ ٱلَّذِبِنَ ءَامَنُواْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَانُولَّوْاْعَنَّهُ وَأَنْدُرْتَسْمَعُونَ۞ وَلَانَّكُونُولْكَٱلَّذِبِنَ قَالُولْسِمِعْنَا وَهُمُ لَا يَسْمَعُونَ ﴿ إِنَّ شَرَّالُدَّ وَآبِّ عِنداً لللهِ ٱلصُّمُ الْبُكُمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ وَلَوْعِلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَبِّرًا لَّا سُمَعَهُمَّ وَلَوْأَسْمَعَهُمْ لَنَوَلُّواْ وَّهُم مُّعُونُ وَنَ سَ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِبِيءَامَنُواْ ٱسۡتَجِبِبُواْلِلَّهِ وَلِلرَّسُول إِذَادَعَاكُمْ لِمَا بُحِيكُمْ وَٱعْلَمُوۤاْ أَنَّاللَّهَ بَحُولُ بَبْنَ ٱلْمَرْءَوَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۞وَٱتَّفُواْفِتَنَةً لَّانُصِيبَنَّٱلَّذِبنَ ظَامُواْمِنكُمْ خَاصَةً وَٱعْلَمُواْ أَيَّا لِلَّهَ شَدِيدًا لُحِقَابِ ۞ وَٱذْكُرُ وَاْ إِذْ أَنتُمْ قَلِيلُ مُّسُتَضْعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَخَافُونَأَن يَنَخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَعَا وَلَكُمْ وَأَيْدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٠ يَنَأَبُّهُا ٱلَّذِبِيَءَ امَنُوا لَا تَخُونُوا ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَانِكُمْ وَأَنكُمْ نَعْكَمُونَ ﴿ وَأَغْلَمُواْ أَنَّمَا أَمُوالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةُ وَأَنَّا لَلَّهَ عِندَهُ وَأَجُرُ عَظِيمُ ﴿ يَكَأَبُّهُا ٱلَّذِينَ وَامَنُواْ إِن نَنْقُواْ اللَّهَ بَجْعَل ٱلْكُمْ فُرُقَانًا وَيُكَفِّرُ عَنكُمُ سَيِّ عَانِكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَصَّلِ ٱلْعَظِيمِ ا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِبِي كَفَرُواْ لِيُثِّبِتُوكَ أَوْ يَقْنُلُوكِ أَوْيُخْرِجُوكَ وَيُمُّكُرُونَ وَيَمُّكُو ٱللَّهُ وَٱللَّهُ خَبُرُ ٱلْمَاكِدِينَ ﴿ وَإِذَا أَنْتَالَىٰ عَلَبْهِمْ ءَايَنتُنَاقَالُواْ قَدْ سَمِعْنَا لَوْنَشَآءُ لَقُلْنَامِثْلَ هَنَأَ إِنَّ هَلَآ إِلَّا أَسَلِطِيرُ ٱلْأُوَّلِبِنَ ﴿ وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِنَّكَانَ هَنَاهُوَّالْحَقَّ مِنْ عِندِ لَكَ فَأَمْطِرْعَكَيْنَاجِهَارَةً مِّنَّالسَّمَآءِ أُوٱنْتِنَابِعَنَابِ ٱلْيِمِر ﴿ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِهِمْ وَمَاكَانَّاللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُرْيَسَنَغْفِرُونَ ا وَمَالَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنَّ لَمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَا كَانُوْاْ أُولِيّاءَ مُوإِنَ أُولِيّا وُهُو إِلَّا ٱلْمُتَّقُونَ وَلَاكِنَّ أَكُ تَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ٤٠ وَمَاكَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَا لُبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُواْ ٱلْعَنَابِ بِمَاكُننُمْ تَكُفُرُونَ ۞ إِنَّا لَّذِبِنَ كَفَرُواْ يُنفِقُونَ أَمْوَ لَهُمْ لِيَصُدُّواْعَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ كُونُ عَلَيْمٌ حَسَّرَةً ثُمَّيُغُلَبُونَ وَٱلَّذِبِيَ كَفَرُواْ إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ۞ لِيَحِبِزَٱللَّهُ ٱلْخَبِيتَ مِنَّ لطِّيِّبِ وَبَجْعَلَ ٱلْخَبِيتَ بَعْضَهُ وَعَلَى بَعْضِ فَبُرُكُمهُ جَمِيعًا فَيَجُعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْخَلِيرُونَ ۞ قُللِّذَبِنَ كَفَرُواْ إِن بِننَهُواْ يُغْفَرُلَهُم مَّا قَدْسَلَفَ وَإِن يَعُودُواْفَفَدْمَضَتُّ سُنَّتُ الْأُوَّلِبَنَ ۞ وَقَانِلُوهُ رِّحَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتَنَةٌ وَيَكُونَ الدِّبِنُ كُلُّهُ وَلِلَّهِ فَإِنَّ نَهُوَّا فَإِنَّاللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِبُرُ ۞ وَإِن تَوَلَّوْا فَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ

مَوْلَكُمُ يِعْمَالُمَوْلَى وَنِعْمَالنَّصِبُ ﴿ وَاعْلَمُواْ أَمَّا غَيْتُمُ مِّن شَيْءِ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي لَقُ رِبَى وَٱلْيَتَ عَي وَٱلْمَسَلِكِبِنِ وَٱبْنِيا لسَّبِيلِ إِن كُننُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَاعَلَىٰ عَبْدِنَا بُوْمِ ٱلْفُرُ قَانِ بُوْمَ ٱلْنَقَى ٱلْجَمْعَانِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ۞ إِذْ أَننُم بِٱلْعُدُوةِ ٱلدُّنْيَا وَهُم بِٱلْعُدُوةِ ٱلْقُصَّوَىٰ وَٱلرَّكِبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَلَوْتَوَاعَدَتُّمُ لَآخُنَافَتُمْ فِأَلِّمِيعَادِ وَلَكِن لِّبَقَّضِي ٱللَّهُ أُمِّرًاكَانَ مَفْعُولًا لِّبَهُ لِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَبِّنَةٍ وَيَحْبَىٰ مَنْ حَيَّعَنْ بَبِّنَةٍ وَإِنَّاللَّهُ لَسَمِيعٌ عَلِبِكُر الْهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْأَرَكُهُمْ كَثِبُرالَّفَشِلْتُمْ وَلَنَكَزَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْسِ وَلَكِنَّ لَلَّهُ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمُ بِذَانِ ٱلصُّدُورِ وَ وَإِذْ بُرِيكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْنَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ فَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِبَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ١٤٤٤ أَيُّكُا ٱلَّذِبِيءَ امَنُواْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَأَتْبُنُواْ وَأَذَكُرُواْ ٱللَّهَ كَيْبِرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَأَطِيحُواْٱللَّهُ وَرَسُولَهُ وَلَا نَنَازَعُواْفَنَفْشَالُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَٱصْبِرُوٓ إِنَّاللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ۞ وَلَا تَكُونُواْكَ ٱلَّذِبِيَ خَرَجُواْ مِن دِيَارِهم بَطَرًا وَرِئَاءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلُ للَّهِ وَٱللَّهُ مِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطُّ ۞ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَ نُأَعْمَا لَهُمُّ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُوا لَبُوْمَ مِنَ لَنَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لِّكُمِّ فَلَمَّا تَرَاءَ بِأَلْفِئْتَانِ نَكُصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيٓ ءُ مِّنكُمْ إِنِّيٓ أَرَىٰ مَا لَا تَرَوِّنَ إِنِّي الْخَافُ اللَّهُ وَاللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ @إِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَالَّذِبِيَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ عَرَّهَ لَوْ لَآءِ دِبِنُهُمْ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى لَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيثٌ ۞ وَلَوْتَرَى إِذْ بَتَوَفَّا لَّذِينَكَفَرُوْا ٱلْمَلَتِ عِكَةُ يَضِّرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَكِهُ وَذُوقُواْعَذَابَٱلْحَرِيقِ ۞ ذَالِكَ بِمَاقَدَّ مَتُ أَيْدِ بِكُمْرُواْ ثَنَّا لِلَّهَ لَيْسَ بِظَلَّ مِلِّلْعَبِيدِ ۞ كَدَأْبِءَال فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِبِنَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُواْ بِعَايَـٰتِٱللَّهِ فَأَخَذَهُمُ آلِلَّهُ بِذُنُو بِمِ إِنَّاللَّهَ قُوِيٌّ شَدِيدُٱلْحِقَابِ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّاللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَبِّرًا نِحْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَبِّرُوا مَا بِأَنفُسِ هِمْ وَأَنَّاللَّهَ سَمِيعٌ عَلِبُحُ ٣ كَدَأْبِءَ الِ فِرْعَوْنُ وَٱلَّذِبِنَ مِن قَبْلِهِمْ كُذَّبُواْبِعَايَتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكُنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقُنَآءَالَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّكَانُواْطَالِمِ بِنَ ٤ إِنَّ شَرَّالَا وَآبِّ عِندَاللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لَا بُوِّمِنُونَ ۞ ٱلَّذِينَ

عَلَهُد نَّ مِنْهُمْ ثُمَّ بَنقُضُونَ عَهُدُهُمْ فِي كُلِّ مَرَّ وَوَهُمْ لَا بَنَّفُونَ ١ فَإِمَّانَتْفَفَنَّهُمْ فِي ٱلْحَرْبِ فَشَرِّدْبِهِم مِّنْ خَلْفَهُمْ لِعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ ۞ۅؘٳؚمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَٱنْبِذَ إِلَهُمِّ عَلَىٰ سَوَآءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا بُحِبُّ ٱلْخَآبِنِبَ ۞ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِبِي كَفَرُواْسَبَقُوۤ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ۞ وَأُعِدُّ وَالْهُم مَّا ٱسْنَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَبْلِ نُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّاللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِيمٌ لَا نَعَامُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَانُنفِقُواْمِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ ٱللهِ بُوَفَّ إِلَيَّكُمْ وَأَنخُ لَانْظُمُونَ ٠٠ \* وَإِن جَنَّهُ وَالِلسَّالِمِ فَأَجْنَحَ لَهَا وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَابِمُ الله وَإِن بُرِيدُ وَاأَن بَغُدَ عُوكَ فَإِنّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُو ٱلَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِاً لَمُوْمِنِبِنَ ۞ وَأَلَّفَ بَبُنَ قُلُوبِهِمْ لَوْأَ نَفَقَّتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًامَّا أَلَّفَتَ بَبِّنَ قُلُوبِهِمْ وَلَلِكَنَّا لَّهَ أَلَّفَ بَبِّنَهُمْ إِنَّهُ عَزِينٌ حَكِيثُرْ عَيَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَسَّبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱلْبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِ بَنَ ۞ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِ بِنَ عَلَى ٱلْقِتَالِ إِن يَكُن مِّنكُمُ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُواْمِا نَنَابِنِ وَإِن يَكُن مِّن كُم مِّالَّةُ يُغْلِبُواْ أَلْفَا مِّنَ ٱلَّذِبِيَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمُ لَلا يَفْقَهُونَ۞ ٱلْكَنَ خَفَّفَ ٱللهُ عَنكُمْ

وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ صَعَّفاً فَإِن بِكُن مِنكُم مِّا كَةُ صَابِرَةٌ بُغَلِبُوامِ ائتَ بِنَ وَإِن كُن مِن كُمُ أَلْفُ يَغُلِبُواْ أَلْفَبْن بإِذْ نِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ا مَاكَانَ لِنَبِيِّأَنَ بَكُونَ لَهُ وَأَسَّرَىٰ حَيَّىٰ بُشِّخِنَ فِي ٱلْأَرْضِ تُريدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُا ٱلْأَخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمُ لُّوْلَاكِتَابُّ مِّنَالِلَهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمُ عَذَابٌ عَظِيمُ ﴿ فَكُلُواْمِمَّاغَنِهُ مُّمُّكُ لَكُلُطِيِّ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِبُمُ اللَّهَ إِنَّاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِبُمُ يَّنَأَبُّهُ النَّبِيُّ قُل لِّمَن فِي أَيْدِ بِكُم مِّنَ ٱلْأَسْرَى ٓ إِن يَعْكُم ٱللَّهُ فِي قُلُوكِمُ خَبِّرًا بُوْنِكُمْ خَبِّرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيُ وَإِن بُرِيدُ وَاخِيَا نَنَكَ فَقَدُ خَانُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمَّكُنَ مِنْهُمْ وَٱللَّهُ عَلِيدُ حَكِيدٌ ﴿ إِنَّا لَّذِبنَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَلَهُ دُواْباً مُوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِبِنَ ءَا وَوا وَّنَصَرُواْ أُوْلَتَ بِكَ بَعْضُ هُمْ أَوْلِيآ ءُبَعْضِ وَٱلَّذِبِنَ عَلِمَنُواْ وَلَمْ بُهَاجِرُواْ مَالَّكُمْ مِّن وَكَينِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ بُهَاجِرُواْ وَإِنَّ سَنَنصَرُ وَكُمْ فِي ٱلدِّبِن فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصُرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَبْنَكُمْ وَبَبْنَهُم مِّيثَانُ وَاللَّهُ بِمَانَعْمَلُونَ بَصِبْرُ الله الله الله المعالم المعالم

فِنْنَةُ فِي الْأَرْضِ وَفَسَا دُكِبِبُرُ وَالَّذِبَنَ عَامَنُواْ وَهَاجُرُواْ وَجَهَدُواٍ فِسَبِبِلِ اللهِ وَالَّذِبَنَ عَاوَواْ وَنَصَرُواْ أُوْلَتَ بِكَ هُمُ ٱلْمُؤَمِنُونَ حَقَّا لَهُم مَّ فَي وَالَّذِبنِ عَامَنُواْ مِنْ كَتَّا لَهُم مَّ فَي وَالَّذِبنِ عَامَنُواْ مِنْ بَعُدُ وَهَاجَرُواْ وَجُهَدُ وَالْمَكُمِّ فَأُوْلَتَ بِكَ مِن كُمْ وَالَّذِبنِ عَامَنُواْ مِن كُمْ وَالْمَالِمُ اللهِ إِنَّ اللهُ مِن كُمْ وَالْوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كَتَابِ اللهِ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا فَي بَعْضَ هُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كَتَابِ اللهِ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا فَي اللهُ مِن اللهُ وَاللهِ اللهُ اللهُ وَالْمَعَامُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَالْمُعَامِمُ اللهِ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ أَوْلِ اللهُ ال



بَرَآءَ ةُ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ مَإِلَىٰ الَّذِبْنَ عَلَهَدَّ مُّمِّنَ الْمُشْرِكِبْنَ ۞ فَسِيعُواْ فَا الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشَهُرٍ وَاعَلَمُواْ أَنَّكُمْ عَبْرُمُعُ جِزِي اللهِ وَأَنَا للهَ مُخْزِي اللهِ وَرَسُولِهِ مَإِلَى النَّاسِ بَوْمَ الْجَالْالَكِمُ اللَّهُ وَرَسُولِهِ مَإِلَى النَّاسِ بَوْمَ الْجَالِالَكِمِ الْكَهُ فَإِن اللهَ وَرَسُولِهِ مَإِلَى النَّاسِ بَوْمَ الْجَالِكُمُ اللَّهُ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ ال

ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُهُ وَهُرُ وَخُذُوهُمْ وَأَحْصُرُوهُمْ وَأُقْعُدُواْ لَهُمَّ كُلَّ مَرَّصَدِّ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَوُا ٱلزَّكَوْةَ فَخُلُواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّاللَّهُ عَفُورُرِّحِيمُ ۞ وَإِنَّ أَحَدُمِّنَا ٱمْشَرِكِبِنَا سَنَجَارَكَ فَأُجِرَهُ حَتَّىٰ بَبْهَعَ كُلَمَ اللَّهِ ثُمَّا أَبُلِغُهُ مَأْمَنَهُ ۚ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمُ لَّا يَعْلَمُونَ ۞ كَبْفَ بَكُونُ لِلْمُشْرِكِبِيَ عَهْدٌ عِندَاللَّهِ وَعِندَرَسُولِهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَلَهَدتُّمْ عِندًا لَّمَسْجِدِا لِّحَرَامٍ فَمَا ٱسْنَفَامُواْ لَكُمْ فَٱسْنَفِمُواْ لَهُمِّ إِنَّا لَنَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُنَّفِينِ ۞كَيْفَ وَإِن بَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ لَا يَرَّقُبُواْ فِيكُمْ إِلَّا وَلَاذِمَّةَ يُرْضُونَكُم بِأَفْوَ هِهِمْ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ وَأَكْتَرُهُمْ فَلْسِقُونَ۞ٱشَّتَرَوَّا بِعَايَتِ ٱللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلًا فَصَدُّواْ عَن سَبِيلَةٍ يَمَ إِنَّهُمْ سَاءَمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ لَا بَرُقْبُونَ فِي مُؤْمِنِ إِلَّا وَلَاذِ مَّةً وَأُوْلَكَ بِكَ هُمُ ٱلْمُعَنَدُ وِيَ ۞ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَانُوْا ٱلزَّكُوٰةَ فَإِخُوا نُكُمْرُ فِيَّالِدٌ بِنَّ وَنُفَصِّلُ لَأَيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۞ وَإِن تَكَثُّواْ ؙؙؿؗڡؙڬۿؙۄڡؚۜڹؙۼڍۼ؋ڋۿؚۄۅڟؘۼٮؙٛۅٳڣۣۮؚؠڹؚڴؙۄٝڣؘڬڶؚڵۅؖٳٲؠ۪ؠۜٞڎۘٲڷڴڣؖڒ إِنَّهُمَّ لَآ أَيْمَانَ لَهُمَّ لَعَلَّهُمْ بَنْنَهُونَ ۞ أَلَانُفَانِلُونَ قَوْمًا تَّكَثُواْ أَيْمَانَهُمْ وَهُمُّواْ بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ

أَتَّخَشُوْنَهُمُّ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخَشُوْهُ إِن كُنتُمِمُّ فُومِنِبنَ ﴿ قَانِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِ بِكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرُكُمْ عَلَبْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِرِمُّوَّ مِنِبَنَ ﴿ وَيُذَهِبُ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللهُ عَلَىٰ مَن بَشَآءٌ وَٱللَّهُ عَلِيدٌ حَكِيدٌ ۞ أَمْحَسِبْنُمْ أَن تُذْرُكُواْ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ الَّذِبَى جَهَدُ وَامِنكُمْ وَلَمْ بَنَّخِذُ وَأَمِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ عَوَلاً ٱلْمُؤَّمِنِينَ وَلِيجَةً وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۞ مَاكَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ بَعْمُرُواْ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ شَاهِدِ بِنَ عَلَىٓ أَنفُسِهِم بِٱلۡكُفۡرِ أَوۡلَـ بِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِيَّ النَّارِهُمْ خَالِدُونَ ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ ٱللهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللهِ وَٱلْبَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَانَي ٱلزَّكُوةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَ فَعَسَى أَوْلَتِهِكَأَن بَكُونُواْمِنَ ٱلْمُهْتَدِبنَ \*أَجَعَلْتُهُ سِقَايَةُ ٱلْحَاجِ وَعِمَارَةُ ٱلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ عَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْبَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَجَلِهَدَ فِي سَبِبِلَ للهِ لَابَسْتَوُونَ عِندَاللَّهِ وَاللَّهُ لَابَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِبِينَ ۞ ٱلَّذِبِيءَ امَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَلَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللهَ بِأُمُوالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَاللهِ وَأُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْفَا بِرُونَ ﴿ يُبَشِّرُهُ ﴿ رَبُّهُم بِرَحْمَةِ مِّنَّهُ وَرِضُوانِ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِهَا نَعِبُمُ

مُّقِيمُ ۞ خَلِدِبنَ فِبِهَا أَبَا إِنَّاللهَ عِندَهُ وَأَجْرُعَظِمُ ۞ يَأَمُّ ٱلَّذِينَ ٤ امَنُواْ لَا تَنَّخِذُواْ ٤ ابَاءَكُمْ وَإِخْوانَكُمْ أُولِيّآ ٤ إِنِّ اسْتَحَبُّواْ ٱلْكُفْرَعَكَى ٱلْإِيمَانِ وَمَنَ بِنَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُوْلَيْهِكُمُ أَلْظَالِمُونَ قُلْ إِن كَانَ عَابَآ فُكُمُ وَأَبْنَآ فُكُمُ وَإِخْوَائُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِبَرَتُكُمْ وَأُمُّوا لُ ٱقْنَرَفْتُمُوهَا وَتَجَلَّوُ تُخَشُّونَ كُسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أُحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ لَلْهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُواْحَنَّى يَأْنِي ٱللهُ بِأُمْرِهِ وَاللهُ لَا يَهُ دِي لُقَوْمَ ٱلْفَاسِقِبِي ﴿ لَقَدْ نَصَرُكُمُ ٱللهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِبرَةً وَيَوْمَرُحُنَابُنِ إِذْ أَعْجَبَنْ كُمْ كَثَّرُنَّكُمْ فَأَمُّ تُغْنِعَنكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتُ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ ثُمَّ وَلَيْتُمْ مُّدَيرِينَ ۞ ثُمَّأَنْزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَنَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمُ تَرَوِّهَا وَعَذَّبَٱلَّذِ بَنَكَفَرُواْ وَذَالِكِ جَزَاءُٱلۡكَٰغِرِينَ۞ثُمُّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ عَلَىٰ مَن بَشَاءٌ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَجِبُم ﴿ يَأْبُهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ إِنَّمَا ٱلْمُشَرِكُونَ نَجَسُ فَلَا يَقْرَبُواْ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهُ هَانَآ وَإِنْ خِفْتُهُ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَصَّلِهِ إِن شَاءَ إِنَّ لَلَّهَ عَلِيمُ حَكِيمُ ۞ قَائِلُواْ ٱلَّذِبِنَ لَا بُؤِّمِ نُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَاحَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِ بِنُونَ دِبَنَ لُحَقِّ مِنَ الَّذِبِيَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَحَتَّى يُعُطُواْ ٱلْجِزِّيَةَ عَن يَدٍ وَهُمُ صَلِغِرُونَ ﴿ وَقَالَتِ ٱلْبَهُ وَدُعُزَيْرٌ ٱبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَارَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهِ ذَالِكَ قَوْلُهُم بِأَفُواهِهِمْ يُصَابِهِ وَنَ قَوْلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِن قَبُلُ قَائِلَهُمُ ٱللَّهُ أَنَّى بُؤُفَّكُون ﴿ ٱنَّحَذُ وَالْحَبَارَهُمْ وَرُهْبَنَهُمْ أَرِّ بَا بَّامِّن دُونِ لَّهِ وَٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرِّيمَ وَمَا أَمِرُواْ إِلَّا لِيَعْبُدُواْ إِلَٰهَا وَحِمَّا لَآ إِلَى اللهُ وَسُبْحَنَهُ عَمَّا يُشُرِكُونَ ﴿ يُرِيدُونَ أَن يُطَفِئُواْ نُورَاللَّهِ بِأَفُوا هِمْ وَيَأْبَيَّاللَّهُ إِلَّا أَن بُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْكُرِهَ ٱلْكَلِفِرُونَ ﴿ هُوَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِٱلْهُدَىٰ وَدِين ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّبِي كُلِّهِ وَلَوْكُرهَ ٱلْمُشْرِكُ ونَ ٣ \* يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ إِنَّ كَثِبًا مِنَّا لَأَخْبَا رِوَا لَوُهُبَانِ لَيَأَكُمُونَ أَمُواَلَ النَّاسِ بِٱلْبَاطِلِ وَيَصُدُّ ونَعَن سَبِيلُ اللَّهِ وَٱلَّذِبِي بَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِسَبِيلَ للَّهِ فَبَشِّرَهُم بِعَنَابٍ ٱلِيمِ ( ) بَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَبْهَا فِي نَارِجَهَنَّمَ فَنُكُوىٰ بِهَا جِبَا هُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَلَنَا مَاكَنْزَتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَاكُننُمْ تَكْنِزُونَ ۞ إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِعِنكَاللَّهِٱثَّنَاعَشَرَشَهُ رًا فِي كِتَابِ اللهِ بَوْمَ خَلَقَ السَّمَواتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةُ حُرْمُ ذَ الكَ ٱلدِّبْ الْقَيِّدُ فَلَا نَظُّلِمُواْ فِي تَا أَنفُسَكُمْ وَقَانِلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَانِلُونَكُمْ كَافَّةً وَآعُلَمُ وَأَنَّى لَّهُ مَعَ ٱلْمُنَّقِبِنَ ﴿ إِنَّمَا ٱلنَّسِيءُ زِبَادَةٌ فِي ٱلْكُفْرِيْصَلَّ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُعِلُّونَهُ وَعَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِّبُواطِئُواْعِدَّةَ مَاحَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّواْ مَاحَرَّمَ اللَّهُ زُبِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي أَلْقَوْمُ ٱلْكَافِرِينَ ﴿ يَكَأَبُّهَا ٱلَّذِبِيَءَامَنُواْمَا لَكُمِّ إِذَاقِيلَ لَكُمُ ٱنِفِرُواْ فِيَبِبِلَٱللَّهِ ٱتَّاقَلْتُمْ إِلَىٰ ٱلْأَرْضِ أَرَضِبتُم بِٱلْحَبَوةِ ٱلدُّنْيَامِنَ ٱلْأَخِرَةِ فَمَامَتَكُ ٱلْحَبَوةِ ٱلدُّنْيَافِيُ ٱلْأَخِرَةِ إِلَّا قَلِيلُ ﴿ إِلَّا تَنفِرُواْ يُعَذِّبُكُمْ عَدَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبُدِلْ قَوْمًا غَبُرُكُمْ وَلَا تَضَّرُوهُ شَيْعًا وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِينُ ﴿ إِلَّا نَنْصُرُوهُ فَقَدَّ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجُهُ ٱلَّذِبِنَ كَفَرُواْ ثَانِيُ اثَّنَابِي إِذْ هُمَافِي ٱلْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لِلْتَحْزَنُ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَّا فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَنَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ وِبُحُنُو دِلَّمْ تَرَوَّهَا وَجَعَلَكَلِمَةً ٱلَّذِبِيَ كَفَرُواْ ٱلسُّفَلَىٰ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِيَ ٱلْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِبِزُ حَكِيمٌ ٤ ٱنفِرُواْخِفَافًا وَثِقَالًا وَجَهِدُواْ بِأَمْوَلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللهِ ذَالِكُمْ خَبْرٌلُّكُمْ إِنكُننُمْ تَعْلَمُونَ ۞ لَوْكَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِمًا لَّا تَتَبَعُوكَ وَلَإِكَ بَعُدَدٌ عَلَيْهِمُ ٱلشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَوِٱسْنَطَعْنَا لَخَرَجْنَامَعَكُمْ مُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكُلِذِبُونَ ٤٤ عَفَا ٱللهُ عَنك لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَنَّى بَتَبَبِّنَ لَكُ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمُ ٱلْكَانِينِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْبَوْمِ ٱلْأَخِرِأَن يُجَلِهِدُ وأَ بِأَمُو لِهِمٌ وَأَنفُسِهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلْمُتَّفِين النَّمَايَسَّتَ عَذِنُكَ ٱلَّذِبِيَ لَا بُؤُمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْبَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَٱرْتَابَتُ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدُّدُونَ ٤٠ ﴿ وَلَوَّأَرَادُواْ ٱلَّخُرُوجَ لَأَعَدُّواْ لَهُ وعُدَّةً وَلَكِن كُرِهُ ٱللَّهُ ٱلْبِعَاثَهُمْ فَتَبَّطَهُمْ وَقِيلَ ٱقْعُدُواْمَحَ ٱلْقَلِعِدِبِيَ ۞ لَوُخَرِجُواْفِيكُم مَّازَادُوكُمْ إِلَّاخَبَالَّا وَلَأَوْصَنَعُواْ خِلَلَكُمْ يَنْغُونَكُمُ ٱلْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّ لَعُونَ لَهُمٌّ وَٱللَّهُ عَلِيهِمْ بَّالظَّالِمِبِيَ ۞ لَقَدِ ٱبْتَغَوَّاٱلَّفِتْنَةَ مِن قَبْلُ وَقَلْبُواْ لَكَ ٱلْأُمُورَ حَتَّى جَاءَٱلْحَقُّ وَظَهَرَ أَمُّوٱللَّهِ وَهُرْ كُلِرهُونَ ۞ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ ٱئَّذَن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْ نَةِ سَقَطُواْ وَإِنَّ جَهَتَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِٱلْكَافِرِينَ ﴿ إِن تُصِبُّكَ حَسَنَةٌ تُسُوُّهُمْ وَإِن تُصِبُّكَ مُصِيبَةُ يُقُولُواْ قَدُأَخَذُنَا أَمْرَنَامِنَ قَبُلُ وَيَتَوَلُّواْ وَهُرٌ فَرِحُونَ ۞ قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّامَاكَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَمَوَّ لَنَا وَعَلَىٰ اللَّهِ فَلْيَتُوكَّلِ ٱلُّمُؤُّمِنُونَ۞ قُلُ هَلُ تَرَبُّصُونَ بِنَاۤ إِلَّا إِحۡدَىٓ ٱلْحُسَّنَيَبِّنِ وَنَعۡنُ نَتُربُّصُ بِكُمْ أَن يُصِبِكُمُ ٱللَّهُ بِعَذَابِ مِّنْ عِندِهِ مَ أُوبِأَيْدِ بِنَا فَنْرَبُّصُوا إِنَّامَعَكُمْ مُّتَرَبِّصُونَ۞ قُلَّ أَنفِقُواْطَوْعًا أَوْكُرُهًا لَّن بُتَفَبَّلَ مِنكُمَّ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قُوْمًا فَاسِقِبِنَ ﴿ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُفْبَلَ مِنْهُمْ نَفَفَنُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كُفَرُواْ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْنُونَ ٱلصَّالَوٰةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَيَ وَلَا يُنفِفُونَ إِلَّا وَهُمَّ كُلِرِهُونَ ۞ فَلَانُعُجِبُّكَ أَمُّوالُهُمَّ وَلَا أُولَالُهُمِّ إِنَّمَا بُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بَهَا فِي ٱلْحَبَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمُّ كَلْفِرُونَ ۞ وَبَعَلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مِّنكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمُ يُفُرَقُونَ ۞ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَـًّا أَوْمَخَكَرَانٍ أَوْمُدَّخَلًا لَّوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ بَجُمَحُونَ ﴿ وَمِنْهُم مِّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنَّ نُعُطُواْمِنَّهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعْطَوَّا مِنْهَا إِذَا هُرِيَسْخُطُونَ ۞ وَلَوَّ أَنَّهُمْ رَضُواْ مَاءَ اتَلَهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسَّبُنَا ٱللَّهُ سَبُونِ بِنَا ٱللَّهُ

مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ مِ إِنَّا إِلَى ٱللَّهِ رَاغِبُونَ ۞ \* إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِلَّفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَلِكِبِنِ وَٱلْحَلِمِلِبِنَ عَلَبُهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي ٱلرِّفَابِ وَٱلْغَارِمِبِنَ وَفِيسَبِبِلَ لَلَّهِ وَٱبْنَ لَسِّبِيلٌ فَرِيضَةً مِّنَ لَلَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمُ ۞ وَمِنْهُمُ ٱلَّذِبِي بُؤْذُونَ النَّبِيِّ وَيَقُولُونَ هُوَ أَذُنُّ قُلْ أَذُنُ خَبِّرِلَّكُمْ بُؤُمِنُ بِأَلَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ ءَا مَنُولْ مِنكُمْ وَالَّذِبِنَ بُؤَّذُ وَنَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَا بُ أَلِيمُ ١٠ يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ لِبُرْضُوكُمْ وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُواْ مُؤُمِنِينَ ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّهُ مِن بُكَادِدِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ وَنَارَ جَهَنَّمَ خَكِلًا فِبِهَا ذَالِكَ ٱلْخِزْيُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ بَعَنْدُرُ ٱلْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزُّلَ عَلَبُهِم سُورَةُ تُنَبِّئُهُم بِمَا فِي قُلُو بِهِمْ قُلِ ٱسْنَهْ زِءُواْ إِنَّ ٱللَّهَ مُخْرِجُ مَّا نَحْذَرُونَ ۞ وَلَبِن سَأَلْنُهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَاكُنَّا نَخُوضُ وَنَلُعَبُ قُلُ أَيَّاللَّهِ وَءَايَنِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمُ تَسَنَهُ زِءُ وِنَ ۞ لَاتَغْتَذِرُواْ قَدُكُفَرُتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِننَّعْفُعَن طَآبِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَآبِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُواْمُجُرِمِينَ ۞ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَكُ بَعْضُهُم مِن كَانْ مُونِ يَأْمُرُونَ بِٱلْمُنكر وَيَنْهُونَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِبَهُمْ نَسُواْ اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّا لَمُنَفِقِبَ هُمُ الْفَلِيقُونَ ۞ وَعَدَاللَّهُ ٱلْمُنَافِقِبِنَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْكُفَّارَ فَارَجَهَنَّمَ خَالِ بِنَ فِهَا هِيَ حَسَّبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمُ ۞ كَٱلَّذِبنَ مِن قَبَلِكُمْ كَانُواْ أَشَدُّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوالًا وَأَوْلَانًا فَٱسْتَمْتَحُواْ بِخَلَاقِهِمْ فَأَسْتَمْتَعْتُم بِخَلَاقِكُمْ كَمُ السَّتَمُنَعُ الَّذِبنَ مِن قَبْلِكُم بِخَلَقِهِمْ وَخُضَّتُمُكُا لَّذِي خَاصُوٓ أَوْلَا بِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَاوَٱلْأَخِرَةَ وَأُوْلَنَبِكَ هُرُٱلْخَسِرُونَ۞ أَلَمْ يَأْنِهِمْ نَبَأَٱلَّذِبِنَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادِ وَثَمُو دَ وَقَوْمٍ إِبْرَاهِ مِمْ وَأَصْحَلِ مَدَّ بَنَ وَٱلْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَنْهُمْ رُسُلُهُم إِلَّهِ إِنَّاكِيَّ فَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُولًا أَنفُسَهُمْ بَطِّلِمُونَ ۞ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَا ءُبَعْضِ بَأَمْرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهُوْنَ عَنِيَ لَمُنكر وَيُقِبِمُونَ الصَّلَوْةَ وَيُؤَّتُونَ الزَّكُوةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأُولَ عِكَ سَبِرْحَهُ هُمُ ٱللَّهُ إِنَّاللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ وَعَدَاللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِبِنَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْنِهَا ٱلْأَثْمَارُ خَالِدِبَنَ فِبِهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فيجَنَّاتِعَدِّنِ وَرِضُوانٌ مِّنَ اللهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَالْفَوْزُ ٱلْعَظِمُ يَنَأَبُّهُا ٱلنَّبِيُّ جَنِهِ لِٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِبِنَ وَٱغْلُظْ عَلَبْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئُسَ ٱلْمَصِبِرُ ٣ يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ مَاقَالُواْ وَلَقَدُّ قَالُواْ كَلِمَةَ ٱلكُفْرِ وَكَفَرُواْ بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّواْ بِمَالَمُّ بَنَا لُواْ وَمَا نَقَمُواْ إِلَّا أَنَّ أَغْنَاهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَصَّلِهِ فَإِن بَنُوبُواْ يَكُ خَبِّرًا لَّهُمَّ وَإِن بَنُولُواْ بُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَنَا بَا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُمَّ فِي الْأَرْضِ مِن وَلِيِّ وَلَانَصِبِرِ ﴿ وَمِنْهُم مِّنْ عَلَهَاللَّهُ لَبِنَّ وَاتَّلْنَا مِي فَضَّالِهِ لِلنَصَّدَّ قَنَّ وَلَنكُونَنَّ مِنَّ الصَّالِحِبِنَ ﴿ فَلَمَّا ءَانَاهُم مِّن فَصَّلِهِ بَخِلُواْ بِهِ وَفَولُّواْ وَّهُم مُّ عُرِصْوُنَ ۞ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقَافِي قُلُوبِهِمْ إِلَى بَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُونَ اللَّهُ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكُذِبُونَ ٧ المُ يَعْلَمُواْ أَنَّا لَّهُ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجُولِهُمْ وَأَنَّا لَّهُ عَلَّامُ الْغُبُوبِ ٧ لَّذِبِنَ يَلِمِزُ وَنَا لَمُطَّوِّعِبِنَ مِنَا لَمُؤْمِنِبِنَ فِي الصَّدَ قَاتِ وَالَّذِبِنَ لَا يَجِدُونَ إِلَّاجُهُدَ هُرُ فَيَسْخُرُونَ مِنْهُمُّ سَخِرَاللهُ مِنْهُمْ وَلَهُمُّ عَذَا بُ لِيكُون ٱسْتَغْفِرْلَهُمْ أَوْلَا تَسْنَغْفِرْلَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْلَهُمْ سَبْعِبِي مَرَّةً فَلَى بَغُفِرَ اللهُ لَهُمُّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ كَفَرُواْ بِٱللهِ وَرَسُولِهِ وَاللهُ لا بَهْدِي ٱلْفَوْمَ ٱلْفَاسِقِبِي ۞ فَرِحَ ٱلْمُخَلِّفُونَ بِمَقْعَدِهِ خِلَفَ رَسُولِ ٱللَّهِ

وَكُرِهُوۤاْأَن يُجَاهِدُواْ بِأَمُّور لِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُواْ لَا تَنفِرُواْ فِي ٱلْحَرِّ قُلُ نَارُجَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَّوْكَانُواْ بَفِّ قَهُونَ ۞ فَلْيَضْحَكُواْ قَلِيلًا وَلْيَبُّكُواْ كَتِهِرًا جَزَاءً بِمَا كَانُولْيَكْسِبُونَ۞فَإِن رِّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَىٰ طَآبِفَةٍ مِّنْهُمْ فَٱسَّتَّذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخَرُجُواْ مَعِيَ أَبَدًّا وَلَن نُقَانِلُواْ مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِينُم بِٱلْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَأَقَّعُدُواْمَعَ ٱلْخَلِفِبِنَ ﴿ وَلَانْصَلِّ عَلَيْ أَحِدِمِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا نَفْمُ عَلَىٰ قَبْرِهِ } إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَانُواْ وَهُمْ فَلْسِقُونَ ۞ وَلَانُعْجِبُكَ أَمُوالُهُمْ وَأَوْلَكُ هُمَّ إِنَّمَايُرِبُكُاللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِهَا فِي ٱلدُّنْيَاوَتَنْهُوَ أَنْفُسُهُمُ وَهُمْ كَلْفِرُونَ۞ وَإِذَآ أَنْزِلَتُ سُورَةٌ أَنَّ عَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَجَلِهِدُ والْمَعَ رَسُولِهِ ٱسَّتَّذَنكَ أُولُواْ ٱلطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُواْ ذَرَّنَا نَكُن مَّعَ ٱلْقَاعِدِ بِنَ ۞ رَضُواْ بِأَن بَكُونُواْ مَحَٱلْخَوَالِفِ وَطْبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمَّ لَا يَفْقَهُونَ ۞ لَكِحِنَّ لَرَّسُولُ وَٱلَّذِبِنَ ۗ الْمَنُولُ مَعَهُ جَلِهَدُ واْ بِأَمُولِ هِمْ وَأَنفُسِ هِمْ وَأُولَتِ إِلَى لَهُمُ ٱلْخَبُرَ فَ وَأُولَتِ إِلَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِبَى فِبِهَ أَذَٰ لِكُ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞ وَجَاءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ

ٱلْأَعْرَابِ لِبُوَّذَى لَهُمْ وَقَعَكَ ٱلَّذِبِي كَذَبُواْٱللَّهُ وَرَسُولَهُ وسيُصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِنْهُمُ عَذَابُ ٱلِيمُّ۞ لَّبُسَ عَلَىُّالصَّنَّحَفَاءِ وَلَاعَلَىٰٓ ٱلْمَرْضَىٰ وَلَاعَكَا لَّذِبِنَ لَا يَجِدُونَ مَا بُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُواْ لِللهِ وَرَسُولِهِ مَاعَلَىٱلْمُحْسِنِبِنَ مِن سَبِيلِ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِبُمُ ۞ وَلَا عَلَى ٱلَّذِبِنَ إِذَامَا أَتَوْكَ لِنَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْ أَقَابُنَّهُمْ نَفِيضُ مِنَّ لَدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُواْمَا يُنفِقُونَ ﴿ \* إِنَّمَاٱلسَّبِيلُ عَلَىٰ لَّذِبِنَ بَسَّتَكُذِ نُونَكَ وَهُمِّ أُغِنِيآ الْحُرَضُواْ بِأَن بِكُونُواْ مَعَ ٱلْخَوا لِف وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُو بِهِمْ فَهُمَّ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَبِهِمْ قُل لَا تَعْنَذِرُواْ لَن نُّؤُمِنَ لَكُمْ قَدْنَبَّأَنَاٱللهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَبَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ ٱلْغَيْبِ وَّالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَاكُننُمُ تَحْمَلُونَ ۞ سَيَخُلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ إِذَا ٱنقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِنُعْرِضُواْعَنَهُمْ فَأَعْرِضُواْعَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسُ وَمَأُولَهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَاكَانُولُ كُسِبُونَ ۞ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِنَرْصَنَوْاْعَنُهُمْ فَإِن تَرْصَنُوْاْعَنْهُمْ فَإِنَّا لَلَّهَ لَا يَـرُّضَى عَنِ الْقَوْمِ ٱلْفَكْسِقِبِنَ ۞ ٱلْأَعْرَابُ أَشَدُّكُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ ﴿ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن بَنَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغُرَمًا وَيَتَرَبَّصُ كُمُ ٱلدَّوَآبِرَ عَلَبُهِمْ دَآبِرَةُ ٱلسَّوْءِ وَٱللَّهُ سَمِيحُ عَلِيمُ ۞ وَمِنَّ لَأَغَرَابِ مَن بُؤُمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْبَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَنْخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَٱللَّهِ وَصَلَوَانِ ٱلرَّسُولِ أَلْإِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ سَيْدُ خِلْهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مِ إِنَّاللَّهُ غَفُورُرَّحِهُم ٩ وَّالسَّلِيقُونَا لَأُوَّلُونَ مِنَالِمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ وَٱلَّذِينَا تَبَعُوهُم بِإِحْسَانِ رَّضِي ٱللهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَنْهُ وَأَعَدَّلَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَعْنَهَا ٱلْأَنْهُ لَرُخَالِدِ بِنَ فِيهَا أَبَلاَ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞ وَمِمَّنَ حَوْلَكُم مِّنَا لَأَغُرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنَّا هُلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُ واْعَلَى ٱلنِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنْعَذِّ بُهُم مِّرَّتَهُنِ ثُمِّ بُرُدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمِ ۞ وَءَاخَرُ وَنَا عُتَرَفُواْ بِذُنُو بِهِمْ خَلَطُواْ عَمَالًا صَلِحًا وَءَاخَرَسِيٌّ نَاعَسَى ٱللَّهُ أَن يَنُوبَ عَلَبْهِمْ إِنَّ ٱللَّهُ عَفُورُرَّجِهُمُ ﴿ خُذُمِنَ أُمُوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهُّ مُمْ وَتُزكِّبِهِم مَا وَصَلَّ عَلَبْهِمْ إِنَّ صَلَوْنُكَ سَكُنُّ لَّهُمْ وَٱللَّهُ سَمِيحٌ عَلِيمٌ ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَيَقُبَلُ ٱلنَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَبَأْخُذُ ٱلصَّدَقَاتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ

هُوَالتَّوَّابُ الرِّحِيمُ ۞ وَقُلِ اَعْمَلُواْ فَسَبَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّ وَنَ إِلَى عَلِمِ ٱلْخَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُننُمُ تَعْمَلُونَ ۞ وَءَاخَرُونَ مُرْجَوِّنَ لِأَمْرِٱللَّهِ إِمَّا يُعَذِّ بُهُمِّ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَبُهِمَّ وَٱللَّهُ عَلِيهُ حَكِيمُ ۞ وَٱلَّذِبَنَا تُخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفُرًا وَتَفْرِيقًا بَبُنَ لُمُؤْمِنِبِنَ وَإِرْصَا دًالِّمَنّ حَارَبَٱللَّهُ وَرَسُولَهُ مِن قَبَلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنَّا رَدِّنَا ۖ إِلَّا ٱلْحُسَّنَى وَٱللَّهُ بَشَّهَدُ إِنَّهُمْ لِكُلِذِ بُونَ ۞ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَلًا لَّمَسِّجِدُ أُسِّسَ عَلَى ٱلنَّقُوَىٰ مِنْ أَوْلِ بَوْمِ أَحَقُّ أَن تَفُوحَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن بَتَطَهُّرُواْ وَٱللَّهُ بُعِبُّ ٱلْمُطَّهِّرِينَ ۞ أَفَمَنَ أَسَّسَ بُنْيَكَنَهُ وَكَلَى تَفْوَى مِنَ لَلَّهِ وَرِضُوا بِخَبْرُ أُمْمِّنَ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَاجُرُفِ هَارِفَا نُهَارَبِهِ فِي نَارِجَهَنَّمُ وَاللَّهُ لَا بَهْدِي الْقَوْمَ ٱلظَّالِمِ بِنَ ۞ لَا يَزَالُ بُنِّكِ نُهُمُ ٱلَّذِي بَنَوِّا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ ١٠٠٠ \* إِنَّاللَّهَ ٱشْتَرَى مِنَا لَمُؤْمِنِينَ أَنفُكُ هُمَّ وَأُمُوا لَهُم بِأَنَّ لَهُمُ ٱلَّجَنَّةَ يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلُ للَّهِ فَيَقَّتُ لُونَ وَبُقْتَلُونَ وَعُمَّا عَلَيْهِ حَقًّا فِي ٱلنَّوْرَلَةِ وَٱلْإِنجِيلِ وَٱلْقُرْءَانِ وَمَنْ أَوْ فَي بِعَهْدِهِ مِنَ لَلَّهِ فَأَسْتَبُشِرُواْ بِبَيْحِكُمُ ٱلَّذِي بَايَعْنُم بِهِ وَذَالِكَ هُوَا لَفُوزُ ٱلْعَظِيمُ ١٤ التَّا إِبُونَ ٱلْعَابِدُونَ ٱلْحَلِمِدُونَ ٱلسَّنَبِحُونَ ٱلرَّكِعُونَ ٱلسَّحِدُونَ ٱلْأَمِرُونَ بِٱلْمَعُرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَنَّ لَّمُنكِّرِ وَٱلْحَلفِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ وَبَشِّرًا لَّمُؤْمِنِينَ ١ مَاكَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِبِنَءَامَنُولَأَن بَسْتَغْفِرُ واْلِلَّمُشِّرِ كِبِنَ وَلَوْكَانُواْ أَوْلِي قُرْيِي مِنْ بَعْدِ مَانْبَكِنَ لَهُمُ أَنَّهُمُ أَضْعَابُ أَلْجَعِيهِ مِن وَمَاكَانَ ٱسْتِغُفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّ تَبَبَّنَ لَهُ وَأَنَّهُ وَعَدُوُّ لِلَّهِ تَبِرُّ أُمِنْ فَإِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَقَّا أَخَدِيمُ إِنَّ الْمُرَاهِيمَ لَأَقَّا أَخُوا أَخَلِب مُرْسَ وَمَاكِانًا للهُ لِيُصِلُّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَالُمْ حَتَّى بُبُنِّ لَهُم مَّا بَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكُ ﴿ إِنَّا لَلَّهُ لَهُ وَمُلَّكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضُ يُحْيِ مُ وَيُمِيثُ وَمَا لَكُم مِن دُونِ اللهِ مِن وَلِيٌّ وَلَانصِبِر اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَاللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال فِي سَاعَةِ ٱلْخُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَاكَا دَبَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمُّ تَابَعَلَبُهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفُ رَّحِيثُرُ وَعَلَيْ لَثَّكَثَةِ ٱلَّذِبِيَخُلِّفُواْ حَتَّى إِذَا ضَاقَتُ عَلَبُهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ وَضَاقَتُ عَلَبُهِمُ أَنفُسُهُمُ وَظُنُّواْ أَنَ لَامَلَجَأَمِنَ لَلَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ قَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُو إِلَيْ الله هُو ٱلنَّوَّابُٱلرَّحِيمُ۞يَآأَيُّهَاٱلَّذِبنَءَامَنُواْٱتَّقُواْٱللَّهَوَكُونُواْمَعَ ٱلصَّادِقِبِنَ ١٠ مَاكَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَٱلْأَعْرَابِ أَن بَنَخَلَّفُواْعَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا بِرُغَبُواْ بِأَ نَفُسِ هِمْ عَن نَّفْسِهِ عَ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِبِبُهُمْ ظَمَأُ وَلَا نَصَبُّ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِٱللَّهِ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱلۡكُفَّارَ وَلَا يَنَا لُونَ مِنْ عَدُوِّنَّيْلًا إِلَّا كُنِبَ لَهُم بِهِ عَمَلُ صَالِحٌ إِنَّاللَّهُ لَا يُضِيحُ أَجُرَالُمُحْسِنِينَ ﴿ وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِبَرَةً وَلَاكَبِبَرَةً وَلَا بَقُطَعُونَ وَادِيًّا إِلَّا كُنِبَ لَهُمُ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَمَاكَانَ ٱلْمُوَّمِنُونَ لِيَنفِرُواْكَ أَفَّةُ فَلُو لَانْفَرَمِن كُلِّ فِرُقَةٍ مِّنْهُمُّ طَآبِفَةُ لِّيَنَفَقُّهُواْ فِٱلدِّبِي وَلِيُنذِرُواْقُوَّمَهُمُ إِذَارَجَعُواْ إِلَيَّهِمِ لَعَلَّهُمَ يَحْذَرُونَ ﴿ يَكَأَبُّهَا ٱلَّذِبِيَ ءَامَنُواْ قَانِلُواْ ٱلَّذِبِيَ يَلُونَكُم مِّنَّا لَكُفَّارِ وَلْيَجِدُ وَافِيكُمْ غِلْظَةً وَٱعْلَمُ وَاأَنَّاللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِبِنَ ﴿ وَإِذَا مَا أنزِلَتْ سُورَةُ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتُهُ هَاذِهِ عَ إِيمَانًا فَأُمَّاٱلَّذِينَءَامَنُواْفَزَادَتُهُمْ إِيمَانًا وَهُرْيَسَّتَبْشِرُونَ ١٥ وَأَمَّا 

بِسَ لِللَّهِ الرَّحِيلِ الرّحِيلِ الرَّحِيلِ الرَحْمِيلِ الرَحْمِيلِ الرَحْمِيلِ الرَّحِيلِ الرَّحِيلِ الرَّحِيلِ الرَّحِيلِ الرَّح

الَّرْ تِلْكَ اَلِكُ الْكِتَبِ الْكَلِيمِ الْكَلِيمِ الْكَانِلِنَّاسِ عَجَبًا أَنَّ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلِ مِّنْهُمُ أَنَ أَنْ دِرِالنَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِبَ اَمَنُواْ أَنَّ لَهُمُ قَدَمَ صِدُقٍ عِندَ رَبِّهِمُ قَالَ الْكَلِفِرُونَ إِنَّ هَنَا لَسَحِرُ

مُّبِبِنُ ﴿ إِنَّ رَبِّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَ بِوَ ٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ

أَيَّامٍ ثُوَّا سَتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مَامِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ } ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكُّرُونَ ﴿ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعُدَاللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ بَبْدَ قُاٱلَّخَلِّقَ ثُحَّ بُعِيدُ مُولِيَجْزِي ٱلَّذِينَ وَامِّنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ بِٱلْقِسُطِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمَّ شَرَابُ مِّنَ حَمِيمِ وَعَنَاكِ أَلِيمُ بِمَاكَانُواْ كِلْفُرُونَ ٤ هُوَٱلَّذِي جَعَلُ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَٱلْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مِنَازِلَ لِتَعْلَمُواْعَدَ دَ ٱلسِّنِبِنَ وَٱلْحِسَابَ مَاخَلَقَاللَّهُ ذَالِكَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ يُفَصِّلُ ٱلْأَيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۞ إِنَّ فِي أُخْذِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَاخَلَقَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَلُولِتِ وَٱلْأَرْضِ لَايَتِ لِقَوْمِ بَنَّقُونَ ۞ إِنَّالَّذِبِنَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَاوَرَصُواْ بِٱلْحَبَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأْنُواْ بِهَاوَٱلَّذِينَ هُمَّ عَنْءَ ايَكِنِنَا غَلِفِلُونَ ۞ أَوْلَابِكَ مَأُولِهُمُ ٱلنَّارُبِمَاكَانُواْيِكْسِبُونَ۞ إِنَّالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ بَهِّدِ بِهِمْ رَبُّهُم بِإِبِمَانِهِمْ تَجْرِى مِن تَحْنِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ۞ دَعُولُهُمَّ فِهِ اسْبَحَانَكُ ٱللَّهُمّ وَتَحِبَّنُهُم فِهِ اسَلَهُ وَعَاخِرُ دَعُولُهُمْ أَوْالُحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ \* وَلَوْ بُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّكَّ

ٱسْتِعْجَالَهُم بٱلْخَبِّرِلَقُضِيَ إِلَيْهِمُّ أَجَلُهُم فَأَخَلُهُم فَأَنَدُ وُٱلَّذِبِيَ لَايَرِّجُونَ لِقَآءَ نَا فِي طُغِّينِهِمُ يَعْمَهُونَ ﴿ وَإِذَا مَسَّ لَا يِنسَانَ ٱلضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ مِ أَوْقَاعِدًا أَوْقَا بِمَافَلَمٌ اكْشَفْنَاعَنُهُ مُرْرَهُ وَمَرَّكَأَن لَّمَّ يَدُّعُنَا إِلَىٰ ضُرِّمٌ سَهُ وَكَذَٰ لِكَ زُبِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُواْ بِعُمَلُونَ ﴿ وَلَقَدُ أَهُلَكُنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُواْ وَجَاءَ تُهُمَّ رُسُلُهُم بِٱلْبَبِّنَاتِ وَمَاكَانُواْ لِبُؤُمِنُواْكَذَ لِكَ نَجْزِي ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجِّرِمِبِنَ ۞ ثُمَّجَعَلُنَكُمْ خَلَيْهِ فَيُ ٱلْأَرْضِ مِنَ بَعَدِهِمَ لِنَنظُرَكُبُفَ تَعْمَلُونَ ۞ وَإِذَانُتُلَى عَلَبُهِمْ ءَايَانُنَا بَبِّنَاتُ قَالَ ٱلَّذِينَ لَابَرْجُونَ لِقَآءَ نَاٱتَّتِ بِقُرْءَانِ عَبْرِهَ نَآ أُوَّبَدِّلُهُ قُلَّ مَا كُونُ لِيَّ أَنَّ أَبُدِّ لَهُ مِن تِلْقَآعِ نَفُسِي ۚ إِنَّ أَتَّبِحُ إِلَّا مَا بُوحِيَ إِلَيَّ ٳڹۣۜٵؙۘڂؘٵڡؙٛٳڹؖۘڠؘڞۘؽۘڎؙڔؘۑٚۜ٤ۼڶؘٲڔۘؠؘۅٞڡڔٟۼڟؚۑڡؚ۞ڨؙڶڵٞۅؙۺٵٙؠٙ ٱللَّهُ مَا تَكُونُهُ وَعَلَيْكُمْ وَلَا أَدُرَكُمْ مِهِ فَقَدُ لَبِيثُتُ فِيكُمْ عُـمُرًامِّن قَبْلِهِ ۗ أَفَالَا تَعْقِلُونَ ۞ فَمَنَ أَظَامُ مِمِّنَّ فَنُرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَّا أَقُ كَذَّبَ بِكَايَلِنِهِ عِنْ إِنَّهُ وَلَا يُقْلِحُ ٱلْمُجِّرِمُونَ ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللهِ مَا لَا بِخُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَلُولًا عِشْفَعَلُونَاعِنكَاللهِ

قُلِّ أَنْذَبِّ عُونَ لللهَ بِمَالا بِعَلَمُ فِي السَّمَاواتِ وَلافِي الْأَرْضِ سُبَحَانَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا ابُشِّرِكُونَ ۞ وَمَاكَانَا لَنَّا سُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَأَخْنَلَفُواْ وَلُولًا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رِّبِّكَ لَقُضِي بَبِّنَهُم فِيمَا فِيهِ يَخْنَلِفُونَ ۞ وَيَقُولُونَ لَوُلاَ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِهِ فَقُلُ إِنَّمَا ٱلَّغَيُّ بِلَّهِ فَٱننَظِرُ وَأَ إِنِّي مَعَكُم مِّنَٱلْمُننَظِرِينَ ۞ وَإِذَا أَذَقَنَاٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِّنَ بَعُدِ ضَرَّاءَ مَسَّنَّهُمْ إِذَالَهُم مَّكُرُّفِي ءَايَانِنَا قُلِٱللَّهُ أَسَرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكُنُبُونَ مَانَمُكُرُونَ ۞هُوَ ٱلَّذِي بُسَيِّرُكُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُننُمْ فِي ٱلْفُلِّكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِنِجٍ طَبِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَاجَآءَتُهَا رِبُحُ عَاصِفٌ وَجَآءَ هُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَظَنُّوْا أَنَّهُمُ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا ٱللَّهَ مُخَلِصِبِ لَهُ ٱلدِّبِيَ لَيِنَ أَنْجَيْتَنَامِنَ هَاذِهِ إِلَنَّكُونَنَّ مِنَ الشَّلِكِرِينَ ﴿ فَلَمَّا أَنْجَلَهُمُ إِذَاهُمْ يِبِيِّغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَبِّرِ ٱلْحَقِّ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغَيُّكُمْ عَلَيَ أَنفُسِكُم مِّتَاعَ ٱلْحَبَوةِ ٱلدُّنيَّاثُمُّ إِلَيْنَامَرِّحِعُكُمْ فَنُذَبِّكُم بِمَا كُننُهُ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّمَامَثُلُ ٱلْحَبَوْةِ ٱلدُّنْيَاكُمَا عِأْنَزَلْنَكُ مِنَ لَسَّمَاء فَأَخْنَلَظ بِهِ مِنْبَانُ ٱلْأَرْضِ مِمَّايَأْكُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَامُ

حَتَّى إِذَا أَخَذَكِ ٱلْأَرْضُ زُخُرُفَهَا وَٱزَّيَّنَتُ وَظَرَّأَ هَلُهَا أَنَّهُمُ قَلِدِرُونَ عَلَبْهَا أَتَهَا أَمُرُنَا لَيُلَّا أَوْنَهَا رَّا فَجَعَلْنَهَا حَصِيلًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِٱلْأَمْسِ كَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَنةِ لِقَوْمٍ يَتَفَكّرُونَ ۞ وَٱللّهُ يَدْعُواْ إِلَىٰ دَارِٱلسَّلَامِ وَيَهُدِى مَن بَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسَّتَفِيمِ ﴿ لِّلَّذِينَأَحْسَنُواْٱلْحُسَنَى وَزِبَادَةُ وَلَابَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَنَرُ وُلَاذِلَّةٌ أُوْلَدَيِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ كَسَبُواْ ٱلسِّيَّاتِ جَزَاءُ سَيِّعَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرَّهَقُهُمَّ ذِلَّةُ مَّا لَهُمِ مِّنُ للَّهِ مِنَّ عَاصِيمٌ كَأَنَّمَا أَغُشِبَتُ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ ٱلْيُلِمُظْلِمًا أَوْلَا إِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَهُوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِبِنَ أَشْرَكُواْ مَكَا نَكُمَّ أَنَكُمْ وَشُرَكًا وُّكُمَّ فَزَيَّلُنَا بَبِّنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَا وَهُم مَّا كُننُمْ إِيَّا نَا تَعْبُدُونَ ۞ فَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِبُا بَبْنَنَا وَبَبْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَا دَتِكُمْ لَغَلِفِلِبِنَ ۞ هُنَالِكَ تَبَلُواْ كُلُّ نَفْسِ مَّا أَسْلَفَتُ وَرُدُّ وَأَ إِلَى اللهِ مَوْلَكُهُمُ ٱلْحَقِّ وَصَلَّعَنَهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ قُلَّ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَّ لَسَّمَآ ءِ وَٱلْأَرْضِ أُمِّن بَمُ إِنَّ السَّمْ عَ وَٱلْأَبْصَلَرَ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَبُخْرِجُ

ٱلْمَيِّتَ مِنَّ لَحِيّ وَمَن يُدَبِّرُٱلْأَمْرُ فَسَيَقُولُونَا لَلَّهُ فَقُلَ أَفَلًا تَنْقُونَ ۞ فَذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلْحَقُّ فَمَاذَابِعَ دَٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَالُ فَأَنَّى تُصَرِّفُونَ ﴿ كَذَالِكَ حَقَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ أَنَّهُمَّ لَا بُؤُمِنُونَ ۞ قُلُّ هَلِّمِن شُرِّكَا كُمْ مِّن بَكُوُّا ٱلْحَلَقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَقُلِ اللَّهُ بِبُدَقُواْ ٱلْحَلِّقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَإِفَّا نَيْ تُوْفَكُونَ ا قُلُ هَلَ مِن شُرَكَآءٍ كُمرِمَّن بَهْدِيۤ إِلَى ٱلْحَقِّ قُلِلَّهُ بَهُدِي لِلْحَقِّ أَفَمَن بَهِدِي إِلَى ٱلْحَقِّ أَحَقُّ أَن بُتَّبَعَ أَمَّن لَا بَهِدِي إِلَّا أَن بُهْدِي فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحُكُمُونَ ۞ وَمَا بَتَّبِعُ أَكُثُرُهُمُ إِلَّا ظَنَّا إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغِّنِي مِنَّ ٱلَّحِقِّ شَيَّا إِنَّاللَّهَ عَلِبُمُ بِمَا بَفْعَاوُنَ 📆 وَمَاكَانَ هَاذَا ٱلْقُرَّءَانُ أَن بُفَّتَرَى مِن دُوبِ ٱللَّهِ وَلِكِن تَصَّدِبِقَ ٱلَّذِي بَبِنَ بَدَيْهِ وَتَفَصِيلَ لُكِتَابِ لَارَيْبَ فِيهِ مِن رَّبٌ لَعَالَمِبِنَ ﴿ أُمَّ يَقُولُونَ أَفَّ تَرَكْهُ قُلَّ فَأَتُواْ بِسُورَةٍ مِّتْ لِهِ عَوْا دُعُواْمَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ لَلْهِ إِن كُنتُمُّ صَلِيقِبِيَ۞ بَلِّكَذُّ بُواْبِمَالُمَّ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ وَكَذَا لِكَكَذَّ بَٱلَّذِبنَ مِن قَبْلِهِم فَأَنظُر كَيْفَ كَانَ عَلِقبَةُ ٱلظَّلِمِبِي ﴿ وَمِنْهُم مَّن بُوَّمِنُ

بِهِ وَمِنْهُم مَّن لَّا بُوْءُمِن بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِٱلْمُفْسِدِ بِنَ ٤ وَإِن كَذَّ بُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمَّ أَنْهُم بَرِيتِ وُنَ مِمَّا أَعُمَلُ وَأَنَا بُرِيءٌ مُّمِّمًا نَعُمَلُونَ ۞ وَمِنْهُم مِّن بَسُتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ وَلَوُكَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ ١٤ وَمِنْهُم مِّنَ بَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تَهْدِي لَعُمْي وَلَوْكَانُواْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ لَا بَظِّلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْئًا وَلَكِكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمُ يَظِّلِمُونَ ۞ وَيَوْمَ يَحُشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَالَنَّ هَارِيَتَعَارَفُونَ بَبْنَهُمْ قَدْ خَسِرَٱلَّذِ بِنَ كُذَّ بُواْ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ وَمَاكَانُواْ مُهْتَدِينَ ۞ وَإِمَّا نُرِيِّنَكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمُ أَوْنَنُوفَيِّيِّنَكَ فِإِلَيْنَامَرْجِعُهُمْ ثُمَّ ٱللهُ شَهِيدُ عَلَىٰ مَا يَفَعَلُونَ ۞ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمَّ قُضِى بَبِّنَهُم بِٱلْقِسَطِ وَهُمَّ لَا يُظَّامُونَ ۞ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَانَاٱلْوَعُدُ إِن كُنِينُمُ صَلِدِقِبِنَ ۞ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفُعًا إِلَّا مَا شَآءً ٱللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلَّ إِذَا جَآءَ أَجَالُهُمُ فَكُر يَسْتَعُخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقُدِمُونَ ۞ قُلِّ أَرَّعَ بْتُمْ إِنَّ أَنَكُمْ عَنَا بُهُ بَبَانًا أَوْنَهَا رَامَّا ذَا بَسْتَعُجِلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ۞ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ ءَامَنتُم بِهِي عَالَكُن وَقَدُكُننُم بِهِ مِسَتَعَجِلُونَ ( ثُمُّ قِيلَ لِلَّذِبِيَ ظَامَوْ أُدُوقُواْ عَذَا بَ ٱلْخُلِّدِ هَلَ تُجْزَوْنَ إِلَّابِمَا كُينَمُ تُكْسِبُونَ ٠ \* وَيَسَتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌ هُوَ قُلِّ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لِحَقٌّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ وَلَوْأَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلَّمَتُ مَا فِي ٱلْأَرْضِ لَا فَنُدَكَّ بِعِيْ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّكَامَةَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَلَابَ وَقُضِيَ بَبْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۞ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَا وَالْأَرْضِ أَلَا أَرْضِ أَلَا إِنَّ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَلَكِكُنَّ أَكُثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ۞ هُوَيُحْيِ وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ يَكَأَبُّهُا ٱلنَّاسُ قَدْجَاءَ تُكُم مِّوْعِظَةُ مُّس رِّيِّكُمْ وَشِفَآ ءُلِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ قُلً بِفَضْلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فِيذَا لِكَ فَلْيَقْرَحُواْ هُوَخَبِّرُ مُمَّا بَعْمَعُونَ ۞ قُلْأَرُء بِتُمِمَّا أَنزَلَ ٱللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقِ فَجَعَلْتُم مِّنَهُ حَكَامًا وَحَلَالًا قُلْءَ ٱللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمُّ عَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ ۞ وَمَاظَنُّ ٱلَّذِينَ بَفْتُرُونَ عَلَىٰ للهِ ٱلْكَذِبَ بَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّا للهَ لَذُوفَصُلِ عَلَىٰ ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكَثَرَهُمُ لَا بَشَّكُرُونَ ۞ وَمَاتَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا تَتُلُواْ مِنَّهُ مِن قُرْءَانٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّاكُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ نَفْيضُونَ فِيهُ وَمَايَعُزُبُ عَن رَّيِّكَ مِن مِّثَّفَالِ ذَرَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَمِن ذَالِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِهِنٍ اللَّهُ إِنَّ أُولِيَآ ءَاللَّهِ لَاخَوْفٌ عَلَبْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ۞ ٱلَّذِبِيَ عَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنْقُونَ ۞ لَهُمُ ٱلْبُشِّرَى فِي ٱلْحَبَوةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْأُخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَتِ ٱللَّهِ ذَالِكَ هُوا لُفُونُ ٱلْعَظِيمُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ بَحْزُنكَ قُولُهُمْ إِنَّالْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَّالسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ أَلَاإِنَّ لِلَّهِ مَن فِي ٱلسَّمَوَاكِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ ٱلَّذِبِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شُرَكًا وَإِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ هُمَّ إِلَّا يَخْرُصُونَ ١ هُوَٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلنَّيْلَ لِتَسَّكُنُو أِفِيهِ وَٱلنَّهَا رَمُبُّصِ رَّا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَاتٍ لِّقَوْمِ بِسَمَعُونَ ۞ قَالُواْٱتَّخَذَاْللَّهُ وَلَكَا سُبْحَلَنَهُ هُوَٱلْغَنِيُّ لَهُ مَافِي ٱلسَّمَلُوانِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ إِنْ عِندَكُم مِّن سُلْطَنِي بِهَنَآ أَتَقُولُونَ عَلَىٰ لِلَّهِ مَا لَا تَعْاَمُونَ ۞ قُلَّ إِنَّا لَّذِبِنَ بِفُتَرُونَ عَلَىٰ ٱللَّهِ ٱلَّكَذِبَ لَا يُفُلِحُونَ ۞ مَتَكُ فِي ٱلدُّنْيَاثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمَّ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ ٱلْعَنَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَاكَانُواْ يَكُفُرُونَ ۞ \* وَٱتَّلُ عَلَبْهِمْ نَبَأَنُوجٍ إِذْقَالَ لِقَوْمِهِ يَنْفُومٍ إِن كَانَ كَبُرَعَلَيْكُم مَّقَامِي وَتَذْكِبِرِي بِعَايَلتِ اللهِ فَعَلَى اللهِ تَوكَّلُتُ فَأَجْمِعُواْ أَمْرُكُمْ وَشُرِّكَا عَكُمْ ثُمُّ لَا يَكُنَّ أَمُّرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّا قُصُّواْ إِلَى وَلَانُنظِرُونِ ﴿ فَإِن نَوَلَّيْتُمَّ فَمَاسَأَلَنُكُم مِّنَّأَجِّرٍ إِنَّاجَرِي إِلَّاعَلَى لَّهِ وَأُمِرَّتُ أَنَّ أَكُونَ مِنَّ لَمُسَامِبِي ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الفَّلِكِ وَجَعَلْنَاهُمُ خَلَيْفَ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِبِي كَذَّبُواْ بِعَا يَانِنَّا فَٱنظُرُكُبُفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ ۞ ثُمُّ بَعَثَنَامِنُ بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِٱلْبِيّنَتِ فَمَاكَانُواْلِبُؤُمِنُواْ بِمَاكَذَّ بُواْ بِهِ مِن قَبْلُكَذَالِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبُ لَمُعَنَدِ بِنَ ﴿ ثُمَّ بَعَثَنَا مِنَ بَعَدِهِمِمُّوسَى وَهَلُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَا بُعِي بِعَا يَلْتِنَا فَأُسَّتَكُبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا مُّجَرِمِينَ ۞ فَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنَّ عِندِنَاقَالُوَّا إِنَّ هَلَاَلَسِحُرُّسُّكِ بِنُ ۞ قَالَ مُوسَى أَنَفُولُونَ لِلْحَقّ لَمَّاجَآءَكُمْ أَسِحْرُ هَانَا وَلا بُفَلِحُ ٱلسَّحِرُونَ الْوَالْجِئْتَنَالِنَلْفِنَنَاعَمَّا وَجَدَّنَاعَلَيْهِ ءَابَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَّا ٱلْكِبْرِيّاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَانَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِبِنَ ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱُقْنُونِي بِكُلِّ سَنِحِرِ عَلِيمِ ۞ فَلَمَّا جَاءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَى أَلْقُولْمَاأَ نَنْمُرُمُّ لْقُونَ۞ فَلَمَّا أَلْقَوْاْ قَالَمُوسَىٰ مَاجِئُّنُم بِهِ

ٱلسِّحْرُ إِنَّاللَّهُ سَيْبُطِلُهُ وَإِنَّ ٱللَّهُ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ١ وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكِلِمَاتِيهِ وَلَوَكِرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ فَمَآءَامَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةُ مُّن قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِمُ أَن يَفْتِنَهُمُ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالِ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُ لِمِنَّ ٱلْمُسْرِفِينَ ٣ وَقَالَ مُوسَىٰ يَلْفُوْمِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّانُواْ إِن كُنتُم مُّسَامِهِ مِن ۞ فَقَالُواْعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلُنَا رَبِّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتَّنَةً لِّلَّقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ۞ وَنِجَّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَّ لُقَوْمِ ٱلْكَلِفِرِينَ المَ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَ الِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُبُوتًا وَٱجْعَلُواْ بُبُوتَكُمْ قِبَلَةً وَأَقِبِمُواْ ٱلصَّكَوَةَ وَبَشِّر ٱلۡمُوِّۡمِنِبِی۞ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبُّنَاۤ إِنَّكَءَاتَیۡتَ فِرْعَوۡنَ وَمَلَاَّهُ زِينَةً وَأَمُوالًا فِي ٱلْحَبَوةِ ٱلدُّنْيَارَبَّنَالِبُضِلُّواْ عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَاٱطْمِسَ عَلَىٓ أَمُوالِهِمْ وَٱشْدُدُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَالرَّبُوُّمِنُواْ حَتَّىٰ يَرَوُا ٱلْعَلَابَٱلْأَلِيمَ۞ قَالَ قَدْأُجِيبَت دَّعُوتُكُمَا فَأُسَّتَقِهَا وَلَا تَتَّبِعَآنِ سَبِيكَ ٱلَّذِبِنَ لَا يَعْلَمُونَ ۞ \* وَجَلُوزُنَا بِبَنِي إِسْرَاءِ يلَ لَبَحْرَفَأَنْبَكَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدُوًّا حَتَّى إِذَا أَدُرَكُهُ ٱلْغَرَقُ قَالَءَ امَنتُ أَنَّهُ لِآ إِلَهَ إِلَّا ٱلَّذِي عَامَنَتُ بِهِ بَنُوٓ ا إِسْرَاءِ يلُوَأَنَا مِنَا لَمُسْلِمِ بِنَ ۞ عَٱلْكَنَ وَقَدُّ عَصَيْتَ قَبُلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِبِنَ ۞ فَٱلْبَوْمَ نُنجِيكَ بِبَدَنِكَ لِنَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَةً وَإِنَّ كَيْبِرًا مِّنَّالْنَّاسِ عَنْءَ ايكِيْنَا لَغَلفِلُونَ ﴿ وَلَقَدَّ بَوَّأْنَا بَنِيٓ إِسِّرَاءِ بِلَمُبُوَّأُصِدُّقِ <u>وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ فَمَا ٱخْتَلَفُواْ حَنَّى جَاءَ هُمُ ٱلْحِلْمُ ۚ</u> إِنَّ رَبِّكَ يَقَّضِى بَبْنَهُمُّ بَوِّمُ ٱلْقِيكَمَةِ فِبِمَاكَانُواْفِهِ بَخَنْلِفُونَ ۞ فَإِنكُنتَ فِي شَكِّي مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَسَّعَلِٱلَّذِبِي يَقْرَءُونَ ٱلَّكِنَابَ مِن قَبُلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ ٱلْحَقَّمِن رَّبِكَ فَكَرْتَكُونَنَّ مِنَّ لُمُمَّتَرِينَ ۞ وَلَانْكُونَنَّ مِنَّ أَذِبِنَ كُذَّبُواْ بِعَايَكِ آللَّهِ فَنَكُونَ مِنَّالُّخَلِسِرِينَ ۞ إِنَّالَّذِبنَ حَقَّتُ عَلَبُهِمُ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا بُوِّمِنُونَ ۞ وَلَوْجَآءَ تُهُمُّ كُلُّءَ ايَةٍ حَتَّى بَرَوُا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ لَمَّآءَ امَنُولَكُشَفْنَاعَنُهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزِّي فِي ٓلْحَبَوْفِ ٱلدُّنْيَا وَمَنْعُنَاهُمُ إِلَىٰ حِبِينِ ﴿ وَلَوْشَاءَ رَبُّكَ لَا مَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكُرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْمُوْمِنِبِنَ ۞ وَمَاكَانَ لِنَفْسِ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذِّ نِٱللَّهِ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَعَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ا قُلِ ٱنظُرُواْ مَا ذَا فِي ٱلسَّ مَلوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَانُغُنِي ٱلْآيكَ وَٱلنُّذُ رُعَن قَوْمِ لَّا بُؤِّمِنُونَ ۞ فَهَلَّ يَننَظِرُونَ إِلَّامِثُلَ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلَوْ أُمِن قَبِّلِهِمْ قُلُ فَأَنْ ظِرُواْ إِنِّي مَعَكُم مِّنَّا لَمُنْ ظِرِينَ اللهُ ثُمَّرُنُنَجِّى رُسُلَنَا وَٱلَّذِبِيءَ امَنُواْكَذَا لِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُبْحِ ٱلْمُؤْمِنِبِنَ ۞ قُلُ يَكَأَبُّهُاٱلنَّاسُ إِنكُنتُمَّ فِي شَلِّهِ مِّن دِبنِي فَلاَ أُعُبُدُ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُ ونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَاكِنَ أَعْبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِي بَتَوَفَّاكُمِّ وَأُمِرُكُ أَنَّ أَكُونَ مِنَّالُمُوَّمِنِينَ ۞ وَأَنَّ أَقِمْ وَجُهَكَ لِلدِّبِن حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَّا لَمُشْرِكِبِنَ ۞ وَلَا تَدُعُ مِن دُونِ اللهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَّا مِّنَ ٱلظَّلِامِبِنَ۞ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَاكَاشِفَ لَهُ وَإِلَّاهُوَ وَإِن يُردُكَ بِحَبْرِ فَلا رَآدٌ لِفَضَّ لِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَالْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ الْ قُلْ يَكَأْبُهُا ٱلنَّاسُ قَدْجَاءَكُمُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمَّ فَمَنِ الْهُتَدَى فَإِنَّمَا بَهُتَدِي لِنَفِّسِةِ وَمَن صَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَبُهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِوَكِيلِ ۞ وَٱتَّبِعُ مَابُوحَى إِلَيْكَ وَٱصْبِرْحَتَّى يَحْكُم ٱللهُ وَهُوَخَبُرُ ٱلْحَاكِمِبِنَ ۞



بِسَ الْرَحِتَ الْبُ أُحِكِمَتُ ءَايَانُهُ وَثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّذُنَّ حَكِيمٍ الْرَحِتَ الْمُ اللَّهُ وَثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّذُنَّ حَكِيمٍ الْرَحِتَ الْمُ اللَّهُ وَالْمَالَةُ إِنَّنِي لَكُم مِّنَهُ نَذِ بُرُّ وَبَشِبُرُ وَ وَأَنِ خَبِهِ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّا لَكُمْ مِنْ لَهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّنِي لَكُمْ مِنْ لَهُ مُنْ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللللْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ

ٱسۡتَغۡفِرُواۡرَبُّكُمُ ثُمُّ تُوبُوۡاْ إِلَيْهِ يُمَتِّعۡكُم مُّتَنعًا حَسَنَا إِلَىٓ أَجَلِ الْسَتَغۡفِرُواْ رَبُّكُمُ ثُمُّ الْمَاكُ وَإِن تَوَلَّوُاْ فَإِنِيۡ أَخَافُ عَلَيْكُمُ اللّٰهُ وَإِن تَوَلَّوُاْ فَإِنِيۡ أَخَافُ عَلَيْكُمُ اللّٰهُ وَإِن تَوَلَّوُاْ فَإِنِيۡ أَخَافُ عَلَيْكُمُ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ اللّٰهُ وَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنِيۡ أَخَافُ عَلَيْكُمُ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ اللّٰهُ وَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنِيۡ أَخَافُ عَلَيْكُمُ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ الْفَالِكُمْ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْكُمْ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ الْعَلِيْكُمْ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ اللّٰهُ عَلِي اللّٰهُ عَلِي اللّٰهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللّٰهُ اللّٰهُ ع

عَنَابَبَوُمِ كَبِبِرٍ إِلَىٰ اللهِ مَرْجِعُكُمْ ۖ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَىءِ قَدِبُرُ ۞ أَلَا إِنَّهُمَّ يَثَنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخَفُواْمِنَٰهُۚ أَلَاحِبِنَ بَسْتَغَشُونَ ثِيَابَهُمَّ بَعْلَكُمُ مَا بُسِرٌ وَنَ وَمَا يُعُلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيهُ إِنِانِ الصَّدُورِ

٠ ﴿ وَمَامِنِ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا

وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِنَابٍ مُّبِبِنِ۞ وَهُوَٱلَّذِي خَلَفَا لَسَّمَاوَنِ مُمُنَّ تَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِنَابٍ مُّبِبِنِ۞ وَهُوَٱلَّذِي خَلَفَا لَسَّمَاوَنِ

وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرَشُهُ عَلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُوكُمَّ أَيُّكُمْ

أَحْسَنُ عَمَالًا وَلَيِن قُلْتَ إِنَّكُم مَّبِّعُوثُونَ مِنْ بَعْدِاً لَمَوْنِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِبِيَ كَفَرُوۤاْ إِنَّ هَلَآا إِلَّاسِحْرُمُّ بِبِنُّ ﴿ وَلَبِنَّ أَخَّرُنَا عَنَّهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَىٰٓ أُمَّةِ مَّعُدُودَةٍ لَّبَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُ ثُوَّالًا بَوْمَ يَأْنِهِمُ لَبُسَ مَصِّرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمِمَّاكَانُواْ بِعِ يَسَّنَهُزِءُونَ ﴿ وَلَهِنَّ أَنْقَنَاٱلَّا نِسَانَ مِنَّارَحُمَةً ثُمَّ نُزَعْنَاهَامِنْهُ إِنَّهُ لَيَعُوسُ كَفُورٌ ۞ وَلَبِنَّ أَذَقَنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرًّا ءَمَسَّتُهُ لَبَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسِّيَّاتُ عَنِّىٓ إِنَّهُ لَفَرِحُ فَخُورُ ۞ إِلَّا ٱلَّذِبنَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَانِ أُوْلَا بِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجُرُكُ بِبُرُ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ بَعْضَ مَا بُوحَى إِلَيْكَ وَصَا إِنَّ بِعِ صَدِّرُكَ أَن بَقُولُواْ لَوْلًا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزُ أَوْجَآءَ مَعَهُ وَمَلَكُ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِبُ وُاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ١ أُمَّرَبِقُولُورَا فَنَرَالَهُ قُلُ فَأَتُوا بِعَشْرِسُورِيِّتُ لِهِ مُفْتَرَيَاتِ وَأَدْعُواْمَنِ ٱسْنَطَعْنُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُننُمُ صَلِاقِبِنَ ﴿ فَإِلَّمْ بَسْتَجِيبُواْ لَكُمِّ فَأَعَامُ وَأَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَن لَّآ إِلَهَ إِلَّا هُوَّ فَهَلَّ أَنتُم مُسَّامِمُونَ ﴿ مَن كَانَ بُرِيدُ ٱلْحَبَافَةَ ٱلدُّنْيَ اوَزِينَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمُ أَعْمَالَهُمْ فِبِهَا وَهُمْ فِبِهَا لَا بُبُخُسُونَ ۞ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِبِيَ لَيْسَ

لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّا رُوحَبِطَ مَاصَنَعُواْفِهَا وَبَلْطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ أَفَمَنَ كَانَعَلَى بَبِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتَلُوهُ شَاهِدُ مِّنَّهُ وَمِن قَبَلِهِ كِنَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أَوْلَدَيِكَ بُوْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكُّفُرْ بِهِ مِنَّ لَأَخْزَابِ فَٱلنَّارُمَوْعِدُهُ فَلَانَكُ فِي مِرْ يَةٍ مِّنَّهُ إِنَّهُ ٱلۡحَقُّ مِن ۗ بِّكَ وَلَكِكَ ٓ أَكَّ ثَرُٱلنَّاسِ لَا بُوۡمِنُونَ ﴿ وَمَنَأَظُلُمُ مِمَّنَّ فَتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَوْلَتَ بِكَ بُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَادُ هَلَوُ لَآءِ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَىٰ رَبِّهِمَّ أَلَا لَعَنَهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِبِي ۞ٱلَّذِبِيَ بَصُدُّونَ عَن سَبِيلَ ٱللَّهِ وَيَنْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمَّ كَلْفِرُونَ ۞ أَوْلَتَ بِكَ لَمْ يَكُونُواْمُعْجِزِينَ فِي لَا رَضِ وَمَا كَانَ لَهُم مِن دُونِ اللهِ مِنَّ أُولِيّاء يُضَاعَفُ لَهُمُ ٱلْعَنَابُ مَاكَانُواْ يَسْتَطِبِعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَاكَانُواْ يُبْصِرُونَ ۞ أُوْلَتَ بِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُ وَأَ أَنفُسَهُمْ وَصَلَّ عَنَّهُم مَّا كَانُواْ بَفْتَرُونَ ۞ لَاجَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُوُ ٱلْأَخْسَرُونَ ﴿ إِنَّا لَّذِبِنَ ۗ ٓ امَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَأَخْبَتُواْ إِلَى رَبِّهِمُ أَوْلَدَيِكَ أَصَّحَكُ ٱلْجَنَّةِ هُمَ فِبَهَاخَلِدُونَ ﴿ مَثَلُ الْفَرِيقَبِي كَالْأَعْمَى وَالْأَصَحِ وَٱلْبَصِبِرِ وَٱلسَّمِيعُ هَلَ بَسْتَوِيَانِ مَثَلَّا أَفَلاَنَذَكُّرُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَانُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ٓ إِنِّي لَكُمْ نَذِبِرٌ مُّبِبِنَّ ۞ أَن لَا تَعْبُدُ وَا إِلَّا ٱللَّهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَنَابَ بَوْمِ أَلِيمِ ۞ فَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِبِيَ كَفَرُواْمِن قَوْمِهِ مَا نَوَلِكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثَلَنَا وَمَا نَوَلِكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَهُمَّ أَرَافِلْنَابَادِيَّ لَرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَامِن فَضَّلِ بَلَّ نَظُنُّكُمِّ كَاذِبِبِي ﴿ قَالَ يَلْفُومِ أَرَءَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَبِّنَةٍ مِّن رَبِّي وَءَا تَلْنِي رَحْمَةً مِّنَّ عِندِهِ فَعُمِّيَّتُ عَلَيْكُمِّ أَنُلُزِمُكُمُوهَا وَأَنْنُمْ لَهَا كَارِهُونَ ۞ وَيَلقَوْمِ لَآأَسَّالُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَّآلِانَ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا بِطَارِدِ ٱلَّذِبنَ ءَامَنُواْ إِنَّهُم مُّ لَكُتُواْرَيِّهُمْ وَلَكِكِنِّ أَرَّكُمْ قَوْمًا تَجْهَا وَن ۞ وَيَلْقَوْ مِمَن بَنصُرُ نِي مِنَ ٱللهِ إِن طَرَدتُّهُمَّ أَفَلَا تَذَكُّرُونَ ۞ وَلَآ أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَّ إِنَّ ٱللَّهِ وَلَآ أَعَّـٰ لَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكُ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِبِنَ تَزْدَرِي أَغَيُنُكُمْ لَنَ بُوْتِبَهُ وُلَّاللَّهُ خَيْرًا ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهُمْ إِنِّي إِذًا لَّمِنَ لَظَّالِمِبِنَ ا قَالُواْ يَكُوحُ قَدَّ جَلَدَلَّنَا فَأَكَّثَرْكَ جِدَالَنَا فَأَلِنَا بِمَانَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَّ لصَّادِقِبِنَ ۞ قَالَ إِنَّمَا يَأْنِيكُم بِهِٱللَّهُ إِن شَاءَ

وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ وَلَا يَنفَعُكُمُ نُصِّحِي إِنَّ أَرَدنُّ أَنَّ أَنْصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ لِلَّهُ بُرِيدُأَن بُغْوِيكُمْ هُوَرَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ أَمَّ بِقُولُونَا فَتَرَكَهُ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيَ ءُمِّمَانُجُرِمُونَ ۞ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوجٍ أَنَّهُ لَن بُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْءَامَنَ فَلَا نَبَّتَ إِسَّ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ۞ وَٱصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْبِينَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓ أَ إِنَّهُم مُّنَّغُرَقُونَ ﴿ وَيَصْنَحُ ٱلْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّعَلَيْهِ مَلَأُمُّن قَوْمِهِ سَخِرُواْمِنَّهُ قَالَ إِن تَسُخَرُواْمِنَّا فَإِنَّانَسُ خَرُمِنكُمْ كُمَا تَسْخَرُونَ الله فَسَوَّفَ تَعَامُونَ مَن يَأْنِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَبَحِلٌ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمُ ۞ حَثَّى إِذَاجَاءَ أَمُرُنَا وَفَارَا لَتَنُّورُ قُلِّنَاٱحْمِلُ فِبِهَامِنُكُلِّ زَوْجَبْنَ ثُنَبِّنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنَ وَمَا ءَامَنَ مَعَهُ وَإِلَّا قَلِيلُ ٤٠ \* وَقَالَ أَرْكُبُو أَفِهَا بِسِّمِ ٱللَّهِ مَجْرِلِهَا وَمُرْسَلْهَا إِنَّ رَبَّى لَغَفُورٌ رَّحِيمُ ١٠ وَهِي تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجِ كَٱلْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ٱبْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلِ يَلْبُنَّ ٱرْكَبِ مَّعَنَا وَلَاتَكُن مَّعَ ٱلۡكَلِفِرِينَ ﴿ قَالَ سَعَاوِيۤ إِلَىٰ جَبَلِ بَعْصِمُنِي

مِنَ الْمَآءِقَالَ لَاعَاصِمَ ٱلْبَوْمَ مِنَ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمُّ وَحَالَ بَبْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ ٱلمُغُرَقِبِنَ ﴿ وَقِيلَ يَكَأْرُضُ ٱبْلَعِي مَاءَ لِي وَيُلسَمَاءُ أُقُلِعِي وَغِيضَ ٱلْمَاءُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَٱسْتَوَتُ عَلَى ٱلْجُودِيّ وَقِيلَ بُعَّكَا لِلْقَوْمِ ٱلظَّلِامِبِنَ ۞ وَنَادَىٰ فُحُ رَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّا بَنِي مِنَّ أَهِلِي وَإِنَّ وَعُدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَحُكُمُ ٱلْحَكِيمِينَ @قَالَ يَكُوحُ إِنَّهُ لَبُسَ مِنَّ أَهُ لِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَبِّرُ صَلِحٍ فَلَا تَسَّعُلُنِ مَا لَبُسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنِي أَعِظُكَ أَنَ تُكُونَ مِنَ لَجَلِهِلبِنَ ا قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنَّ أَسَّكَكَ مَا لَيْسَ لِي بِعِي عِلْمُ وَإِلَّا نَغُفِرُ لِي وَتَرْحَمُنِي ٓ أَكُن مِّنَ ٱلْخَلسِرِينَ ۞ قِيلَ يَانُوحُ ٱهْبِطُ بِسَلَيْمِ مِّنَا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَيْرِمِّ مَّى مَعَكَ وَأُمُ مُ سَنْمُنِعُهُمْ تُمَّ بَمَسُّهُمْ مِّنَاعَنَاكِ أَلِيهُ ﴿ يَالَكُ مِنْ أَنْبَاءِ ٱلْغَيْب نُوحِ ﴾ [إليَّكَ مَاكُنتُ تَعُامُهَا أَنتَ وَلا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَلَّا فَأُصْبِرُّ إِنَّا لَعَلِقِبَةَ لِلْمُنَّقِبِي ۞ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُرٌ هُودًا قَالَ بِلْفَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللهَ مَالَكُم مِن إِلَه عَبْرُهُ وَإِنَّ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ۞ يَكْ فَوْمِ لَا أَسْ عَلُكُ مُ عَلَيْهِ أَجُرَّ إِنَّ أَجْرِي إِلَّا عَلَى لَّذِي فَطَرَ نِي أَفَلًا تَعْقِلُونَ ۞ وَيَلقَوْمِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبِّكُمْ ثُمَّتُو بُوَاْ إِلَيْهِ بُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدُ رَارًا وَيَزِدُكُمُ قُوَّةً إِلَى قُوَّزِكُمْ وَلاَنْنُولَّوْ أُمُجُرِمِينَ ۞ قَالُواْ يَاهُودُ مَاجِئَتَنَا بِبَيِّنَةِ وَمَا نَحُنُ بِتَارِكِي ءَ الْهَتِنَاعَن قَوْلِكَ وَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِبِنَ ﴿ إِن نَّقُولُ إِلَّا ٱعْتَرَ لَكَ بَعُضُ وَالْهَٰنِنَا بِسُوعَ قَالَ إِنِّي أَشْهِ دُ ٱللَّهُ وَٱشْهَدُ وَأَ أَنِّي بَرِي ءُ مُمَّا تُشْرَكُونَ ١ مِن دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا نُنظِرُونِ ﴿ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُم مَّا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَءَاخِذٌ بِنَاصِينِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُّسْنَقِيمِ ۞ فَإِن تَوَلُّواْ فَقَدَّ أَبُلَغُنُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ } إِلَيْكُمْ وَيَسْتَغُلِفُ رَبِّى قَوْمًا غَبْرِكُمْ وَلَانَضُرُّ وِنَهُ شَيْعً إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ۞ وَلَمَّا جَآءَ أَمُّ رُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَكَدَابِ غَليظِ ۞ وَتِلْكَ عَادُّ بُحَدُ وأَبِكَا يَكِ وَيِّهِمْ وَعَصَوْلُ رُسُلُهُ وَٱتَّبَعُواْ أَمْرُكُلِّ جَبَّا رِعَنِيدٍ ۞ وَأَتَّبِعُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعَّنَةً وَيَوْمُ ٱلَّقِيكِمَةَ أَلَا إِنَّ عَادًاكَفُرُواْرَةً ثُمُّ ٱلَّابُعُمَّا لِّحَادٍ قَوْمٍ هُودٍ ۞ \* وَإِلَىٰ ثُمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ بِلقَوْمِ ٱعَنْدُواْٱللَّهَ

مَالَكُم مِنْ إِلَهِ عَبْرُهُ وَهُوَأَنشَأَكُم مِنَ ٱلْأَرْضِ وَالسَّنَعَمَرُكُمْ فِهَا فَٱسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّرَتُوبُوٓا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِي قَرِيبُ مُجِيبُ ۞ قَا لُواٰ يَلصَلِحُ قَدَّ كُنتَ فِينَامَرُجُوًّا قَبُلَ هَلْنَا أَنْنَهَلْنَا أَنْ فَالْكَا أَنْ فَعُبُدُ مَا يَعُبُدُ ءَابَا فُنَا وَإِنَّنَا لَغِي شَلِّي مِّمَّا تَدُّعُونَآ إِلَيْهِ مُرِيبٍ۞ قَالَ يَلْفَوْمِ أَرَءَيْتُمَّ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَءَا تَلْنِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَنصُرُ نِي مِنَ ٱللَّهِ إِنَّ عَصَيَّنُهُۥ فَمَا نَزِيدُ ونَنِي غَبْرَ تَغْسِبر ۞ وَيَلْفُوم هَلَذِهِ عَالَّهُ أُ ٱللهِ لَكُمْءَ ايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ ۞ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَنَّعُواْفِي دَارِكُمْ تَلَنَتُهَ أَيَّامِ فَالِكَ وَعُدُّعَبِّرُمَكُذُوبٍ ۞ فَلَمَّاجَآءَ أَمُّرُفَانَيِّعِينَا صَلِحًا وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْمَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْي بَوْمِ إِلَّا رَبُّكَ هُوَٱلْقَوِيُّ ٱلْعَزِيزُ ۞ وَأَخَذَ ٱلَّذِبِنَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيِّيحَةُ فَأَصَّبَحُواْ فِي دِيكِرِهِمِّ جَلِيْمِهِنَ ۞ كَأَن لَّمَّ يَغُنَوُا فِهِمَّا أَلَّا إِنَّ تَمُودَاْكَفَرُواْرَبُّهُمِّ أَلَابُعُمَّالِّتَمُودَ۞ وَلَقَدْجَاءَتُ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِٱلْبُشَرَىٰ قَالُواْسَلَمَّا قَالَ سَلَمٌ فَمَالَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلِ حَنِيذِ ۞ فَلَمَّارَءَ ٱلْأَيْدِبَهُمْ لَانْصِلُ إِلَيْهِ كَكُرَهُمْ وَأُوْجَسَ

مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفِّ إِنَّا أُرْسِلْنَآ إِلَىٰ قَوْمِلُوطِ ۞ وَٱمْرَأَتُهُ قَآيِمَةٌ فَضَحِكَتُ فَبَشَّرُنَهَا بِإِسْحَلَقَ وَمِن وَرَآءِ إِسَّحَلَقَ بَحْقُوبَ لَشَىُّ عَجِيبُ ﴿ قَالُوٓ أَتَعَجِبِ إِنَ مِنْ أَمَرِ ٱللَّهِ رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهُلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ فَجِيدٌ ۞ فَلَمَّاذَهَبَعَنَّ إِبْرَاهِيكُ ٱلرَّوْعُ وَجَآءَتُهُ ٱلْبُشَّرَى بُجَلِدِ لُنَافِي قَوْمِ لُوطٍ ۞ إِنَّ إِبَّرَاهِيمَ لَحَلِيكُمْ أَوَّا أُهُمُّنِيبُ ۞ يَكَإِبْرَاهِيمُ أَعْرِضُ عَنَّ هَنَا إِنَّهُ قَدْجَاءَ أُمُّرُرُ يِكُ وَإِنَّهُمْ ءَاتِيهِمْ عَنَا بُ عَبُرُمَرُ دُودٍ ۞ وَلَمَّاجَآءَتُ رُسُلُنَا لُوطًاسِيٓءَ بِمِ وَصَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَلَنَا بَوْمٌ عَصِيبٌ ﴿ وَجَاءَهُ وُقُومُهُ بُهُرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُواْ بَعْمَلُونَ السّيِّيَ عَانِّ قَالَ بَلْقَوْمِ هَلَوُّلآءِ بَنَانِي هُنَّ أَطَّهَرُ لَكُمِّ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُخُرُونِ فِي صَنِيْفِي أَلَيْسَ مِنكُمُ رَجُلُ رَشِيدُ قَالُواْ لَقَدَّ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ وَإِنَّكَ لَنَعْكُمُ مَانُرِيدُ ۞ قَالَ لَوَّأَنَّ لِي بِكُمْ ِ قُوَّةً أُوَّ اوِي إِلَىٰ رُكِّنِ شَدِيدٍ ﴿ قَالُواْ يَالُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن بَصِلُوٓ أَ إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْ لِكَ بِقِطْعٍ مِّنَّ لَّيْلِ وَلَا يَلْنَفِتُ مِنكُمِّ أَحَدُ إِلَّا أَمْرَأَ تَكُ إِنَّهُ مُصِببُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ ٱلصُّبُحُ أَلَهُسَ ٱلصُّبُحُ بِقَرِيبِ ۞ فَلَمَّاجَآءَ أَمُّرُنَا جَعَلْنَا عَلِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطُرُنَا عَلَبُهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلِ مَنضُودٍ ﴿ مُسَوَّمَةً عِندَرَبِّكَ وَمَاهِي مِنَّ لظَّالِمِبِنَ بِبَعِيدٍ ﴿ \* وَإِلَّىٰ مَدَّبَنَّ أَخَاهُمْ شُعَيِّبًا قَالَ يَلْقَوْمِ أَعُبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنَّ إِلَيْهِ غَبْرُهُ وَلَا نَنقُصُواْ ٱلْمِكْيَالَوَٱلْمِبزَانَ إِنِي أَرَكُم بِخَبْرِ وَإِنِّيَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَاب بَوْمِ مُحِيطٍ ۞ وَيَكْتُوم أَوْفُواْ ٱلِّمِكْيَالَ وَٱلْمِبِزَانَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا نَبْحَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشُيَّاءَ هُرُ وَلَا تَعُثَواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِ بِن ٥ بَقِيَّتُ اللَّهِ خَبْرٌ لِّكُمِّ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِبِنَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ۞ قَالُواْ يَكْشُعَيُّبُأْ صَلَوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتُرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَا بَآؤُنَّا أُوَّأَن نَّفَعَلَ فِي أَمُوالِنَامَانَشَكُوا إِنَّكَ لَأَنتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ قَالَ يَلقَوْمِ أَرَءَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَبِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقَنِي مِنَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُأَنَّ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنَّهُ لَكُمْ عَنْهُ إِنَّ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعُتُ وَمَا نَوْفِيقِي إِلَّا إِلَّا اللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ۞ وَبَقَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِيّ أَنْ يُصِيبَكُم

مِّثُلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْقَوْمَ هُودٍ أَوْقَوْمَ صَلِلْحُ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنَكُم بِبَعِيدِ ۞ وَٱسْتَغَفِرُ وَارَبَّكُمْ تُثُمَّرُ تُوبُوۤ الْإِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيثُرُ وَدُودُ ۞ قَالُواْ يَلشُّعَيِّكِ مَا نَفْقَهُ كَثِبْرًامِّمَّا نَفُولُ وَإِنَّا لَنَرَلْكَ فِينَاضَعِيفًا وَلَوْ لَا رَهُ طُكَ لَرَجَمُنَاكَ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِينِ ۞ قَالَ بِكَفَوْمِ أَرَهُ طِي أَعَنُّ عَلَيْكُم مِّى ٱللهِ وَٱنَّخَذْ تُمُوهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرَ ﴾ إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿ وَيَلْفُومِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَذِكُمْ إِنِّي عَلِمِلُّ سَوُّفَ تَعَامُونَ مَن يَأْنِيهِ عَذَابٌ بُخْرِيهِ وَمَنَّ هُوَكَلِذِبُّ وَٱرْتَفِبُواْ إِنِّي مَعَكُمَّ رَقِيبٌ ١٠ وَلَمَّا جَآءَ أَمُّونَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَٱلَّذِبِنَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّتَّا وَأَخَذَنِ ٱلَّذِبِي ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصَّبَحُواْ فِي دِبَارِهِمْ جَانِثِمِبِي ٤ كَأْنَ لَّمَّ بَغْنَوْاْفِهِ أَالْابُعُمَّا لِّمَدُبَنَ كَمَا بَعِدَتُ ثَمُودُ ۞ وَلَقَّدُ أَرْسَلُنَا مُوسَىٰ بِكَايَلِتَنَا وَسُلُطَىنِ مُّبِبِنِ۞ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ فَٱنَّبَعُواْأَمُرَ فِرْعَوْنَ وَمَآأُمُّرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ﴿ بَقُدُمُ قَوْمَهُ بَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُ مُ النَّارَ وَبِئْسَ ٱلَّوِرَّدُ ٱلْمَوَّرُودُ ۞ وَأَتَّبِعُواْ فِي هَانِهِ إِلَّهُ مَا لَقِيكُمَ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

أَنْبَآءِ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكُ مِنْهَا قَآيِمٌ وَحَصِيدٌ ۞ وَمَاظَامُنَاهُمُ وَلَكِ نَظَامُواْ أَنفُ هُمْ فَمَا أَغْنَتُ عَنَّهُمْ عَالِهَتُهُمُ ٱلَّتِي يَدُّعُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَّا جَآءَ أَمُّورَ بِلَّكَ وَمَازَادُوهُمْ غَبْرَتَتْبيب ﴿ وَكَذَالِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَا لُقُرَىٰ وَهِى ظَلِلْمَةُ إِنَّ أَخَذَهُ وَأَلِيمٌ شَدِيدٌ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَّةً لِّمَنَّ خَافَ عَذَا بَٱلْآخِرَةِ ذَالِكَ بَوْرُمُّ جُمُوعٌ لَّهُ ٱلنَّاسُ وَذَالِكَ بَوْمُرُّمَّةُ هُودُ ۞ وَمَا نُوْجِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلِمَّعُدُودِ ۞ بَوْمَ يَأْتِ لَانَكَالُّهُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذَّ نِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ۞ فَأَمَّا ٱلَّذِبنَ شَقُواْ فَغِيُّ لنَّا رِلَهُمْ فِهَا زَفِبِرُّ وَشَهِبِقٌ ۞ خَلِدِبَنَ فِيهَامَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَرَبُكَ إِنَّ رَبُّكَ فَعًالٌ لِّمَا بُرِيدُ ۞ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِبِنَ سُعِدُواْ فَفِي ٱلْجَنَّةِ خَالِدِ بِنَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَواَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّامَا شَآءَ رَبُّكَ عَطَاءً عَبْرَ مَجَذُ و ذِ ۞ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَلُوُلْإَهِ مَايَعُبُدُونَ إِلَّاكَمَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُهُم مِّن قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوفُّوهُمْ نَصِبِبَهُمْ غَبْرَمَنقُوصِ ۞ وَلَقَدْءَا تَيْنَامُوسَى ٱلْكِئَابَ فَٱخْنُلِفَ فِيهِ وَلُولًا كَلِمَةُ سَبَقَتَ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَبْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي

شَكِّي مِّنَّهُ مُرِيبِ ۞ وَإِنَّ كُلَّا لَمَا لَهُوَقِينَهُ مُرَبُّكَ أَعْمَالَهُمُّ إِنَّهُ بِمَايَعْمَلُونَ خَبِبُرُ فَأَسْتَقِمَّكُمَا أَمُّرْتَوَمَن تَابَ مَعَكَ وَلاَ نَطْغَوَّا إِنَّهُ بِمَانَعُمَلُونَ بَصِبُرٌ ﴿ وَلَانَزَّكُنُوۤ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ فَنَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَالَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنَّا وَلِيٓاءَ ثُمَّ لَانُنصَرُونَ ﴿ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوْةَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَّا لَّيْلَ إِنَّا لَحَسَنَاتِ يُذْ هِبْنُ لَسَّيِّ عَاتِ ذَالِكَ ذِكْرَىٰ لِلنَّا كِرِينَ ۞ وَٱصْبِرْ فَإِنَّ لَلَّهَ لَا يُضِيعُ أَجُراً لَّمُحْسِنِبِنَ ۞ فَلُولَاكَانَ مِنَّا لَقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُوْلُواْ بَقِيَّةٍ يَنْهُوْنَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا فَلِيلًا مِّمَّنَ أَنجَيْنَا مِنَّهُمَّ وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْمَآ أَتُرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْمُجُرِمِبِنَ ١ وَمَاكَانَ رَبُّكَ لِهُهُلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلِّمِ وَأَهْلُهَامُصْلِحُونَ ١ وَلُوْشَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلُ لَنَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْلَفِينَ اللَّامَن رَّحِمَرَ بُّكَ وَلِذَا لِكَ خَلَقَهُمُّ وَتَمَّتُ كَلِمَةُ رَبِّكَ اللهِ الْعَالَمَةُ رَبِّكَ لَأُمَّلَأُنَّ جَهَنَّمُ مِنَ الَّجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِبِي ﴿ وَكُلَّا نَّفُصُّ عَلَيْكَ مِنَّ أَنْبَاءِ ٱلرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِعِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَلِذِهِ ٱلْحَقُّ وَمَوْعِظَةُ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَقُل لِلَّذِينَ لا بُؤْمِنُونَ

ٱعُمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَذِكُمَّ إِنَّا عَلِمِلُونَ ﴿ وَٱنْفَظِرُ وَالْ إِنَّا مُنفَظِرُونَ ﴿ وَالْفَالِمُونَ ﴿ وَالْفَالِمُ الْمُ مُوَاثِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ بُرَجَعُ ٱلْأَمَّرُكُ لُولُ وَ وَمَارَبُّكَ بِغَلِفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ فَاعْبُدُهُ وَتَوَكَّلُ مُ لَكُولُ اللَّهِ مُلَاتَعْمَلُونَ ﴿ فَاعْبُدُهُ وَتَوَكَّلُ مُ لَكُولُ اللَّهِ مَا رَبُّكَ بِغَلِفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ فَاعْبُدُهُ وَتَوَكَّلُ مُكَانِعُ فَاعْبُدُهُ وَمَا رَبُّكَ بِغَلِفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا رَبُّكَ بِغَلِفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّ



بِسَّ لِللهِ الرَّتِلْكَ الكَاكُ الْكَاكِ الْكَاكِ الْكَاكِ الْكَاكِيكَ الْكَاكِيكَ الْكَاكِ الْكَاكِيكَ الْكَاكِ الْكَاكِ الْكَاكُ اللهِ الهُ اللهِ اللهِ

تَأْوِيلِٱلْأَحَادِبِينِ وَيُتِمُّ نِعَمَتُهُ عَلَيْكَ وَعَلَيْ عَالِيَعُقُوبَ

كَمَا أَتَمُّهَا عَلَى أَبُويُك مِن فَبَلُ إِبُرَ هِبِمَ وَإِسْحَكُ إِنَّ رَبُّكَ عَلِيمُ

حَكِيمُ ۞ \* لَّقَدُكَانَ فِي بُوسُفَ وَإِخُوتِهِ مَايَثُ لِّلسَّآبِلِبِنَ الْهُ وَالْوُالْبُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُ إِلَى أَبِبِنَامِنَّا وَنَعُنُ عُصَّبَةُ إِنَّ أَبَانَا لَغِي صَلَالِ مُّبِبِنِ ۞ ٱقَّنْلُواْ بُوسُفَ أَوْا طُرَحُوهُ أَرْصَكًا يَخُلُ لَكُمْ وَجُهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْمِنُ بَعْدِهِ فَوَمَّا صَالِحِبَنَ ۞ قَالَ قَآبِلٌ مِنَّهُمُ لَا نَفْتُلُواْ بُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَينبَتِ ٱلْجُبِّ يَلْنَقِطُهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِن كُننُمُ فَعِلِبِنَ ۞ قَالُواْ يَكَأَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى بُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لِنَصِحُونَ ۞ أَرْسِلُهُ مَعَنَا غَدَّا يَرْتَعُ وَيَلْعَبُّ وَإِنَّا لَهُ وَلَحَافِظُونَ ﴿ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَن تَذَّ هَبُواْ بِعِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ ٱلِذِّنَّبُ وَأَنتُمْ عَنَّهُ غَلفِلُونَ۞ قَالُواْلَيِنَّا كَلَهُ ٱلِذِّنَّبُ وَنَحُنُ عُصَّبَةٌ إِنَّا إِذًا لَّخَاسِرُونَ ١٤ فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِعِي وَأَجْمَعُواْ أَن بَجْعَلُوهُ فِي غَيَلِبَتِ ٱلْجُبِّ وَأَوْحَيُنَا إِلَيْهِ لَتُنْبِ ثَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَلْأَا وَهُمَّ لَا بَشَعُرُونَ ۞ وَجَاءُوٓ أَبَا هُمْعِشَاءً بَبُكُونَ ۞ قَالُواْ يَّأَبَانَآ إِنَّادَهَبُنَانَسُ تَبِقُ وَتَرَكُنَا بُوسُفَ عِندَ مَتَ لِعِنَا فَأَكُلُهُ ٱلذِّئَبِّ وَمَآ أَنتَ بِمُؤَّمِنِ لَّنَا وَلَوْكُنَّا صَلِدِقِبِنَ۞ وَجَآءُوعَلِي قَمبِصِهِ بِدَمِ كَذِبِ قَالَ بَلْ سَوَّلَتُ لَكُمَّ أَنفُسُكُمُ أَمُرًا

فَصَبُرُ جَمِيلٌ وَاللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ ۞ وَجَاءَتَ سَيَّارَةُ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ وَفَأَدُ لَى دَلُوهُ قِالَ يَابُشَرَىٰ هَلَاَ عُلَكُمْ وَأَسَرُّوهُ بِضَلَعَةً وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ۞ وَشَرَوْهُ بِتَمَنِ بَخُسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ ۅۘٙڲٵڹؗۅؙٳڣۑ؋ؚڝؚؽۜٛڵڒۜڔۿؚؚڋؠؽ۞ۅؘڤٙٲڶۘٲڵۜڋؽٲۺؙڗۘڶۿؙڝۣڝؚۨڝ*ۻڔ*ڵٟٱ۫ٛٛڡٞۯٲ۫ڹۣ؋ٟۦ أُكَرِمِي مَثُولِهُ عَسَى أَن بِنفَعَنَا أَوْنَنَّ خِذَهُ وَلَا وَكَذَا لِكَ مَكَّنَا لِبُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلُ ٱلْأَحَادِيثِ وَٱللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أُمَّرِهِ وَلَلَاكُنَّ أَكَّ تُرَاُّلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدُّهُ وَءَانَبُنكُ حُكَمًا وَعِلْمًا وَكَذَالِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِبِنَ ﴿ وَرَا وَدَثَّهُ ٱلَّتِي هُو فِي بَبْنِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ ٱلْأَبُوابَ وَقَالَتُ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ رَبِّيٓ أَحْسَنَ مَثُوايَ إِنَّهُ لَا بُفُلِحُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ وَلَقَدَّ هَمَّتْ بِهِ وَهُمَّ جَالُولًا أَن رَّءَ ابُرُّهُ لَنَ رَبِّهِ كَذَالِكَ لِنَصْرِفَ عَنَّهُ ٱلسُّوَءَ وَٱلْفَحْشَآءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَاٱلْمُخْلَصِبِنَ ﴿ وَٱسْتَبَقَاٱلْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرِ وَأَلْفَيَا سَبِّدَ هَالَاا ٱلْبَابِ قَالَتُ مَاجَزَآهُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوِّعًا إِلَّا أَن بُسْجَنَ أُوْعَنَا كُلِّ لِيمُ اللَّهِ قَالَ هِي رَاوَدَتَّنِي عَن نَّفُسِي وَشَهِ دَشَاهِ دُرِّمِنَّا هَلِهَ إِن كَانَ قَمِيصُهُ

قُدَّمِن قُبُلِ فَصَدَقَتُ وَهُومِنَا لُكُندِ بِبِنَ ﴿ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّمِن دُبُرِ فَكَذَبَتَ وَهُوَمِنَ لَصَّلِدِ قِبِنَ ﴿ فَلَمَّارَءَا قَمِيصَهُ وَقُدَّ مِن دُبُرِ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيهُ ﴿ بُوسُفُ أَعْرِضَ عَنْ هَانَا وَٱسْتَغْفِرِي لِذَ نُبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَّ لَخَاطِعِبِنَ ﴿ \* وَقَالَ نِسُوَّةٌ فِي المُدِبِنَةِ ٱمْرَأْتُ الْعَزِيزِ نُرَا وِدُ فَنَلَهَا عَن نَفْسِ فِي قَدَ شَغَفَهَا حُبَّ إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينِ ۞ فَلَمَّا سَمِعَتُ بِمَكْرِهِنَّ أُرْسَلَتْ إِلَبْهِنَ وَأَعَنَدُ فَ لَهُنَّ مُثَّكًّا وَءَانَتُكُلُّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اُخْرُجُ عَلَيْهِ نَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ وَأَكْبَرُنَهُ وَقَطَّعُ رَأَبُدِ بَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَانَا بَشَرًّا إِنَّ هَانَا إِلَّا مَلَكُ كُرِيمُ (٣ قَالَتُ فَنَالِكُنَّ الَّذِي لُمُّتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَد رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَبِن لُّمَّ بَفْعَلُ مَآءَ امُرُو لِيُسْجَنَنَّ وَلَبَكُونًا مِّنَّ لَصَّاغِرِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ السِّجِّنُ أَحَبُّ إِلَى مِمَّا يَدُّعُونِنِيٓ إِلَيْهِ وَإِلَّانَصُرِفَّ عَنِي كَيْدَهُنَّ أُصُّ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ أَجَهِلِبِنَ ﴿ فَأَلَّتَ جَابَلَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَ هُنَّ إِنَّهُ هُوَ السِّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ اللَّهُم مِنْ بَعْدِ مَا رَأُوُا ٱلْأَيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حُتَّى حِبِي ﴿ وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجُنَ فَنَيَانِ قَالَ

أَحَدُ هُمَا إِنِّي أَرْلِنِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْأَخَرُ إِنِّي أَرْلِنِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًاتَأْكُلُ لَطَّبُرُمِنَهُ نَبِّتُنَا بِنَأُوبِ لِهِ } إِنَّا نَرَ لِكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِبِي ا قَالَ لَا يَأْنِيكُمَا طَعَامٌ نُرُزَقَانِهِ ] لَّا نَبَّأْ تُكُمَا بِتَأْ فِيلِهِ قَبِّلَ أَن يَأْنِيكُمَا ۚ ذَالِكُمَامِمَّاعَلَّمَنِي رَبِّيٓ إِنِّي تَرَكُتُ مِلَّةَ قَوْمِ لَا بُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمُ كُلْفِرُونَ ﴿ وَأَتَّبَعْتُ مِلَّةَ ءَابَآءِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسَّحَاقَ وَبَعُقُوبُ مَاكَانَ لَنَا أَنْ نُشَرِكَ بِٱللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَالِكَ مِن فَصَّلِ ٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَاكِنَّ أَكَّتُرَّ النَّاسِ لَا بَشَّكُرُونَ ۞ بَصَلحِبَيُ السِّجِّنِ ءَأَرَ بَابُّ مُّتَفَرِّقُونَ خَبُرُ أُمِ ٱللَّهُ ٱلْوَرِحِدُٱلْقَهَّارُ ا مَانَعُبُدُونَ مِن دُونِهِ ] لَا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْثُمْ وَءَابَاؤُكُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ يَهَامِن سُلْطَنِي إِنَّ لَحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَأَ لَّا نَعَبُدُوٓ ا إِلَّا إِبَّاهُ ذَالِكَ ٱلدِّبِيُّ ٱلْقَيِّمُ وَلَلِكِيَّ أَكْتَرَ ٱلنَّاسِ لَا بَعْلَمُونَ ٤ يَصَلِحِبِي ٱلسِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُما فَبَسُقِي رَبِّهُ خَمْرًا وَأَمَّا ٱلْأَخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ ٱلطَّبْرُمِن رَّأْسِهِ قُضِي ۗ لَأَمُّرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسَّنَفُنِيَانِ۞وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٌ مِّنْهُمَا ٱذَّكُرُ نِي عِندَرَيِّكَ فَأَنْسَلُهُ ٱلشَّيْطَانُ ذِكْرَرَيِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجِّنِ بِضَّعَ سِنِبِنَ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنِّيَ أَرَىٰ سَبْعَ بَفَرَبٍ

سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُكَتٍ خُضْرِ وَأَخْرَيَا بِسَكَتٍ يَكَأْبُّهُاٱلْمَلَأُ أَفَنُونِي فِي رُءُ بَلَى إِن كُنتُمُ لِلرُّهُ يَانَعَبُرُونَ۞ قَالُوَا أَضَّغَنْثُ أَحُلَّمِ وَمَا نَعُنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَصَّلِمِ بِعَلِمِبِنَ @ وَقَالَ ٱلَّذِي نَجَامِنَّهُمَا وَٱدَّكُرَبَعًدَأَمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُم بِتَأْوِيلِهِ فَأَرُّسِلُونِ ۞ بُوسُفُ أَبُّهُا ٱلصِّدِّبِقُ أَفْتِنَافِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانِ يَأْكُ أَهُنَّ سَـُبْحُ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُكَتِ خُضْرِ وَأُخْرَبَابِسَاتِ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ بِعُلَمُونَ ۞ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِبِنَ دَأْبًا فَمَا حَصَد تُنْمُ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ } إِلَّا فَلِيلًا مِّمَّاتَأْكُاوُنَ۞ ثُمَّكَأْتِي مِنْ بَعَيد ذَ لِكَ سَبْعٌ شِكَادُ كُيا كُلِّي مَا قَدَّ مُتُمَّ لَهُنَّ إِلَّا فَلِيلًا مِّمَّا نُحْصِنُونَ اللهُ عُلَّاتِي مِنْ بَعُدِ ذَالِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ بِعُصِرُونَ اللهُ النَّاسُ وَفِيهِ بِعُصِرُونَ وَقَالَ ٱلْمَالُكُ ٱتُّنُونِي بِهِي فَلَمَّا جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسْئَلُهُ مَابَالًا لَنِسْوَقِ ٱلَّذِي قَطَّعْنَ أَبِّدِ بَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بَكْيْدِ هِنَّ عَلِيمُ ۞قَالَ مَاخَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوِدِنَّنَّ بُوسُفَ عَن تَّفْسِهِ فَالْدَكَ اللَّهِ مَاعَلِمْنَاعَلَيْهِ مِن سُوَءٍ قَالَتِ ٱمْرَأَنُ ٱلْعَزِبِزِ ٱلْكَن حَصَّصَ ٱلْحَقُّ أَنَّا رَاوَد تُنُهُ عَن نَّفُسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ لَصَّلِدِقِبِي ﴿ ذَاكِلِيعُلَمُ أَنِي لَمُ أَخْنُهُ بِٱلْغَيْبِ وَأَتَّالُالُهُ لَا بَهْدِى كَيْنَا لَخَا بِنِينَ ﴿ وَمَا أَبُرِّئُ نَفْسِيَّ إِنَّ لَنَّفْسَ لَأَمَّا رَقُ بِٱلسُّوءِ إِلَّا مَارَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورُ رِّحِيثُرُ وَقَالُ لَمَاكُ ٱنْنُونِي بِهِ أَسْنَخُلِصُهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كُلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ ٱلْبُوْمَ لَدَ بُنَامَكِ بِنَّا مَكِ بِنَّا مُكِبِنَّا مُكِبِنَّا مُكِبِنَّ هِ قَالَ الجُعَلِّنِي عَلَى خَزَلَ إِنَّا لاَ رُضَّ إِنَّ حَفِيظٌ عَلِيهُ ٥ وَكَذَالِكَ مَكَّنَّالِهُوسُفَ فِي الْأَرْضِ بَتَبَوَّأُمِنُهَا حَيْثُ بَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَنِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجُرَا لُمُحْسِنِبِنَ وَلَأَجُرُ ٱلْأَخِرَةِ خَبُرُ لِلَّذِبِيَءَ امَنُواْ وَكَانُواْ بِنَّفُونَ ﴿ وَجَاءَ إِخُوةُ بُوسُفَ فَدَخَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ۞ وَلَمَّا جَهَّزَهُمُ بِجَهَازِهِمْ قَالَانَنُونِي بِأَخِ لَّكُمرِمِّنَّ أَبِكُمْ أَلَا ذَرُونَ أَيْنَأُوفِي لُكَيْلَ وَأَنَا الْحَبْرُ ٱلمُنزِلِبِي فَإِن لَمْ تَأْنُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلا نَفْرَبُونِ ۞ قَالُواْسَنُرَا وِدُعَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ ۞ وَقَالَ لِفِنْيَانِهِ ٱجْعَلُواْ بِصَلَعَنَهُمْ فِي رِحَالِهِمَّ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهُ ۚ إِذَا ٱنقَلَبُوٓاْ إِلَىٰٓ أُهۡلِهِمۡلِعَلَّهُمۡ يَرْجِعُونَ۞ فَلَمَّارَجَعُواْ إِلَىۤ أَبِهِمْ قَالُواْ يَكَأَبَانَا مُنِعَ مِنَّا ٱلْكَيْلُ فَأَرُّسِلٌ مَعَنَا أَخَانَا نَكُنَلٌ وَإِنَّا لَهُ وَلَحَافِظُونَ ١ قَالَ هَلْءَامَنُكُوْعَلَيْهِ إِلَّاكَمَا أَمِنكُمْ عَلَيْ أَخِيهِ مِن قَبْلٌ فَاللَّهُ خَبْرُ حَلفِظاً وَهُوا رُحُمُ الرَّحِمِينَ ۞ وَلَمَّا فَنَحُواْ مَنَاعَهُمْ وَجَدُواْ بِصَلَعَنَّهُمُّ رُدُّتٌ إِلَبُهِمْ قَالُواْ يَكَأَبَانَا مَانَبُغِي هَاذِهِ بِصَلَعَنْنَا رُدُّتُ إِلَيُّنَا وَنَمِبِرُأَ هُلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزُّدَا دُكَيَّلَ بَعِبْرُذَ اللَّكَكِيلُ بَسِبُرُ۞قَالَ لَنَ أُرْسِلَهُ مَعَكُمُ حَنَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًامِّنَّ لِلَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ يَ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا ءَا تَوْهُ مَوْتِفَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلُ اللهِ وَقَالَ بَلْبَنِي لَا نَدْخُلُواْمِنَ بَابِ وَاحِدٍ وَٱدْخُلُواْمِنَ أَبُوابِ مُنْفَرِقَةً وَمَا أُغْنِي عَنكُم مِن لَيْهِ مِن شَيْءٍ إِنَّ لَحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكُّلُتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكُّلِ ٱلْمُنَوكِّلُونَ۞ وَلَمَّا دَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم مَّا كَانَ بُغْنِي عَنْهُم مِّنَ لَلَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفُسِ بَعْقُوبَ قَضَلَهَا وَإِنَّا وُلَا لَدُوعِالِمِ لِمَاعَلَّمَنَاهُ وَلَكِكَنَّ أَكْتُرَ ٱلنَّاسِ لَا بَعْلَمُونَ ﴿ وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَى بُوسُفَ ءَاوَى ٓ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّيَّ أَنَا أَخُوكَ فَلَا نَبَّتَ بِسِّ بِمَا كَانُواْ بُعِّمَلُونَ ۞ فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَا زِهِمْ جَعَلُ لِسِّقَايَةَ فِي رَحْلِأَخِيهِ ثُمَّأُذَّنَ مُؤَذِّنُ أَبَّنُهَا ٱلْعِبْرُ إِنَّكُمْ لَسَارِ قُونَ ۞ قَالُواْ وَأُقْبَالُواْ عَلَبْهِم مَّا ذَا نَفْقِدُونَ ۞ قَالُواْ نَفْقِدُ صُواعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَن جَاءَبِهِ حِمْلُ بَعِبِ وَأَنَابِهِ زَعِيثُونَ قَالُواْ تَأَلَّهِ لَقَدْ عَلِمُتُم مَّاجِئَنَا لِنُفْسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكُنَّا سَلِرِقِبِي ﴿ قَالُواْفَمَاجَزَآ وَمُورِإِنكُنتُم كَانِيبِنَ ۞ قَالُواْجَزَآؤُهُومَن وُجِكَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَجَزَآؤُهُ كُذَالِكَ نَجْزِئُ لَظَّالِمِينَ ۞ فَبَدَأُبِأُوعَيَنِهِمْ قَبْلَ وِعَآءِ أَخِيهِ ثُمُّ ٱسْتَخْرَجَهَا مِن وِعَآءِ أُخِيةٍ كَذَا لِكُولَدُنَا لِبُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِبِنَ لَمَلِكِ إِلَّا أَن بَشَآءَ ٱللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمُ ۞ \* قَالُولْ إِن يَسَرِقَ فَقَدَّ سَرَقَ أَخُ لَهُ مِن قَبْلُ فَأَسَرٌ هَا بُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبِّدِ هَا لَهُمْ قَالَ أَنْنُمِّ شَرُّمَّكًا نَّا وَٱللَّهُ أَعُلَمُ بِمَا نَصِفُونَ ۞ قَالُواْ يَكَأَبُّهَا ٱلْعَزِبِزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كِبِبرًا فَخُذُ أَحَدَنَا مَكَانَةً وإِنَّا نَرَلِكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِبنَ ۞ قَالَ مَعَاذَا للَّهِ أَن نَّأَخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَكَعَنَاعِندَهُ وَإِنَّا إِذَّا لَّظَالِمُونَ الله فَلَمَّا ٱسْنَيْ عُسُواْمِنْهُ خَلَصُواْ نَجِيًّا قَالَكَبِبُرُهُمْ أَلَمْ تَعَلَّمُواْ أَنَّ أَبَاكُهْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم مَّوْثِقًا مِّنَ اللهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرُطتُمْ فِي بُوسُفَ فَكَنَّأَ بُرَحَ ٱلْأَرْضَحَتَّى بَأَذَنَ لِيَ أَبِي أَوْ يَحْكُمُ ٱللَّهُ لِي وَهُو خَبُرُا لُحَكِمِبِي ۞ ٱرْجِعُوٓ الإِلَىٓ أَبِهُكُمْ فَقُولُواْ يَكَأَبَانَآ إِنَّ ٱجْنَكَ سَرَقَ وَمَاشَهِدُنَا إِلَّا بِمَاعَلِمُنَا وَمَاكُنَّا لِلَّغَيِّبِ حَلْفِظِ بِنَ ۞

وَسُعَلُ لُقَرْيَةُ ٱلَّتِي كُنَّا فِهِمَا وَٱلْعِبِرُ ٱلَّتِي أَقْبَلْنَا فِهِمَّا وَإِنَّا لَصَلِدِ قُونَ ۞قَالَ بَلْسَوِّلَتُ لَكُمِّ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَابُرٌ جَمِيلٌ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْنِبَنِ بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَالْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ۞ وَتَوَلَّىٰ عَنَّهُمْ وَقَالَ يَّنَّأْسَفَى عَلَى بُوسُفَ وَٱبْبَضَّتْ عَيِّنَاهُ مِنَ ٱلْحُرِّنِ فَهُوَ كَظِيمُ قَالُواْتَأُلِيَّهِ نَفَنَوُاْ تَذَكُرُ يُوسُفَحَتَّىٰ تَكُونَ حَرَصْاً أُوتَكُونَ مِنَ ٱلْهَالِكِبِنَ۞قَالَ إِنَّمَا أَشَكُو اْبَتِّي وَحُزِّنِيٓ إِلَى ٱللَّهِ وَأَعَامُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا نَعَلَمُونَ ۞ يَكِبَنِيُّ أَذُهَبُواْ فَنَحَسَّسُواْ مِن بُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا نَايْتَسُواْمِن رَّوْج ٱللَّهِ إِنَّهُ لَا يَا بَّسُ مِن رُّوْج ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَلْفِرُونَ ﴿ فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَكَأَيُّهَا ٱلَّعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهَّلَنَا ٱلضُّرُّ وَجَعَّنَا ببضَعَةٍ مُّزُجَلةٍ فَأُوْفِ لَنَاٱلْكَيْلَ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَآ إِنَّا لَلَهَ يَجْزِي ٱلْمُنَصَيِّرِقِبِيَ۞ قَالَ هَلَّ عَلِمَتُم مَّافَعَلَنُم بِبُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذَّ أَنْحُم جَاهِلُونَ ۞ قَالُوٓاْأَءِ نَّكَ لَأَنتَ بُوسُفَّ قَالَ أَنَابُوسُفُ وَهَاذَا أَخِي قَدْمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَن بَتَّقِ وَيَصِّيرٌ فَإِنَّ اللَّهَ لَا بُضِيعُ أَجَرَالُمُحَّسِنِبَ ۞ قَالُواْ تَأَلَّهِ لَقَدْءَاتَرَكَ لَلهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَلِطِعِبَ ۞ قَالَ لَاتَثَّرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْبَوْمَ بَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمَّ وَهُوَأَ رَحَمُ ٱلرَّاحِ بِنَ ١٠

ٱذْهَبُواْبِقَمِيصِي هَلَافَأَلْقُوهُ عَلَى وَجُواْبِي يَأْتِ بَصِبُرًا وَأَتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِبِنَ ٣ وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِبْرُقَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِبْحَ بُوسُفَ لَوْ لَا أَن تُفَيِّدُونِ ﴿ قَالُواْ تَأَلَّهِ إِنَّكَ لَغِي صَلَالِكَ ٱلْقَدِيمِ ٥٠ فَلَهَّاأَنَ جَآءً ٱلْبَشِبِرُأَلْقَكَ مُ عَلَى وَجِهِ فِي فَأَرْتَدَّ بَصِبِرًا قَالَأَلُوَأَقُل لُّكُمَّ إِنِّي أَعَّلَمُ مِنَ لَسِّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ۞ قَالُواْ يَكَأَبَانِا ٱسۡنَغْفِرَ لِنَا ذُنُوبِنَا إِنَّاكُنَّا خَاطِكِبَنَ ۞ قَالَسَوُّفَأَسَّتَغْفِرُلَكُمْ رَبِّيٓ إِنَّهُ هُوٱلْخَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ۞ فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ بُوسُفَ ءَاوَىٰۤ إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَٱدُخُلُواْ مِصِّرَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِبِن ﴿ وَرَفَعَ أَبُويَهِ عَلَىٰ ٱلْعَرَّشِ وَخَرُواْ لَهُ سُجَّلًا وَقَالَ يَنَأَبَتِ هَلَنَا تَأْوِيلُ رُءُ يَلَى مِن قَبْلُ قَدِّجَعَلَهَا رَبِّيحَقًّا <u>ۅؘۘۊؘۘ</u>ۮؙٲٛڂڛؘؽۑؾٳؚۮ۫ٲ۫ڂ۫ڒڮؚڹۣڡؚؽؙڶڛؚۜڿ؈ؚۏڿٵٙءؘؠؚڴؠڡؚۜؽۘٲڵڹۮۅؚڡٟؽؘؠڠؖٚۮ أَنْ نَعَ ٱلشَّيْطَكُ بَهْنِي وَبَهْنَ إِخْوَتِيٓ إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَآءُ إِنَّهُ هُوَّا لُعِلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَبِ قَدْءَ انْبُنْنِي مِنَّالُمُلْكِ وَعَلَّمُنْنِي مِن نَأُويلِ ٱلْأَحَادِ بِثِ فَاطِرَ السَّمَورِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِي عِفَّالدُّنْيَا وَٱلْكَخِرَةِ تُوَفِّنِي مُسُلِمًا وَأَلْحِقِّنِي بِٱلصَّلِحِبِنَ ۞ ذَا لِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيِّبِ نُوحِيهِ إِلَيْكُ وَمَا كُنتَ لَدَبْهِمْ إِذْ أَجْمَعُواْ أَمْرَهُمْ وَهُمْ بَمْكُرُونَ ۞

وَمَا أَكْثُرُ النَّاسِ وَلَوْحَرَفْتَ بِمُوَّمِنِينَ ﴿ وَمَا تَسْكَالُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أُجْرِ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكُرُ لِّلْعَالَمِينَ ۞ وَكُأْبِين مِّنَّ ءَايَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ بَمْرٌ وَنَ عَلَبُهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْجِنُونَ ۞ وَمَا بُؤُمِنُ ٱكْثَرُهُم ٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشَّرِكُونَ ۞ أَفَأُمِنُواْ أَن تَأْنِبَهُمْ غَلْشِيَّةٌ مِّنْ عَذَابِٱللَّهِ ُوَتَأْنِهِهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْنَةً وَهُمِّ لَا بَشَّعُرُونَ ۞ قُلُ هَذِهِ عِسَبِهِي أَدُّعُواْ إِلَى ٱللَّهِ عَلَى بَصِبَرَقٍ أَنَا وَمَنِي ٱتَّبَعَنِي وَسُبُحَنَ ٱللَّهِ وَمَآأَنَا مِنَ ٱلْمُشِّرِكِبِنَ ۞ وَمَا أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّرًا لَهُ لِٱلْقُرَيُّ أَفَاكُم بَسِبرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلَّذِبنَ مِن قَبْلِهِمَّ وَلَمَا كُوا لَا خِرَةِ حَبْرٌ لِلَّذِينَ تَعَوَّا أَفَلا تَعْقِلُونَ ۞ حَتَّى إِذَا ٱسْتَبْعَسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّواْ أَنَّهُمُّ قَدَّ كُذِبُواْ جَآءَهُمْ نَصَّرُنَا فَنُجِّى مَن نَّشَآءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَاعَنَّ لَقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ۞ لَقَدْكَانَ فِي قَصَصِهِمٌ عِبْرَةٌ لِّإِفْلِي ٱلْأَلْبَابُ مَاكَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَاكِن تَصْدِبِقَ ٱلَّذِي بَابُنَ بَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ بُوَّمِنُونَ ١ المَّوْرُولُولِ البَّعْلِيْ مُنْ الْمِيْتُ الْمُؤْرِدُ الْبَعْلِيْ مُنْ الْمِيْتُ الْمُؤْرِدُ الْمِنْ الْمُؤْرِدُ الْمِنْ الْمُؤْرِدُ الْمِنْ الْمُؤْرِدُ الْمِنْ الْمُؤْرِدُ لِلْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ لِلْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ لِلْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ لِلْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ لِلْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ لِلِي الْمُؤْرِدُ لِلْمُؤْرِدُ لِلْمُؤِرِدُ لِلْمُؤْرِدُ لِلْمُؤْرِدُ لِلْمُؤْرِدُ لِلْمُؤْرِدُ لِلْمُولِدُ لِلْمُؤْرِدُ لِلْمُؤْرِدُ لِلْمُؤْرِدُ لِلْمُؤْرِدُ لِلْمُولِ لِلْمُؤْرِدُ لِلْمُولِ لِلْمُؤْرِدُ لِلْمُؤْرِدُ لِلْمُؤْرِدُ لِلْمُؤْرِدُ لِلْمُؤْرِدُ لِلْمُؤِنِ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤِنِ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤِلِلِ

بِسَ لِللَّهِ الرَّحِيدِ مِ المَمرَّ يِلِّكَ ءَايَكُ الْكِتَكِ وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ الْحَقُّ وَلَاكِنَّاً كَثَرُالنَّاسِ لَا بُوَّمِنُونَ ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِي رَفَعَ ٱلسَّمَاوَنِ بِغَبِّر عَمَدِ تَرَوْنَهَ أَثُمُّ السَّتَوي عَلَى لُعُ إِنَّ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَّرُكُلُّ يَجْرِى لِأَجَلِ مُّسَمَّى يُدَبِّرُٱلْأَمْرَيُفَصِّلُٱلْأَيَاتِ لَعَلَّكُم بِلِقَآءِ رَيِّكُمْ تُوقِنُونَ ﴿ وَهُواُلَّذِي مَدَّالًا أَرْضَ وَجَعَلَ فِبِهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنَكُلِّ ٱلثُّمَرَاتِ جَعَلَ فِهَا زَوْجَهُ إِنَّ ثُنَابً فِي يُغْشِي ٱلَّيَّلُ ٱلنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَالِكَ ٱلْأَيْتِ لِتَقَوْمِ بَنَفَكَّرُونَ ﴿ وَفِي ٱلْأَرْضِ قِطَعُ مُتَجَلِورَاتُ وَجَنَّاتُ مِنَّا عَنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنُوانٌ وَغَبْرُصِنُوانِ بُسْقَى بِمَاءِ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ فِي ٱلْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿ وَإِن تَعْجَبُ فَعَجَبُ قَوْلُهُمَّ أَءِ ذَاكُنَّا تُرابًا أَءِنَّا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٌٍ أَوْلَتَ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَيْهِمُ وَأُوْلَتَ بِكَٱلْأَغَلَالُ فِي أَعَنَاقِهِمُ وَأُوْلَتَ بِكَ أَصْعَابُ ٱلنَّارِهُمْ فِهَا خَلِادُونَ۞ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلسَّيِّي عَنْهِ قَبُّلُ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتُ مِن قَبْلِهِمُ ٱلْمَثُلَثُّ وَإِنَّ رَبُّكَ لَذُو مَغْفِرَةِ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلِّمِهِم وَإِنَّ رَبِّكَ لَشَدِيدُٱلَّحِقَابِ ۞ وَيَقُولُ ٱلَّذِبِيَكَفَرُواْ لَوَٰلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن زَيَّهِ إِنَّمَاۤ أَنتَ مُنذِ ۗ رُولِكُلِّ قَوْمِ هَا وِ ﴿ ٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا نَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ وَمَا نَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَا تَزُدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍعِندَهُ بِمِقْدَارِ۞عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَا لَهِ ٱلْكَبِبِرُ ٱلْمُنْعَالِ ۞ سَوَآءُ مِنكُم مِّنَّأَسَرَّ ٱلْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ وَمَنَّ هُوَمُسَّتَخْفِ بِٱلَّيْلِ وَسَارِبُ بِٱلنَّهَارِ الْهُمْ عَقِّبَكُّ مِّنَّ بَبْنِ يَدَيُّهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخَبِّرُ مَا بِقَوْمِ حَتَّى بُغَيِّرُوا مَا بِأَ نَفْسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمِ سُوَّةً ا فَلاَمَرَدُّلَهُ وَمَالَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالِ ۞ هُوَٱلَّذِي بُريكُمُ ٱلْبَرُّ قَ خَوِّفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ ٱلسَّحَابَ الثِّقَالَ ۞ وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعُدُ بِحَمْدِهِ وَٱلْمَلَيْكَةُ مِنَّ خِيفَنِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن بَشَآءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَشَدِيدُ ٱلْمِحَالِ ﴿ لَهُ دَعُوقُ ٱلْحَقِّ وَٱلَّذِبِي يَدَّعُونَ مِن دُونِهِ لِلاَيسَّنَجِبِبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كُفَّيِّهِ إِلَىٰ لَمَآءِ لِيَبِّكُعَ فَاهُ وَمَاهُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ ٱلْكَلْفِرِينَ إِلَّا فِي صَلَالِ ۞ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِيَّ لَسَّمَلُوَانِ وَٱلْأَرْضِ

طَوْعًاوَكُرُهُا وَظِلَالُهُم بِٱلْغُدُو وَٱلْإَصَالِ۞﴿ قُلَ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَوَانِ وَٱلْأَرْضِ قُلُ اللَّهُ قُلُ أَفَانَّ خَذْتُه مِن دُونِهِ مَ أُوِّلِيٓ اءَ لَا بَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلاَضَرَّا قُلَّهَلَّ بِسَّتُوى ٱلْأَعْمَى وَٱلْبَصِبِرُ أَمُّ هَلْ تَستَوى ٱلظُّلُمَاتُ وَٱلنُّورْ أَمَّ جَعَلُو إِللَّهِ شُرَكًا وَ خَلَقُواْ كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهُ ٱلْخَلْقُ عَلَبُهِمْ قُلِ اللهُ خَلِقُ كُلِ شَيْءِ وَهُوَ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَارُ الْأَنْ لَ مِنَّ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتُ أُودِ بَةُ بِقَدَرِهَا فَٱحۡنَمَلُ لَسَّيۡلُزَيُدُ رَّا بِيَّا وَمِمَّا بُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّا رِٱبْنِغَآءَحِلِّيَةٍ أُوَّمَتَاعٍ زَبُكُ مِّثُلُهُ كَذَالِكَ بَصْرِبُ اللَّهُ ٱلْحَقَّ وَٱلْبَاطِلَ فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذُّ هَبُ جُفَاءً وَأَمَّامَا بَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي ٱلْأَرْضِ كَذَا لِكَ بَضِّرِبُ اللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ ﴿ لِلَّذِبَنَّ السَّنَجَابُو الرَبِّهِمُ ٱلْحُسْنَى وَالَّذِبِي لَمَّ بَسْنَجِبِبُواْلَهُ لَوَأَنَّ لَهُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَا فَنَدَوْاْ بِهِيِّ أُوْلَكِيكَ لَهُمْ سُوَّءُ ٱلَّحِسَابِ وَمَأْوَلَهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئُسَ الْمِهَادُ ٨ \* أَفَمَن بَعْكُمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ٱلْحَقُّ كُمَنَّ هُوَأَعُمَى إِنَّمَا بَنَذَكُّو أُولُواْ ٱلْأَلْبَبِ ۞ ٱلَّذِينَ بُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلَا بَنْقُضُونَ لُمِبْ فَي ﴿ وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِمَ أَنَّ بُوصَلَ

وَيَخْشُونَ رَبُّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوعَ ٱلَّحِسَابِ ۞ وَٱلَّذِبِنَ صَبَرُواْٱبْنِغَاءَ وَجُّهِ رَيِّهِمُّ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَنفَقُواْمِمَّا رَزَقَنكُ هُمِّسِرًّا وَعَلانِيَّةً وَيَدُرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ أَوْلَتَ بِكَ لَهُوْعُقَبَى ٱلنَّارِ® جَنَّنْتُ عُدُنِيَدُ خُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآيِهِمُ وَأَزُوا جِهِمْ وَذُرِّبِّ نِهِمْ وَٱلْمَكَ يِكَذُيدُ خُلُونَ عَلَبْهِم صِّن كُلِّ بَابٍ ٣ سَلَكُمْ عَلَيْكُمْ بِمَاصَبْتُمُ فَنِعَمَّعُقِّبَيُ لِلَّارِ ﴿ وَالَّذِبِيَ بِنَفُضُونَ عَهَداللهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقَطَعُونَ مَا أَمَرُ اللَّهُ بِهِ مَ أَن بُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أَوْلَا إِنَّ إِكَ لَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوَّءُ ٱلدَّارِ۞ ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقُدِرُ وَفَرِحُواْ بِٱلْحَبَاوَةِ ٱلدُّنْيَا وَمَا ٱلْحَبَاوَةُ ٱلدُّنْيَا فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا مَنَكُ ا وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَا أَنِنَ كَعَلَيْهِ وَايَةٌ مِّن رَّبِّهِ فِي قُلِّ إِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن بَشَآءُ وَيَهُدِى إِلَيْهِ مَنَّ أَنَابَ ۞ٱلَّذِبِيءَامَنُواْ وَتَطَّمَينُ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطَّمَ بِنَّا لْقُلُوبُ ۞ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْٱلصَّلِحَاتِ طُوبَى لَهُمُّ وَحُسِّنُ مَعَابِ ﴿ كَذَالِكَ أَرْسَلْنَكَ فِي أُمَّةٍ قَدْخَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَمُ لِتَنْلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُرِيكُفُرُونَ بِٱلرَّحْمَلِي قُلْهُ هُورَتِي لَآ إِلَهَ إِلَّاهُوعَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ

وَإِلَيْهِ مَتَابِ ۞ وَلُوْأَنَّ قُرْءَانَا سُبِّرَتْ بِهِ ٱلْجِبَالُ أَوْقُطِحَتُ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْكُلِّم بِهِ ٱلْمَوْتَى بَلِيِّهِ ٱلْأَمْرُجَمِيعًا أَفَامُ يَايْتَسِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْأَن لَوْيَشَآءُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَجِمِيعًا وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِبِيَ كَفَرُواْ نُصِبِبُهُم بِمَاصَنَعُواْ قَارِعَةُ أَوْتَحُلُّ قَرِيبًامِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِي وَعُدُ ٱللَّهِ إِنَّا لَلَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ۞ وَلَقَدِ ٱسْنُهُ زِئَ بِرُسُلِ مِّن فَبَلِكَ فَأَمَّلَيْتُ لِلَّذِبِي كَفَرُواْثُمَّ أَخَذُنِّهُمَّ فَكَيْفَ كَانَعِقَابِ اللَّهِ أَفَمَنَّ هُوَ قَآيِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتُ وَجَعَلُواْلِلَّهِ شُرِكًا ۗ قُلِ سَمُّوهُمُ أُمْ نُنَبِّ وُنَهُ بِمَا لَا يَعَاكُمُ فِي الْأَرْضِ أَم بِظَلِهِ رِمِّنَ ٱلْقَوْلِ بَلَ زُيِّنَ لِلَّذِبِنَ كَفَرُواْ مَكُرُهُمْ وَصُدُّواْ عَنَّ السَّبِيلِّ وَمَن يُضَّلِلَ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ٣ لُّهُمْ عَذَابٌ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ ٣ \* مَّتُلُا لَجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِكَا لَمُتَّفُونَ تَجْمِي مِن تَحْنِهَا ٱڵٲؙ۫۫ؿؙؙڬۯؖٲؙؙؙٛٛٛٵؙڰؙڶۿٳۮٳٙؠؚؚۯؙۏڟؚڵۘۿٳؾڶڬؙڠؙڡٞ۠ڹؽٱڵۜڋۣڹؽٱتۜۜڠٙۅٳٛۜٷٞڠؙۼؽ ٱلْكَلِفِرِينَ النَّارُ وَ وَٱلَّذِبِيءَ اتَبْنَكُهُمُ ٱلْكِنَابَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أَنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ ٱلْأَخْزَابِ مَن بُنِكِرُبَعْضَةُ قُلْ إِنَّمَاۤ أُمِرْكُ أَنَّا عَبُكَ ٱللَّهَ وَلاَ أَشْرِكَ بِهِمْ إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَإِلَيْهِ مَكَابِ ﴿ وَكُذَا لِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكُمًا

عَرَبِيّاً وَلَهِنَّ تَبَعْتاً هُوَآءَهُم بِعُدَمَاجَآءَكَ مِنَّالُعِلْمِمَالَكَ مِنَّالَّهِ مِن وَلِيٌ وَلَا وَاقِ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن فَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمِّ ٲڒؙۅٙٳڿٵۅؘۮؙڒؚێۘڎۜ<u>ٞ</u>ۅؘڡٙٵػٲؽڶؚڗڛٛۅڶٟٲ۫ڹؽٳ۫ؾڿٵؽڎٟٳڵۜٳؠٳۮ۫ڹۣۘٛڛؚۜٞؖڸ<u>ڪ</u>ڵۣ أُجَلِكِنَابُ ۞ بَمُّحُواْٱللَّهُ مَا بِشَآءُ وَيُثَبِتُّ وَعِندَهُ وَالْمُرَّالِكِنَبِ۞ <u>وَلِ</u>نَمَّانُرِيَّنَكَ بَعُضَ لَّذِي نَعِدُهُ مِّ أُوَّنَوَفَيَّنَكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ ۞ أُولَمُ بَرَوْا أَنَانَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَامِنَ أَطْرَافِهَا وَٱللَّهُ بَعُكُمُ لَامُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوسَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ١٥ وَقَدْ مَكَرَ ٱلَّذِبِيَ مِن قَبِّلِهِمْ فَلِلَّهِ ٱلْمَكُرُجَمِيعَا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسِ وَسَيْعَلَمُ ٱلْكُفَّارُلِمَنَّ عُقِّبَكَ الدَّارِ ﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَسَّتَ مُرَّسَكًا قُلُكُفَى بِأُللِّهِ شَهِينًا بَبِّنِي وَبَبِّنَكُمْ وَمَنْ عِندُهُ عِلْمُ ٱلْكِنكِ الاركتي مرورة المراكبي مركبين المراكبي المراكبي مركبين المراكبي مركبين المراكبي المراكبي المراكبي المراكبي الم المراكبي المراكبي مركبي المراكبي ال

بِسَّ لِللهِ الرَّحْمَانُ الرَّحْمَانُ الرَّحِيدِ فِي اللهِ الرَّحْمَانُ الرَّحِيدِ فِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الرَّحِيدِ النَّاسَ مِنَّ الظُّلُمَاتِ إِلَى اللهُ النَّوْرِ بِإِذْ فِي رَبِّهِمْ إِلَى صِرَطِ الْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ۞ ٱللَّهِ ٱلَّذِي لَهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

مَافِيُ السَّمَوَاتِ وَمَافِي الْأَرْضِ وَوَيُلُ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِ شَدِيدٍ اللَّذِبِي بَسْتَحِبُّونَ أَلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَاعَلَى ٱلْأَخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِٱللَّهِ وَيَبُّغُونَهَاعِوَجًا أَوْلَيْهِكَ فِي صَلَالِ بَعِيدٍ ۞ وَمَا أَرْسَلْنَامِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَبِّنَ لَهُمَّ فَيُضِلُّ ٱللَّهُ مَن بَشَاءُ وَيَهْدِي مَن بَشَاءُ وَهُوَا لُعَزِبِزُالْحَكِيمُ وَلَقَدُأْرُسَلْنَا مُوسَى بِعَا يَكِنْنَآ أَنَّ أَخُرِجُ قَوْمَكَ مِنَّ لظُّلُمَنتِ إِلَىٰ لنُّورِ وَذَكِّرُهُم بِأَبَّلمِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ۞ وَإِذْ قَالَ أَ مُوسَى لِقَوْمِهِ ٱذْكُرُواْنِعُمَةَ ٱللهِ عَلَيُّكُمْ إِذَّا نَجَلَكُم مِنَّ ءَالِ فِرْعَوْنَ بِسُومُونَكُمْ سُوعَ ٱلْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَبَسْتَعْبُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِي ذَالِكُم بَلَاءُ مُن رَّبِّكُمْ عَظِيمُ ۞ وَإِذْنَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَيِن شَكَّرُ تُمَّ لَأَزِيدَ نَكُمْ وَلَيِن كَفَرَّتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿ وَقَالَ مُوسَى إِن كُفُرُواْ أَننُمْ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّاللَّهَ لَغَنيٌّ حَمِيدٌ ۞ أَلَمْ يَأْتِكُمِّ نَبَوُّا ٱلَّذِبِيَ مِن قَبِّلِكُمُّ قَوْمِنُوجٍ وَعَادٍ وَثُمُودَ وَٱلَّذِبِنَ مِنَ بَعْدِ هِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا ٱللَّهُ جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيّنَاتِ فَرَدُّ وَالْيَدِ بَهُمْ فِي أَفُو الْهِهِمْ وَقَالُوٓ الْوَالِنَّاكُفَرُنَا بِمَا أَرُسِلَتُمْ بِعِ وَإِنَّالِفِي

شَكِيِّمَّانَدْ عُونَنَآ إِلَيْهِ مُرِيبِ ۞ \* قَالَتْ رُسُلُهُ وَأَفِي اللَّهِ شَكُّ فَاطِرِ ٱلسَّمَاوَ تِ وَٱلْأَرْضِ يَدْعُوكُمُ لِبَغْفِرَلَكُمْ مِّن ذُنُوكُمُ وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٓ أَجَلِ مُسَمَّى قَالُوٓ إِلَّا نَنْمَ إِلَّا بَشَرُمِّ تُلُنَا نُرِيدُورَأَ نَصُدُّونَا عَمَّاكًانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأَنُونَا بِسُلْطَكِنِ مُّبِبِنِ۞ قَالَكَ لَهُوۡرُسُلُهُمْ إِن نَحِّنُ إِلَّا بَشَرُهِ مِّنْكُمْ وَلَكِكَنَّ لَلْهَ بَمُنَّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادٍ مِن <u>وَمَاكَانَ لَنَآ أَنَّ نَاۡ ثِيَكُم بِسُلَطَنِ إِلَّا بِإِذْ نِٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلَبْنَوَكَى لِ</u> ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ وَمَالَنَآ أَلَّا نَنُوكُلُ عَلَى ٱللَّهِ وَقَدَّهَ دَلَىٰ اسْبُلَآ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَاءَ اذَيْنُمُ وَنَا وَعَلَى اللهِ فَلْيَنُو كُلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ١ وَقَالَا لَّذِينَ كَفَرُواْ لِرُسُلِهِمَّ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّرًّا زُضِنَا أَوْلَنَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأُوِّحَي إِلَبْهِمْ رَبُّهُمْ لَهُ لِكُنَّ الظَّلِمِبِي ﴿ وَلَنسُكِننَّكُمُ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَالِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ وَٱسْنَفْنَحُواْ وَخَابَكُلُّ جَبَّارِعَنِيدٍ ۞ مِّن وَرَآبِهِ عَجَمَنُمُ وَيُسْقَى مِن مّآءٍ صَدِيدٍ ١٠ بَنَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ بُسِيغُهُ وَيَأْنِيهِ ٱلْمَوِّتُ مِنكُلِّ مَكَانِ وَمَا هُوَيِمَيِّتِ وَمِن وَرَآيِهِ عَنَابٌ غَلِبظٌ ۞ مُثَلُ ٱلَّذِبِنَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمَّ أَعُمَالُهُمَّ كَرَمَادٍ ٱشَّنَدَّتْ بِهِٱلرِّيحُ فِي يَوْمِ عَاصِفٍ لَّا يَقُدِرُونَ مِمَّا كُسَبُواْ عَلَى شَيْءٍ ذَالِكَ هُوَّالضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ اللهُ تَرَأَتُ اللهَ خَلَقُ السَّمَوانِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقَّ إِن بَشَأْبُذَ هِبْكُمْ وَيَأْنِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ ۞ وَمَاذَ ٰ لِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزِ ۞ وَبَكَرُزُواْ لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الصُّعَفَلَوُّ اللَّذِ بِنَاسَّتُكْبَرُواْ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ نَبَعًا فَهَلَّ أَيْنُم مُّغُنُّونَ عَنَّامِنَ عَنَامِ اللهِ مِن شَيِّءِ قَالُواْ لَوَّهَدَ لِنَا ٱللهُ لَهَدَبِنَكُمْ سَوَآءُ عَلَيْنَآ أَجَزِعُنَآ أُمْصَبُرُنَا مَا لَنَامِن مِّحِيصٍ ۞ وَقَالَ ٱلشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِى الْأَمْرُ إِنَّ لَلَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَاكُمْ وَعَدَاكُمْ فَا خَلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلِّطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَأَسْتَجَبُّتُمْ لِي فَلا تَلُومُونِي وَلُومُواْ أَنفُسَكُم مَّا أَنَا بِمُصْرِخِكُم وَمَا أَنهُم بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَآ أَثَّرُكُ مُونِ مِن قَبَّلُ إِنَّا لظَّلِمِبِي لَهُوَعَلَاكِ ٱلْيِمُ ا وَأَدْخِلُ الَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجِّيمِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِ بِنَ فِبِهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمٌ تَحِبُّنْهُمْ فِهِاسَاكُمْ ﴿ ٱلْمُتَرَكِيْفَ ضَرَبَاللَّهُ مَثَلًا كُلِمَةً طَيِّبَةً كُشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصَّلُهَا ثَابِتُ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسَّمَاءِ ۞ ثُوَّتِيٓ أُكُلَهَاكُلُ حِبنِ بِإِذِّنِ رَيَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمَّ يَتَذَكُّرُونَ ﴿ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيتَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيتَةٍ ٱجْتُثَتَ مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَارِ ۞ يُثَيِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِبِيءَ امَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِي ٱلْحَبَوْفِ ٱلدُّنَّيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ ٱلظَّلِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَآهُ ﴿ \* أَلَمْ نَرَ إِلَىٰ الَّذِبِنَ بَدُّ لُواْنِعُمَتُ اللَّهِ كُفِّرًا وَأَحَلُواْ قَوْمَهُمِّ دَارَا لُبُوارِ ﴿ جَمَّتُم يَصْلَوْنَهَا وَبِنِّسَ لُقُرَّارُ ﴿ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ أَنِكَا دًا لِّيُضِلُّواْ عَن سَبِيلًهُ قُلْ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِبِرِّكُمِّ إِلَى ٱلنَّارِ۞ قُل لِّعِبَادِي ٱلَّذِ بِنَ ءَامَنُواْ ° بِقِبِهُواْٱلصَّكُوةَ وَيُنفِقُواْمِمَّا رَزَقَنَاهُمُّ سِرَّا وَعَلانِيَةً مِّن قَبْلِ أَنَ يَأْتِيَ بَوْمُ لِلَّا بَيْحُ فِيهِ وَلَاخِلَالٌ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَكِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِعِيمِنَ الثَّمَرَ فِي رِزْقًا لَّكُمْ وَسَخَّرَلُكُمُ ٱلْفُلْكَ لِنَجْرِيَ فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِيَّ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلْأَنْهَرَ ﴿ <u>ۅۘٙڛڿۜؖڔؙڷڴؙۄؙٱڵۺۜۧڡؙڛۘۅؙۘٱڵۛڠۘٙڡؘڔۘڎٙٳؠڹؠ۪ؖ؈ؖۅڛڿۜۧڔڶڴۄؙٱڵۜؽ۪ڶۅؖٱڵؠٚٵۯڛ</u> وَءَانَكُمْ مِن كُلِّ مَاسَأً لَنْمُوهُ وَإِن نَعُدُّ واْنِعَمَنَا للَّهَ لَانْحُصُوهَا إِنَّا لَإِنسَانَ لَظَلُومُ كُفًّا رُكُ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَجْعَلُ هَاذًا ٱلْبَلَدَءَامِنَا وَٱجْنُبُنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُكُا لَأَصَّنَامَ ۞ رَبِّ إِنَّهُنَّأَ مُّلَّلَ كَثِبِرًا مِّنَ لَنَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنَّ عَصَانِي فَإِنَّكُ غَفُورُ ڒؘڿۑؿؙڗ؆ڔۜڹۜٵٙٳڹۣٚؿٲؙڛڴڹۮؙڡؚڹڎؙڔۜؠۜٚڹۣؠؚۏٳۮٟۼؘؠٞڕۮؚؽڒؘۯۼۼٮۮ بَبْنِكُ ٱلْمُحَرَّمِ رَبَّنَالِيُفِيمُواْٱلصَّلُوٰةَ فَٱجْعَلُ أَفْئِدَةً مِّنَالِيُفِيمُواْٱلصَّلُوٰةَ فَٱجْعَلُ أَفْئِدَةً مِّنَالِيُفِيمُواْٱلصَّلُوٰةَ فَٱجْعَلُ أَفْئِدَةً مِّنَالِكُاسِ اللهِ مُ وَاللَّهِ مُ وَالرُّزُقُهُم مِ مَنَ الشَّمَرِ فِ لَعَلَّهُمَّ يَشُّكُرُونَ ﴿ رَبُّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَانُخُفِي وَمَانُعُلِنَّ وَمَايَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِن شَيءٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ۞ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَاءِ ۞ رَبَّ اجْعَلْنِي مُقِبَمَ ٱلصَّلَوْةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلُ دُعَآءِ ۞ رَبُّنَا ٱغَفِوْلِي وَلُوا لِدَى وَلِلْمُؤْمِنِبِنَ بُومَ بَقُومُ ٱلْحِسَابُ ۞ وَلَاتَحْسَبُنَّ اللَّهَ غَلِفِلَّاعَمَّا يَعْمَلُ الظَّلِمُونَ إِنَّمَا بُؤَخِّرُهُمْ لِبَوْمِ تَشَّخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَارُكَ مُهْطِعِبِنَ مُقَنِعِي رُءُ وسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمُ طَرَّفَهُمُّ وَأُفْعِدَتُهُمْ هُوَاءُ ١٤ وَأَنذِرِ النَّاسَ بَوْمَ يَأْنِبِهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبَّنَاۤ أَخِّرُنَاۤ إِلَىٓ أَجَلِ قَرِيبِ نِّجِبُ دَعُوتَكَ وَنَتَّبِع ٱلرُّسُلَّ أَوَلَهُ تَكُونُواْ أَقْسَمَتُ مِن قَبَلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالِ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَاكِ لَ لَذِبنَ ظَلَمُوٓ أَنفُسَهُمْ وَنَبَبِّنَ لَكُمْ كَبْفَ فَعَلْنَا بِهِمُّ وَضَرَبْنَا لَكُمْ الْأَمْثَالَ @ وَقَدْمَكُرُواْمَكُرَهُمْ وَعِنَاللَّهِ مَكُرُهُرُ وَإِن كَانَ مَكُرُهُمُ لِتَرُولَ مِنْهُ أَلِحِبَالُ ۞ فَلاَتَحْسَبَنَ اللّهَ مُخَلِفَ وَعُدِهِ وَرُسُلَّهُ وَإِنَّا لَلّهَ عُزِيزُدُ وَانظَامِ ﴿ بَوْمَنُبَدُ لُ اللّهَ مُخَلِفَ وَعُدِهِ وَرُسُلَّهُ وَإِنَّا لَلّهُ عَزِيزُدُ وَانظَامِ ﴿ بَوْمَنُبُ لَلْكُ مُخَلِفَ وَعُدِهِ وَرُسُلَّهُ وَإِنَّا لَا مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنِي اللّهُ عَنِي اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنِي اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا



بِسَّ فَرَاكَ اللَّهُ اللَّهُ الرَّحُونَ الرَّحُونَ الرَّحِونَ الرَّحَونَ الرَّحَونَ الرَّحَونَ الرَّعَ اللَّهُ الرَّحَونَ الرَّعَ اللَّهُ الرَّعَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّ

بِٱلْمَكَنِيكَةِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّلِدِ قِبنَ ۞ مَا نُنَزِّ لُٱلْمَكَنِيكَ فَإِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَاكَانُواْ إِذًا مُّنظَرِينَ ۞ إِنَّا نَحَنُ نَزَّلُنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَلِفِظُونَ ۞ وَلَقَدُّ أَرْسَلْنَامِن قَبُلِكَ فِي شِيَعِ ٱلْأَوْلِبِيَ۞ وَمَايَأَنْهِ هِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّاكَانُواْبِهِ بَسَّنَهُنِ وَنَ الكَنَالِكَ نَسَّلُكُهُ فِي قُلُوبُ ٱلْمُجْرِمِينَ الْ الْمُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتُ سُنَّةُ ٱلْأَوْلِبِي ﴿ وَلَوْفَنَحَنَا عَلَبُهِم بَابًامِّنَ السَّمَآءِ فَظُلُواْ فِيهِ بِعُرْجُونَ ۞ لَقَا لُوّاْ إِنَّمَا سُكِّرَتُ أَبْصَلَوْنَا بَلِّ نَحُنُ قُوْمُرُهُ سُحُورُونَ ۞ وَلَقَدٌ جَعَلْنَا فِي السَّمَآءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّكُهَا لِلنَّاظِرِينَ۞وَحَفِظُنِكَهَامِنُكُلِّ شَيْطَانِ رَّجِيمِ۞إِلَّا مَنِ السَّرَقُ السَّمْعَ فَأَنْبَعَهُ شِهَابٌ مُّيبِنُ ۞ وَٱلْأَرْضَ مَدَدُنْهَا وَأَلَفَتِنَا فِهَارَوَاسِيَ وَأَنْبَنَّنَا فِهَامِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوَزُونِ ۞ وَجَعَلْنَا لَكُمَّ فِهَا مَكَ بِشَ وَمَن لَّسَنُمُ لَهُ بِرَازِفِهِنَ ﴿ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّاعِندَنَا خَزَآبِنُهُ وَمَانُنَزُّلُهُ إِلَّا بِقَدَرِمَّعُلُومِ ۞ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّبَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَامِنَ السَّمَاءِ مَآءَ فَأَسَّقَيْنَكُمُوهُ وَمَآأَ نَنُمَّ لَهُ بِخَلِزِنِبَنَ ﴿ وَإِنَّا لَنَحُنُ نُحْي مُ وَنُمِيتُ وَنَعُنُ أَلُوا رِثُونَ ﴿ وَلَقَدْ عَلِمَنَا ٱلْمُسْنَفَدِ مِبِنَ مِنكُمُ وَلَقَدٌ عَلِمَنَا ٱلمُستَّخِرِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ هُوَيَحْشُرُهُمُّ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمُ ۞ وَلَقَدْ خَلَقُنَا ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَللِمِّنَ حَمَا مُّسَّنُونِ۞ وَٱلْجَآنَ خَلَقَّنَهُ مِن قَبَلُمِن نَّارِٱلسَّمُومِ۞ وَإِذَّ قَالَ رَبُّكَ لِلمَّلَكَ بِكُوْ إِنِي خَلِقٌ بَشَرًا مِن صَلَّصَالِ مِن حَمَا مَّسَنُونِ ﴿ فَإِذَا سَوِّينُانُهُ وَنَفَخُّتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْلَهُ سَاجِدِ بِنَ ﴿ فَسَجَداً لَمَكَنْ عِكَنْهُ كُلُّهُمُ أَجْمَعُونَ ۞ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَيَ أَن بَكُونَ مَعَ ٱلسَّنجِدِبنَ ﴿ قَالَ يَنَإِبلِبِسُ مَالَكَ أَلَا نَكُونَ مَعَ ٱلسَّنجِدِبنَ ﴿ قَالَ لَمُراً كُن لِّأْسَجُدَلِبَشَرِخَلَفْنَهُ مِن صَلْصَل مِّنَ حَمَا مِمَّنُونِ ۞قَالَ فَأُخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَحِيمُ ۞ وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَةَ إِلَى بُوْمِ ٱلدِّبنِ ٤٠ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرُ نِيٓ إِلَى بُوْمِ بُبَّعَثُونَ ۞ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلمُنظَرِينَ۞إِلَى بَوْمِ ٱلْوَقَٰتِٱلْمَعُلُومِ۞ قَالَ رَبِّ بِمَٱأْغُو بَيْنِي لَأْزُيِّنَنَّ لَهُمَّ فِي لَأَرْضِ وَلَأَغُو يَنَّهُمُ أَجْمَعِبِنَ ﴿ إِلَّاعِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِبِنَ۞قَالَ هَلْنَاصِرَاطٌ عَلَى مُسْنَفِيهُ ۞ إِنَّ عِبَادِي لَبْسَ لَكَ عَلَبْهِمْ سُلِّطَكَ إِلَّا مَنَّ لَبَّعَكَ مِنَّ لَّفَ اوِينَ ۞ وَإِنَّ جَهَنَّهُ لَمُوْعِدُهُمُ أَجْمَعِبِنَ ﴿ لَهَا سَبْعَةُ أَبُوا بِ لِّكُلِّ بَابٍ مِّنَّهُمَّ جُزْءٌ مُّ قُسُومٌ ﴿ إِنَّا لَمُنَّفِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُبُونٍ ۞ ٱدُّخُلُوهَا بِسَلَاهِ عَامِنِبِنَ ۞ وَنَزَعُنَامَا فِي صُدُورِهِم مِّنَّ غِلِّ إِخَّوَانَّاعَلَى سُرُرِ مُتَقَابِلِينَ ﴿ لَا يَمَسُّ هُمْ فِيهَا نَصَبُ وَمَاهُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ ﴿ \* نَبِّئْ عِبَادِيَ أَنِي أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَأَنَّ عَنَابِي هُوَ ٱلْعَنَابُ ٱلْأَلِيمُ۞وَنَبِّنَّهُمُ عَنضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ۞ إِذْ دَخُلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْسَلَمَاقَالَ إِنَّامِنكُمْ وَجِلُونَ ﴿ قَالُواْ لَانْوَجَلَ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامِ عَلِيمِ ﴿ قَالَ أَبَشَّرُتُمُو نِي عَلَيْ أَن مِّسَيْنَ ٱلْكِبَرُ فَيِمَ تُكِثِيرُ ونَ ٤٠ قَالُوا بَشَرَ نَكَ بِٱلْحَقِّ فَلاَ تَكُن مِّنَ الْقَانِطِينَ @قَالَ وَمَن بَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ مِ إِلَّا ٱلضَّالُّونَ ۞ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ۞ قَالُوٓ إِنَّا أَرْسِلْنَآ إِلَى قَوْمِ مُجْرِمِبِنَ ﴿ إِلَّا عَالَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمُ أَجْمَعِبنَ ﴿ إِلَّا أَمْرَأَنَهُ وَقَدَّرُنَّا إِنَّهَا لَمِنَ ٱلْعَلِيرِينَ۞ فَلَمَّاجَآءَءَالَ لُوطِ ٱلْمُرْسَلُونَ۞قَالَ إِنَّكُمَّ قَوْمُرُمُّنكُرُونَ اللَّهَ الْوُلْبِلِّجِئْنكَ بِمَاكَانُولْفِيهِ يَمُتَرُونَ ١ وَأَتَيْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِ قُونَ ۞ فَأَسِّرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِمِّنَ ٱلَّيْلِ وَٱنَّبِعْ أَدْ بَارَهُمْ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَٱمْضُواْحَيْثُ تُؤْمَرُونَ ا وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَالِكُ ٱلْأَمْرَأَى دَابِرَهَلَوْلاً وَمُقَطُوعٌ مُصْبِحِبِي الله وَجَاءَ أَهُلُ ٱلْمَدِينَةِ بَسْتَبُشِرُونَ ﴿ قَالَ إِنَّ هَلَوُ لِآءِ صَيْفِي فَلاَ نَفْضَحُونِ۞ وَٱنْقُواْٱللَّهَ وَلَا نُخْزُونِ۞ قَا لُوٓاْ أَوَلَمُ نَنْهَكَ عَنَّ لَعَلَمِبَنَ ۞ قَالَ هَلُؤُلَّاءِ بِنَاتِيٓ إِن كُننُو فَاعِلِبِنَ ۞ لَعَمُّرُكَ إِنَّهُمَّ لَغِي سَكُرِتِهِمْ بَعْمَهُونَ ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشِّرِقِهِنَ الله فَجَعَلْنَاعَلِلَهُا سَافِلَهَا وَأُمُّطُرُّنَاعَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيتُةً لِلمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِن كَانَأَصَّحَكُ ٱلْأَيْكُذِ لَظَالِمِينِ ۞ فَأَنْفُمْنَامِنْهُمُ وَإِنَّهُمَالَبِإِمَامِمٌّبِينِ۞ وَلَقَدُّكُذَّ بَأَصْحَابُ ٱلَّجِّرِ ٱلْمُرْسَلِبِنَ۞ وَءَانَبَنَكُ مُرِّءَ ايَٰنِنَا فَكَانُواْعَنُهَا مُعْرِضِبِنَ۞ وَكَانُواْ يَنْحِنُونَ مِنَ لِجِبَالِ بُبُوتًا وَامِنِبِنَ ۞ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُصَّبِحِبِنَ ﴿ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مِّا كَانُواْ بِكَسِبُونَ ۞ وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَ ٓ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَإِنَّا لَسَّاعَةَ لَأَنِيتُ فَأُصَفَحِ ٱلصَّفَحُ ٱلْجَمِيلَ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُوَٱلْخَلَّاقُٱلْعَلِيمُ ۞ <u> وَلَقَدُ ءَا تَبُنَاكَ سَبَعًا مِّنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَانَ ٱلْعَظِيمَ ﴿ لَانَمُدُّنَّ }</u> عَيْنَيُكَ إِلَى مَامَتَعُنَا بِهِيٓ أَزُواجًا مِّنْهُمْ وَلَانَحْزَنُ عَلَبُهِمْ وَاُخْفِضَ جَنَاحَكَ اللَّمُؤُمِنِ مِنَ ﴿ وَقُلَّ إِنِّي أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلمَّيِ بِنَ ﴾ وَاُخْفِضَ جَنَاحَكَ اللَّمُؤُمِنِ بِنَ ﴿ وَالَّذِينَ جَعَلُواْ ٱلْقُرُءَانَ عِضِينَ ﴾ الَّذِينَ جَعَلُواْ ٱلْقُرُءَانَ عِضِينَ ﴾ وَفَرَيِّكَ لَنَسْعَكَ اللَّهُ وَالْجَمَعِينَ ﴿ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ فَاصَدَعَ بِمَا اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّ



بِسَ لِللَّهِ الرَّحْمِنَ لَرَّحِيهِ

أَتَكَ أَمُّرُ اللَّهِ فَلا تَسَّتَعْجِلُوهُ سُبَحَنَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا بُشَرِكُونَ ۞ بُنَزِّلُ ٱلْمَلَآءِ كَهَ بِالرَّوْحِ مِنَّ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن بَشَاءُ مِنَّ عِبَادِهِ عَأَنَّ أَنْذُرُ وَا أَنَّهُ وَلَا إِلَا أَنَا فَأَتَّقُونِ ۞ خَلَقَ ٱلسَّمَنونِ وَٱلْأَرْضَ أَنْذُرُ وَا أَنَّهُ وَلَا إِلَا أَنَا فَأَتَّقُونِ ۞ خَلَقَ ٱلسَّمَنونِ وَٱلْأَرْضَ

هُوخَصِيمُ مُّبِبِنُ ۞ وَٱلْأَنْعَلَمَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِبِهَادِفَ ءُومَنَافِعُ

وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۞ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِبْنَ تُريحُونَ وَحِبْنَ تَسْرَحُونَ۞ وَتَحْمِلُ أَثَقَالَكُمُ إِلَى بَلَدِلَّمُ تَكُونُواْ بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقّ ٱلْأَنفُسْ إِنَّ رَبُّكُمُ لَرَءُ وفُ رَّحِيثُونَ وَأَلْخَيْلَ وَٱلَّبِغَالَ وَٱلْحِبِرَ لِتَرَّكُبُوهَا وَزِينَةً وَيَخُلُقُ مَا لَا نَعَلَمُونَ ۞ وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُالسَّيبِل وَمِنْهَاجَا بِرُ ۗ وَلَوْشَاءَ لَهَدَ لَكُو أَجْمَعِبِنَ ۞ هُوُالَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءَلَّكُم مِّنَهُ شَرَابٌ وَمِنَّهُ شَجُرُ فِيهِ تُسِمُونَ ۞ يُنْبِتُ لَكُم بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَابَ وَمِن كُلِّٱلثَّمَرَاكِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَّةً لِّقَوْمِ بِنَفَكُّرُونَ۞وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُ وَٱلنُّجُومُ مُسَخَّرَاكُ بِأَمْرِهُ } إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَاتِ لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ وَمَاذَرَأَ لَكُمْ فِي لَأَرْضِ مُخْتَلِفًا ٱلْوَانَّةُ ۗ وَإِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَةً لِّقَوْمِ يَذَّكُرُونَ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْكُلُواْمِنَّهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُواْمِنَّهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْنَغُولُمِن فَضَّالِهِ وَلَعَلَّكُمُ تَشَكُرُونَ ١ وَأَلْقَى فِي لَأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمُ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَّمَلَّكُمِّ مَنْ مَنْ تَدُونَ ﴿ وَعَلَمَ لَيَّ وَبِأَلْنَجْمِ هُمْ يَهْنَدُونَ ﴿ أَفْمَن يَخْلُقُ كُمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلا تَذَكَّرُونَ ۞ وَإِن تَعُدُّواْنِعْمَة ٱللَّهِ لَا نُحْصُوهَا إِنَّاللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيهُ ۞ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مِمَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعَلِنُونَ ۞ وَٱلَّذِبِنَ يَدُّعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيًّا وَهُمْ يُحْلَقُونَ ۞ أُمُّواكُ غَبُرُ أُحْيَاءِ وَمَا بَشَعْرُونَا يَانَ بُبْعَثُونَ اللهُكُمُ إِلَكُ وُ إِحِدُ فَالَّذِينَ لَا بُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةُ وَهُمْ مُّسَتَكِيرُونَ ﴿ لَاجَرَمَأْ نَاللَّهَ يَعْاَمُ مَا بُسِرٌ وَنَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْتَكِّيرِينَ ۞ وَإِذَاقِيلَ لَهُمِمَّاذَٱأَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوٓاْ سَلِطِبُ ٱلْأَوَّلِبِينَ ﴿ لِيَحْمِلُوٓاْ أَوْزَا رَهُمَّ كَامِلَةً بَوْمَ ٱلْقِيكِمَةِ وَمِنَّا وَزَارِ ٱلَّذِبِنَ بُضِلُّونَهُم بِغَبْرِعِلْمٍ أَلَاسَآءَمَا بَزِرُونَ۞ قَدَّمَكُرَٱلَّذِبِنَمِن قَبْلِهِمْ فَأَتَّكَالَّهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ لُقُواعِدِفَخَرَّ عَلَبْهِمُ ٱلسَّقَفُ مِن فَوقِهِمْ وَأَتَاهُ مُوالَّعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لابَشِّعُرُونَ ۞ ثُوِّيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيُّنَ شُرِكًا عِي ٱلَّذِينَ كُننُمِّ تُشَافُّونَ فِيهُمْ قَالَ ٱلَّذِينَ أُوثُواْ ٱلَّعِلْمَ إِنَّا لَخِزَّى ٱلْبَوْمَ وَٱلسُّوءَ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ ﴿ ٱلَّذِبِنَ تَنْوَفَّنَّهُمُ ٱلْمَلَّ بِكَذُ ظَالِمِيَّ أَنفُسِهُمْ فَأَلْقَوْلُ ٱلسَّاكَمَ مَا كُنَّا نَعُمَلُ مِن سُوّعِ بَلَيْ إِنَّا لِلَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُننُمْ تَعُمَلُونَ ﴿ فَأُدَّخُلُواْ

أَبُوابَ جَهَنَّمَ خَالِدِ بِيَ فِي اللَّهِ مَنْ مَثَّوَى ٱلْمُنَّاكِيِّرِينَ ﴿ وَقِبِلَ لِلَّذِينَ يَتَّقَوَّا مَا ذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ خَبَّرْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَا رُٱلْأَخِرَةِ خَبِرٌ وَلَنِعُمَ دَارُا لُمُتَّفِبِي ﴿ جَنَّكُ عَدْنِ يَدُخُلُونَهَا تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَا رُلَهُمْ فِهَامَا يَشَآءُونَ كَذَالِكَ بَجْنِي ٱللَّهُ ٱلْمُنَّفِينَ ۞ٱلَّذِينَ تَنَوَفَّا هُمُ ٱلْمَكَ إِلَّهُ طَيِّيبِنُ يَقُولُونَ سَلَكُمُّ عَلَيُّكُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ بِمَاكُننُمْ تَعَمَلُونَ ۞ هَلَ بِنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِبَهُ مُو الْمَكَ مِكَذُ أَوْيَأْتِي أَمُّرُ رَبِّكَ كَذَالِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبُلِهِم وَمَاظَلَمَهُمُ اللهُ وَلَكِن كَانُوۤا أَنفُسَهُم يَظْلِمُونَ ٣ فَأَصَابَهُمُّ سَيِّعَاثُ مَاعَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِمِمَّا كَانُواْ بِعِ بِسَنَهُ زِءُونَ ا وَقَالَ الَّذِبِيَّ أَشَرَكُواْ لَوُشَاءَ اللَّهُ مَاعَبُدُنَامِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ نْحُنُ وَلَا عَابَآ قُنَا وَلَاحَرَّمَّنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ كَذَالِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَهَلَّ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَكَغَ ٱلْمُبِبُ ۞ وَلَقَدُ بَعَثَنَا فِي كُلَّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ أَعْبُدُواْ اللَّهَ وَالْجَنَنِبُواْ ٱلطِّلغُوتَ فَمِنْهُم مِّنَ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنَ حَقَّتُ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِبُرُواْ فِالْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ١٠ إِن تَعْمِقُ عَلَىٰ هُدَلْهُمُّ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهُدِى مَن يُضِلُّ وَمَالَهُم مِّن نَّاصِينَ ٧٧ وَأُقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَأُ يُمَانِهِ أُلا يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَن بَمُوكُ بَلَى وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ لِيُبَيِّنَ لَهُوُ ٱلَّذِي يَخْنَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِبِنَ كَفَرُوٓا أَنَّهُمَّ كَانُواْ كَلِذِبِبِنَ ﴿ إِنَّمَا قَوْلُنَالِشَيْءِ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ۞ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي اللّهِ مِن بَعْدِ مَاظُلِمُواْ لَنْبَوَّنَنَّهُمْ فِي ٱلدُّنْبَاحَسَنَةً وَلَأَجُرُا لَا خِرَةِ أَكَبُرُ لَو كَانُواْ يَعْلَمُونَ ١٠ الَّذِبِيَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۞ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّارِجَالَانُوْجِيٓ إِلَٰہُمِّ فَسَّعَلُواْ أَهَلُ الذِّكْرِ إِن كُننُعُ لَا نَعَلَمُونَ ۞ بِٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلزُّبُرِ الْ وَأَنزَلْنَاۤ إِلَيَّكَ ٱلذِّكْرَلِتُ بَيِّنَ لِلنَّاسِ مَانُزِّلَ إِلَهُهِمُّ وَلَعَلَّهُمَّ بَنَفَكُّرُونَ ٤ أَفَأُمِنَ لَلْهِ بِنَ مَكُرُواْ ٱلسِّيَّاكِ أَن يَخْسِفَ ٱللَّهُ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أُوِّيَأْنِبَهُمُوا لَعَنَابُ مِنَ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۞ أُوِّيَأَخُذَهُمْ فِي نَفَكُّبُهِمِّ فَمَاهُم بِمُعِّجِزِينَ ۞ أَوِّياً خُذَهُمْ عَلَىٰ تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبُّكُمْ لَرَءُوفُ رَّحِيكُمْ ﴿ أُولَمْ يَرَوْاْ إِلَىٰ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءِ يَنَفَبُّوُّا ظِلَالُهُ عَنَ لَيمِبِن وَالشَّمَآبِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَخِرُونَ ١٠

وَلِلَّهِ يُسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَ بِوَ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَٱلْمَكَ عِكَةُ <u>ۅؘۿؙ</u>؞ٞڵٳؽۺؾۜڴؠڔؙۅڹ۞ؽڂؘٳڣ۠ۅڹۯڔۜؠۿؠڔڝٚڹڣٛۊؚٙۼۣؠٞۅؘؽڣؖۼڵۅڹ مَا بُوَّمَرُ و نَ ۞ \* وَقَالَ أَلَّهُ لَا تَنَّخِذُ وَا إِلَهَ بِنَ ٱثَّنَابِي إِنَّمَا هُوَ إِلَكُ وَاحِدُ فَإِبَّى فَأَرُهَبُونِ ۞ وَلَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَ نِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِلَّا أَفَغَبِّرُ ٱللَّهِ تَنَّقُونَ ۞ وَمَا بِكُم مِّن نِّعُمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُ فَإِلَيْهِ نَجْعَرُونَ ۞ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ ٱلضُّرَّعَنكُمَّ إِذَا فَرِيقُّ مِّنكُم بِرَبِّهِمَّ يُشَرِكُونَ ۞ لِيَكُفُرُواْبِمَآ عَاتَبْنَاهُمْ فَنَمَنَّهُ وَ فَيَسَوْفَ تَعَلَمُونَ ۞ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًامِّمُّا رَزَقُنَاهُمُّ نَاللهِ لَتُسْعَلُنَّ عَمَّاكُ نَكُمُّ تَفَّ تَرُونَ ۞ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلَّبَنَاتِ سُبْحَانَةُ وَلَهُم مَّا بَشَّهُونَ ﴿ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِإِلَّا نَتَى ظُلَّ وَجُهُو مُسُودًا وَهُوكَظِيمُ ﴿ بَنُوارَى مِنَ الْفَوْمِ مِن سُوِّءِ مَا بُشِّرَبِهِ } أَيُمُسِكُو عَلَى هُونِ أَمْ يَدُسُّهُ فِي لَتَّرَابٍ أَلَا سَآءَمَا, مَعْكُمُونَ ۞ لِلَّذِبِيَ لَا بُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوْءِ وَلِلَّهِ ٱلْمَثْلُ الْأَعْلَىٰ وَهُوَ ٱلَّعْزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ وَلَوْ يُوَّاخِذُ ٱللهُ ٱلنَّاسَ بِظُلُمِهِم مَّاتَرَكَ عَلَهُمَامِن دَابَّةٍ وَلَكِن بُؤَخِّرُهُمُ إِلَيَّ أُجَلِ مُسَمِّى فَإِذَاجَاءَ أَجَلُهُمُ لا يَشَتَّخِرُونَ سَاعَةً وَلا بَسَنَفْدِمُونَ ا وَرَجْعَالُونَ لِلَّهِ مَا يَكُرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَنْهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ ٱلْحُسَّنِي لَاجَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَوَأَنَّهُم مُّفْرَطُونَ ۞ تَٱللَّهُ لَقَدُّأَ رُسَلُنَ إِلَىٰ أُمَمِرِمِّن قَبُلِكَ فَرَيِّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمُّ فَهُوَ وَلِبُّهُمُ ٱلْبُوْمَ وَلَهُمْ عَنَا جُأْلِيمُ ۞ وَمَآأَ نَزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِنَابَ لِلَّالِتُ بَبِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي أَخْنَلَفُو أِفِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمِ بُؤْمِينُونَ ﴿ وَٱللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَابِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَةً لِّقَوْمِ يَسْمَعُونَ ۞ وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَبِي فَرَثِ وَدَمِرِ لَّبَنَّا خَالِصًا سَآبِغًا لِلشَّرِبِينَ ۞ وَمِن ثَمَرَانِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَابِ تَنَّخِذُونَ مِنَّهُ سَكُرًا وَرِزُقًا حَسَنًّا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَةً لِّقُوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿ وَأُوْحَىٰ رَبُكَ إِلَى ٱلنَّحُلِ أَنَّ تَغِذِي مِنَ لِّحِبَالِ بُهُوتَا وَمِنَ ٱلشَّحِرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ۞ ثُمَّرَكُلِي مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ فَٱسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً بَخُوجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْنَلِفًا لُون وُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَةً لِقُومٍ يَنَفَكُّرُونَ ۞ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمُ ثُمَّ بَنُوفَّلَكُمُ وَمِنكُم مِّن يُرَدُّ إِلَىٓ أَرَّهُ لِٱلْعُمُرِ لِكَى لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِ شَيْطًا إِنَّا لَنَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿ وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ فِي الرِّزْقُ فَمَا ٱلَّذِبِيَ فُضِّلُواْ بِرَآدٌى رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَامَلَكُتَّ أَبُمَانُهُمَّ فَهُمَّ فِيهِ سَوَآةٌ أَفَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ۞ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنَّ أَنفُسِكُمُ أَزُواجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَّ أَزُواجِكُم بَنِبِنَ وَحَفَدَةً <u>وَرَزَقَكُم مِّنَّ الطَّيِّبَ قَ</u> أَفَيا لَبَاطِلِ بُوَّمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ ٱللَّهِ هُمَّ يَكُفُرُ ونَ ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْ إِنَّ لَهُمَّ رِزَّقًا مِّنَ ٱلسَّمَاوَيتِ وَٱلْأَرْضِ شَيَّ وَلايسْنَطِيعُونَ ﴿ فَلَانَضْرِ بُواْلِلَّهِ ٱلْأَمْتَالَ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْهُ لِانْعَلَمُونَ ﴿ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَالًا عَبُّكَامُّمُلُوكًا لَّا يَقُدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَّزَقُنَكُ مِنَّا رِزْقًا حَسَّنَا فَهُوَيُنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهُرًا هَلْ بَسْتَوُونَ ٱلْحَمْدُلِلَهِ بَلْ أَكُتُرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَبُنِ أَحَدُهُمَا أَبُّكُمُ لَا يَقَّدِ رُعَكَىٰ شَيْءٍ وَهُوكُلِّ عَلَى مَوْلَلهُ أَيْنَا بُوجِهِهُ لَا يَأْنِ بِخَبِّر هَلْ بَسْنَوى هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِٱلْعَدُّلِ وَهُوَّعَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسَّنَفِيمِ الله عَيْبُ السَّمَاوَنِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا أَمُّرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْح

ٱلْبَصِرِ أَوْهُوا أَقُرُّ إِنَّا لَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنُ بُطُونِأُمَّهَا نِكُمُّ لَا نَعَلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُّ ٱلسَّمَّعَ وَٱلْأَبْصَلَ وَٱلْأَفْءَدَةُ لَعَلَّكُمُ مَتَشَّكُرُونَ ﴿ أَلَمْ يَكُولُ إِلَى ٱلطَّبِّرِمُسَخَّرَكِ فِي جَوِّالسَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَكِ لِّ عَقُومٍ بُؤْمِنُونَ ۞ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنَّ بُهُوتِكُمْ سَكَّنَّا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ ٱلْأَنْعَامِ بُبُونَانَا مَنْخِفُونَهَا بُوْمَ ظَعَيْكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنَّ أُصَّوَافِهَا وَأُوَّبَا رِهَا وَأَشْعَا رِهَا أَثَتَّا وَمَتَنَّا إِلَى حِبِي ۞ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَ لَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْحِبَالِ أَكْنَيْنَا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَفِيكُمُ اللَّحَرُّ وَسَرَابِيلَ تَفِيكُم بَأْسَكُمْ كَذَالِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسُلِمُونَ۞فَإِن تَوَلَّوُا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَكَ عُٱلْمُبِبِنُ ﴿ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكْتَرُهُمُ ٱلْكَلْفِرُونَ ۞ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيلًا ثُمَّ لَا بُوَّ ذَنُ لِلَّذِبِيَ كَفَرُواْ وَلَاهُمَّ بُسَنَعْنَبُونَ ﴿ وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِبِيَ ظَلَمُواْ ٱلْعَذَابَ فَالْ الْخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَاهُمْ يُنظُرُونَ ۞ وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَأَشَّرُكُواْ شُرِّكًاءَ هُمَّ قَالُواْ رَبَّنَا هَلَوُ لَآءِ شُرَكَا وَيُنَا

ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدَّعُواْمِن دُونِكَّ فَأَلْقَوَّا إِلَيِّهِمُ ٱلْقَوْلِ إِنَّكُمُ لَكَاذِبُونَ ۞ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ بَوْمَ بِإِ السَّامَ وَصَلَّ عَنَّهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ۞ٱڵؙؙۮؚؠؽۘػؘڡؘۯؙۅٲۅؘڝڎؙۜۅٲٸ؈ڛڽڽڷۣٱڵڵ؋ؚڕۮؖٮؘٚۿؙڠٵؘڹٵڣؘۅۊؖٲڵۘۼڶؘٳ بِمَاكَانُواْ يُفْسِدُونَ ۞ وَيَوْمَ نَبَّعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنَأَ نَفْسِهُمْ وَجِمَّنَا بِكَ شَهِيلًا عَلَىٰ هَأَوُٰلآء وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُ ٱلْكِنَابَ نِبْيَنَا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشِّرَى لِلْمُسْلِمِبِ ٢٠٠٠ \* إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدُٰ لِ وَٱلْإِحْسَانِ وَإِيتَآيِ ذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَيَنْ هَى عَنَّ لَفَحُشَاءَ وَٱلْمُنكُرِ وَٱلْبَغْيَ بَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۞ وَأَوْفُواْ بِحَهْدِٱللَّهِ إِذَاعَلَهَدتُّمْ وَلَا نَنفُضُواْ ٱلْأَيُّمَانَ بَعْدَتَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُهُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّاللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ۞ وَلَا تَكُونُولْكَ ٱلَّتِي نَقَضَتُ غَزَّلَهَامِنُ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَ ثَاتَنَّخِذُونَ أَيُّمَنَّكُمْ دَخَلَا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّتْ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ ٱللَّهُ بِهِ وَلَيْبَيِّنَى لَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ مَاكُنْمُ فِيهِ تَغْنَافُونَ ۞وَلَوْشَاءَٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن يُصِلُّ مَن بَشَاءُ وَيَهْدِي مَن بَشَاءُ وَلَتُسْعَلُنَّ عَمَّا كُننُمْ رَبَّعْمَلُونَ ﴿ وَلَا نَنَّخُذُ وَإِ

أَيْمَنَكُمْ دَخَلاً بَبِّنكُمْ فَنَزلَّ قَدَحْ بَعَدَثُبُوتِهَا وَنَذُوقُواْ ٱلسُّوءَ بِمَاصَدَدتُّمُ عَن سَبِيلُ للَّهِ وَلَكُمْ عَنَابٌ عَظِيمُ ١٠ وَلَا نَشْنُرُواْ بِحَهِياً للهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَاعِندَاللَّهِ هُوَخَبُرُّكُ كُمَّ إِن كُنتُمَّ نَعُكَمُونَ ۞ مَاعِندَكُمْ بِنفَدُ وَمَاعِنكُ اللهِ بَاقِ وَلْنَجْزِيِّنُ الَّذِبِيَ صَبَرُواْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ مَنْ عَمِلُ صَالِحًا صِّن ذَكُرِ أَوَّأَ نَتَى وَهُوَمُوَّمِنُ فَلَنُحْيِينَ اللهُ حَبَوْةً طَيِّيةً وَلَنْمُ إِبَيْهُمُ أُجُرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ فَإِذَا قَرَأَنَٱلْقُرُّوَانَ فَٱسْتَعِذَ بِٱللَّهِ مِنَّ الشَّيْطُ بِيَ الرَّجِيمِ ﴿ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلِّطُ نُ عَلَى ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِم يَنُوَكُّلُونَ ﴿ إِنَّمَا سُلَطَنْهُ عَلَى ٱلَّذِينَ بَتَوَلُّوْنَهُ وَٱلَّذِبِنَ هُم بِحِهِ مُشَّرِكُونَ۞ وَإِذَابِدٌّلْنَآءَ ابَةُ مَّكَانَ عَايَةٍ وَٱللَّهُ أَعُلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوٓا إِنَّمَاۤ أَنتَ مُفَّتَر بَلَ أَكَثَرُهُمْ لَاِيَعُلَمُونَ۞ قُلُنَزَّلَهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِمِى ّرِبِّكَ بِٱلْحَقِّ لِيُثَيِّتَ ٱلَّذِبنَءَ امَنُواْ وَهُدًى وَبُشِّرَى لِلْمُسْلِمِبنَ ﴿ وَلَقَدْ نَعُكُمُ أَنَّهُمُ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌّ لِّسَانًا لَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَحِيٌّ وَهَلْنَا لِسَانٌ عَرَبِيُّ مُّبِبِنُ صَإِنَّا لَّذِبِنَ لَا بُوَّمِنُونَ بِايَاتِ اللَّهِ

لَا بَهْدِ بِهِمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَاكِ أَلِيهُ ﴿ إِنَّمَا بَفْنَرِي ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِبِيَ لَا بُؤُمِنُونَ بِالبَّالِيَّةِ وَأُوْلَ إِلَى هُمُ الْكَاذِبُونَ ۞ مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ ٓ إِلَّا مَنْ أَكْرِهَ وَقَلْبُهُ ومُطْمَبِنُّ بِٱلْإِبمَانِ وَلَاكِن مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِصَدْ رَافَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَٱللَّهِ وَلَهُمُ عَذَابٌ عَظِيمُ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْحَبَوْةَ ٱلدُّ نَيَاعَلَى ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي لَقَوْمَ ٱلْكَلْفِرِينَ ۞ أَوْلَتْ إِكَ ٱلَّذِ بِيَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمُ وَسَمْعِهِمُ وَأَبْصَارِهُمْ وَأَوْلَامِكُ هُمُ ٱلْغَافِلُونَ ۞ لَاجَرَحَأَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ۞ ثُمَّ إِنَّ رَبُّكَ لِلَّذِبِنَ هَاجَرُواْمِنُ بَعْدِمَافُنِنُواْثُمْ جَهَدُواْوَصَبَرُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِنَ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ \* بُوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَن نَّفْسِهَا وَتُوفِيُّ كُلُّ نَفْسِ مَّاعَمِلَتُ وَهُمُّ لَا يُظْلَمُونَ ١ وَضَرَبَٱللَّهُ مَثَالًا قَرْيَةً كَانَتُ ءَامِنَةً مُّطْمَيِنَّةً بِأَتِبِهَا رِزْقُهَارَغَكَامِّنُكُلِّ مَكَانِ فَكَفَرَثْ بِأَنْعُمِ ٱللَّهِ فَأَذَا قَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصَّنَعُونَ ۞ وَلَقَدُ جَاءَهُمُ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكُذَّبُوهُ فَأَخَذَ هُمُ ٱلْعَنَابُ وَهُرْظَالِمُونَ ١

فَكُلُواْمِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ حَكَ لَاطَيِّبًا وَٱشْكُرُواْنِعُمَتَ ٱللَّهِ إِن كُننُمْ إِيَّاهُ تَغَبُدُونَ ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَا أَهِلَ لِغَبْرِ ٱللهِ بِلِّهِ فَمَنَّ اضَّطُرَّغَبْرَ بَاغٍ وَلَاعَادٍ فَإِنَّا لَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثُم ﴿ وَلَا تَفُولُواْ لِمَا نَصِفُ أَلْسِنَنُكُمُ ٱلْكُذِبَ هَانَاحَكُ لُ وَهَانَا حَرَامٌ لِنَفْتَرُواْ عَلَى اللَّهِ ٱلْكَذِبَ إِنَّ ٱلَّذِبِنَ بَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا بُفْلِحُونَ ۞ مَتَكُمُّ قَلِيكُ وَلَهُمْ عَنَا بُأَلِيهُ ﴿ وَعَلَى أَلَّذِبِنَ هَادُواْ حَرَّمْنَا مَاقَصَصَّنَاعَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَمَاظَلَمْنَاهُمُ وَلَكِن كَانُوٓ أَنفُسَهُمُ يَظِّلِمُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّ رَبُّكَ لِلَّذِبِنَ عَمِلُواْ ٱلسُّوءَ بِجَهَا لَةِ ثُمٌّ تَابُواْمِنَ بَعُدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ إِنَّ رَبُّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُو رُرِّحِيمُ إِسَالًا إِبَّ اِهِيمَ كَانَأْمَّةً قَانِنًالِيُّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَّالُمُشْرِكِبِنَ ﴿ سَكَاكِرًا لٌأَنْعُمِهِ ٱجْنَبَكُ وَهَدَكُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْنَفِيمِ ﴿ وَعَاتَيْنَكُ فِي ٱلدُّنْيَاحَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّلِحِبنَ ﴿ ثُمَّا أُوْحَيْنَا إِلَيُكَأُنَّ تُبِعُ مِلَّةَ إِبْرَاهِيهَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَٱلَّمُشِّرِكِبِنَ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ا

بَبِّنَهُمْ بُوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَاكَانُواْ فِيهِ بَغْنَافُونَ ﴿ ٱدْعُ إِلَى سَبِبِلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِٱلَّنِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبِّكَ هُوَأَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِهِ لِهِ وَهُوَأَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِبِنَ ﴿ وَإِنْ عَاقَبُنُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَاعُوقِبُنُم بِيِّهِ وَلَبِن صَبَرُتُمُ لَهُوَخَبْرٌ ال لِّلصَّبِرِينَ ٣٥ وَأُصْبِرُ وَمَاصَبُرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ وَلَاتَحْزَنَّ عَلَيْهِمْ وَلَا نَكُ فِي ضَبْق مِّمَّا بَمَّكُرُونَ ﴿ إِنَّا لَلْهَ مَعَ ٱلَّذِبِنَ أَتَّقُواْ وَّٱلَّذِبِنَهُمُ مُّحُسِنُونَ ﴿



بِسَ لَيْلَهُ أَلرَّحُمِلَ لَرَّحِب هِ

سُبْحَانَ لَّذِي أَسَرَى بِعَبْدِهِ لِيَلَامِّنَ لُمَسْجِدِ أَكْرَامٍ إِلَى لُمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِي بَارَكْنَا حَوَّلَهُ لِنُرِيهُ مِنَّ ءَابِكِنِنَّآ إِنَّهُ هُوَٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِبُر ۞ وَءَاتَبْنَامُوسَى ٱلْكِنَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَاءِ يلَأَلْا تَنْخِذُواْمِن دُونِي وَكِيلًا ﴿ ذُرِّيُّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبَّكَا شُكُورًا ۞ وَقَضَيَّنَآ إِلَى بَنِيٓ إِسَّرَآءِ بِلَ فِي ٱلْكِنَابِ لَنُفِّسِ دُنَّ فِي لَا زُضِ مَرَّتَبْنِ وَلَنَعُلُنَّ عُلُوًّا كَبِبِّرا ۞ فَإِذَا جَآءَ وَعَـدُ أُولَكُهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَآ أَوْلِي بَأْسِ شَدِيدِ فَجَاسُواْخِلُلَ ٱلدِّيَارِ وَكَانَ وَعَدًامَّفُعُولًا ۞ ثُمَّ رَدَدُنَا لَكُمُ ٱلْكَدَّرَةُ عَلَيْهِمُ وَأُمَّدَدَّنَاكُم بِأُمُّوالِ وَبَينِبنَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكُثَرَنَفِبِرًا ۞ إِنَّ خُسَنَتُمُ أَحْسَننُمْ لِأَنفُسِكُمُّ وَإِنَّ أَسَأَتُمْ فَلَهَا فَإِذَاجَاءَ وَعُذَا لَآخِرَةِ لِبَسْتَعُواْ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُواْ ٱلْمَسْجِدَكَمَا دَخُلُوهُ أَوْلَمَرَةٍ وَلِيُنَيِّرُواْ مَاعَلُواْ تَنْبِبِرًا ﴿ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن بَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدَّتُمُ عُدُنَا وَجَعَلْنَاجَهَنَّمَ لِلْكُلْفِرِينَ حَصِبِرًا ﴿ إِنَّ هَلَا ٱلْفُرُءَانَ مُلِي لِلَّنِي هِيَ أَقُومُ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَّذِينَ بَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِبُرًا ۞ وَأَنَّ أَلَّذِ بِنَ لَا بُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَا بًا أَلِيمًا ۞ وَيَدْعُ ٱلْإِنسَانُ بِٱلشَّرِّ دُعَآءَ وُبِٱلْخَبْرِ وَكَانَ ٱلْإِنسكَنُ عَجُولًا ۞ وَجَعَلْنَاٱلَّيَّلَ وَٱلنَّهَارَ ءَابَنَيِّنَ فَمَحَوْنَآءَايَةَ ٱلْيُلِ وَجَعَلْنَاءَايَةَ ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّنَبْنَغُواْ فَضَالًا مِّن رَّبُّكُمْ وَلِنَعْلَمُواْ عَدَدُٱلسِّنِبِنَ وَٱلْحِسَابِ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَّلْنَهُ نَفْصِيلًا وَكُلَّ إِنسَانِ أَلْزَمْنَكُ طَلَّبِرَهُ فِي عُنُفِي وَنُفِّيحُ لَهُ بَوْمَ ٱلْقِيلَمَةِ كِنَابًا يَلْفَلُهُ مَنشُورًا ﴿ اَفْرَأْكِ نَلْبُكَ كُفَى بِنَفْسِكَ ٱلْبَوْمَ

عَلَيْكَ حَسِبِبًا ۞ مِّنَّ هُنَدَى فَإِنَّمَا بِهُنَدِى لِنَفْسِةٌ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَبُهَا وَلَانَزِرُ وَازِرَةٌ وِزَرَأُخُرَكَّ وَمَاكُنَّا مُعَذِّبِينَ حَنَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا۞ وَإِذَاۤ أَرُدُنَاۤ أَن نُهۡلِكَ قَرۡبَةً أَمَرُنَا مُتَرِفِهِ فَفَسَقُواْ فِهَا فَحَقَّ عَلَبُهَا ٱلْقَوُّلُ فَدَمَّرُ نَاهَا نَدُمِبُرا ۞ وَكُمَّ ٲۿٙڶڴؙٮؘٵڝؽؘٲڷ۫ڨؙۯ۫ۅڹۣڡؚؽؘؠۼۘڍڹٛۅڿۧٷۘػڣؘؽۑؚڔۜؠؚٚڮؘۑؚۮؙڹۅؙ<u>ۑ</u>ؚؚؚؚؚؚؚؚڮڹ<u>ۏۄ</u>ۣ خَبِبِرَابَصِبِرا ﴿ مَّنَكَانَ بُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّالْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُّرِيدُ ثُمُّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصَّلَلْهَا مَذْمُومًا مُّدُّحُورًا ۞ وَمَنَّأَرَادًا لَّإِخِرَةَ وَسَعَى لَهَاسَعُبَهَا وَهُو مُؤْمِنٌ فَأَوْلَ بِكَ كَانَ سَعْبُهُم مُّشَّكُورًا ﴿ كُلَّا نُمِدُّ هَنَّوُ لَآءِ وَهَنَّوُ لَآءِ مِنْ عَطَآءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ۞ ٱنظُرِّكَبْفَ فَصَنَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ وَلَلْأَخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَانٍ وَأَكْبَرُ نَفْضِيلًا اللَّبَجْعَلَمَعَ اللهِ إِللهَّاءَ اخْرَفَنَفْعُدَ مَذْمُومًا مِّخَذُولا ﴿ \* وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا نَعْبُدُ وَأَ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِٱلُّوا لِدَبْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَأْحَدُهُمَا أَوْكِلاهُمَا فَلاَنْفُل لَّهُمَا أُفِّ وَلَانَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كُرِيمًا ﴿ وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ

ٱلذُّلِّ مِنَّالرَّحْمَةِ وَقُلرَّبَّا رُحَمَّهُ مَاكَمَارَبَّيَانِي صَغِبِرا ﴿ وَيُكُمِّ أَعَّاكُمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن كُونُواْصَلِلِحِبِنَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّ بِبِنَ غَفُورًا ۞ وَءَاكِ ذَا ٱلْقُرِّ لِي حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِ بِنَ وَٱبْنَ لَسَّبِيلِ وَلاَ نُبَذِّرٌ نَبُذِيرًا ﴿ إِنَّا لَمُبَدِّرِينَ كَانُواْ إِخُوانَّا لشَّيَاطِبْنِ وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿ وَإِمَّا نُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱبْنِغَاءَ رَحْمَةِ مِّن رَبِّكَ نَرْجُوهَافَقُل لَّهُمُ قَوْلًا مَّيْسُورًا ﴿ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنْفِكَ وَلَا نَبْسُطُهَا كُلَّ ٱلْبَسْطِ فَنَفْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ﴿ إِنَّا رَبُّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزُقَ لِمَن بَشَاءُ وَيَقَدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِبُرًا بَصِبُرًا ۞ وَلَا نَفْنُكُواْ أَوْلَنَدُكُمُ خَشْيَةَ إِمَّا لُقَّ نَّحْنُ نَرُزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَنْلَهُمْ كَانَخِطَّاً كِبِبِّرا ۞ وَلَانَفْرَبُواْ ٱلرِّنِيَّ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿ وَلَا نَفُنُكُواْ ٱلنَّفُسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَنِّي وَمَن قُنِلَ مَظْلُومًا فَفَدَّ جَعَلْنَا لِوَلِبُهِ سُلْطَنَنَا فَلَا بُشِرِف فِي ٱلْفَنْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ﴿ وَلَا نَفْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَنِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَنَّى بَبَلُغَ أَشُدٌّ هُ وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهِّدِ إِنَّ ٱلْعَهْدَكَانَ مَسْءُولًا ١٥ وَأُوفُواْ ٱلْكَيْلَ إِذَاكِلَّتُمْ وَزِنُواْ بِٱلْقِسَّطَاسِٱلْمُسْيَفِيثِمِ ذَالِكَ خَبْرٌ وَأَحْسَنُ تَأُويلًا ۞ وَلاَنْفُفُ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّا لَسَّمْحَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُوَّادَكُلُّ أَوْلَتَ إِكَ كَانَ عَنَّهُ مُسَّءُولًا ۞ وَلَانَمُشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغُ ٱلْجِبَالَ طُولًا ﴿ كُلُّ ذَٰ لِكَ كَانَ سَبْئُهُ وَعِندَ رَبُّكَ مَكُرُوهًا ﴿ فَالِكَمِمَّا أَوْحَى إِلَيُّكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّهُ مِلُومًا مَّدُّحُورًا أَفَأَصَّفَكُمُ رَبُّكُم بِٱلْبَنِينَ وَٱتَّخَذَمِنَٱلْمَكَ بِكَذِ إِنَاتًا إِنَّكُمُ لَنَقُولُونَ قَوَّلًا عَظِبًا ۞ وَلَقَدْ صَرَّفَنَا فِي هَانَا ٱلْقُرُّءَانِ لِيَذَّكُرُواْ وَمَا يَزِيدُ هُمْ إِلَّا نُفُورًا ۞ قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُ وَ الِهَةُ كُمَا يَفُولُونَ إِذًا لَّا يُنَغَوُّ إِلَىٰ ذِي لُّعُرُشِ سَبِيلًا ١٠ سُبُحَننَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يَفُولُونَ عُلُوًّا كَبِبِرًا ۞ تُسَبِّحُ لَهُ ٱلسَّمَلُوكُ ٱلسَّبْعُ وَٱلْأَرْضُ <u>ۅؘؖڡؘڹڣۣؠڹۜۜۅٙٳڹڡؚۜڹۺؘؠۧٵٟڵۘٳؽڛۜڽۣ۫ڂۑؚڂؠۧڋ؋؞ۅؘڶڰؚؖڹڵۘڵڹڣٛڣٛۄؗ؈</u> تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ١٤ وَإِذَا قَرَأَنَا لُقُرُّءَانَ جَعَلْنَا بَبْنَكَ وَبَبْنَ أَلْذِبِنَ لَا بُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَا بَّامَّتْتُورًا ﴿ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْفَهُوهُ وَفِي عَاذَانِهِمَّ وَقُرًا وَإِذَا ذَكُرْكَ رَبُّكَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَحُدَهُ وَلَّوْاعَلَىٓ أَدْبَرِهِمْ نُفُورًا ١٠ نَّحُنُ أَعْلَمُ بِمَابَسَّنَمِ عُونَ بِهِ مَإِذْ بَسَّنَمَ عُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمَّ نَجُّوَىٓ إِذَّ كَتُولُ ٱلظَّلِلمُونَ إِنَنَّيِعُونَ إِلَّارَجُلَامِّسُحُورًا ﴿ ٱنظُرُكَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَٱلْأَمْثَالَ فَصَلُّواْ فَلَا بَسْنَطِيعُونَ سَبِيلًا ۞ وَقَالُوٓاْ أَءِ ذَاكُنَّا عِظَامًا وَرُفَانًا أَءِنَّا لَمَبُّعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ۞ \* قُلُّ كُونُواْ جِارَةً أَوْحَدِيدًا ۞ أَوْخَلُقًا مِّمَّا يَكُبُرُ فِي صُدُورِكُمُّ فَسَيَفُولُونَ مَن بُعِبُدُنَا فُلِ ٱلَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيْنَغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَفُولُونَ مَنَّى هُوَّ قُلْعَسَىٓ أَن بَكُونَ قَرِيبًا ۞ بَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَنَشْنَجِ بِهُونَ بِحَمِدِهِ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثُّنُمَّ إِلَّا فَلِيلًا ۞ وَقُل لِّعِبَادِي بَفُولُواْ ٱلنَّى هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ بَنزَغُ بَبُنَهُمُّ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَان لِلَّإِنسَانِ عَدُوًّا مُّبِبِنَا ﴿ تَا يُكُمِّ أَعَلَمُ بِكُمْ إِن يَشَأَبُرُ حَمَّكُمْ أَوْإِن بَشَأَيْعَذِّبُكُمْ وَمَآأَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ۞ وَرُبُكَ أَعَامُ بِمَن فِي السَّمَاوَ بِ وَٱلْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنِّبِيِّ عَنَ عَلَى بَعْضِ وَءَانَيْنَا دَاوُودَ زَيُورًا ۞ قُلِ ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمُّتُممِّن دُونِهِ فَلا بَمْلِكُونَ كُشُّفَ ٱلضُّرِّعَنكُمْ وَلَا نَحْوِيلًا ۞ أَوْلَتْ إِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَبُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رُحْمَنَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ وَإِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحَذُورًا ﴿ وَإِن مِّن قَرْبَةٍ إِلَّا نَعْنُ مُهْلِكُوهَا قَبَّلَ بَوْمِ ٱلْفِيكَمَةِ أَوْمُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيلًا كَانَ ذَالِكَ فِي ٱلْكِنَابِ مَسْطُورًا ۞ وَمَامَنَعَكَ أَن نُرُسِلَ بِٱلْآيَتِ إِلَّا أَن كُذَّبِ بِهَاٱلْأَوْلُونَ وَءَانَيْنَا ثَمُودَ ٱلنَّافَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ جَمَّا وَمَا نُرُسِلُ بِٱلْآكِيَاتِ إِلَّا نَخُوبِفًا ۞ وَإِذْ قُلْنَالُكَ إِنَّ رَبُّكَأَحَاطَ بِٱلنَّاسِ وَمَاجَعَلْنَاٱلرُّءُ يَاٱلَّذِي أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْفُرَّءَانِ وَنُعَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُ هُمَّ إِلَّا طُغْيَنَا كَبِبِرًا ۞ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَآبِكَذِ ٱلنَّجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّآ إِبْلِيسَ قَالَ ءَأَسُجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ۞ قَالَ أَرَءَ يُنَكَ هَذَا ٱلَّذِيكُرَّمْتَ عَلَى لَبِنَ أَخَّرْتَنِ إِلَى بَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ لَأَخْنَنِكَنَّ ذُرِّيِّنَهُ وَإِلَّا فَلِيلًا ﴿ قَالَ أَذْهَبُ فَمَن نِبِعَكَ مِنَّهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ جَزَاءً مُّوْفُورًا ﴿ وَٱسْنَفْزِزُمَنِ ٱسْنَطَعْكَ مِنْهُم بِصَوْرِتِكَ وَأَجْلِبُ عَلَيْهِم بِغَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأُولَادِ وَعِدُهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّاغُرُورًا ١ إِنَّ عِبَادِي

لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمُ سُلْطَ ثُنُ وَكَفَى بِرَيْكَ وَكِيلًا ۞ رَبُّكُمُ ٱلَّذِي بُرِّجِي لَكُمُ ٱلْفُلُكَ فِي ٱلْبَحْرِلِتَبْنَغُواْمِن فَضَّلِهِ } إِنَّهُ كَانَ بِكُمْرَجِهَا اللَّهِ اللَّهُ كَانَ بِكُمْرَجِهَا وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فِي ٱلْبَحْرِضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّآ إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّنكُمْ إِلَىّٰ لَبَرِّ أَعُرَضَٰنُهُ وَكَانَا لَإِنسَانُ كَفُورًا ۞ أَفَأُمِننُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ جَانِبَٱلْبَرِّأَةُ يُرْسِلَ عَلَيَّكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَانْجَدُواْ لَكُمْ وَكِيلًا ۞ أُمِّ أَمِن مُ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخَّرَىٰ فَبُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفَامِّنَ ٱلرِّرِجِ فَيُغْرِقُكُم بِمَا كَفَرِّنُمُ ثُمَّ لَانِجَدُواْلَكُمْ عَلَيْنَابِهِ تَبِيعًا ۞ \* وَلَقَدْكُرُّمْنَا بَنِي ءَادَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّوا لَبَحْرِ وَرَزَفْنَاهُم مِّنَ ٱلطِّيّبَكِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَتْبِرِمِّمّنَ خَلَقْنَانَفْضِيلًا ﴿ يُوْمَ نَدْعُواْكُلَّ أَنَاسِ بِإِمَامِ هِمْ فَمَنَ أُوتِيَ كِنَبَهُ بِبَيْنِهِ فَأَوْلَكَ بِكَ يَفْرَءُونَ كِنَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَنِيلًا ۞ وَمَن كَانَ فِي هَاذِهِ ٓ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ أَعُمَى وَأَصَلُّ سَبِيلًا ﴿ وَإِن كَادُواْ لَيَفْنِنُونَكَ عَنَّ لَّذِيَ أُوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ لِنَفْنُرِى عَلَيْنَاغَبُرَهُۥ وَإِذَا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا ۞ وَلَوُلَا أَن تُبَّنْنك لَقَدْ كِدتَّ نَرُكُنُ إِلَيْهِمْ شَيَّا قَلِيلًا الْأَذَقَٰنَكَ ضِعْفَ ٱلْحَبُوةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَا يَجِدُ

الكَعَلَيْنَانَصِبِرًا۞وَإِنكَادُواْلَيَسَّنَفِزُّونَكَ مِنَالْأَرْضِ لِبُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا فَلِيلًا ۞ سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلُكَ قَبَّلَكَ مِن رُّسُلِنَا ۗ وَلَانَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَخُويِالًا ۞ أَقِيمِ ٱلصَّلَاقَ لِدُ لُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلْأَيْلِ وَقُرُّءَ انَّا لُفَجِّرِ إِنَّ قُرُّءَ انَّا لُفَجِّر كَانَ مَشَّهُودًا ﴿ وَمِنَّا لَّيْلِ فَنَهَجَّدٌ بِهِ ِنَافِلَةً لَّكَ عَسَىٓ أَنَ بَبْعَتَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحُمُودًا ﴿ وَقُل رَّبِّ أَدُخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقِ وَأَخْرِجِنِي مُخْرَجَ صِدْقِ وَٱجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَنَّا نُصِبِّرًا ۞ وَقُلَّ جَاءَ ٱلۡحَقُّ وَزَهَقَٱلۡبَـٰطِلُ إِنَّا لَبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۞وَنُنَزِّلُ مِنَٱلۡقُرُءَانِ مَاهُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةُ لِّلْمُوَّ مِنِبِنَ وَلَابَزِيلُٱلظَّلِمِبِنَ إِلَّاخَسَارًا وَإِذَا أَنْعَمُّنَاعَكَا لَإِنسَارِأَعُرَضَ وَنَابِعَانِيهِ وَإِذَامَسُّهُ ٱلشُّرُكَانَ بَئُوسًا اللَّ قُلْكُلُّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَنِهِ فَرَبُّكُمْ أَعَلَمُ بِمَنَّ هُوَ أَهَّدَىٰ سَبِيالًا ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَنَّ الرُّوحَ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنَّأَمْرِ رَبِّي <u>ۅَ</u>مَٱ أُوتِيتُم ِمِّنَٱلْعِلْمِ إِلَّا فَلِيلًا۞وَلَبِن شِئِّنَا لَنَذْ هَبَنَّ بِٱلَّذِي أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ ثُمُّ لَا تَجِدُ لَكَ بِعِي عَلَيْنَا وَكِيلًا ۞ إِلْارَحْمَ قُصِّ رَّبِّكَ إِنَّ فَصَّٰلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِبًرا۞ قُل لَّبِنَّ جَنَمَعَتَّ لَإِنسُ

وَٱلْجِنُّ عَلَيٓ أَن يَأْنُواْ بِمِثِّلِ هَانَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْنُونَ بِمِثَّلِهِ وَلَوَّكَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِبَرًا۞ وَلَقَدَّ صَرَّفُنَا لِلنَّاسِ فِي هَانَاٱلْقُرُّ وَان مِن كُلِّ مَثَلِ فَأَيْنَ أَكَثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿ وَقَالُواْ لَن نُوَّمِنَ لَكَحَنَّىٰ نَفُجُرَلْنَامِنَٱلْأَرْضِ يَنْبُوعًا۞أَوْتَكُونَ لَكَ جَنَّةُ مِّن نِّخِيلٍ وَعِنَبِ فَنُفَجِّرًا لَأَنَّهَا رَخِلَا لَهَا نَفْجِبًرا ۞ أُوتُسَفِطَ ٱلسَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أُوتَأْتِيَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَكَ بِكَا فَ قَبِيلًا ﴿ أُوِّيكُونَ لَكَ بَيُّتُ مِّن زُخُرُفٍ أَوْتَرُ قَي فِي ٱلسَّمَ اَءِ وَلَن نُؤْمِنَ ڶٟۯۊؾڮڂؾۜ۫ۜؾؙؾؙڒۣ۫ڵۘۘۘۼڵؽؘٵڮؚڬڹٵڹٚۜڣ۠ۘڔٷؙٛۄؙؗۊؙڶڛٛؠڂٲؽڔۑۨۿڶؙڰؙڹؾؙ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ﴿ وَمَامَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن بُؤِّمِنُولْ إِذْ جَآءَهُ وُالْهُدَىٰ ا إِلَّا أَن قَالُوٓا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا ﴿ قُل لُوِّكَ ان فِي ٱلْأَرْضِ مَكَيِكُهُ يُمُشُونَ مُطْمَيِنِّينَ لَنَزُّلُنَاعَلَبُهِم مِّنَ لَسَّمَاءِ مَلَكًا ڒڛٛۅۘڸٚ۞ڨؙڷڴڣؘؽؠٱڵڸۜڡۺؠێۘٵڹؠڹۣۏڔؘؠؠؙۜڹػؙڴؗؠٞٳێۜٷۘػٲڹڽڝؚٵ<u>ۮۄ</u>ۣ خَبِبَرًا بَصِبًرا ۞ وَمَن بَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهَتَّدِ وَمَن بُصَّلِلٌ فَكَن نَجِدَ لَهُمَّ أَوْلِياءَ مِن دُونِيِّ وَنَعُشُرُهُمَّ يَوْمِٱلْقِيكَمَةِ عَكَى وُجُوهِهِ مُعُمْيًا وَبُكُمًا وَصُمًّا مَّا وَلَهُمَّ جَهَنَّمُ كُلَّمَا حَبَتَ زِدُنَاهُمْ

سَعِيرًا ۞ ذَالِكَ جَزَآؤُهُم بِأَنَّهُمَّ كَفَرُواْ بِعَا يَكْتِنَا وَقَالُوۤا أَءِ ذَاكُنَّا عِظْلَمَاوَرُفَلَتَا أُءِنَّا لَمَبْعُونُونَ خَلْقًاجِدِيلًا ﴿ أُولَمْ يَكُولُ أَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَيَ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّارَيْبَ فِيهِ فَأَيَّ لَظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا @ قُل لَّوَأَننُمُّ تَمْلِكُونَ خَزَابِنَ رَحْمَةِ رَبِّى إِذَا لَأُمُّسَكُّنُمُّ خَشَيَة ٱلْإِنفَاقِ وَكَانَالُإِنسَانُ قَنُورًا ۞ وَلَقَدْءَاتَيُّنَامُوسَى تِسْعَءَ ايَنِ بَبِّنَاتُ فَسَّعُلْ بَنِيَ إِسْرَآءِ يلَ إِذْ جَآءَ هُرْفَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَكُمُوسَىٰ مَسْحُورًا ۞ فَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَوْ لَا وَ ٳڵۜٲڗۘڹؙؖٲڵسۜؠٛٷٮۣۅۘٲڵٲ۫ڗۻڹڝٳٙؠڒۅؘٳڹٚؽڵٲ۫ڟؙڹؙۨڮؽڣؚڗۘ۫ؖؗڠۅۧڽؙڡؘؿ۫ڹؙۅڒؖٳ ا فَأَرَادَأَن يَسْنَفِنَّ هُمِرِمِّنَّ لَأَرْضِ فَأَغْرَقْنَهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا ا وَقُلِّنَامِنَ بَعْدِهِ لِبَنِيَ إِسْرَاءِ بِلَاسَكُنُواْ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعُدُٱلْأَخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا ۞ وَبِٱلْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِٱلْحَقّ نَزَلَّ وَمَآأَرُسَلْنَاكَ إِلَّامُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۞ وَقُرْءَانًا فَرَقَّنَاهُ لِنَفْرَأُهُ عَلَىٰٱلنَّاسِ عَلَىٰ مُكُثِ وَنَزُّلْنَكُ تَنزِيلًا ۞ قُلْءَامِنُواْبِهِ؞ٓ الْوَلَا نُؤْمِنُواْ إِنَّا لَّذِبِيَ أُوتُواْ ٱلِّحِامَ مِن قَبْلِهِ } إِذَا يُنْكَى عَلَبْهِمُ

يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّكًا ﴿ وَيَقُولُونَ سُبَحَنَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعُدُرَبِّنَا لَمَفْعُولًا ﴿ وَبَخِرُ هِنَ لِلْأَذْفَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمَّ خُشُوعًا ﴿ قُلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَوْلُ اللَّهُ أَوْلَدُعُولُ الرَّحْمَلَى أَيًّا مَّا تَدْعُولُ فَلَهُ اللَّهُ مَا عُلْفُ الْحُسْنَى وَلَانَجُهَرُ بِصَالَا نِكَوَلَا ثُخَافِتْ مَهَا وَابْنَعَ بَبْنُ ذَالِكَ سَبِيلًا ﴿ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي لَمْ بَنَّخِذُ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَهُ عَلَى اللَّهُ اللَّوْلُ اللَّهُ الْعُلْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَلَالِ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْعُلْمُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُ اللللْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُولُ اللْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ



بِسَ لَيْلَهُ الرَّحْمِنَ الرَّحِي مِ

الْكَمَّدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَبُ وَلَمْ بَعْعَلَ لَهُ عِوَجَالَ وَقَيِّمَ لِلْيُنذِ رَبَأُسَا شَدِيدًا مِن لَّدُنّهُ وَيُبَشِّرَا لَمُؤْمِنِ بَلَا لَا بَهُ مَلُونَ فَي بَشِّراً لَمُؤْمِن بَلَا لَا بَهُ مَلُونَ السَّلِحَتِ أَنَّ لَهُ مُ أَجَّرًا حَسنًا ﴿ مَّلِاثِبَنَ فِيهِ أَبَالَ ﴿ وَيُعْمِلُونَ اللّهُ مَلِي مِنْ عِلْمِ وَلَا لِاَ بَآمِهِ مِنْ عَلْمَ وَلَا لِاَ بَآمِهِ مِنْ عَلَمَ وَلَا لِاَ بَآمِ هِمْ إِن يَقُولُونَ إِلّا كَذِبًا ﴿ فَلَعَلَّكَ لَكُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَا لَكُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَنْ اللّهُ مِن اللّهُ مَنْ اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مَنْ اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَن اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَنْ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا مَا مَا مُنْ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا مُنْ مَا مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا مُنْ مَا اللّهُ مَا مُنْ مُنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا مُنْ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ الْمُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ

إِنَّا جَعَلْنَامَا عَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَخْسَى عَمَلًا ﴿ وَإِنَّا كِحَاجِلُونَ مَاعَلَبُهَا صَعِيدًاجُرُزًا ۞ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ ٱلْكُهِّفِ وَٱلرَّقِيمِ كَانُواْمِنَّ ءَايَلِتِنَا عَجَبًا ۞ إِذَّا أَوَى ٱلَّفِتَ يَهُ إِلَى ٱلَّكَهِّفِ فَقَالُولْ رَبُّنَا عَانِنَامِن لَّدُنك رَحْمَةً وَهَبِّيَّ لَنَامِنَا مُرْيَا رَشَاً ۞ فَضَرَبِّنَاعَلَيْءَ اذَانِهِمْ فِي ٱلْكُهْفِ سِنِبِنَ عَدَدًا ۞ ثُمٌّ بَعَثْنَاهُمٌ لِنَعْلَمَ أَيُّ ٱلْحِنْ بَبِّنَأَحْصَىٰ لِمَالَبِثُواْ أَمَدًا ﴿ نُحَّٰ يُنَفُسُ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحَقِّ إِنَّهُمْ فِنَّيَةٌ ءَامَنُواْ بِرَيِّمْ وَزِدْنَهُمْ هُدًى وَرَبَطْنَاعَكَى قُلُومِمُ إِذْقَامُواْفَقَالُواْ رَبُّنَارَبُّ ٱلسَّمَاوَانِ وَٱلْأَرْضِ لَن نَدُّعُوَاْمِن دُونِهِ ٓ إِلَاهًا لَّقَدُّ قُلُنَآ إِذًا شَطَطًا ۞ هَٰؤُلَّاءٍ قَوْمُنَا ٱتُّخَذُواْمِن دُونِهِ يَ ءَالِهَةً لُولًا يَأْنُونَ عَلَبْهِم بِسُلْطَنِ بَبِّي فَمَنَّ أَظْلَمُ مِصَّىٰ فَنْرَىٰ عَلَىٰ للهِ كَذِبًا ۞ وَإِذِ ٱعْنَزَلْنُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ ٳڵۜۘٳٱللَّهَ فَأُوْرًا إِلَيَّا لَكُهْفِ يَنشُرَّلَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَنِهِ وَيُهَبِّئُ لَكُم مِّنَأُمْرِكُم مِّرَّفَقًا ﴿ وَنَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت نُزَا وَرُعَنَكُهُ فِهِمْ ۚ ذَانَا لَّهِم بِينَ وَإِذَا غَرِيك نَّفُرِهُ هُمَّ ذَانَ الشَّمَالِ وَهُمَّ فِي فَجُوَةٍ مِّنَّهُ ذَلِكَ مِنْءَ ايكتِ اللهِ مَن جُهِ لِاللهُ فَهُو المُهَذِّدِ وَمَن بُصَّلِلْ فَلَن يَجِدَ

لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِكًا ۞ وَتَعْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمَّ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَمِبِنِ وَذَاتَ الشَّمَالِ وَكُلُّهُم بَسِطٌّ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ لَوَاطَّلَعْنَ عَلَيْهِمْ لُوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِنَّتَ مِنْهُمِّ رُعَّبًا ﴿ وَكَذَا لِكَ بَعَثْنَاهُمُ لِيَتَسَاءَ لُواْبَبُنَهُمَّ قَالَ قَآبِلٌ مِّنْهُمَّ كُمِّ لَبِثْنُمُ قَالُواْ لَبِثَّنَا بَوْمًا أَوْبَعْضَ بَوْمِ قَالُواْ رَبُّكُمْ أَعْلَمْ بِمَا لَبِثُّنُمْ فَٱبْعَثُواْ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَاذِهِ مِ إِلَىٰ لُمَدِ بِنَةِ فَلْيَنظُرُ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْذِكُم برزّق مِّنْهُ وَلْيَنَكَظُفُ وَلَا يُشْعِرَنَّ كُمُّ أَحَاً ۞ إِنَّهُمْ إِن بَظْهَرُ واعْلَيْكُمُّ بَرِّجُمُوكُمْ أَوْيُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّنِهِمْ وَلَن نُفُلِحُواْ إِذَا أَبَدًا ۞وَكَذَالِكَ ُعْثَرَّنَا عَلَبْهِمْ لِيَعْلَمُوۤا أَنَّ وَعُلَّاللهِ حَفَّ وَأَنَّ لَسَّاعَةَ لَارَيْبَ فِبِهِا إِذْ يَنْنَازَعُونَ بَبِّنَهُمُ أَمُّ مُهُمَّ فَفَالُواْ ٱبْنُواْ عَلَيْهِم بُنْيَانًا رَّبُّهُمْ نُعُكُمُ بِهِمِّ قَالٌ لَّذِبِيَ عَلَبُواْ عَلَيْ أَمْرِهِمْ لَنَكْخِذَنَّ عَلَبُهِم مِّسْجِلًا ۞ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رُّا يِعُهُمُّ كُلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةُ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجُمَا إِا لَغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعِيَّةٌ وَثَامِنُهُمُّ كَلُّبُهُمَّ قُلْ رَّبِّي أَعْلَكُمُ بِعِدَّ نِهِمِمَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا فَلِيلُ فَلَا تُمَارِفِيهِمْ إِلَّامِرَاءَ ظَلِهِرًا وَلَانَسْنَفْتِ فِبِهِم مِّنَّهُمُّ أَحَا ۞ وَلَانَفُولَنَّ لِشَاْيَءٍ إِنِّى فَاعِلُ

ذَلِكَ غَلَّا إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ وَٱذْكُر رَبَّكَ إِذَا نَسِيتُ وَقُلْعَسَىٓ أَن جَهْدِ بَن رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنَّ هَلَارَشَكُ ۞ وَلَبِثُواْ فِي كَهُفِهِمْ ثَلَثَ مِأْنَةٍ سِينبنَ وَٱزْدُّادُواْ تِسْعًا ۞ قُلِٱللَّهُ أَعُكُمْ بِمَا لَبِثُواْ لَهُ غَيْبُ ٱلسَّمَاوَكِ وَٱلْأَرْضِ أَبْصِرُ بِهِ وَأَسْمِعُ مَا لَهُمرِمِّن دُونِهِ مِن وَلِي وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ مِنَ أَحَدًا ﴿ وَٱتُّلُ مَا أُوحِي إِلَيَّكَ مِن كِنَابِ رَبِّكَ لَامْبَدِّلَ لِكُلِمَاتِهِ وَلَن يَجِدَمِن دُونِهِ مُلْنَحَدًا ﴿ وَأُصِّبِرْ نَفْسَكَ مَعُ ٱلَّذِبِي يَدُّعُونَ رَبِّهُم بِٱلْغَدَاوَةِ وَٱلْعَشِيِّ بُرِيدُونَ وَجُهَةٍ وَلَانَعُدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ نُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَبَوْةِ ٱلدُّنَيَّ وَلَا نُطِعٌ مَنَّ أَغُفَلْنَا فَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَٱنَّبَعَ هَوَلِهُ وَكَانَأَمُرُهُ فُوطًا ۞ وَقُلِٱلۡحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْبُوْمِي وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُرُ إِنَّا أَعْنَدُنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمَّ سُرَادِ قُهَا وَإِن يَسْنَغِيثُواْ يُعَاثُواْ بِمَاءٍ كُاللَّمُهُلِ بَشُوعَ ٱلْوُجُوهَ بِنِّسَ ٱلشَّرَابُ وَسَاءَتُ مُرْبَفَقًا ﴿ إِنَّا لَذِبنَءَ امَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَدِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَمَنَّ أَحْسَنَ عَمَلًا ۞ أَوْلَكَ بِكَ لَهُمْ جَنَّكُ عَدُّنِ تَجْرِي مِن تَحْنِهِمُ ٱلْأَنْهَارُيُحَلَّوْنَ فِبِهَامِنًا سَاوِرَمِن ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقِ مُّتَكِيبَ فِبِهَا

عَلَى ٱلْأَرَابِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْنَفَقًا ﴿ وَاضْرِبْ لَهُم مُّثَلَّا رِّجُلَبِّنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَاجَنَّنَبِّنِ مِنَّا عَنَبٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلِ وَجَعَلْنَا بِنَيْنَهُمَا زَرْعًا ﴿ كِلِّنَا ٱلْحِنَّنَةِ إِن اَلْتَ أَكُلَهَا وَلَمْ نَظَّلِم مِّنَّهُ شَيِّكًا وَفَجَّرُ نَاخِلَالَهُمَا نَهَرًا ۞ وَكَانَ لَهُ ثُمَرُ فَقَالَ لِصَلِحِيهِ وَهُوَرُكُ وَالْمُ أَنَّا أَكْثَرُمِنكَ مَا لَا وَأَعَرُّ نَفَرًا ٣ وَدَخَلَ جَنَّنَهُ وَهُوَظَالِمُ لِنَفْسِمِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن نَبِيدَ هَنِدِهِ مَأْكِدًا وَ وَمَا أَظُنَّ السَّاعَةَ قَالَبِمَةً وَلَهِن رُّدِدتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَبِّرًامِّهُما مُنقَلَبًا ۞ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَيُحَاوِرُهُۥ أَكَفَرُكَ بِٱلَّذِي خَلَقَكَ مِننُرَابِ ثُمَّ مِن نُطَّفَةٍ ثُمَّ سَوَّلِكَ رَجُلًا ﴿ لَكِنَا هُوَاللَّهُ رَبِّي وَلَا أَشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ﴿ وَلَوْكَ إِذْ مَخَلَّتَ جَنَّنَكَ قُلْكَ مَا شَآءَ ٱللَّهُ لَافُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ إِن نَرَنِأَ نَا أَقَلَّ مِنكَ مَا لَّا وَوَلَدًا ﴿ فَعَسَى رَبِّيٓ أَن بُوَّنِبِنِ خَبِرًا مِّن جَنَّنِكَ وَيُرْسِلَ عَلَبُهَا حُسَّبَانًا مِّنَّ لَسَّمَاءِ فَنُصِيحَ صَعِيدًا زَلَقًا ٤٥ أُوِّيُصِّبِحَ مَآؤُهَا غَوِّرًا فَلَى تَسْتَظِيعَ لَهُ طَلَبًا ١١ وَأُحِيطَ بِثَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كُفَيَّهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِهَا وَهِي خَاوِيةٌ عَلَىٰعُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلَيُّنِي لَمُأْشِّرِكَ بِرَبِّي أَحَدًا ۞ وَلَوْنَكُن لَّهُ

فِئَةُ بَنصُرُونَهُ مِن دُونِ لَلْهِ وَمَا كَانَ مُننَصِرًا ١٠ هُنَا إِلَا لُولَايَةُ لِلَّهِ ٱلْحَقُّ هُوَخَهُرُّ ثَوَابًا وَخَبُرُ عُقَبًا ۞ وَٱصْرِبَ لَهُمِمَّ مَثَلَ ٱلْحَبَوٰفِ ٱلدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَكُ مِنَ السَّمَاءِ فَأَخْنَلُطَ بِهِ نَبَاكُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبِكِ هَيشَبِيًا نَذْرُوهُ ٱلرِّيكُ حُوكَانَ لِلهُ عَلَيْ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْنَدِرًا ١٤ ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَبَوَةِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْبَافِيكَ الصَّالِحَكُ خَبْرُعِندَ رَبِّكَ ثَوَاجًا وَخَبُرُا مُلا وَ وَيُوْمَ نُسَبِرُ الْحِبَالَ وَنَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرُنَهُمُ فَلَمُّ نُغَادِرُمِنَّهُمَّ أَحَدًا ﴿ وَعُرِضُواْ عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدِّجِنَّنُهُ وَاكْمَا خَلَفْنَكُمُ أَوُّلَ مَرَّقِ بِلِّ زَعَمَّنُمُ أَلَّى نَجْعَلَ لَكُم مَّوْعِلًا ۞ وَوْضِعَ ٱلۡكِنَابُ فَنُرَى ٱلۡمُجِّرِمِبِنَ مُشَّفِفِينَ مِمَّافِيهِ وَيَفُولُونَ يَلُو يُلۡتَنَا مَالِ هَنَا ٱلْكِيْكِ لَا يُغَادِرُ صَغِبِرَةً وَلَا كَبِبِرَةً إِلَّا أَحْصَلْهَا وَوَجَدُواْ مَاعَمِلُواْحَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَلًا ۞ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَكَيْكِذِ ٱسْجُدُواْ لِاَّدَهُ مَا فَسَجَدُوْ إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ أَجِيّ فَفَسَفَ عَنَّ أَمَّر رَبِّهِ <del>يَ</del> ٲؘڡؘٛڬؘنَّخِذُونَهُۥ وَذُرِّيَّنَهُۥ أَوْلِيٓاءَ مِن دُونِي وَهُمُّرَكُكُمَّ عَدُّقُّ بِنِّسَ الظَّالِمِينَ بَدَلَّا ﴿ مَّا أَشَّهَد نَّهُمَّ خَلْقَ ٱلسَّمَلُواتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَاخَلُقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَا لُمُضِلِّبِنَ عَضُمًّا ۞ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُواْشُرَكَاءِ كَالَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَكَمْ يَسْنَجِيبُواْ لَهُمُّ وَجَعَلْنَا بَبِّنَهُم مُّوَّ بِقًا ۞ وَرَءَ اٱلْمُجِّرِمُونَ ٱلنَّا رَفَظَنُّواْ أَنَّهُم مُّوَاقِعُوهَا وَلَمُ يَجِدُواْعَنَّهَا مَصْرِفًا ۞ وَلَقَدْ صَرَّفَيْنَا فِي هَانَا ٱلْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكُثَرَ شَيَّءٍ جَدَ لَا ۞ وَمَا مَنْعَ ٱلنَّا سَأَن بُوِّمِنُواْ إِذْجَاءَ هُرُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْنَغْفِرُواْ رَبُّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِبَهُمْ سُنَّةُ ٱلْأَوْلِبِنَ أَوْيَأْنِهُمُ ٱلْعَنَابُ قُبُلًا ۞ وَمَا نُرْسِلُ ٱلمُرْسَلِبِيَ إِلَّامُبَشِّرِينِ وَمُنذِرِينَ وَبُعَدِلُ ٱلَّذِبِيَ كَفَرُولُ بِٱلْبَاطِلِ لِيُدَّحِضُواْ بِهِٱلْحَقُّ وَٱتَّخَذُ وَاْءَايَكِيْ وَمَٱأَنْذِرُواْ هُزُوًا ۞ وَمَنَ أَظِّلُمُ مِمَّن ذُكِرَبِ عَايَاتٍ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتُ يَكَا مُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوجِهِمُ أَكِنَّةً أَن يَفْفَهُوهُ وَ فِي عَاذَانِهِمْ وَقُرَّا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَيَّا لَهُدَىٰ فَلَن بَهْتَدُواْإِذًا أَبَدًا وَرَيُّكَ ٱلْغَفُورُذُ وَٱلرَّحْمَةِ لَوَّيُؤَاخِذُهُم بِمَاكْسَبُواْلَحَجَّلَ لَهُمُ ٱلْعَذَابَ بَلِ لَهُم مُّوَّعِدُ لَن بَجِدُ وأَمِن دُونِهِ مَوْ بِالْا ﴿ وَتِلْكَ ٱلْقُرَيَّ أَهۡلَكُنَاهُمُ لَمَّاظَلَمُواْ وَجَعَلْنَالِمَهۡلِكِهِم مَّوْعِدًا ۞ وَإِذَ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَلهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبُلُغَ مَعْمَعُ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوَّأُمْضِيَ

حُقُبًا ۞ فَلَمَّا بَلَغَا مَحْمَعَ بَبِّنِهِ مَا نَسِيَاحُوتَهُمَا فَأَتَّخَذَ سَبِيلَهُ في ٱلبَّحِرِسَرَبَّا ۞ فَلَمَّاجِاوَزَلَقَالَ لِفَنْنَهُ ءَانِنَاغَدَآءَنَالَقَدَّلَفِينَامِن سَفَرِنَا هَاذَا نَصَبًا ۞ قَالَ أَرَءَ يُتَ إِذْ أَوَيْنَاۤ إِلَى ۗ لصَّخْرَةِ فَإِنِّيسَيكُ ٱلْحُونَ وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنَّ ذُكُرُهُ وَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِعَجَبًا ﴿ قَالَ ذَلِكَ مَاكُنَّا نَبْغَ فَٱرْتَكَّا عَلَيْءَا خَارِهِمَا قَصَصًا ﴿ فَوَجَدَاعَبُدًا مِنْ عِبَادِنَاءَ انْيُنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمُنَهُ مِن لَّدُنَّاعِلْمًا ۞ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلُ أَنَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن نُعِلَّمَن مِمَّاعُلَّمُتَ رُشَلًا ۞ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْنَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿ وَكَيْفَ تَصَّبِرُ عَلَىٰ مَا لَمُ تُعِطَّ بِعِ خُبُرًا ﴿ قَالَ سَنَجِدُ نِي إِن شَاءَ ٱللهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ۞ قَالَ فَإِن ٱتَّبَعْنَنِي فَلا تَسْعَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى أُخْدِثَ لَكِ مِنْهُ ذِكِّرًا ۞ فَٱنطَلَقًا حَتَّى إِذَا رَكِبًا فِي السِّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرُقُهَا لِنُغُرِّقَ أَهُلَهَا لَقَدُ جِئْتَ شَيْئًا إِمِّرًا ۞ قَالَ أَلَمُ أَقُلُ إِنَّكَ لَن نَسَّنَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ا فَأَنطَلَقَا حَنَّى إِذَا لَقِيَاغُلُمًا فَفَنْلُهُ فَالَأَ قَنَلُكَ نَفْسًا

زُكِيَّةً بِغَبْرِنَفُسِ لَّقَدِّجِئَّتَ شَيْئًا ثُكُرًا ﴿ قَالَ أَلُوا قُلْلًا كَا اللَّهِ أَقُل لَّك إِنَّكَ لَن تَسْنَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۞ قَالَ إِن سَأَلْتُكَ عَن شَيْءِ بَعْدَ هَا فَلَا تُصَاحِبُنِي قَدْ بَلَغُتَ مِن لَّدُنِّي عُذْرًا ۞ فَأَنطَلَقَا حَنَّيَ إِذَا أَنْيَأَأُهُلَ قَرْيَةٍ ٱسْنَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدًا فِنها جِدَا رَّا بُرِبِدُأَن بَنقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْشِئْتَ لَنَّخَذُ فَعَلَيْهِ أَجُرًا قَالَ هَنَا فِرَاقُ بَبْنِي وَبَبْنِكَ سَأَنِبُّكُ بِنَا وِيلِمَا لَمُ تَسْنَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿ أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتُ لِمَسَاكِمِنَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِ فَأْرُد نُّأَنَّ أَيْ أَعِبَهَا وَكَانَ وَرَآءَ هُم مَّلِكُ يَأْخُذُ كُلُّ سَفِينَةٍ عَصَّبًا اللهُ وَأَمَّا ٱلْغُلَامُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَةً فِي فَخَشِيكَ أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَنَا وَكُفْرًا ۞ فَأَرَّدُ نَآ أَن بُبُدِ لَهُمَا رَبُّ مُا خَبُرًا مِنْهُ زَكَاهُ وَأُقْرَبَ رُحْمًا ۞ وَأَمَّا ٱلْجِدَا رُفَّكَانَ لِغُلَامَہْنَ بَهْمَہْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَعَنَّهُ كُنْزُلُّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن بَبُلُغَا أَشُدُّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَاكَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّيْكَ وَمَا فَعَلْتُ وُعَنَّ أَمْرِي ذَالِكَ تَأْوِيلُ مَا لَم تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿ وَيَسْعُلُونَكَ عَن وْيُ لُقُرِّنَابِي قُلُسَأَنُلُواْ عَلَيْكُم مِّنْهُ وَكُرًا ﴿ إِنَّا مَكْنَالَهُ فِي الْأَرْضِ وَءَانَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ۞ فَأَنْبَعَ سَبَبًا ۞ حَنَّيَ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ ٱلشَّمْسِ وَحَدَهَا نَغُرُبُ فِي عَبْنِ حَمِنَةٍ وَوَجَدَعِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَكِذَا ٱلْفُرُ نَبْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن نَنَّخِذَ فِبِهِمْ حُسَّنَا ۞ قَالَأَمَّامَى ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ وَثَمَّ بُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّمِ فَيُعَذِّبُهُ عَلَابًا نُكُرًا ﴿ وَأَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُ حَنَاءً ٱلْحُسْنَى وَسَنَفُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسُرِّ إِلَى ثُمَّ أَنْبَعَ سَبَبًا ﴿ حَنَّى إِذَا بِكُغَ مَطِّلِعَ ٱلشُّمْسِ وَحَدَهَا نَطْلُعُ عَلَى قَوْمِ لَّمُّ نَجْعَل لَّهُم مِّن دُونَهَا سِتْرًا ۞ كَذَالِكَ وَقَدْ أَحَطَّنَا بِمَالَدَيْهِ خُبْرًا ۞ ثُمَّ أَنْبَعَ سَبَبًا ۞ حَنِّيَ إِذَا بِلَغَ بَبُنَ السَّدَّبْنِ وَحَدَمِن دُونِ مَا قُوْمًا لَّا يَكَادُونَ يَفْفَهُونَ قَوُلًا ﴿ قَالُواْ يَكَاالَلْفَرُنَا إِنَّ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي لاَّرْضِ فَهَلِّ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَيْ أَن تَجْعَلَ بَبْنَا <u></u> وَبَبْنَهُمُّ سَلَّا ۞ قَالَ مَا مَكَّنِي فِيهِ رَبِّي خَبْرٌ فَأَعِبنُو نِي بِفُو ۗ فَأَجْعَلُ بَبْنَكُمْ وَبَبِّنَهُمْ رَدُمًا ۞ ءَانُونِي زُبَرًا لَكِدِيدِ حَنَّى إِذَاسَاوَى بَبْنَ ٱلصَّدَفَهُنِ قَالَ ٱنفُخُواْ حَنَّى إِذَاجَعَلَهُ إِنَارًا قَالَءَ انُونِيَ أَفَرْغَ عَلَيْهِ قِطْرًا ﴿ فَمَا ٱسْطَاعُواْ أَن بِظْهَرُوهُ وَمَا ٱسْنَطَاعُواْ لَهُ نَقْبًا ﴿ قَالَ هَنَا رَحْمَةُ مِن رَبِّي فَإِذَاجَاءَ وَعُدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءً وَكَانَ وَعُدُرَيِّي حَقًّا ۞ \* وَنُرَكْنَابَعْضَهُمْ بُوْمَمٍ ذِ بَمُوجُ فِي بَعْضِ وَنُفِحَ فِي الصُّورِ فَجَمَّعُنَاهُمْ جَمْعًا ﴿ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ بَوْمَيِدٍ لِلْكُلِفِرِينَ عَرْضًا ۞ ٱلَّذِبِنَكَانَتُ أَعْيُنُهُمْ فِيغِطَآءِ عَن ذِكْرِي وَكَانُواْ لَا يَسْنَطِيعُونَ سَمِّعًا ۞ أَفَحَسِبَٱلَّذِبِنَكَفَرُ وَإِلَّانَ بَنَّخِذُواْ عِبَادِي مِن دُونِيَ أُولِيَآءً إِنَّا أَعْتَدُنَا جَهَنَّمَ لِلْكَلِفِرِينَ نُزُلًا ﴿ قُلُ هَلُ نُنْتِئُكُم بِٱلْأَخْسَرِينَ أَعُمَالًا ۞ٱلَّذِبنَ صَلَّا سَعَيْهُمٌ فِي ٱلْحَبُونِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ؙٛۉڵٙؽؠؚڬٱڵۜۮؠؽػؘڡؘۯۅٳ۫ۼٵؽؾؚڔ<u>ڹ</u>ۨۼۣۄٞۅٙڸڡۜٵۧؠؚڡۣۦڡؘٛڂؠؚطؖتؖ أَعُمَالُهُمْ فَلَانُفِهُمُ لَهُمَّ بَوُمَالُقِيكَمَةِ وَزَّنَّا ۞ ذَا لِكَ جَزَآ وُّهُمَّ جَهَنَّمُ بِمَاكَفَرُواْ وَأَنَّخَذُ وَاْءَ ايَنِي وَرُسُلِي هُزُوًّا ۞ إِنَّا لَّذِبِنَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ كَانَتُ لَهُمْ جَنَّاتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًّا ﴿ خَالِينَ فِهَا لَا يَبْغُونَ عَنَّهَا حِوَلًا ۞ قُل لَّوْكَانَ ٱلْبَحْرُمِدَا دًا لِّكُلِمَكِ رَبِّي لَنَفِدَ ٱلْبَحُرُقَبُلَأَن نَنفَدَ كَلِمَ لَتُ رَبِّي وَلَوْجِئْنَا بِمِثْلِهِ مِمَدَدًا ۞ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بِشَرُيِّةُ لُكُمْ بُوحَى إِلَىَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَحِدُّ فَمَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَرَبِهِ فِلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِهِ مَ أَحَالًا ١



بِسَ لَيْلَهُ أَلَّهُ مُكِنِ أَلَيْ حِمْلِنَ لَرَّحِي هِ

كَهِيعَصَ ۞ ذِكُرُرَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ وَلَكِرِيُّاۤ ۞ إِذْ نَادَىٰ رَبِّهُ نِدَاءً خَفِيًّا ۞ قَالَ رَبِّ إِنِي وَهَنَ ٱلْعَظِّمُ مِنِي وَٱشْنَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمَّ أَكُنَ بِدُعَآ بِكَرَبِّ شَقِيًّا ۞ وَإِنِي خِفَّتُٱلْمَوْ لِكِ مِن وَرَآءِى وَكَانَتِ ٱمۡرَأَ تِيعَاقِرًا فَهَبِّ لِي مِن لَّدُ نِكَ وَلِيًّا ۞ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ ءَالِ يَعْقُوبَ وَٱجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ۞ يَزْكُرِيَّآ إِنَّا نُبُشِّرُكَ بِغُكُ مِ ٱسْمُهُ يَحْبَى لَمْ نَجْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سِمَيًّا ﴿ قَالَ رَبِّ أَنَّا بَكُونُ لِي غُلَامُرُوكَانَتِ أَمِّرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدُ بَلَغُتُ مِنَ ٱلْكِبَرِعِتِيًّا ﴿ قَالَ كَذَالِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَعَلَىٰ هَبِّنُ وَقَدْ خَلَفْنُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْعًا ۞قَالَرَبِّ أَجْعَل لِيءَايَةً قَالَءَاينُكَأَ لَا ثُكُلِّمُ ٱلنَّاسَ ثَكَ لَيَالِ سَوِيًّا ۞ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَّ لَمِحْرَابِ فَأَوْحَيَّ إِلَيْهِمُّ أَن سَبِّحُواْ بُكُرَةً وَعَشِيًا ۞ يَنيَحْبَى خُذِا لَكِنَابِ بِقُوَّةٍ وَوَاتَيْنَكُ ٱلْحُكْمَ

صَبِيًّا ﴿ وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَّكُوآ ۖ وَكَانَ تَفِيًّا ﴿ وَبَرَّا بِوَ لِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبًّا رَّا عَصِيًّا ﴿ وَسَلَامُ عَلَيْهِ بَوْحَ وُلِدَوَيَوْمَ بَمُوتُ وَيَوْمَ إِبْعَتُ حَيًّا ۞ وَٱذْكُرُ فِي لَكِنَبِ مَرْبُمَ إِذِ ٱسْبَذَنَّ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ۞ فَأَتَّخَذَنَّ مِن دُونِهِ مُرجِحًا بًا فَأَرْسَلْنَا إِلَبْهَارُوحَنَا فَنَمَثَّلَ لَهَابَشَرًا سَوِيًّا ﴿ قَالَتَ إِنِّيٓ أَعُوذُ بٱلرَّحْمَنِ مِنكَ إِن كُننَ تَفِيًّا ۞ قَالَ إِنَّمَاۤ أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ﴿ قَالَتُ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرُ ۗ وَلَمُ أَكُ بَغِيًّا ۞ قَالَ كَذَ لِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَعَ لَيَّ هَـ بِّنُ وَلِنَجْعَلَهُ وَايَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا وَكَانَ أَمَّرًا مُّقَصِبًا ١ \* فَحَمَلَتُهُ فَأَننَبَذَنَّ بِهِ مَكَانًا قُصِيًّا ۞ فَأَجَآءَ هَاٱلْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ قَالَتُ يَالَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَاذَا وَكُنتُ نَسِّيًا مَّنسِيًّا ﴿ فَنَادَلْهَا مِن تَعُنِهَا أَلَّا تَعْنَ نِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَعْتَكِ سَرِيًّا ۞ وَهُزِّيٓ إِلَيْكِ بِجِذُعَ ٱلنَّخَٰلَةِ نُسَلِفِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ۞ فَكُلِي وَٱشْرَبِي وَقَرِّى عَيْئًا فَإِمَّا نَرِينٌ مِنَّ لَبَشَرِ أَحَدًا فَفُولِيٓ إِنِّي نَذَرَّتُ لِلرَّحْمَلِي صَوْمًا فَكَنَّ أُكَالِّمَ ٱلْبُوْمَ إِنْسِيًّا

فَأَنَتَ بِهِ قَوْمَهَا نَحِمُلُهُ قَالُواْ يَكَمَنَّ كُلُقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَزَّيا ﴿ يَأْخُكَ هَرُونَ مَاكَانَ أَبُوكِ ٱمْرَأَسَوْءِ وَمَاكَانَتُ أُمُّكِ بَغِيًّا ﴿ فَأَشَارَتُ إِلَيْهِ قَالُواْ كَيْفَ مُكِلِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِ صَبِيًّا ﴿ قَالَ إِنَّى عَبْدُٱللَّهِ ءَاتَلِنِيَٱلْكِكَبَ وَجَعَلَنِي نِبِيًّا ۞ وَجَعَلَنِي مُبَارِكًا أَبْنَ مَاكُنتُ وَأُوصَلِنِي بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكُوةِ مَادُمْتُ حَيًّا ﴿ وَبِرُّ الوَالِدَتِي وَلَمْ بَجْعَلِنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿ وَٱلسَّلَامُ عَلَيَّ بَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أُمُونُ وَيَوْمَ أَبْعَثُ حَيًّا ﴿ ذَالِكَ عِيسَى أَبْنُ مَنْ مَ قُولُ ٱلْحَقِّ ٱلَّذِي فِيهِ يَمْنُرُونَ ۞ مَا كَانَ لِلَّهِ أَنَ بِنَّخِذَ مِن وَلَدٍ سُبْحَنَهُ وَإِذَا فَضَىٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَفُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۞ وَإِنَّ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَانَا صِرَاطٌ مُسْنَفِيمٌ ۞ فَأَخْنَلَفَٱلْأَحْزَابُ مِنَ بَبْنِهِمْ فَوَيْلُ لِلَّذِبِي كَفَرُواْمِن مَّشَّهَدِبُوم عَظِيمٍ ﴿ أَسِّمَعْ بِمَّ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْنُونَنَّا لَكِنِ الظَّلِامُونَ الْبُوْمَ فِي صَلَالِ مُّبِبِنِ ﴿ وَأَنذِرُهُمْ بُوْمَ ٱلْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَّ لَأُمَّرُ وَهُمْ فِي غَفَّلَةٍ وَهُمْ لَا بُؤُمِنُونَ ﴿ إِنَّا نَحُنُ نِرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ٤ وَٱذْكُرُ فِي ٱلْكِنَبِ إِبْرَهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا ۞ إِذْ قَالَ لأبيه يتأبت لم نع بُدُمَا لايسم مُ وَلا يُبْصِرُ وَلَا يُغَنى عَنكَ شَيًّا ۞ يَكُأْبَتِ إِنِّي قَدْ جَآءَنِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالَمْ يَأْتِكَ فَٱتَّبِعْنِي أَهُدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ۞ يَكَأْبَتِ لَانَعُبُدِ ٱلشَّيْطَلْنَ إِنَّالشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَانِ عَصِيًّا ۞ يَكَأَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن بَمَسَّكُ عَذَابُّ مِّنَّ الرَّحْمَانِ فَنَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا ۞ قَالَ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنَّ ءَالِهَتِي يَآإِبُرَاهِيمُ لَبِن لَمَّ نَنكَهِ لأَرْجُمَنَّكَ وَأُهَجُرُ نِي مَلِيًّا ۞ قَالَ سَلَكُوْعَلَيْكَ سَأَسْنَغُفِرُلَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ۞ وَأَعْنَزُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُو يَ لَلَّهِ وَأَدْعُواْ رَبِّي عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَآ وَرَبِّي شَفِيًّا ۞ فَلَمَّا ٱعْنَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُوبِ ٱللَّهِ وَهَبُنَا لَهُ ٳڛ۫ڂ؈ؘٛۅؘۑؘۼۘڠؙۅڔؖۅؙڰؙڒۘڿۘۼڶؙؾٳڹۣؾؙ۠ٳ؈ۅؘۅؘۿڹؽٵڶؠٛؗؠڡؚؚٚڽڒۜڂٓؠؽ۬ؽٳ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدُقِ عَلِيًّا ۞ وَأَذُكُرُ فِي ٱلْكِنَابِ مُوسَىّ إِنَّهُ كَانَ مُغَلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا ۞ وَنَكَ يَنَكُ مُن جَانِبِٱلطُّورِ ٱلْأَيِّمَنِ وَقَرَّبُنَكُ نِجَيًّا ﴿ وَوَهَبَّنَا لَهُ مِن رَّحُمَنِنَا أَخَاهُ هَارُونَ بَبيًّا ﴿ وَٱذْكُرُ فِي ٱلْكِنْكِ إِسْمَكِعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِ قَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نِّبِيًّا ۞ وَكَانَ يَأْمُرُأَ هُلَهُ إِبَّالصَّلَوْةِ وَٱلزَّكُوٰفِ وَكَانَ عِندَرَبِّهِ مَرْضِيًّا ۞ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِنَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَصِدِّيقًانَبِيُّا۞وَرَفَعْنَهُ مَكَانًاعِليُّا۞أُوْلَتَ بِكَٱلَّذِبِيَ أَنْعَمَا ٱللَّهُ عَلَبُهِم مِّنَ النَّبِيِّكَ مِن ذُرِّيَّةٍ ءَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَامَحَ نُوج وَمِن ذُرِيَّةِ إِبْرَهِي مَوَ إِسْرَاءِ بِلَ وَمِمَّنَ هَدَيْنَا وَٱجْنَبَيْنَا إِذَا نُنْكَىٰ عَلَبْهِمْ ءَايَكُ ٱلرَّحْمَانِ خَرُّواْسُجَّلًا وَبُكِبَّا۞ ﴿ \* فَخَلَفَ مِنَ بَعْدِهِمْ خَلَفٌ أَضَاعُواْ ٱلصَّكَوَةَ وَٱلَّبَعُواْ ٱلشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴿ إِلَّا مَن تَابَوَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُوْلَكَ بِكَ يَدُّخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيِّعًا ۞ جَنَّكِ عَدَّنٍ ٱڵۜڹۣٛۏٙۼۘۮٱڵڒۜۧڡٞ۠ڡٙڶڽؙ؏ڹٵۮۄؙؠؚٵڷؙۼؘۺ۫ٳڹۜٷؗڮٲڽۏۼۮۄؙڡٵٞ۫ڹؾۜٵ۞ڵۜؖ بِتَّمَعُونَ فِبِهَا لَغُوَّا إِلَّاسَلَامًا وَلَهُمَّ رِزْقُهُمْ فِبِهَا بُكُرَةً وَعَشِيًّا ﴿ يَالُّكَ ٱلَّجَنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ نَفِيًّا ﴿ وَمَا نَكَنَزُّلُ إِلَّا بِأُمِّرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَالِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ۞ رَّبُّ السَّمَلُونِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَبْهُمَا فَأَعَّبُدُهُ وَٱصْطَبِرُلِعِبَكَ نِهِ هَلُ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ۞ وَبَقُولُ ٱلْإِنسَانُ أَءِ ذَا مَامِتُ لَسَوْفَ أُخْتَجُ حَيًّا ۞ أَوَلَا يَذَكُرُ ٱلَّا نِسَانُ أَنَّا خَلَقُنَاهُ

مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْعًا ﴿ فَوَرَيِّكَ لَنَحُشِّرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِبِيَ ثُمُّ لَنُحْضِرَنَّهُ مُ حَوْلَ جَهَنَّهُ جِثِيًّا ۞ ثُمَّ لَكَنْ وَعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمُ أَشَدُّ عَلَى لَرَّحْمَلِ عِنِيًّا ۞ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعَلَمُ بِٱلَّذِبِيَ هُمِّ أَوْلَى بِهَاصِلِيًّا ۞ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَنَّمًا مَّقَضِيًّا ﴿ ثُكُّونُنَجِّي ٓ لَّذِينَ آتَّقُواْ وَّنَذَرُ ٱلظَّالِمِ بِهَ فِيهَا <u>ِجِث</u>يًّا۞وَإِذَانُنَكَىٰعَلَبْهِمْءَايَـٰنُنَابَبِّنَكِ قَالَٱلَّذِبِنَكَ فَرُولْ لِلَّذِبِنَ ءَامَنُواْ أَيُّ ٱلْفَرِيقَبِي خَبُرُمُّ قَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ﴿ وَكُمَّ أَهْلَكُنَا قَبَّلَهُم ِصِّن قَرْنِ هُمِّ أَحْسَينُ أَثَاثًا وَرِءً يَا اللهُ قُلْ مَن كَانَ فِي الضَّكَ لَةِ فَلْيَمَدُدُ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ مَثَّا حَنَّى إِذَا رَأَقَوْمَا بُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَنَابَ وَإِمَّاٱلسَّاعَةَ فَسَيَعًامُونَ مَنَّ هُوَشَرُّمَّكَانًا وَأَضَّعَفُ جُنلًا ﴿ وَيَزِيدُ ٱللَّهُ ٱلَّذِبِيَّ هَٰنَدُوْلُهُ لَدِّي وَٱلْبَافِيكُ ٱلصَّالِحَاتُ خَبْرٌ عِندَرَبِّكَ ثَوَابًا وَخَبُرُ مُّرَدًّا ﴿ أَفَرَءَ إِنَّا لَّذِي كَفَرَبَّا يَكِنْ اوْقَالَ لَأُونَبَنَّ مَالًا وَوَلِيًّا ﴿ أَظَلَعَ ٱلْغَيْبَأُ مِرْتَّغَذَ عِنداً لَرَّحْمَلِ عَهْدًا ﴿ لَا ڴڵۜڝٙٮؘٛڴڹؙٛٛڹؙمايَفُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَّالِّحَذَابِ مَلَّا ۞ وَنَرِثُهُ مَا يَفُولُ وَيَأْنِبِنَافَرُّ دَا۞ وَٱنْخَذُواْمِن دُونِ ٱللَّهِ عَالِهَةً لِيْكُونُواْلَهُمِّ عِزَّا۞

كَلَّاسَيَكُفُرُونَ بِعِبَا دَنِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَبْهِمْ ضِدًّا ﴿ أَلَمْ تَكَ ٱَنَّٱأْرُسَلْنَاٱلشَّيَاطِبِنَ عَلَىٱلْكَافِرِينَ نَوُّزُّهُمُ أَزُّا ۞ فَلَانَعُجَلُ عَلَبْهِمْ إِنَّمَانَعُدُ لَهُمْ عَكًّا ۞ بَوْمَ نَحْشُرُ ٱلْمُنَّفِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَلِي وَفَدًا ۞ وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرَّدًا ۞ لَّا يَمُلِكُونَ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنَّ نَّخَذَ عِندَا لرَّحْمَلِ عَهَدًا ﴿ وَقَالُوا ٱتَّخَارَ ٱلرَّحْمَانُ وَلَدًا ۞ لَقَدْحِثَنُمُ شَيْعًا إِدَّا ۞ ذَكَادُٱلسَّمَاوَاتُ بَنْفَظِّرُنَ مِنَّهُ وَنَنشَفُّ أَلْأَرْضُ وَتَخِرُّ ٱلْحِبَالُ هَا ۞ أَن دَعَوًّا لِلرِّحْمَانِ وَلَدًا ۞ وَمَا يَنْبَغِي لِلرِّحْمَانِ أَن بَنَّخِذَ وَلَدًا ۞ إِن كُلُّ مَن فِيُ السَّمَاوَانِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّاءَ إِيَّا لَرَّحْمَانِ عَبْدًا ﴿ لَّقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُ مُ عَدًّا ۞ وَكُلُّهُمُ ءَانِيهِ بَوْمَ ٱلْفِيكمةِ فَرَدًا ۞ إِنَّالَّذِبنَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْٱلصَّلِلِحَكِ سَيَجُعَلُ لَهُمُ ٱلرَّحْمَلُ وُدًّا ۞ فَإِنَّمَا يَسَّرُنَكُ بِلِسَانِكَ لِنُبَيِّرٌ بِهِ ٱلْمُنَّفِينَ وَنُنذِ رَبِهِ فَوُمًا لُّدًا ۞ وَكُمْ أَهَاكُنَا فَبَاهُم مِّن قَرْنِ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنَ أَحَدٍ أَوْتَسَّ مَعُ لَهُ مُرِكَّزُالِ المَّنْ الْمُنْ الْمُن المُنْ الْمُنْ اللهِ المُنْ اللهِ اللهِيلِيِي اللهِ اللهِ الل

بسَ لَللَّهِ ٱلرَّحْمَانَ الرَّحِيدِ طه ۞ مَآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرُوَانَ لِنَشْقَى ۞ إِلَّا تَذْكِرَةُ لِمَن يَخْشَىٰ ﴿ نَنزِيلًا مِّمَّنَ خَلَقَ ٱلْأَرْضَ وَٱلسَّمَاوَنِ ٱلْعُلَى ٤ ٱلرَّحْمَنُ عَلَى ٱلْعَرِّشِ ٱسْنَوَىٰ ۞ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَلُوَانِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَابَبُنَهُمَا وَمَا تَحَّتَ الثَّرَىٰ ۞ وَإِن تَجْهَرُ بِٱلْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ ٱلسِّرِّ وَأَخْفَى ﴿ ٱللهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ لِهُ ٱلْأَسِّمَآ وُٱلْحُسِّنَى ﴿ ٱللهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ لِهُ ٱلْأَسْمَآ وُٱلْحُسِنَى ﴿ وَهُلَّ أَنَكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ﴿ إِذْ رَءَانَا رَافَقَالَ لِأَهَٰ لِهِ ٱمْكُثُوا ٳؿٚؿٵؘڶڛۜٛؾؙٵڒۘٳڵۘٛٛ۠۠ۼڵۣؿٵڹؽڴؙؠڝؚۨڹ۫ۿٳۑؚڨٙڹڛۣٲٞۊؙڷۣڿۮؙۼۘڮٱڵٮۜٵڕۿؙڐۑ ۞ فَلَمَّا أَنَّكُهَا نُودِي يَكُمُوسَى ۞ إِنِّي أَكَارَبُّكَ فَأَخُلَعُ نَعُلَيْكَ إِنَّكَ بِٱلَّوَادِٱلْمُقَدُّسِ طُوَّى ﴿ وَأَنَاٱخْنُرَتُكَ فَٱسْنَمَعْ لِمَا بُوحَيْ ا يَنْنِيَ أَنَا ٱللهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُ نِي وَأَقِمِ ٱلصَّا لَوْةَ لِذِكْرِي ١٠ إِنَّالسَّاعَةَ وَانِيَّةُ أَكَادُ أُخْفِبِهَا لِنُجْزَى كُلُّ نَفْسِ بِمَانَسَعَىٰ ۞ فَلَايَصُدَّنَّكَ عَنَّهَا مَن لَّا بُؤْمِنُ بِهَا وَٱلْبَحَ هَوَلَهُ فَتَرَّدَى ١٠ وَمَانِلُكَ بِبَمِينِكَ يَكُمُوسَىٰ ﴿ قَالَ هِيَعَصَايَ أَنُوَكُّو أُعَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَاعَلَىٰ عَنَمِي وَلِي فِبِهَامَ عَارِبُأُخْرَىٰ ۞ قَالَ أَلْفِهَا

يَلْمُوسَىٰ ﴿ فَأَلْفَلَهَا فَإِذَا هِيَ حَبَّيُّةٌ تَسْعَىٰ ۞ قَالَ خُذَّ هَا وَلَا نَعَفُّ اللَّهِ سَنُعِيدُ هَاسِبِرَ ثَهَاٱلْأُولِي ﴿ وَأُضَّهُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَبْضَآءَمِنَ غَيْرِسُوٓءٍ ءَايَةً أُخْرَىٰ ﴿ لِنُرِيكَ مِنْءَ إِيَٰذِنَا ٱلْكُبْرَى اَذُهَبَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى اَ قَالَ رَبِّ الشَّرْحُ لِي صَدّري ۞وَيَسِّرُ لِي أَمْرِى ۞ وَٱحْلُلُ عُقَدَةً مِّن لِسَانِي ۞ يَفْقَهُواْ قَوْلِي ﴿ وَٱجْعَلَ لِي وَزِيرًا مِّنَا هُلِي ﴿ هَارُونَا خِي ﴿ ٱشْدُدُ بِهِۦٓٲؙڒ۫ڔۣؽ۞ۅؙٲؙۺٞڔؙؖۮؙڣۣٲٛمٞڔۣؽ۞ڰؽڛؙڹۜڂڮڲؿڹڔؖٳڛ وَنَدُّكُ رَكَ كُتِهِرًا ۞ إِنَّكَ كُنكَ بِنَابَصِهُرًا ۞ قَالَ قَدَّأُوتِيتَ سُوَّ لَكَ يَكُمُوسَىٰ ﴿ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرُّةً أَخْرَيْ ﴿ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰٓ أُمِّكَ مَابُوحَىٰۤ ۞ أَنَ قَذِفِيهِ فِي التَّابُونِ فَأُقَذِفِيهِ فِي ٱلۡيَےّ فَلْيُلْقِهِ ٱلَّيَكُمُ بِٱلسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُوُّ لِّي وَعَدُوُّ لَهُ وَأَلْقَيْنُ عَلَيْكَ عَجُّةً مِّنِّي وَلِنُصَّنَعَ عَلَى عَيْنِي ﴿ إِذَّنَّمْشِي أُخَّنُكَ فَكُفُولُ هَلَ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن بِكُفُلُهُ وَيَحَمُّنَكَ إِلَىٰٓ أُمِّكَ كَيْ نَفْرٌعَتِهُا وَلَا تَحْزَنَ وَقَنَلُتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَكَ مِنَ ٱلْغَيِّ وَفَنَنَّكَ فُنُونًا فَلَيِثْكَ سِنبِنَ فِي أَهُلِ مَدْبَنَ ثُمَّ حِثْثَ عَلَىٰ قَدرِيكُمُوسَى ٤ وَأَصْطَنَعْنُكَ

لِنَفِّسِي ۞ أَذْ هَبَّ أَنتَ وَأَخُوكَ بِعَايِنِي وَلاَئِنيًا فِي ذِكْرِي ۞ ٱذْهَبَآإِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ﴿ فَفُولَا لَهُ قَوَّلًا لَّبِّنَّا لَّعَلَّهُ بَٰذَكُّرُ أُوِّيَخْشَى ۞ قَالَارَيُّنَا إِنَّنَا فَغَافُأُن يَفُّرُطَ عَلَيْنَا أَوْأَن يَطْغَى ۞ قَالَ لَا تَخَافَا أَيْ إِنَّانِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى ۞ فَأَنِياهُ فَقُولًا إِنَّارَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلُ مَعَنَا بَنِيٓ إِسْرَاءِ يلُ وَلَا نُعَذِّبُهُمَّ قَدْحِنَّنَكَ بِعَا بَيْةِ مِّن رَّيْكُ وَٱلسَّكُ مُ عَلَى مَنَ تَّبَعَ ٱلْهُدَىٰ ﴿ إِنَّاقَدُ أُوحِى إِلَيْكَ أَنَّ ٱلْعَنَابَ عَلَىٰ مَن كُذَّبَ وَتُولِّي ۞ قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَاينمُوسَىٰ ۞ قَالَ رَبُّنَاٱلَّذِيٓ أَعُطَى كُلُّ شَيْءِ خَلْقَهُ ثُمُّ هَدَى ٥ قَالَ فَمَابَالُ ٱلْقُرُونِٱلْأُولَى۞قَالَعِلَّمُهَاعِندَرَبِّي فِيكِنَبِّ لَالْيَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى ﴿ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهَا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا يَعَفَأُخُرَجُنَا بِهِۦٓ أَزُواجًا مِّن نَبَانِ شَتَّى وَكُلُواْ وَٱرْعَوْا أَنْعَلَمَكُمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَّكِ لِأُوْلِي النُّهَا \* مِنْهَا خَلَقُنَاكُمْ وَفِهِهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخِّ جُكُمُ فَارَفَّا أُخْرِي ٥ وَلَقَدْ أَرَيْنَهُ وَايَانِنَاكُلُّهَا فَكُذَّبَ وَأَبَى ۞ قَالَ أَجِئَّنَا لِنُخْرِجَنَامِنَ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَكُمُوسَىٰ ۞ فَلَنَأُ نِبَنَّكَ بِسِحْرِ

مِّثْلِهِ فَأَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَبْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخِلْفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْ مَكَانًا سُوِّى ۞ قَالَ مَوْعِدُكُمْ بَوُمُ ٱلزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرُ ٱلنَّاسُ ضُعَى ۞ فَنُوَلِّي فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ وِثُمِّ أَتَى ۞ قَالَ لَهُم مُّوسَى وَيُلَكُمْ لَانَفْنَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ كَاذِبًا فَيُسْحِنَكُم بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ ٱفْنَرَىٰ ١ فَنَكَزَعُواْ أَمُّرَهُم بَبِّنَهُمْ وَأَسَرُّ وِالْكَنَّجُوي ۞ قَالُوٓ اْإِنَّ هَلَانِ لَسَاحِرَانِ بُرِيكَانِ أَن يُخْرِجَاكُم مِّنَّ أَرْضِكُم بِسِخْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَنِكُمُ ٱلْمُثْلَى ﴿ فَأَجْمِعُواْ كَيْدَكُمُ ثُنَّمُ ٱتَّنُواْ صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ ٱلْبُوْمَرَمَيْ أَسْنَعُلَى ٤٥ قَالُواْيِكُمُوسَى إِمَّا أَن نُلْقِي وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أُوَّلَ مَنَّ أَلْقَى ۞ قَالَ بَلَّ أَلْقُواْ فَإِذَاحِبَالُهُمُّ وَعِصِبُّهُمَّ يُخَيَّلُ إِلَيَّهِ مِن سِحْرِهِمَّ أَنَّهَا تَشَعَىٰ ۞ فَأُوَّجَسَ فِي نَفْسِ مِ خِيفَةً مُّوسَىٰ ۞ قُلْنَا لَا نَخَفُ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأَعْلَىٰ ۞ وَأَلَقِ مَا فِي بَمِينِكَ نُلُقَفَ مَاصَنَعُوٓ إِنَّمَاصَنَعُواْكَيْدُ سَحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُحَيَّثُ أَتَى ۞ فَأَلِّقِي ٱلسَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُولُواْءَ امَنَّا بِرَبِّ هَلْرُونَ وَمُوسَىٰ ۞ قَالَ المَن أَمُ لَهُ فَبَلَ أَنْ الدَى لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِبُرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلْأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلكُم مِّنَ خِلَفٍ وَلَأْصَلِبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ

ٱلنَّخُل وَلَنَعْلَمُنَّأَيُّنَا أَشَدُّ عَذَا بَّا وَأَبْقَى ۞ قَالُواْ لَى تُؤْثِرَكَ عَلَى مَاجَآءَنَامِنَ لَبِينَاتِ وَالَّذِي فَطَرَبَّا فَأُقْضِ مَا أَنتَ قَاضِ إِنَّمَا نَفْضِي هَاذِهِ ٱلْحَبَوَةُ ٱلدُّنْيَآ ﴿ إِنَّا ٓ ءَامَنَّا بِرَبْنَا لِيَغْفِرَلَنَا خَطَلِينَا وَمَا أَكُرُ هُنَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحِّرُ وَاللَّهُ خَبْرُ وَأَبْفَى سَ إِنَّهُ مَن يَأْنِ رَبَّهُ مُجِّعًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُونُ فِهَا وَلَا بَحِّيَ الا وَمَن يَأْنِهِ مُوَّمِنًا قَدْ عَمِلُ الصَّالِحَاتِ فَأُوْلَكِ بِكَ لَهُمُ ٱلدَّرَجَاتُ ٱلْعُلَى ﴿ جَنَّاتُ عَدُنِ تَجْرِى مِن تَعَيْنِهَاٱلْأَنْهَارُ خَالِدِ بِنَ فِبِهَا وَذَالِكَ جَزَآءُ مَن نَزَكُّى ۞ وَلَفَدُ أُوْحَيُنَا إِلَىٰ مُوسَى أَنَّ أَسْرِ بِعِبَادِي فَأُضِّرِبُ لَهُمْ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِيَبَسَّالًا تَخَافُ دَرَكًا وَلَانَخْشَى ﴿ فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِ مِ فَعَشِهُم مِّنَ لَيَيِّمَا غَشِبَهُمُ ﴿ وَأَصَلُ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى ﴿ يَنْبَنِي إِسْرَاءِ يلَ قَدْاً نَجَيْنَاكُم مِّنَ عَدُوِّكُمْ وَوَاعَدُنَاكُمْ جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلْأَيَّمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُويٰ ۞ كُلُواْمِن طَيّبَتِ مَارَزَقُنكُمْ وَلانطُغُواْ فِيهِ فَيَحِلُّ عَلَيْكُمُ غَضِيي وَمَن يَحُلِلُ عَلَيْهِ غَضِبِي فَفَدُ هُوَىٰ ﴿ وَإِنِّي لَغَفَّا زُلِّمَن نَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًانُمُ الْمُتَدَى ﴿ وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَكُمُوسَىٰ ﴿ قَالَ هُمُ أَوْلَاءِ عَلَىٰٓ أَثَرِى وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِنُرْضَى ۞ قَالَ فَإِنَّا قَدُ فَنَنَّا فَوْمَكَ مِنْ بَعْدِ كَ وَأَضَلَّاهُمُ ٱلسَّامِيُّ ۞ فَرَجَعَ مُوسَى ٓ إِلَىٰ قَوْمِهِ عَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ يَلْفَوْمِ أَلَمْ يَعِدُّكُمْ رَبُّكُمْ وَعَلَّا حَسَنًّا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ ٱلْعَهَّدُ أَمُّ أَرَدِتُّمُ أَن يَحِلُّ عَلَيْكُمُ غَضَبُ مِّن رَّبٌكُمُ فَأَخَّلَفَنُم مَّوْعِدِي ﴿ قَالُواْ مِاۤ أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَاكِنَّا حُمِّلُنَا أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ ٱلْقَوْمِ فَفَذَ فَنَاهَا فَكُذَالِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ ۞ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجُالْحَسَدًا لُّهُ وْخُوَارُّ فَقَالُولِهَانَآ لِاللهُكُمْ وَإِلَاهُ مُوسَىٰ فَلَسِي ۞ أَفَكَر يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَهُهِمُ قَوْلًا وَلَا يَمْ الْكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ۞ وَلَقَدُ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَلْفُومِ إِنَّمَا فُنِننُم بِهِ مِ وَإِنَّ رَبِّكُهُ ٱلرِّحْمَانُ فَٱنَّبِعُونِي وَأَطِيعُوۤاْ أُمِّي ۞ قَالُوالَ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَلِكِفِهِنَ حَنَّى بُرْجِعَ إِلَيْنَامُوسَى ۞ قَالَ يَلْهَارُونُ مَا مَنْعَكَ إِذْ رَأَيَّنَهُمْ ضَلَّوَا ۞ أَلَّا نَكِّبِعَنِّ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي ۞ قَالَ يَبْنَؤُمُّ لَاتَأْخُذُ بِلِحْبَنِي وَلَابِرَأْسِي إِنِي خَشِيتُ أَن نَقُولَ فَرُقَتَ بَبْنَ بَنِيَ إِسْرَاءِ بِلَ وَلَمْ تَرْقُبُ قَوْلِي ﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ بِلَسَلِمِ يُ @قَالَ بَصُرُتُ بِمَالَمُ بَبْصُرُواْ بِهِ عَفَيَضُتُ قَبْضَةً مِّنَ أَتَى ٱلرَّسُولِ فَنَبَذْ تُهَا وَكُذَ إِلَى سَوَّلَتُ لِي نَفْسِي ۞ قَالَ فَٱذْهَبُ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَبُوةِ أَن نَفُولَ لَامِسَاسٌ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُغْلَفَهُ وَٱنظُرّ إِلَيّ إِلَهِكَ ٱلَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَّنْحَرِّقَتَّهُ ثُمُّ لَنَسِفَتَّهُ فِي ٱلْيَيرِ نَسَفًا ۞ إِنَّمَآ إِلَهُ كُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَاهُ وَقَرِسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ۞ كَذَالِكَ نَفُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ مَاقَدُ سَبَقَ وَقَدُ عَانَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا ﴿ مَّنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ بَوْمَ ٱلْفِيكمةِ وِزْرًا حَلِدِبنَ فِيهِ وَسَاءَلَهُمْ بُوْمُ ٱلَّفِيكمةِ حِمَّلًا بَوْمَ إِنْفَخُ فِي الصُّورَ وَنَحُشُرُ المُجْرِمِينَ بَوْمَيِذٍ زُرُّ قَاسَ بَخَفَوْنَ بَبْنَهُمْ إِن لَّإِتَّنُمْ لِإِلَّاعَشِّرًا ﴿ نَّعُنُأَعُكُمْ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ بَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لِبَثَنُهُ إِلَّا بِقُمَّا ۞ وَيَسْعُلُونَكَ عَنَّ لَجِبَالِ فَقُلَّ بِنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا۞ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفَّصَفًا۞ لَّإِنْدَى فِبِهَاعِوَجًاوَلًا أَمْتًا ﴿ بَوْمَبِذِينَّ بِعُونَ لَدَّاعِيَ لَاعِوَجَ لَهُ وَخَشَعَنَّ لَأُصُّولَ فُ الرِّحْمَانِ فَلَانْسَمَعُ إِلَّا هَمْسًا ۞ بَوْمَيِذِلَّا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ

أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَلُ وَرَضِي لَهُ قَوَّلًا ۞ يَعْلَمُ مَا بَبُنَ أَيْدِيهِ مُ وَمَا خَلْفُهُمْ وَلَا بُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴿ وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلَّحَيِّ ٱلْقَبُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلُمًا ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُو مُؤِّمِنُ فَالَا يَخَافُ ظُلُمًا وَلَاهَضُمَّا ۞ وَكَذَا لِكَ أَنزَلْنَهُ قُرْءَ انَّا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَّ لُوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ بَنَّفُونَ أَوْيُحُدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا اللهُ اللهُ المُولِكُ الْحَقُّ وَلَا نَعُجَلُ بِالْقُرْءَ ان مِن قَبْلِ أَن يُفْضَى إِلَيْكَ وَحُيُهُ وَقُل رَّبِّ زِدُنِي عِلْمًا ﴿ وَلَقَدْ عَهِدُنَا إِلَى عَادَمَ مِن قَبْلُ فَنُسِي وَلَمْ نَجِدُ لَهُ عَزْمًا ۞ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَكَ بِكَنِّ ٱسْجُدُواْ لِلْأَدَمَ فَسَجَدُ وَاْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبِي ۞ فَقُلُنَا يَكَادَمُ إِنَّ هَلَا عَدُوُّلُكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَّالُجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ ﴿إِنَّ لَكَ أَلَّا يَجُوعَ فِبِهَا وَلَا نَعْرَى ٥ وَأَنَّكَ لَا نَظْمَوُّ ا فِبِهَا وَلَا نَضْمَى ا فَوَسُوسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَانُ قَالَ يَكَادَمُ هَلُ أَدُلَّكَ عَلَىٰ شَجَّعَ الْمُعُلَّدِ وَمُلْكِ لَا يَبُلَى ﴿ فَأَكَلَامِنُهَا فَبَدَثَ لَهُمَا سَوْءَ نُهُمَا وَطَفِقًا بَغُصِفَانِ عَلَبْهِمَامِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَعَصَى ءَادَمُ رَبُّهُ فَغَوَىٰ ﴿ ثُمُّ ٱجْنَبَكُ رَبُّهُ فَنَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ﴿ قَالَ ٱهْبِطَامِنْهَا جَمِيكًا

بَعْضُكُمۡ لِبَعۡضِ عَدُّوٌ فَإِمَّا يَأْنِبَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنَ نَبَّعَ هُدَاى فَلاَ يَضِلُّ وَلَا بَشْ قَىٰ ٣٥ وَمَنَّ أَعْرَضَ عَن ذِكْرى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً صَنكًا وَنَحُشُرُهُ بُومُ ٱلَّفِيكَمَةِ أَعْمَى ١٤ قَالَ رَبّ لِمَ حَشَرْنِي أَعْمَى وَقَدُّكُنتُ بَصِبِرًا ۞ قَالَ كَذَ لِكَ أَنَنْكَءَ ايَنْبَا فَنَسِينَهَا وَكَذَ لِكَ ٱلْبَوْمَ نُنْسَى ﴿ وَكُذَا لِكَ نَجْزِي مَنْ أَسُرَفَ وَلَمْ بُؤُمِنَ إِنَاتِ رَبِّعِ وَلَعَنَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَشَدُّواً بَقَيْ ﴿ أَفَاتُمْ بَهُدِ لَهُ وَكُمْ أَهُلَكُنَا قَبْلَهُم مِّنَا لَقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَلِكِنِهِمَّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَاتِ لِّأُوْلِيَّالنَّهُي ﴿ وَلَوْلَاكِلمَةُ سَبَقَتُ مِن رَّبُكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلُ مُسَمِّى ﴿ فَأُصِبِرَ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَغُرُوبِ هَا وَمِنَّ ءَانَآيِ ٱلْكُيلِ فَسَيِّحُ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَا رِلَعَالَكَ تَرْضَى ﴿ وَلَا نَمُدَّنَّ عَيُنَيُكَ إِلَى مَا مَتَّعُنَا بِهِ مَ أَزُوَاجًامِّنْهُمُ زَهْرَةَ ٱلْحَبُوفِ ٱلدُّنْيَالِنَفْنِنَهُمْ فِيهِ وَرِزُقُ رَبّاكَ خَبُرُ وَأَبْقَىٰ ﴿ وَأَمُرُأُهُ لَكَ بِٱلصَّا فِي وَأَصْطَبِرْعَلَهُمَّ لَا نَسْتَالُكَ رِزْقًا نَّحُنُ نَرُزُقُكُ وَٱلْعَافِبَةُ لِلنَّقُوي ﴿ وَقَالُواْ لَوُ لَا يَأْنِيكَا بِحَايَةٍ مِن رَّيِّهِ مِي أُولَمُ تَأْنِهِم بَبِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ ٱلْأُولَى ﴿ وَلَوْ

أَنَّا أَهُلَكُنَكُمُ بِعَنَابٍ مِّن قَبَلِهِ لَقَالُواْ رَبُّنَالُوُلَا أَرُسَلُتَ إِلَيَنَا رَسُولًا فَكُلُّ رَسُولًا فَنَنَّبِعَ ءَايكِنِكَ مِن قَبَلِ أَن تَذِلَّ وَنَغَزَىٰ ﴿ قُلُكُنُ اللَّهِ عَالِكُ اللَّهِ عَالِكُ مُ مُنْرَبِّصُ فَنْرَبِّصُ فَنْرَبِّصُولًا فَسَنَعًا مُهُونَ مَنْ أَصْعَابُ الصِّرَطِ ٱلسِّوِيِّ وَمَنِ الْهُنَدَىٰ ﴿

المسكوكة الأنبيّاء كالميّة والمراهية

بِسَ لِللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيدِ هِ

ٱقْنَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ ۞ مَا يَأْنِبِهِم مِّن ذِكْرِمِّن رَّبُهِم تُّحُدَ شِ إِلَّا ٱسْنَمَعُوهُ وَهُمُ بَلْعَبُونَ ۞ لَاهِيَةً قُلُوهُ مُحْ وَأَسَرُّ وِا ٱلنَّجُوى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ هَلَّ هَانَاۤ إِلَّا بَشَرُّ مِّ تُلُكُمُ أَفَنَأْتُونَ السِّحْرَوَأَننُمُ نُبْصِرُونَ ﴿ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ ٱلْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوالسِّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ بَلْ قَالُوٓا أَضَّعَكَثُ أَحْلَكِمِ بَلِ أَفْنُرَاهُ بَلُ هُوَشَاعِيٌّ فَلُيَأْنِنَا بِعَايَةٍ كَمَا أَرْسِلَ ٱلْأَوَّلُونَ۞مَآءَامَنَتُ قَبْلَهُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَاهَٱ أَفَهُمِّ بُؤُمِنُونَ ۞ وَمَاۤ أَرْسَلَّنَا قَبُلُكَ إِلَّارِحَالًانُّوحِيۤ إِلَٰبُهِمْ فَسَعُلُوٓ ا أَهُلُ الذِّكْرِ إِن كُننُهُ لَانْعُامُونَ ﴿ وَمَاجَعَلْنَاهُمُ جَسَدًا

لَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَاكَانُواْخَلِدِبِنَ ۞ ثُمُّ صَدَقَّنَاهُمُ ٱلْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمُ وَمَن نَشَآءُ وَأَهَلَكُنَا ٱلْمُسْرِفِينَ ۞ لَقَدَّ أَنزَلُنَآ إِلَيُّكُمْ كِنَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا نَعْقِلُونَ ۞ وَكُمْ قَصَمُنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قُومًا ءَاخَرِينَ ۞ فَلَمَّا أَحَسُّواْ بَأْسَنَآ إِذَا هُم مِّنْهَا يَرْكُضُونَ ۞ لَانْزَكُضُواْ وَٱرْجِعُوٓاْ إِلَىٰ مَآ أُنَّرِفَنُمْ فِيهِ وَمَسَلِكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْعَلُونَ ۞ قَالُواْ يَلُوَيْلُنَآ إِنَّاكُنَّا ظَلِمِبِنَ ۞ فَمَا زَالَت نِّلَّكَ دَعُولِهُمِّ حَنَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَلِمِدِ بِنَ ۞ وَمَاخَلَقُنَاٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَبِنَهُمَا لَعِيبِنَ ۞ لَوَأَرَدُنَآ أَن نَّنَّخِذَ لَهُوا لَا تُخَذَنَهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَلِعِلِبِنَ ﴿ بَلِّ نَفْذِفُ بِٱلْحَنِّي عَلَى ٱلْبَاطِلِ فَيَدْ مَغُهُ فَإِذَاهُو زَاهِقُّ وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُ مِمَّانَصِفُونَ ۞ وَلَهُ مِن فِي ٱلسَّمَاوَانِ وَٱلْأَرْضَ وَمَنْ عِندُهُ إِلَا بَسْتَكْبِرُ ونَعَنْ عِبَا دُنِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ﴿ بُسَيِّحُونَ لَيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْنُرُونَ ﴿ أَمِراتَخَذُ وَإَوَا لِهَهُ مِّنَ ٱلْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ ﴿ لَوْكَانَ فِي مَآءَالِهَةُ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَنَ اللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ لَا بُسْعَلُ عَمَّا يَفْعَلُ

وَهُمَّ يُسْعَلُونَ ١٤ أَمِ ٱتَّخَذُواْمِن دُونِهِ يَءَالِهَ أَتُّفُلُهَانُواْبُرْهَانَكُمُّ هَنَا ذِكُرُمَن مَّعِيَ وَذِكُرُمَن قَبْلِيَّ بَلْأَكْتُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقَّ فَهُم مُّعُمِ ضُونَ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ إِلَّا نُوحِيٓ إِلَيِّهِ أَنَّهُ لِآ إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَأَعُبُدُونِ۞ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَالُرَّ حَمْنُ وَلِكَا سُبْحَنَا أَهُ بَلْعِبًا دُمُّكُرَمُونَ ۞ لَا يَسْبِقُونَهُ بِٱلْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ بَعْمَلُونَ ﴿ يَعْلَمُ مَابَبُنَأْ يُدِبِهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّالِمَنَّ أَرْتَضَى وَهُم مِّنَ خَشَّ يَنِهِ مُشَّفِقُونَ ﴿ \* وَمَن بَفُلُ مِنْهُمُ إِنِّيَ إِلَكُ مِّن دُونِهِ فَذَالِكَ نَعْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَالِكَ نَجْزِي ٱلظَّالِمِينَ ا وَلَمْ بِرَالَّذِ بِنَكُفُرُ وَالْمَا لَيُ السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضَ كَانَارَتْقًا فَفَنَفَنَا هُمَا وَجَعَلْنَامِنَ الْمَاءِكُلُّ شَيْءٍ حَيًّ أَفَلا بُؤُمِنُونَ ۞ وَجَعَلْنَافِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِي أَن نَمِيدَ بِهِمَّ وَجَعَلُنَافِهَ افِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ بَهْنَدُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَاءَ سَقَفًا تَحْفُوطًا وَهُمْ عَنَّ ءَايِكِنْهَا مُعْمِضُونَ ﴿ وَهُوَالَّذِي خَلَقَ ٱلْيُلَوَالنَّهَ ارَوَالشَّمُسَ وَٱلْقَمَرُّكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴿ وَمَاجَعَلْنَا لِلِشَرِمِّن قَبْلِكِ ٱلْخُلْدَ أَفَا بُن مِّتَّ فَهُمُ ٱلْخَلِدُونَ ٤٠ كُلُّ نَفْسٍ ذَا بِفَةُ ٱلْمَوْثِ

وَبَتَلُوكُم بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَبْرِ فِنْنَةً قُو إِلَيْنَانُرُجَعُونَ ۞ وَإِذَا رَءَاكَ ٱڵ۪ۜۜۮؠڹۘػؙڡؘٚۯ۫ٷٛٳٳڹۑڹۜٛڿۮؙۅڹؘػٳڵۜٳۿؙۯؙۅؖٵٲؘۿڶؽٵٱڵ۫ۮؚؠؽۮؙڴۯؙٷٳڶۿڹڰؙؗٛؠٞ وَهُم بِذِكُرِٱلرَّحْمَانِ هُمُّ كَلِفِرُونَ ۞ خُلِقَٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلَّ سَأُوْرِيكُمْ ءَايكِنِي فَلَانْسَنَعْجِلُونِ ﴿ وَيَقُولُونَ مَنَىٰ هَلَاا ٱلْوَعْدُ إِن كُننُمُ صَادِقِبنَ ﴿ لَوْ يَعُلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْحِبِنَ لَا بِكُفُّونَ عَن وُجُوهِهِمُ ٱلنَّارَ وَلَاعَن ظُهُورِهِمَّ وَلَاهُمَّ بُنصَرُونَ ﴿ بَلْ نَانِهِم بَغُنَةً فَنَبَهَنَّهُمُ فَلا بَسْنَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَاهُمُ بُنظُونَ ٢ وَلَقَدِٱسَّنُهُ زِئَ بِرُسُلِ مِّن قَبُلِكَ فَحَاقَ بِٱلْذِبنَ سَخِرُواْمِنْهُم مَّا كَانُواْبِهِ بَسْنَهْزِءُ ونَ ١٤ قُلُ مَن يَكُلُؤُكُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِمِنَ ٱلرَّحْمَكِيُّ بَلُهُمْ عَن ذِكْرِرَيِّهِم مُعْرِضُونَ ﴿ أَمْلَهُمْ ءَالِهِ ۖ أَمُّ لَهُمْ ءَالِهِ ۖ تَمْنَعُهُم مِن دُونِنَا لَايسَنَطِيعُونَ نَصْرَأُنفُسِمْ وَلَاهُم مِّنَا يُصْحَبُونَ ۞ بَلُ مَنَّعْنَا هَلَوُّ لَآءِ وَءَابَآءَ هُمْ حَتَّى طَالَ عَلَبْهِمُ ٱلْعُمْرُ أَفَلابِرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي لَا زُضَ نَنفُصُهَامِنَ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ ٱلْغَالِبُونَ۞ قُلَ إِنَّمَآ أَنْذِرُكُم بِٱلْوَحِيِّ وَلَا بِسَّمَعُ ٱلصُّمُّ ٱلدُّعَآ وَ إِذَامَا يُنذَرُونَ ۞ وَلَهِن مَّسَّنَّهُمَّ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ

يَكُونِيلُنَا إِنَّاكُنَّا ظُلِلِمِبِنَ ۞ وَنَضَعُ ٱلْمَوَازِينَ ٱلْقِسَّطَ لِبَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ فَلَا تُظَّامُ نَفُسُ شَيَّ وَإِن كَانَ مِثْفَالَحَبَّةِ مِّنْ خَرْدَلٍ أُنَيْنَا بِهَا وَكُفَى بِنَا حَسِيبِنَ ﴿ وَلَقَدْ عَانَيْنَامُوسَى وَهَارُونَ ٱلْفُرُقَانَ وَضِيٓاءً وَذِكُرا لِلْمُنْفِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يَخْشُونَ رَبُّهُم بِٱلْغَيْبِ وَهُم مِّنَ ٱلسَّاعَةِ مُشَّفِقُونَ ۞ وَهَانَا ذِكُرُّمُّبَارَكُ أَنَزَلُنَّهُ أَفَأَننُمُ لِهُ مُنكِرُونَ۞ ﴿ وَلَقَدْءَ انَّيْنَآ إِبْرَاهِمَ رُشَّدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَلِمِبنَ ۞ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عِمَا هَــَــنِهِ ٱلتَّمَاتِيلُ ٱلَّتِي أَننُمُ لَهَا عَكِفُونَ ۞ قَالُواْ وَجَدْنَآ وَابَآءَنَا لَهَا عَلِيدِ بِنَ وَ قَالَ لَقَدُ كُنْنُمُ أَنْنُمُ وَءَابَآؤُكُمْ فِي صَلَالِ مُّيبِين ۞قَالُوٓاْأَجِئُنَابِٱلۡحَقِّأَمُ أَنتَ مِنَ لَلَّعِببِنَ۞قَالَ بَل رَّبُكُمْ رَبُّ السَّمَلُواتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَاعَلَى ذَالِكُم مِّنَ ٱلشَّاهِدِبِنَ ۞ وَتُاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُم بَعَدَأَن تُوَلُّولُمُدُبِرِينَ ﴿ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِبِرًا لَّهُمُ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ۞ قَالُواْ مَن فَعَلَ هَلَا إِعَالِهَ إِنَّا إِنَّهُ كُمِنَ الظَّلِلِمِبِي ۞ قَالُواْسِمِعْنَا فَنَى يَذَّكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ وَإِبَّرُاهِيمُ۞ قَالُواْ فَأْتُواْ بِهِ عَلَىٓ أَعُبُنِ

ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ۞ قَالُوٓاء أَنتَ فَعَلْتَ هَا ذَا إِعَالِهَتِنَا يَنَاإِبْرَهِيمُ۞ قَالَ بَلُفَعَلَهُ كِبِبُرُهُمٌ هَنَافَسَّعُلُوهُمْ إِن كَانُولْ يَنطِقُونَ ۞ فَرَجَعُوٓ إِلَىٓ أَنفُسِهِمۡ فَقَالُوٓ إِنَّكُمُ أَنهُ ٱلظَّالِمُونَ اثُمُّ نُكِسُواْ عَلَىٰ رُءُ وسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَلَوُ لَآءِ يَنطِقُونَ ا قَالَ أَفَنَعُبُدُونَ مِن دُونَ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمُ شَيْعًا وَلَا يَضُرُّكُمُ ا أُفِّ لَكُمْ وَلِمَا تَعُبُدُ ونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَاكَ نَعَفِلُونَ ﴿ قَالُواْ حَرِّقُوهُ وَٱنصُرُواْءَ الِهَتَكُمْ إِن كُنتُمُ فَلِعِلِبِنَ ۞ قُلْنَا يَانَا رُكُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَيْ إِبْرَاهِيمَ ۞ وَأَرَادُواْ بِعِي كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ ﴿ وَنَعَيَّنُكُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَارَكُنَافِهَا لِلْعَاكِمِينَ ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَانَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُالَّاجَعَلْنَا صَلِحِبنَ ﴿ وَجَعَلْنَاهُمُ أَيِمَّةً جَهُدُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوْحَيْنَاۤ إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخَبُرَاتِ وَإِقَامَ ٱلصَّكُوةِ وَإِيتَآءً الزُّكُوفِ وَكَانُواْ لَنَاعَلِدِبِنَ ﴿ وَلُوْطًاءَ انْيُنَاهُ حُكُمًا وَعِلْمًا وَغَيِّينَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ ٱلَّذِي كَانَت تَّعْمَلُ ٱلْخَبَابِتَ إِنَّهُمُ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ فَلسِفِبنَ ﴿ وَأَدْخَلُنَاهُ فِي رَحْمَنِنَا إِنَّهُ مِنَّ لَصَّالِحِبِنَ ﴿ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ

فَأَسْنَجَبُنَا لَهُ فَنَجَّيْنَهُ وَأَهْلَهُ مِنَ ٱلْكُرْبِ ٱلْعَظِيمِ ۞ وَنَصَرْنَهُ مِنَ الْقَوْمِ ٱلَّذِبِي كَذَّبُوا بِالنِّنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغُرَقُنِكُمُ أَجْمَعِبِنَ ﴿ وَدَاوُوهَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي ٱلْحَرّْثِ إِذْ نَفَشَكُّ فِيهِ غَنَمُ ٱلْفَوْمِ وَكُنَّالِحُكْمِهِم شَاهِدِبنَ ﴿ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَمُنَنَ وُّكُلَّاءَاتَيْنَاحُكُمَّاوَعِلْمَا وَسَخَّةَ نَامَعَ دَاوُودَٱلْجِبَالَ بُسَبِّحْنَ وَٱلطُّبُرِّ وَكُنَّا فَلِعِلْبِنَ ﴿ وَعَلَّمُنَهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِنُحْصِنَكُم مِّنَ بَأْسِكُمْ فَهَالْأَنْكُمْ شَكِرُونَ۞ وَلِسُلَمُكَنَّالِيُّ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأُمْرِهِ مِ إِلَى لَأَرْضِ ٱلَّنِي بَارَكُنَا فِهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِبنَ ۞ وَمِنَ الشَّيَاطِبِنِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَالِكَ وَكُنَّا لَهُوْ حَلْفِظِبِنَ ﴿ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبُّهُ وَأَنِّي مَسَّنِي ٱلضُّرُّ وَأَنتَ أَرَّحَمُ ٱلرَّحِمِبنَ ۞ فَٱسْنَجَبْنَا لَهُ فِكَشَفْنَا مَابِهِم مِن ضُرِّ وَءَانَيْنَاهُ أَهُلَهُ وَمِثَاكَهُم مُّعَهُمْ رَجِّمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ ۞ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَاٱلْكِفُلِكُلُّ مِّنَّ الصَّابِرِينَ ﴿ وَأَدْخَلِّنَا هُمْ فِي رَحْمَنِنَا إِنَّهُم مِّنَّ لَصَّلِحِبِنَ ﴿ وَذَاٱلنَّوْنِ إِذِذَّ هَبَ مُعَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقِّدِ رَعَكَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ

أَنَّ لَا إِلَّهُ إِلَّا أَنتَ سُبِّحَننَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّلِمِينَ ﴿ فَأُسَّجَيْنَا لَهُ وَبَعَيْنَهُ مِنَ لَغَمِّمُ وَكُذَالِكَ نُجِي ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَزَكِرِيَّ ۚ إِذْ نَادَىٰ رَبُّهُ رَبِّ لَانَذَرِّنِي فَرُدًا وَأَنتَ خَبُرُ ٱلْوَارِيْبِي ۞ فَٱسْتَجَبِّنَالَهُ وَوَهَبَّنَالَهُ يَحْبَىٰ وَأَصَّلَحْنَالَهُ وَوَحَهُ ﴿ إِنَّهُمُ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي ٱلْخَبْرَابِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبَّا وَكَانُوا لَنَا خَشِعِبِنَ ۞ وَٱلَّنِيَّ أَحْصَنَتْ فَرِّجَهَا فَنَفَخْنَا فِهَامِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَٱبْنَهَا عَايَةً لِلْعَالَمِينَ ۞ إِنَّ هَاذِهِ مَ أَمَّنُّكُمْ أَمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَارَبُّكُمْ فَأَعُبُدُونِ ۞ وَتَفَطُّعُواْ أَمْرَهُم بَلِّنَهُمَّ كُلُّ إِلَيْنَا رَجِعُونَ ۞ فَمَن يَعْمَلُ مِنَّ لَصَّالِحَاتِ وَهُومُؤُمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيهِ وَإِنَّالَهُ كَانِبُونَ ۞ وَحَرَمٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهُلَكُنَاهَآ أَنَّهُمُ لَا بَرْجِعُونَ ٤٠ حَنَّى إِذَا فُنِحَتُ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِّن كُلِّحَدَبِ ينسِلُونَ ۞ وَأُقَنَرَبَ ٱلْوَعُدُالُحَقُّ فَإِذَاهِى شَاخِصَةٌ أَبُصَارُ ٱلَّذِبِيَكُفُرُ وَأَيَكُويُلُنَاقَدُكُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنَّ هَلْنَا بَلُكُنَّا ظَلِمِبِينَ ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا نَعُبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّ مَأَنتُمْ لَهَا وَارِدُونَ ﴿ لَوَ كَانَ هَلَوْ لَآءِ ءَالِهَةً مَّا وَرَدُوهَا وَكُلُّ فِهَا خَالِدُونَ ﴿ لَهُمْ فِهَازَفِبُرُ وَهُمْ فِهَا لَا يَسْمَعُونَ ﴿ إِنَّا لَا يَسْمَعُونَ ﴿ إِنَّا لَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَاٱلْحُسَنَى أُوْلَى بِكَعَنَهَا مُبْعَدُونَ ﴿ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَمُ اللهُمُ فِي مَا ٱشْنَهَتُ أَنفُهُمُ مُخْلِدُونَ ﴿ لَا يَحْزُنُهُمْ ٱلْفَزَعُ ٱلْأَكْبَرُ وَنَنْلَفَّ لَهُمُ ٱلْمَلَنَّ بِكُهُ هَلَنَا بَوْمُكُمُ ٱلَّذِي كُنتُمَّ نُوعَدُونَ ٣٠ بَوْمَ نَطُويُ السَّمَاءَ كَطَيّ ٱلسِّجلّ لِلُكُنُبّ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلِّقِ نُعِيدُهُ وَعُمَّا عَلَيْنَا إِنَّاكُنَّا فَيْعِلِبِنَ ۞ وَلَقَدَّ كَنَبْنَافِي الزَّبُورِمِنَ بَعْدِ الذِّكْرِ أَيَّا لأَرْضَ يرثُهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ ۞إِنَّ فِي هَلْنَا لَبَلَاغًا لِّقُومٍ عَلِيدِ بِنَ۞ وَمَاۤ أَرْسَلُنَاكِ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَاكِمِبِنَ۞ قُلَ إِنَّمَابُوحَيَ إِلَىَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَكُ وُلِحِدُ فَهَلَ أَنْهُمُ مُّسَلِمُونَ ۞ فَإِن نُوَلُّواْ فَقُلَ ءَاذَنْكُمْ عَلَى سَوَآءٍ وَإِنَّ أَدْرِي أُقَرِيكِ أَمْ بَعِيدٌ مَّانُوعَدُونَ ۞ إِنَّهُ بَعُكُمُ ٱلْجَهْرَمِنَ ٱلْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَاتَكُنْمُونَ ﴿ وَإِنَّ أُدْرِي لَعَلَّهُ وِفِنْنَةٌ لَّكُمْ وَمَنَكَّ إِلَى حِبِي ﴿ قَالَ رَبِّ أَحُكُم بِٱلْحَقِّ وَرَبُّنَا ٱلْرَّحْمَانُ ٱلْمُسْنَعَانُ عَلَى مَانْصِفُونَ ١٠٠ 

بِسَ عَلِيَّهِ أَلْرَحْكِنَ لَرَّحِي مِ يَنَا أَبُهَا ٱلنَّاسُ آتَقُواْ رَبُّكُمٌّ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيَّءٌ عَظِيمٌ ﴿ يَوْمَ نَرَوْنَهَانَذُهُ لُكُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّآ أَرْضَعَتُ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلِ حَمْلَهَا وَتَرَيَّ لَنَّاسَ سُكُلْرَىٰ وَمَاهُم بِسُكُلْرَىٰ وَلَكِنَّ عَنَابَٱللَّهِ شَدِيدُ ۞ وَمِنَّالنَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِيٱللَّهِ بِغَبْرِعِلْمِ وَيَتَّبِعُ كُلُّ شَيْطَانِ مَّرِيدِ ﴿ كُنِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مُن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ بُضِلُّهُ وَيَهُدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِٱلسَّعِبِرِ ۞ يَكَأَبُّهُ ٱلنَّاسُ إِن كُنهُمُ فِي رَبِّبِمِّنَ ٱلْبَعَٰثِ فَإِنَّا خَلَقُنَاكُم مِّن تُرَابِثُمَّ مِن نُّطَفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضَعَةٍ مُّخَلَقَةٍ وَعَبْرِمُخَلَقَةٍ لِنُبَبِّنَ لَكُمْ وَنُفِرُ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَانَشَآءُ إِلَىٓ أَجَلِمُ سَكَّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفَالَاثُمَّ لِنَبْلُغُوۤ أَشُدُّكُمْ <u> وَمِنكُم مَّن يُنْوَفَّى وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٓ أَرْذَ لِٱلْعُمُرِ لِكَيْلا يَعْلَمَ</u> مِنْ بَعْدِ عِلْمِ شَيْئًا وَتَرَى لُأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَاءَ ٱهۡنَرُّتُ وَرَبَتُ وَأَنَٰكَتُ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ۞ ذَٰلِكَ بِأَنَّالَآهُ هُوَ ٱلۡحَقُّ وَأَنَّهُ مُعْمِي ۗ لَمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَىءٍ قَدِبِرُ ۞ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةُ لَارَيْبَ فِهَا وَأَتَّاللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ ۞ وَمِنَ النَّاسِ

٩

441

مَن يُجَادِ لُ فِي اللَّهِ بِغَبِّرِ عِلْمٍ وَلَاهُدَّى وَلَا كِنَابٍ مُّنِبِرِ ٢٠ كَانِيَ عِطِّفِهِ لِيُضِلُّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزِّيُ وَنُذِيفُهُ بُوْمُ ٱلْفِيكَمَةِ عَذَابَٱلْحَرِيقِ ۞ ذَالِكَ بِمَاقَدٌ مَتَّ يَكَاكَ وَأَنَّاللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّكِم لْلْعَبِيدِ ۞ وَمِنَّ لَنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَى حَرْفِ فَإِنَّ أَصَابَهُ خُبْرٌ ٱطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنَّ أَصَابَتُهُ فِنْنَةُ أَنْفَلَبَ عَلَىٰ وَجُهِمِ خَسِرَ ٱلدُّنْكِ وَٱلْأَخِرَةَ ذَالِكَ هُوَٱلْخُسَّرَانَ ٱلْمُبِبِنُ ۞ يَدُعُواْمِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ ذَالِكَ هُوَ الضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ۞ يَدْعُواْ لَمَن ضَرُّهُ وَأُقُرُّهُ مِن نَّفُعِهِ لَبِئْسَ ٱلْمَوْلَىٰ وَلَبِئْسَ ٱلْعَشِبِرُ إِنَّا لَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِبِيءَ امَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَدِ جَنَّدِ تَجْرِي مِن تَعۡنِهَا ٱلْأَنُّهَا وَإِنَّا لَلَّهَ يَفُعَلُ مَا يُرِيدُ ۞ مَن كَانَ يَظُنُّ أَن لَّنَ يَنصُرُهُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ فَلْيَمَّدُدُ بِسَبَبِ إِلَى ٱلسَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعُ فَلْيَنظُرُ هَلْ يُذِّهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ ۞ وَكَذَالِكَ أَنَوْلَنَاهُ عَايَاتٍ بَيِّنَانٍ وَأَنَّالَكَهَ بَهَدِى مَن بُرِيدُ ۞ إِنَّا لَّذِينَءَامَنُوا<del>ْ</del> وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّابِينِينَ وَٱلنَّصَارَىٰ وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ إِنَّا لِلَّهَ يَفْصِلُ بَبْنَهُمْ بَوْمَ ٱلْقِيكُمَةَ إِنَّا لِلَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ المِنْ عُلِيقًا لِيَّا الْكِينَةِ لِمُنْ الْكِينِةِ لِمُنْ الْكِينِيةِ لِمُنْ الْكِينِيةِ لِمُنْ الْكِينِيةِ لِمُنْ الْكِينِيقِ لِمُنْ الْكِينِيةِ لِمُنْ الْكِينِيقِ لِمُنْ الْكِينِيقِيقِلِيقِ لِمُنْ الْكِينِيقِ لِمُنْ الْكِينِيقِيلِيقِيلِيقِ الْكِينِيقِ لِمُنْ الْكِينِيقِ لِمُنْ الْكِينِيقِ لِمُنْ الْكِينِيقِ لِمُنْ الْكِينِيقِ لِمُنْ الْكِينِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيق

494

شَهِيدٌ ﴿ أَلَمُ نَرَأَتُ لِللَّهُ يَسْجُدُلَهُ مِن فِي ٱلسَّمَاوَكِ وَمَن فِي ٱڵٲۧۯۻۣۉۘٲڶۺۜٛۧڡؙڛؙۉۘٱڵڨؘٙڡٙۯؙۉۘٲڶنؙڿؙۅۿؙۉۘٲڶؚڿڹڶڷۉؖڶۺۜڿۯۉؖٲڵڎۜۅٙٱڹؙ وَكَثِبُرُمِّنَ ٱلنَّاسِ وَكَثِبْرُ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ وَمَن بُهِنِ ٱللهُ فَمَالَهُ مِن مُّكُرِمْ إِنَّا لِلَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ۞۞ \* هَلْذَانِ خَصْمَانِ ٱخْنَصَمُواْ فِي رَبِّهِمِّ فَٱلَّذِبِي كَفَرُواْ قُطِّعَتَ لَهُمُ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّمِن فَوُقِ رُءُ وسِمِمُ ٱلْحَمِيمُ ﴿ يُصَهَرُ بِهِ مِافِي بُطُونِهُمْ وَٱلْجُلُودُ ۞ وَلَهُومٌ قَلِمِعُ مِنْ حَدِيدٍ ۞ كُلَّمَا أَرَادُوٓاْ أَن يَخُرُجُواْمِنُهَامِنُ غَيِّرِ أَعِيدُواْفِبِهَا وَذُوقُواْعَذَابَٱلْحَرِيقِ نَجْرِي مِن تَحْنِهَاٱلْأَنْهَارُ مُعَلَّوْنَ فِهَامِنَ أَسَاوِرَمِن ذَهَبِ وَلُوَّلُوُّا وَلِبَاسُهُمْ فِبَهَا حَرِيثُ ﴿ وَهُدُوٓا إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُدُواْ إِلَىٰ صِرَاطِ ٱلْحَمِيدِ ۞ إِنَّالَّذِبنَ كَفَرُواْ وَبَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسْجِدِاً لَحَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَكُ لِلنَّاسِ سَوَآءً ٱلْعَاكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِ وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلِّمِ ثُذِقُّهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمِ ۞ وَإِذْ بَوَّأَنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِأَنَّ لَانُشُرِكَ بِي شَيِّ وَطَهِّرٌ بَيْنِي لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْفَآبِمِينَ وَّالرُّكْعِ ٱلسُّجُودِ ۞ وَأَذِّن فِي ٓ النَّاسِ بِٱلْحَجِّ يَأْنُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ صَامِرِ يَأْنِبَنَ مِن كُلِّ فَجِّ عَمِيقِ ﴿ لِيُشَهَدُ وَامَنَا فِعَ لَهُمَ وَيَذْكُرُ وْاْٱسْمَاللَّهِ فِيَ أَيَّامِرُمَّعُلُومَاتٍ عَلَىمَارَزَقَهُم مِّنَ بَهِمَةٍ ٱلْأَنْعَكِمِ فَكُلُواْمِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْبَآبِسَ ٱلْفَقِبرَ۞ ثُمَّ لَيَقُصنُواْ نَفَتُهُمُّ وَلَبُوفُواْنُذُورَهُمُ وَلَيَطَّوَّفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعِنْبِفِ ۞ ذَالِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ ٱللَّهِ فَهُوَخَبُرٌ لَّهُ عِندَرَبِّهِ وَأُحِلَّكَ لَكُمُ ٱلْأَنَّعَامُ إِلَّامَا يُنْلَى عَلَيْكُمْ فَأَجْنَنِبُواْ ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْتَانِ وَٱجْنَنِبُواْ فَوَلَ ٱلزُّورِ كُنَفَاءَ لِلَّهِ عَبُرَمُشْرِكِبِنَ بِهِ وَمَن بُشْرِكً بِٱللَّهِ فَكُأْنَّمَا خَرَّمِنَّ السَّمَآءِ فَنَخُطَفُهُ ٱلطَّبُرُ أُوْنَهُوى بِهِٱلرِّيْ عُ فِي مَكَانِ سَحِبِقِ ۞ ذَالِكَ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَلَ بِرَٱللَّهِ فَإِنَّهَامِن تَفْوَى ٱلْقُلُوبِ ۞ لَكُمْ فِهَامَنَا فِعُ إِلَىٓ أَجَلِ مُسَمَّى ثُوَّعِكُمُ إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ۞ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنِ امَنسَكًا لْيَذُكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنَ بَهِ بَهَ ۗ ٱلْأَنْكُمْ فَإِلَهُكُمَّ إِلَّهُ وَاحِدُ فَلَهُ وَأَسُلِمُواْ وَيَشِّرِ ٱلْمُخْيِنِينَ ۞ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللهُ

وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىمَاۤ أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِبِي الصَّلَوٰفِ وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۞ وَٱلَّبُدُنَ جَعَلْنَاهَالِكُم مِّن شَعَلَبِرِ ٱللَّهِ لَكُمْ فِهَاخَبُرُ ۚ فَأَذُكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٌ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْمِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعْتَدُّ كَذَالِكَ سَخِّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ مَتَشَّكُرُونَ ۞ لَن بَنَالَّاللَّهُ نُحُومُهَا وَلَا دِمَا قُهَا وَلَكِن بَيَنَالُهُ ٱلنَّقَوَىٰ مِنكُمْ كَذَالِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَيِدَ لَكُمْ وَبَشِّرِ ٱلْمُحْسِنِينَ ٧٠ \* إِنَّا لَلَّهُ يُدَافِعُ عَنِ ٱلَّذِبِيَ ٤ امَنُوا إِنَّا لَلَّهَ لَا يُحِبُّ كُلُّ خَوَّانِ كَفُورِ ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَلَتُلُونَ بِأَنَّهُمُ ظُلِمُواْ وَإِنَّاللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمُ لَقَدِبْرُ اللَّهُ الَّذِبِيَ أَخُرِجُواْمِن دِيكِرِهِم بِغَبْرِحَقِّ إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبُّنَاٱللَّهُ وَلَوَلاَ فَكُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَهُدِّ مَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعُ وَصَاكُواتُ اللَّهِ ٱللَّهِ النَّ وَمُسَاجِدُ يُذِ كُرُ فِهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَتِبْرًا وَلَيَنصُرَّنَّ ٱللَّهُ مَن بَصْرُهُمْ إِنَّاللَّهَ لَقُوكٌ عَزِيزُ ۞ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَوُا ٱلزَّكُوةَ وَأَمَرُواْ بِٱلْمَعُرُوفِ وَنَهَوْاْ عَنِ ٱلْمُنكُرُّ وَلِلَّهِ عَافِيَةُ ٱلْأَمُورِ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدَّ كُذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ

نُوجٍ وَعَادُ وَثَمُودُ ﴿ وَقَوْمُ إِبْرَهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ ﴿ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمَّلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمُّ فَكَيْفَ كَانَ يَكِبِرِ ۞ فَكُأْيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنْكَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَاوَبِنُرِمٌ عَطَّلَةِ وَقَصْرِمَّشِيدٍ ۞ أَفَامُ بَسِبرُواْ فِيَّالْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمُ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَآ أَوْءَ اذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَانَعُمَى لَا بُصَارُ وَلَكِن تَعْمَى لَقُلُوبُ ٱلِّتِي فِي ٱلصُّدُورِ ا وَبَسْنَعْ جِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ وَعُدَهُ وَإِنَّ بَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا نَعُدُّونَ ۞ وَكَأْيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمُلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةُ ثُمَّ أَخَذُ ثُهَا وَإِلَيَّا لَمَصِبُرُ فَالَّكِ أَبُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُ مُونَذِيرٌ مُّيِبِنُ ۞ فَٱلَّذِينَ ٤ امَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَانِ لَهُم مَّغُفِرَةٌ وَرِزْقُكَ كِيرُمُ ۞ وَٱلَّذِينَ سَعَوَّا فِي َايَلْنَامُعَجِزِينَ أَوْلَكَ بِكَأْضُكَ بُٱلْجَعِيمِ ﴿ وَمَآأَرُسَلْنَامِن قَبُلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَانِيّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطِلُ فِي أَمْنِيّنِهِ فَيَنسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلِقِي ٱلشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ ٱللَّهُ ءَايِكَ إِلَيْ وَٱللَّهُ عَلِيكُو حَكِيمُ لِّيَجْعَلَ مَا يُلْقِى الشَّيْطَانُ فِنْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ وَٱلْقَاسِيَةِ

قُلُوبُهُمٌّ وَإِنَّا لظَّالِمِبِنَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ۞ وَلِيَعًا مَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱڶؙ۫ۼٱؗمٵؙٞنَّهُٱلۡحَقُّ مِن ٓرِبِّكَ فَبُوَّ مِنُواْ بِهِ فَنُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّاللَّهَ لَهَادِٱلَّذِبِيَءَامَنُوٓ الْإِلَى صِرَاطٍ مُّسَتَفِيمِ ۞ وَلَا يَزَالُٱلَّذِبِيَكَفَرُواْ فِي مِرْ يَةِ مِّنْهُ حَنَّىٰ تَأْنِهُمُ وُ ٱلسَّاعَةُ بَغْنَةً أَوْ يَأْنِهُمُ مِّعَذَابُ بَوْمٍ عَقِهِم ٥ ٱلْمُلُّكُ بُوْمَهِ ذِلَّهُ يَحُكُمُ بَيْنَهُمْ فَأَلَّذِبِنَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِكَ نِ فِيجَنَّاتِّ النَّعِيمِ ۞ وَٱلَّذِبِيَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَلِنَا فَأُوْلَتَ بِكَ لَهُمَّ عَذَابُ مُّهِبُنُ ۞ وَٱلَّذِبِيَ هَاجَرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوٓاْ أَوْمَا تُواْ لَبُرُّ زُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًّا وَإِنَّا لَّهَ لَهُوَخَبُرُ ٱلرَّازِقِبِنَ ۞ لَيُدْخِلَنَّهُم مُّدْ خَلَا بَرْضَوْنَهُ وَإِنَّاللَهُ لَعَلِيهُ حَلِيهُ ﴿ وَإِنَّاللَهُ لَعَلِيهُ وَعِلَيْهُ ﴿ وَالكَوَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَاعُوقِبِ بِهِ ثُمَّرُ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ ٱللَّهُ إِنَّاللَهُ لَعَفُو عُفُورٌ ۞ ذَالِكَ بِأَتَّاللَّهَ بُولِحُ ٱلَّيُلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِحُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَأَيَّاللَّهُ سَمِيعُ بَصِبُرُ ۞ ذَالِكَ بِأَتَّاللَّهُ هُوَالُحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَٱلْبَلطِلُ وَأَتَّاللَّهَ هُوَٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِبُر ﴿ أَلَوْنَرَأَتَ ٱللَّهَأَنزَلَ مِنَّ لِسَّمَاء مَاءً فَنُصُبِحُ ٱلْأَرْضُ مُغْضَرَّةً إِنَّ ٱللَّهُ لَطِيفٌ خَبِبُرُ لَهُ مَا فِي السَّمَلَوَ بِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا لَلْهَ لَهُو

ٱلْغَنِيُّ ٱلْجَمِيدُ ۞ أَلَوْنَرَأَ تَاللَهُ سَخَّرَلَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلْكِ تَجْيى فِيُّ لِبَحْدِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ ٱلسَّمَاءَ أَن تَفْعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوفُ رَّحِيهُ ۞ وَهُوَٱلَّذِيٓ أَحَّيَا كُونُمُّ يُمِينُكُمْ ثُمٌّ يُحْيِبِكُمْ إِنَّا لَإِنسَانَ لَكُفُورُ ۞ لِّكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًّا هُمَّ نَاسِكُونُ فَلَا بُنَازِعُنَّكَ فِي ٱلْأَمْرُ وَٱدْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَكَى هُدَّى مُّسَنَقِيمِ ﴿ وَإِن جَادَلُوكَ فَفُلِ اللَّهُ أَعَامُ بِمَانَعُ مَلُونَ ﴿ اللَّهُ بَعُكُمُ بَبُنَكُمْ بَوْمَ ٱلَّفِيكَمَةِ فِهَا كُنِنُمْ فِيهِ تَغَنَافُونَ ۞ أَلَمُ نَعَاكُمُ أَنَّاللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ذَالِكَ فِي كِنَابٍّ إِنَّ ذَالِكَ عَلَىٰ ٱللَّهِ يَسِبُرُ ۞ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَالَمُ بُنَزِّلُ بِهِ مُسْلَطَنَّا وَمَالَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ وَمَالِلظَّالِمِ بِنَ مِن نَّصِبرِ ﴿ وَإِذَانُنْكَ عَلَبْهِمٌ عَايَلُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُ وِاٱلْمُنَكَّرِيكَا دُونَ ؚۑڛؖڟؙۅڽٙؠؚٛٳۜڵۜۮؚؠؽؘؠۜڹ۠ڵؙۅڹؘۘۼڶؠؙ۪ۿۄۧٵؽڵؾۛڹؖٵؖڡؙڶٲؘڣٵؙؙؽؘؠٚۼؙڴؠۺؘڔۨڡۣٚڹۮؘٳڵڴؖ ٱلنَّارُوَعَدَهَاٱللَّهُٱلَّذِبِنَكَفَرُواْ وَبِئِّسَ لَمَصِبِرُ عَيَّا أَبُهَاٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلُ فَأَسْتَمِعُواْ لَهُ إِنَّا لَّذِبِنَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن بَخُلُقُواْ ذُبَابًا وَلُوا جُنَمَعُواْ لَهُ وَإِن يَسْلُبُهُمُ ٱلذَّبَابُ شَيْكً

لَّا يَسْنَفِقِذُوهُ مِنْهُ مَنْعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ۞ مَا قَدَرُواْ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ لَلَّهَ لَقُونٌ عَزِبْزُ ﴿ ٱللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ ٱلْمَاكَيِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعُ بَصِبُرُ اللَّهَ مَا بَبْنَ أَيْدِ بِهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِبنَ َامَنُواْ ٱلْكَعُواْ وَٱسْجُدُواْ وَٱعْبُدُواْ رَبُّكُمْ وَٱفْعَلُواْ ٱلْخَبْرَلَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴿ وَجَلِهِدُواْ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ مُ هُوَا جُنَبُكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّبنِ مِنْ حَرَجٌ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَسَمَّلَكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَا ذَالِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِينًا عَلَيْكُمُ وَتَكُونُواْ شُهَكَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ فَأَقِبِهُوا ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَأَعْنَصِهُواْ بِٱللَّهِ هُوَمُوْلَكُمُ لَكُمَّ فَنِعْ مَ ٱلْمَوْلِي وَنِعْمَ ٱلنَّصِبُ ۞



بِسَ الْمِينَ الْرَحِيدِ مِن اللَّهِ الْرَحْمِينَ لَرَّحِيدِ مِن اللَّهِ اللَّهِ الْرَحِيدِ مِن اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّالِي الللَّ

قَدُّأَفَّلَحَ ٱلْمُؤَمِنُونَ۞ٱلَّذِبنَهُمْ فِي صَلَانِهِمْ خَلْشِعُونَ۞وَٱلَّذِبنَ هُمْ عَنِ ٱللَّغُومُعُرِضُونَ۞وَٱلَّذِبنَهُمُ لِلزَّكُوفِ فَلعِلُونَ۞وَٱلَّذِبنَ

هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَلفِظُونَ ۞ إِلَّاعَلَيْ أَزُواجِهِمْ أَوْمَا مَلَكَتُ أَيْمَكُنُّهُمْ فَإِنَّهُوْ غَبْرُ مَلُومِ بِنَ ۞ فَمَنَّ ابْنَغَى وَرَآءَ ذَالِكَ فَأَوْلَ إِكَ هُهُ ٱلْعَادُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمَّ لِأَمَانَانِهِمَّ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ۞ وَٱلَّذِبِيَهُمُ عَلَى صَلُوانِهِمٌ بُحَافِظُونَ ۞ أَوْلَتَ بِكَهُمُ ٱلْوَارِثُونَ ۞ ٱلَّذِبِيَ بَرِثُونَ ٱلْفِرُدَوْسَ هُمُ فِبَهَا خَلِدُونَ ۞ وَلَقَدُ خَلَفْنَاٱلْإِنسَانَ مِن سُلَاةٍ مِّن طِبِي ۞ ثُمُّ جَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِي قَرَارِمُّكِبِن ۞ ثُمُّ خَلَقْنَا ٱلنُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْغَةَ عِظَىمًا فَكُسَوِّنَا ٱلْعِظْلَمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَهُ خَلْقًاءَ اخَرَفَنْبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَالِقِبِنَ ۞ ثُمَّ إِنَّكُم بَعُدَ ذَالِكَ لَمَيِّنُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَوْمَ ٱلْقِيَكُمَةِ نُبُّعَثُونَ ۞ وَلَقَدْ خَلَقُنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآبِفَ وَمَاكُنَّا عَنَّ لَخَلْقِ غَلِفِلِبِيَ ۞ وَأَنزَلْنَامِنَّ السَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرِفَأَسُكُنَّهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّاعَلَىٰ ذَهَابِ بِهِ لَقَادِ رُونَ ۞ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّانِ مِّن يَّخِيل وَأَعْنَابِ لَّكُمْ فِهَا فَوَا كُهُ كَتِبِرُهُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِسَيْنَاءَ تَنْبُثُ بِٱلذُّهُنِ وَصِبْغِ لِلْأَر كِلِبِنَ ۞ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَلِمِ لَعِبْرَةً نُسُقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِهَا مَنَافِعُ

كَثِبرَةُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ وَعَلَبْهَا وَعَلَى ٱلْفُلِّكِ تُحْمَلُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلُنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَلْفُومِ ٱعُبُدُ وِاٱللَّهَ مَالَكُم مِّنَّ إِلَهِ غَبُرُهُ وَأَفَلاَ نَنَّقُونَ ٣ فَقَالَ لَمَلَوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُ واْمِن قَوْمِهِ مَا هَاذَا ٳڵۜٳڹۺؘڒۣڡٚؾٛڶؙڴؙۄؙؽڕۑۮٲ۫ؽێؘڡٛۻۜٞڶۼڵؽڴۄٙۅٙڵۅؙۺٚٲٵٞڵێۿڵٲڹڒؘڶؘڡؘڵؽؠڴۊ مَّاسَمِعُنَا بِهَنَا فِي َءَابَآبِينَاٱلْأَوْلِينَ ۞ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلُ بِهِ عِجَّنَّةُ فَنْرَبُّصُواْ بِهِ حَتَّى حِبِنِ ﴿ قَالَ رَبِّ انصُرُ نِي بِمَاكَذَّبُون ﴿ فَانْ الْمُرْنِي بِمَاكَذَّبُون ﴿ فَأُوِّحَيِّنَاۤ إِلَيْهِ أَنَّ صَنَع ٱلْفُلِّكِ بِأَعْيُنِنا وَوَجْبِنَا فَإِذَا جَآءَ أُمُّرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ فَٱسَّلُكَ فِهَامِن كُلِّ زَوْجَهُنِ أَثْنَبْنِ وَأَهَلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ مِنْهُمَّ وَلَا نُحْاطِبُني فِي ٱلَّذِبنَ ظَلَمْوا إِنَّهُم مُّغَرَّقُونَ ٧ فَإِذَا ٱلسَّنَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى لَفُاكِ فَقُلِ أَحُمُ لُو لِلَّهِ ٱلَّذِي نَجُلْنَا مِنَٱلْقَوْمِٱلظَّالِمِبِنَ۞ وَقُلَّرِبَّأَنِزلَنِيمُنزَلَّامُّبَارِكًا وَأَنتَ خَبُرُ ٱلمُنزِلِبِي ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَاتِ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ﴿ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنَ بَعُدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ ﴿ فَأَرْسَلُنَا فِبِهِمَّ رَسُولًا مِّنَّهُمَّ أَنَّ عَبُدُواْ ٱللهَ مَا لَكُم مِّنَّ إِلَهِ عَبْرُهُ ۚ أَفَلاَ نَتَقُونَ ۞ وَقَالَ لَمَلاَّمِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِلِقَاءَ ٱلْآخِرَةِ وَأَتْرَفِّنَاهُمْ فِي أَحْيَوْةِ ٱلدُّنَّيَا مَا هَلَذَا

إِلَّا بَشَوْرُمِّتُلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا لَشَّرَبُونَ ﴿ وَلَبِنَّأَ طَعْنُم بَشَرًا مِّثَلَكُمُ إِنَّكُمُ إِذًا لَّخَسِرُونَ ﴿ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُننُمْ تُرَابًا وَعِظْمًا أَنَّكُمْ مُّخْرَجُونَ ٣٠ \* هَيْهَاكَ هَيْهَاكَ لِمَانُوعَدُونَ ۞ إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَاٱلَّا نُبَّا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحُنُ بِمَبْعُوثِهِنَ ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلُا فُنْرَىٰ عَلَى لَلَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحُنُ لَهُ بِهُوِّ مِنْهِنَ ۞ قَالَ رَبُّ انصُرُّ نِي مِمَاكُذَّبُونِ ۞ فَالَ عَمَّا قَلِيلِ لَّيُصِّيحُنَّ نَكِ مِبِنَ۞ فَأَخَذَنَّهُوُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمُ غُنَّاءً فَبُعُلَالِّلُقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ۞ ثُمَّأَنشَأَنَامِنُ بَعْدِهِهُ قُرُونًا ءَاخَرِينَ ۞ مَاتَسَبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَاهَا وَمَايَسْتَعُخِرُونَ اللهُ بَعْضَهُم بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعُكَالِّفَوْمِ لَّا بُؤْمِنُونَ ۞ ثُمُّ أَرْسَلْنَامُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِعَايَلِنَا وَسُلْطَانِ مُّبِينٍ ۞ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِمِ فَأَسْتَكُبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا عَالِبِنَ ۞ فَقَالُوٓا أَنُوُمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقُوْمُهُمَا لَنَاعَلِبِدُونَ ۞ فَكُذُّ بُوهُمَا فَكَانُواْمِنَ ٱلْمُهْلَكِينَ ﴿ وَلَقَدْءَاتَيْنَامُوسَى ٱلْكِنَابَ لَعَلَّهُمْ أَهُنَّدُونَ ﴿

وَجَعَلْنَا ٱبْنَ مَرْيَهُ وَأُمُّهُ وَءَايَةً وَءَاوَيْنَكُهُمَاۤ إِلَى رَبُوةٍ ذَاتِ قَرَارِ وَمَعِبِنِ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْمِنَ ٱلطِّيّبَتِ وَٱعْمَلُواْصَلِحًا إِنِّي بِمَانَعُمَلُونَ عَلِيثُونَ وَإِنَّ هَانِهِ مِنْ أُمُّتُكُمْ أُمُّةً وَاحِدَةً وَأَنَارَبُكُمْ فَٱتُّقُونِ۞ فَنَقَطَّعُوٓا أَمَّرَهُم بَبْنَهُمۡ زُبُرًا كُلُحِزْبِبِمَالَدَبُهِمُ فَرحُونَ ﴿ فَذَرُهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَنَّى حِبِنِ ﴿ أَيَحُسَنُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالِ وَبَينِبنَ ۞ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَبْرَاكِ بَلَّلاَيَشَعُ وُنَ ا إِنَّا لَّذِبِيَ هُم مِّنَّ خَشَّيةٍ رَزِّهِم مُّشَّفِقُونَ ۞ وَٱلَّذِبِي هُم بِعَايَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ۞ وَٱلَّذِبَنَ هُم بِرَيِّهِمُ لَا يُشُرِكُونَ ۞ وَٱلَّذِبَ يُؤُوُّنَ مَآءَاتُواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةُ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَجِعُونَ ﴿ أَوْلَا بِكَ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْخَبُرَاكِ وَهُمُ لَهَاسَابِقُونَ ۞ وَلَا مُكَلِّفُ نَفْسَا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيَّنَا كِنَابٌ يَنطِقُ بِٱلْحَقِّ وَهُوَّلا يُظْلَمُونَ ۞ بَلِّ قُلُوبُهُمِّ فِي غَمْرَةِ مِّنَ هَانَا وَلَهُمَ أَعْمَالُ مِّن دُونِ ذَالِكَ هُمَّ لَهَا عَيْمِلُونَ ﴿ حَتَّى إِذَا أَخَذُنَا مُتَرَفِبِهِم بِٱلْعَنَابِ إِذَاهُمْ بَجْكُرُونَ ۞ لَا نَجْعَرُواْ ٱلْبُوْمَ إِنَّكُم مِّنَّا لَا تُنصَرُونَ ۞ قَدُكَانتُ ءَايَـنِي تُتَكَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُننُمُ عَلَى أَعُقَدِبُكُمْ تَنكِصُونَ ۞ مُسْتَكْبِرِينَ

بِهِ سَلِمِرًا تَهُجُرُونَ ﴿ أَفَامُ يَدَّبَّرُواْ ٱلْقَوْلَ أَمْ جَآءَهُمُ مَّالَمُ يَأْتِ ءَابَاءَهُمُ ٱلْأُوَّلِبِنَ ۞ أَمَّ لَمْ يَعْ فُواْ رَسُولَهُمْ فَهُمَّ لَهُ مُنكِرُونَ ۞ أُمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةُ كُبِلَجَاءَهُم بِٱلْحَقِّ وَأَكْتُرُهُمْ لِلْحَقِّ كَلِهُونَ ﴿ وَلُوِ ٱتُّبَعُ ٱلْحَقُّ أَهُوا وَهُمَّ لَفَسَدَ تِٱلسَّمَاوَاتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِهِيَّ بَلْ أَتَيْنَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمَّعَن ذِكْرِهِم شُعَّرِضُونَ ﴿ أَمِّ تَسْعَلُهُمَّ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَبُرُ وَهُوَخَبُرُ ٱلرَّارِقِينَ ﴿ وَإِنَّكَ لَنُدُعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ ﴿ وَإِنَّا لَذِبِنَ لَا بُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ عَنَّ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ ﴿ وَلَوْرَحِمْنَا هُمُّ وَكُشَّفُنَا مَا بِهِم مِّن صُرِّلُكَجُّواْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ وَلَقَدُ أَخَذُ نَاهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَاٱسْتَكَانُواْ لِرَبِّهُم وَمَا يَنَضَرَّعُونَ ﴿ حَنَّى إِذَا فَكُمَّا عَلَيْهِم بَابًا ذَاعَنَابٍ شَدِيدٍ إِذَاهُمُ فِيهِ مُبُلِسُونَ ﴿ وَهُوَالَّذِيٓ أَنشَأَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَلَرَ وَٱلْأَفْكِدَةَ قَلِيلًا مَّانْشُكُرُونَ ﴿ وَهُو ٱلَّذِي ذَرَأَكُمْ فِيٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحَشَّرُونَ۞ وَهُوَٱلَّذِي يُحْيِ وَيُمِيتُ وَلَهُ ٱخۡنِلَافُ ٱلَّيلِ وَٱلنَّهَا رِأَفَلَانَعُقِالُونَ۞ بَلُقَالُواْمِثُلَ مَاقَالُ الْأَوْلُونَ ۞ قَالُوٓا أَءِ ذَامِتُنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظْمًا أَءِ نَا

w.5

لَمَبْعُوثُونَ ۞ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحِّنُ وَءَابَآ وُنَاهَا نَامِنَ قَبُلُ إِنَّ هَا لَا إِلَّا أَسَاطِبُ ٱلْأَوَّالِبَنَ ۞ قُل لِّمَنَ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِهَآ إِن كُنكُمُ تَعَلَمُونَ ۞ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْأَفَلَاتَذَكَّرُونَ۞ قُلْ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَهَ إِنَّ السَّبْعِ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْأَفَلا نَنَقُونَ ۞ قُلِ مَن بِيدِهِ مَلكُوثُ كُلِّ شَيءٍ وَهُوَيجُهِرُ وَلَا يُحَارُ عَلَيْهِ إِن كُننُهُ تَعَلَّمُونَ ﴿ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلُ فَأَنَّى نُسْحَرُونَ ﴿ بَلَّأْتَيْنَكُهُم بِٱلْحَقِّ وَإِنَّهُمُ لَكَ نِدِبُونَ ۞ مَاٱتُّخَذَاللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهِ إِذَا لَّذَهَبُ كُلُّ إِلَهِ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعُضِ سُبِّحَانُ لِلَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ۞ عَالِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَنَعَلَىٰ عَمَّا يُشُرِكُونَ ﴿ قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِينِّي مَا بُوعَ دُونَ ﴿ رَبِّ فَلَا يَجْعَلُنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۞ وَإِنَّاعَلَىٓ أَن يُّرِيكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ﴿ الدَّفَعُ بِالنَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ٱلسِّيِّكَةَ نَحُنُ أُعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ۞ وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَ نِ ٱلشَّيَاطِين ﴿ وَأَعُوذُ بِكَرَبِّ أَن بَحْضُرُونِ ﴿ حَنَّى إِذَاجَاءَ أَحَدَ هُمُ ٱلْمَوْثُ قَالَ رَبُّ أَرْجِعُونِ ﴿ لَعَلِّيٓ أَعُمَلُ صَالِحًا فِهَا تَرَكُّتُ كَلَّا

إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَقًا بِلُهَّا وَمِن وَرَابِهِم بَرْزَحٌ إِلَى بَوْم يُبْعَثُونَ ۞ فَإِذَانُفِخَ فِي الصُّورِ فَالْكَأْنسَابَ بَبْنَهُمْ بَوْمَبِلْدِ وَلَا بِنَسَآءَ لُونَ ۞ فَمَن تَقُلُتُ مَوَازِينُهُ وَفَأُولَا إِكَ هُمُ ٱلْمُفَلِحُونَ ﴿ وَمَنْ خَفَّتُ مَوَازِينُهُ فَأُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِبِنَ خَسِرُ وَالْمَنْسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُ ون ٠ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ وَهُمَّ فِهَاكَالِحُونَ ۞ أَلَمُ تَكُنَّ عَايَنِي نُنَّكَىٰ عَلَيُّكُمْ فَكُننُم بِهَا ثُكَذِّبُونَ۞ قَالُواْرَيَّكَا غَلَبَتُ عَلَيْكَ شِفْوَنْنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَآلِبُن ۞ رَبُّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنَّ عُدْنَا فَإِنَّا ظَامُونَ ۞ قَالَا خُسَوُ وَافِهَا وَلَا تُكُلُّمُونِ ۞ إِنَّهُ كَانَ فَرِيثٌ مِّنْ عِبَادِي يَـقُولُونَ رَبِّنَآءَامَنَّا فَأُغْفِرُلَنَا وَأُرْحَمُنَا وَأَنتَ خَبُرُ ٱلرَّاحِمِبِي ۞ فَٱتَّخَذُ تُمُوهُمُ سِخُرِيًّا حَتَّيَ أَسَوُكُمْ ذِكْرِي ۘٷڴڹؾؙؠ؞ؚٚڹٙۿۄٞڗؘڞٙڂڰۅڹ۞ٳڹۣۨڿڒؘؽڹٛۿؙۄؙٱڵڹۘۏ۫ؠٙؠٵڝڔٛٷٲٲڹۜۿؠ هُوُ ٱلْفَآبِرُونَ ۞ قَالَكُمْ لَبِثْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ عَدَدَسِنِبِنَ۞ قَالُواْ لَبِثَنِا بَوْمًا أَوْبَعْضَ بَوْمٍ فَسَعَلَ لُعَآدِينَ ۞قَالَ إِن لَبِثُنُمُ إِلَّا قَلِيلًا لُّوٓ أَنَّكُمْ كُننُهُ تَعَلَمُونَ ١٠ أَفَحَسِبُنُمُ أَنَّمَا خَلَقُنكُمْ عَبَثَا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَانُرُجَعُونَ ۞ فَنَعَلَى اللَّهُ ٱلْمَاكُ ٱلْحَقُّ

لآإِلَة إِلَّاهُورَبُّ الْعُرْشِلُ الْكَرِيمِ ( ) وَمَن يَدْعُ مَعُ اللهِ إِلَهَاءَ اخَرَ لَا إِلَاهُ وَرَبُّ اللهِ إِلَهَاءَ اخَرَ لَا بُوْهِ مِن اللهِ إِلَهُ الْكُفِرُونَ ( ) لَا بُرُهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنْمَا حِسَابُهُ عِن دَربِّ فِي إِنَّهُ لِا يُفْلِحُ الْكُفِرُونَ ( ) وَقُل رَّبِّ عَفْر وَارْحَمُ وَأَنتَ خَبُرُ الرَّاحِمِ بِنَ ( )



بِسَ لَيْهَ ٱلرَّحْنِنَ لَرَّحِي مِ

سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا وَفَرَضَٰنَاهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَا ءَايَتِ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ ۞ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجِّلِدُ وَٱكُلُّ وَاحِدِ مِّنَّهُمَامِا عَةَ جَلْدَةٍ وَلَاتَأْخُذُ كُم بِهِمَا رَأَفَةٌ فِي دِينَ لَلَّهِ إِن كُنْخُ تُؤُمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْأَخِرِ وَلَّيَشُّهَدُ عَلَابَهُمَا طَآبِفَةٌ مِّنَّ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ٱلزَّانِي لَابِمَكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوُّمُشِّرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَايَنِكِحُهَاۤ إِلَّا زَانٍ أَوْمُشِّرِكُ وَحُرِّمَ ذَالِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِبِنَ ﴿ وَٱلَّذِبِنَ يَرُّمُونَا ٱلْمُحْصَلَتِ ثُمُّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبِكَةِ شُهَكَاءَ فَأَجُلِدُوهُمُ تَمَنِبِي جَلْدَةً وَلَا نَفْبَلُواْ لَهُمَّ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَكَ مِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِبِيَ فَابُواْمِنُ بَعَدِ ذَالِكَ وَأَصَّلَحُواْ فَإِنَّالَالَهُ عَفُورٌ رَّحِيثُمُ وَالَّذِبِنَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمُ شُهَكَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَثَهَادَةُ أَحَدِهِمُ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِبِي ۞ وَٱلْخَامِسَةُ أَنَّ لَعَنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَاذِ بِبِنَ ﴿ وَيَدْرَؤُواْ عَنْهَاٱلْعَذَا جَأَن تَشْهَا مَا لَيْعَ شَهَادَاتٍ بِٱللَّهِ إِنَّهُ لِمِنَّا لَكَاذِبِينَ ﴿ وَٱلْحَامِسَةَ أَنَّ عَضَبَ ٱللَّهِ عَلَبْهَآإِن كَانَ مِنَ الصَّدِقِبنَ ﴿ وَلَوْ لَا فَضَالُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَنْهُ وَأَتَّالَّالَّهُ تَوَّابٌ حَكِيثُونَ إِنَّالَّذِبنَ جَآءُ و بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةُ مِّنكُمَّ لَاتَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُمْ بَلُ هُوَخَبُرُكُ كُمْ لِكُلَّا مُرِيمِ مِنْهُومًا ٱكْنَسَبَ مِنَ لَإِثْمِ وَٱلَّذِي تَوَلَّى كِبْرُهُ مِنْهُمُ لَهُ عَذَاكُ عَظِيبٌ ١٠ الَّوَلَا إِذَّ سَمِغَنُمُوهُ ظَنَّالُمُوِّمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمِّخَبُرًا وَقَالُولْهَانَا إِفَّكُ مُّبِبُنُ ٣ لَّوَ لَاجَآءُ وعَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَكَآءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُواْ بِٱلشُّهَكَآءِ فَأَوْلَ بِكَ عِندُ اللهِ هُمُ ٱلْكَانِدِبُونَ ﴿ وَلَوْ لَافَصْمُ لُاللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَنُهُ فِي الدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضَنُمْ فِيهِ عَذَابُ عَظِيمٌ إِذْ تَكَقُّونَهُ بِأَلْسِنَنِكُمْ وَتَفُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّالَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيُّنَا وَهُوَعِنَاً للَّهِ عَظِيدٌ ۞ وَلُوْلَا إِذَّ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُومِمّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكُلُّم مِهَالُسُبْحَانَكَ هَانَا بُهْلَكُ

w - A

عَظِيهُ ﴿ يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُ والمِثْلِمَ أَبَالًا إِن كُننُم مُّ وَمِنبِنَ ﴿ وَيْبَبِّنُ ٱللَّهُ لَكُوْ ٱلْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيهُ حَكِيهُ ﴿ إِنَّا لَّذِبِنَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَاحِشَةُ فِي الَّذِبنَ ءَامَنُواْ لَهُمَّ عَذَا جُأْلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَننُهُ لَانْعًلَمُونَ ۞ وَلَوْلَا فَضَّلُ اللَّهِ عَلَيْكُوْ وَرَحْمَنُهُ وَأَتَّاللَّهَ رَءُوفٌ رَّحِيهُ ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِبِنَ ۚ الْمَثُ وَالْا تَتَّبِعُواْ خُطُوَنِ الشَّيْطَ فَ وَمَن بَتَبِعُ خُطُونِ الشَّيْطَ فِإِنَّ وَمَا مُرُّ بِٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ وَلَوْ لَافَضَالُ للهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَ مِنكُم مِّنَّ أَحَدٍ أَبَا وَلَاكِنَّ ٱللهَ يُزَرِّي مَن يَشَآءٌ وَٱللهُ سَمِيحٌ عَلِيهُ وَلَا يَأْتَلِ أَوْلُواْ ٱلْفَضِّلِ مِنكُمْ وَٱلسَّعَةِ أَن بُؤَّ نُوَا أُولِي ٱلْقُرْبَى وَٱلْمَسَاكِبِنَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلُ للهِ وَلْيَعْفُواْ وَلْيَصْفَحُواْ أَلَا تُعِبُّونَ أَن يَغَفِر ٱللهُ لَكُمْ وَٱللهُ عَفُو رُرِّحِيمُ ﴿ إِنَّا لَّذِبَنَ بَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ٱلْغَلِفِلَتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ لُحِنُواْ فِٱلدُّ نَيَا وَٱلْأَخْرَةِ وَلَهُمُّ عَنَابٌ عَظِيرٌ ٣ بُوْمَ تَشْهَدُ عَلَبْهِمْ أَلْسِنَنُهُمْ وَأَيْدِ بِهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ بَوْمَبِذِ بُوَفِيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ ٱلْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَتَّاللَّهَ هُوَالْحَقُّ ٱلْمُبِبِنُ ۞ ٱلْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِبِنَ وَٱلْخَبِيثُونَ

لِلْخَبِيثَاتِ وَٱلطِّيِّبَاتُ لِلطِّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبِاتِ أَوْلَيَهَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَفُولُونَ لَهُمِمَّ خُفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِجُ ١٤٠٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِبَ الْمُنُواْ لَانَدْخُلُوا بُبُوتًا غَبُرَ بُيُوتِكُمْ حَنَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُواْ عَلَى أَهْلِهَا ذَالِكُوْخَبُرُّلُكُوْلَعَلَّكُوْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَى الْمُ الْمُ يَجِدُ وَافِيهَا أَحَافَلا نَدُّ خُلُوهَا حَنَّى بُؤَّذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ كُمُرُ ٱرْجِعُواْ فَٱرْجِعُواْ هُوَأَزَّكِي لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَانَعُمَا وَنَعَلِيهُ ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُواْ بُيُوتًاغَبُرَمَسُكُونَةٍ فِهَامَنَكُ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعَلَمُ مَا نُبُدُونَ وَمَا تَكُنُمُونَ ﴿ قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْمِنَّ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ذَالِكَأَزُكِي لَهُمْ إِنَّاللَّهَ خَبِبُرُ بِمَايَصَّنَعُونَ ﴿ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغُضُّضَ مِنَّ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحُفَظُنَ فُرُ وِجَهُنَّ وَلَا يُبُدِبنَ زِينَنَهُنَّ إِلَّامَاظَهَرُ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِ نَّ عَلَى جُبُوبِهِنَّ وَلَا يُبِّدِبِيَ زِينَنْهُنَّ إِلَّا لِبُحُولَنِهِنَّ أَوْءَابَآبِهِنَّ أَوْءَابَآءِ بُعُولَنِهِ كَا أَوْأَبْنَا بِهِيَّ أَوَّأَبْنَاءِ بُعُولِنِهِ كَا أَوْ إِخُولِنِهِ كَا وَيُزِيِّ إِخُولِيْنَ أُوْبَنِي أَخُورِنِهِ مَّ أُونِسَا بِهِي أَوْمَا مَلَكَتُ أَيْمَانُهُنَّ أَوْلَانَبِعِبِي غَبُرِأُوْلِي ٱلْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِأُو ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِبنَ لَمْ يَظْهَرُ واْعَلَى

عَوْرَانِ ٱلنِّسَآءِ وَلَا يَضْرِبُنَ بِأَرْجُلِهِ يَ لِيُعُلَمَ مَا بُخُفِهِنَ مِن زِينَنِهِي وَتُوبُواْ إِلَىٰ اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ نُفْلِحُونَ ﴿ وَأَنكِحُواْ ٱلْأَيِّلَمَى مِنكُمْ وَٱلصَّالِحِبنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَا عِكُمْ إِن بُكُونُواْفُقُرَّاءَ يُغَنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَصَنَّ لِهِ وَٱللَّهُ وَاسِحٌ عَلِيهُ ﴿ وَلَّيَسَّتَعَفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُ ونَ نِكَاحًا حَنَّى يُغْنِبَهُ مُ ٱللَّهُ مِن فَصِّلِهِ وَٱلَّذِينَ بَبْنَغُونَ ٱلۡكِنَابَ مِمَّا مَلَكَتَأْيُمَنُّكُمْ فَكَانِبُوهُمْ إِنْ عَلِمُنْمُ فِبِمِّ خَبْرًا وَءَانُوهُم مِّن مَّا لِٱللَّهِ ٱلَّذِي ءَانَكُمْ وَلَا تُكُرِهُواْ فَذَيَاتِكُمُ عَلَى ٱلْبِغَاءِ إِنَّ أَرَدُنَ تَحَصُّنَّا لِّتَبَّنَغُواْعَ مَنَ أَكْبَلُوةِ ٱلدُّنْكَ أَوْمَن بُكُرِهِ يُنَ فَإِنَّا لِلَّهُ مِنَ بَعُدٍ إِكْرَاهِ هِنَّ غَفُوزٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَلَقَدَّ أَنْزَلُنَاۤ إِلَيُكُوءَايَتِ مُّبَيِّنَتِ وَمَثَلَامِّنَ ٱلْذِبِيَ خَلُوْاْمِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُنْفِينَ ﴿ اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كُمِشًكُوةٍ فِهَامِصَبَاحٌ ٱلْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كُوْكُبُ دُرِّيٌّ بُوقَدُمِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْنُونَةٍ لَاشَرُقِيَّةٍ وَلاغَرْبِيَّةٍ بِكَادُزَيْنُهَا بُضِيَّ وَلَوْلَمْ تَمْسَسُهُ نَارٌ نُورُعَلَى فُورٍ يَهْدِيُ لللهُ لِنُورِهِمَن بَشَاءٌ وَيَضْرِبُ اللَّهُ ٱلْأُمْثُ لَل لِلسَّاسِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ﴿ فِي بُهُوتٍ أَذِنَّاللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذَّكَّرُ فِهَا ٱسْمُهُ بُسَيِّحُ لَهُ فِهَا بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ ﴿ رِجَالٌ لَا تُلْهِبِهِمْ تِجَلَرَةٌ وَلَا بَيْحٌ عَن ذِكْرِ ٱللهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْةِ وَإِيتَآءِ ٱلزَّكَوْةِ بَخَافُونَ يَوْمًا تَنَقَلُّ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَلِ ﴿ لِيَجْزِيهُمْ ٱللهُ أَحْسَنَ مَاعَمِلُواْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضَّلِهِ وَٱللَّهُ يَرُّرُقُ مَن بِشَاءُ بِغَبُرِحِسَابِ۞ وَٱلَّذِبِنَ كَفَرُوٓا أَعْمَالُهُمُّ كَسَرَابِ بِفِيعَةٍ يَعْسَبُهُ ٱلظَّمْ كَانُ مَا وَ حَنَّى إِذَا جَاءَهُ لِمُ يَجِدُهُ شَيْئًا وَوَجَدَ ٱللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّلْهُ حِسَابَةً وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ أَوَّكُظُلُمَانٍ فِي بَحْرِ لُجِيِّ بَغْشَلهُ مَوِّجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ سَكَابٌ ظُلُمَاتُ بَعُضُهَا فُوَّ قَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ بَكَدْيَرَ لَهَ ۖ وَمَن لَّمُ يَجْعَل ٱللَّهُ لَهُ نُوكًا فَمَالَهُ مِن نُورِ ۞ أَلَمُ تَكَأَنَّا للَّهُ يُسَيِّحُ لَهُ مَن فِي ٱلسَّمَلُوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّبُرُ صَلَفَّاتٍ كُلُّ قَدْعَلِمَ صَكَلانَهُ وَتَسْبِيحَةُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ۞ وَلِلَّهِ مُلَّكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَىٰ للهِ ٱلْمَصِبُرِ اللهَ تَكِرُأَنَّ لللهَ يُزْجِي سَحَابًاثُمَّ بُؤُلِّفُ بَبْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَنَرَى ٱلْوَدُقَ يَخُرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ لَسَّمَاءِ مِن جِمَالِ فِهَامِنُ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِعِيمَن بَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن بَشَاءُ يَكَادُسَنَا بَرُقِهِ يَذُهَبُ بِٱلْأَبْصَلِ ا يُقَلِّبُ اللَّهُ الْيَكَ وَالنَّهَا رَإِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِإَفْ لِي ٱلْأَبْصَدِ ٤ وَٱللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّآءٍ فَمِنَّهُم مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنَّهُم مَّن بَمُشِي عَلَىٰ رِجُلُبْنِ وَمِنَّهُم مَّن يَمْشِي عَلَيْ أَرْبَعِ بَخَلُقٌ ٱللَّهُ مَايَشًا ۚ إِنَّا لِلَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ۞ لَّقَدَّ أَنزَلُكَ ٓ ءَايكتِ مُّبَيِّنَاتِ وَٱللَّهُ بَهْدِي مَن بَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسَنَفِيم ﴿ وَيَقُولُونَ عَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعَنَاثُمَّ يَتُولَّى فَرِيقٌ مِنْهُم مِّنَ بَعُد ذَالِكَ وَمَا أَوْلَا بِكَ بِٱلْمُؤْمِنِ بِنَ ﴿ وَإِذَا دُعُواْ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحُكُم بَبْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّ عَرِضُونَ ﴿ وَإِن يَكُن لُّهُمُ ٱلْحَقُّ يَأْتُواْ إِلَيْهِ مُذَّعِنِهِ ﴿ أَفِي قُلُونِهِم مَّرَضٌ أَمِراً رُتَابُواْ أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللهُ عَلَبْهِم وَرَسُولُهُ بِلَ أُوْلَيْكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ الله وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمُ بَبُنَهُمُ اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمُ بَبُنَهُمُ أَنَ يَقُولُواْ سَمِعُنَا وَأَطَعُنَا وَأُولَا بِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞ وَمَن بُطِع اللهُ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَلُ للّهُ وَيَنْقُهِ فَأَوْلَ يَكِ هُمُ ٱلْفَا إِزُونَ ﴿

\* وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهَدَ أَيْمَانِهِمْ لَبِنَ أَمَرْتَهُمْ لَيَخُرُجُنَّ قُلَّا نُفْسِمُواْ طَاعَةُ مُعَدُّوفَةٌ إِنَّا لَلْهَ خَبِبُرْ بِمَا تَعْمَلُونَ ۞ قُلِّ أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأُطِيحُواْٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْاْفَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَاحُمِّ لَوَعَلَيْكُم مَّاحُيِّ النُّمّ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهُ تَدُو ﴿ وَمَاعَلَى لَرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِبِي ﴿ وَعَكَ اللهُ ٱلَّذِينَ وَامَنُواْمِنكُو وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَيَسَّتَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱستَخْلَفَ ٱلَّذِبِيَ مِن قَبْلِهِمُّ وَلَيْمَكِنَنَّ لَهُمَّ دِبِنَهُمُ ٱلَّذِي أَرْتَضَىٰ لَهُمُ وَلِيُبِدِّ لَنَّهُم مِّنَ بَعُدِ خَوْفِهِمُ أَمُنَّا يَعُبُدُ ونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْعًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَالِكَ فَأَوْلَنَهِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ @ وَأَقِيمُواْٱلصَّلُوٰةَ وَءَاتُواْٱلزَّكُوٰةَ وَأَطِيعُواْٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمُ نُرُّحَمُونَ الله المُعْسَبِينَ الله بَرَكُفُرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَأُولُهُمُ النَّارُ وَلَبِنْسَ ٱلمصبرُ ٤٤ يَنَأَيُّهَاٱلَّذِبِيءَ امَنُو الْيَسْتَعُذِ بَكُواٱلَّذِبِي مَلَكَ نَأْبُمَكُمُ وَٱلَّذِينَ لَمْ بَبُلُغُواْٱلْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَثَ مَرَّاتِ مِّن قَبْلِ صَلَوْةِٱلْفَجْرِ وَحِبْنَ تَضَعُونَ ثِيَا بَكُم مِّنَ الظَّهِبَرَةِ وَمِنْ بَعُدِ صَلَوْةِ ٱلْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرًا تِ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَبْهِ مُ جُنَاحُ بَعْدَ هُنَّ طَوَّا فُونَ عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضِ كَذَا لِكَ بُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ

ٱلْأَيَاتِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيثُم ٥٥ وَإِذَا بَلَغُ ٱلْأَطْفَالُ مِنكُمُ ٱلْحُلُمَ فَلْيَسَنَعُذِنُواْكُمَاٱسْتَعُذَنَالَّذِبنَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَالِكَ بُبُرِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايِنَهُ وَٱللَّهُ عَلِيهُ حَكِيمُ ۞ وَٱلْقَوَاعِدُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ ٱلَّانِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَبُهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعِّنَ ثِيَا بَهُنَّ غَيْرَ مُتَكِرِّ جَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفُنَ خَبُرٌ لُّهُن وَٱللهُ سَمِيعُ عَلِيمُ لُّيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَى حَرَبُ وَلَاعَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَبُ وَلَاعَلَى ٱلْمَدِيضِ حَرَجٌ وَلَاعَلَىٓ أَنفُسِكُم أَن تَأْكُلُواْمِن بُهُوتِكُم أَوْبُهُونِ عَابَآيِكُم ٱۊؖؠؙؠُۅڹۣٲ۫مَّهَانِكُمُ أُوَّبُهُوتِ إِخَوَانِكُمْ أَوْبُهُونِا خَوَانِكُمْ أُوبُهُونِا عَمَلِمُمْ أُوْبُهُونِ عَمَّانِكُمْ أَوْبُهُونِ أَخُولِكُمْ أَوْبُهُوتِ خَلَانِكُمْ أَوْمَا مَلَكُتُمُ مُّفَاتِحَهُ والوصدِيقِكُمُ لَيْسَعَلَيْكُمُ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُواْجَمِيكًا أُوَّأَشْتَاتًا فَإِذَادَ خَلْنُم بُبُونًا فَسَالِمُواْ عَلَىٰ أَنفُسِكُم تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبَارِكَةً طَيِّبَةً كَنَالِكَ بُبِّبِنَّاللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيَانِ لَعَلَّكُمْ نَعْقِلُونَ ا إِنَّمَا ٱلَّمُوَّ مِنُونَا لَّذِبِنَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُواْ مَعَهُ عَلَيۡ أَمۡرِجَامِعِ لَّمُ يَذۡ هَبُواْحَنَّى بَسۡتَءُذِنُوهُ إِنَّا لَّذِبَ بَسُنَءُذِنُونَكَ أَوْلَكَ بِكَ ٱلَّذِبِيَ بُوِّ مِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا ٱسْنَاذَ نُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهُ

فَأَذُن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمُّ وَٱسْتَغْفِرُ لَهُ مُاللَّةٌ إِنَّاللَّهَ غَفُورُرَّحِيمُ ﴿
لَا تَحْعَلُوا دُعَآءَ ٱلرَّسُولِ بَبْنَكُمْ كَدُعَآء بَعْضِكُم بَعْضَاً قَدْ يَعْاَمُ ٱللَّهُ اللَّهَ الْمَا الْذَبِنَ بَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذَّا فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِبِنَ يُخَالِفُونَ عَنَّا أَمْرِهِ وَالَّذَبِنَ بَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذَّا فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِبِنَ يُخَالِفُونَ عَنَّا أَمْرِهِ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَيَكُمُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ وَيَكُمُ مَا اللَّهُ وَعَلَيْ اللَّهُ وَيَكُمُ مَا اللَّهُ وَكُلِّ اللَّهُ وَيَكُمُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَيَكُمُ اللَّهُ وَيَكُمُ مَا اللَّهُ وَكُلِّ اللَّهُ وَيَكُمُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا لَكُمُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَيْكُ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْكُمُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْمُ اللَّهُ وَلَا الْمُؤْلِقُولُولُولُولَ وَلَا اللْهُ وَلَا اللْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْمُ اللَّهُ وَلَا اللْهُ وَلَا اللْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْهُ اللَّهُ وَلَا اللْهُ وَلَا الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللْهُ وَلَا اللْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللْهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْهُ وَاللَّهُ الللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُلِكُولُولُولُولُولُولُولُولُو



بِسَ لَيْلَهُ ٱلرِّحِي هِ

نَجَارَكَ ٱلَّذِي نَزَّ لَا ٱلْفُرُقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِبَرُا ۞ الَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلشَّمُونِ وَ وَٱلْأَرْضِ وَلَمُ يَنَّخِذُ وَلَا وَلَمْ يَكُونَ لَهُ مُلْكُ ٱلشَّمُونِ وَٱلْأَرْضِ وَلَمُ يَنَّخِذُ وَلَا وَلَمْ يَكُونَ اللَّهُ وَالْمِن اللَّهُ فَا اللَّهُ وَالْمِن اللَّهُ وَالْمِن اللَّهُ وَالْمِن اللَّهُ وَالْمِن اللَّهُ وَالْمِن اللَّهُ وَلَا يَمُلِكُونَ مَوْتًا وَلَا عَيُولُ وَلَا يَمُلِكُونَ مَوْتًا وَلَا عَيْفُوا وَلَا يَمُلِكُونَ مَوْتًا وَلَا عَيُولُو وَلَا يَمُلِكُونَ وَقَالَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا يَمُلِكُونَ مَوْتًا وَلَا عَيُولُونَ وَلَا يَمُولُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا لَا يَمُلِكُونَ مَوْتًا وَلَا عَلَوْ مَا مَوْتَا وَلَا عَلَوْ مَا مُؤْلِلًا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ مُنْ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا لَا يَذَى كُفُونَ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ مُولِكُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُونَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللّ

ءَاخَرُونَ فَقَدُ جَاءُ وظُلُمًا وَزُورًا ٤٥ وَقَالُوٓا أَسَاطِبُ ٱلْأَوَّ لِبِنَ ٱكَنَنْبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكُرَةً وَأُصِيلًا ۞ قُلْأَنزَ لَهُ ٱلَّذِي يَعْلَمُ ٱلسِّرَ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِبًا ﴿ وَقَالُواْ مَالِ هَانَاٱلرَّسُولِ يَأْكُلُّ لطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي ٱلْأَسُواقِ لُولًا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا ۞ أُوْيُلْقَى إِلَيْهِ كَنْزُ أَوْتَكُونُ لَوُجَنَّةُ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّلِامُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مُّسَّحُورًا ۞ أَنظُرُ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ ٱلْأُمَّتُ لَلَ فَصَلُوا فَلَا يَسْنَطِيعُونَ سِبِيلًا ۞ نَبَارَكَ ٱلَّذِي إِن شَآءَ جَعَلَ لَكَ خَبْرًامِّن ذَالِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَعْنِهَاٱلْأَنْهَارُ وَيَجْعَل لَكَ قُصُورًا ۞ بَلْ كُذَّبُواْ بِٱلسَّاعَةِ وَأَعْتَدُنَا لِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا ۞ إِذَا رَأَنْهُم مِّن مَّكَان بَعِيدِ سَمِعُواْلَهَا نَغَيُّظًا وَزَفِهُ اللهِ وَإِذَّا أَلْقُواْمِنْهَا مَكَانَاصَيِّقَامٌ قَرِّنِبِنَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا ۚ لَا تَدْعُواْٱلۡيَوۡمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُواْ ثُبُورًا كَثِبرًا ۞ قُلْأَذَ الِكَ خَبْرٌ أُمَّ جَنَّةُ ٱلْخُلِّدِ ٱلَّتِي وُعِدَا لَمُنْقُونَ كَانَكَ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِبِرًا ۞ لَّهُمْ فِهَامَا بَشَاءُونَ خَلدبَى كَانَ عَلَىٰ رَبُّكَ وَعُكَامَّسْءُولًا ﴿ وَبُوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا

يَحْبُدُونَ مِن دُونِ لَلَّهِ فَيَقُولُ ءَأَننُهُ أَضَّلَنُمْ عِبَادِي هَلَوُ لَاءِ أَمْ هُمْ صَنَّلُواْ ٱلسِّبِيلَ ۞ قَالُواْسُبَحَلنَكَ مَاكَانَ بَنْبَغِي لَنَآ أَنَّ نُنَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنَّا وُلِيَّاءَ وَلَاكِن مَّتَّعَنَهُمْ وَءَابَاءَهُمْ حَتَّى نَسُواْ ٱلذِّكْرَ وَكَانُواْقَوْمَا بُورًا ۞ فَقَدُكَذَّ بُوكُم بِمَا نَقُولُونَ فَمَا نَسَنَطِيعُونَ مَرَّفًا وَلَانَصْرًا وَمَن يَظْلِم مِنكُمْ نُذِقُّهُ عَنَا بَاكِبِبِرًا ۞ وَمَآ أَرْسَلْنَا قَبُلُكَ مِنَ ٱلمُرْسَلِبِي إِلَّا إِنَّهُمُ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامِ وَيَمْشُونَ فِي الْأُسُواقِ وَجَعَلْنَابِعُضَكُمُ لِبَعْضِ فِنْنَةً أَنْصَيرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِبرًا ﴿ \* وَقَالُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَ نَا لَوُلَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلۡمَلۡآيِكُهُ أُوۡنَرَىٰ رَبُّنَّا لَقَيا سَتَكْبَرُواْ فِيَ أَنفُسِهِمْ وَعَنَوْعُنُوًّا كَبِبرًا ﴿ بَوْمَ يَكُونَ ٱلْمَلَيْكَةَ لَا بُشَرَىٰ يَوْمَهِ ذِلِّلُمُجُرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجُرالَّمَ حُجُورًا ﴿ وَقَدِمُنَا إِلَىٰ مَاعَمِلُواْمِنَ عَمَلِ فَجَعَلْنَهُ هَبَاءً مَّنتُورًا ﴿ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَعِ إِخَبُرُ مُسْنَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴿ وَيُومَ نَشَقَّقُ ٱلسَّمَاءُ بِٱلْغَمَامِ وَنُزِّلًا لَمَلَا بِكَذْ تَنزِيلًا ۞ ٱلَّمُلُكُ بُوَمَيِذٍ ٱلْحَقُّ لِلرَّحْمَانِ وَكَانَ بَوْمًا عَلَى ٱلْكَفِرِينَ عَسِيرًا ۞ وَيَوْمَ بِعَضَّ ٱلظَّالِهُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَلَيْتَنِي ٱتَّخَذُّ ثُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ۞

يَوْيِلُتَىٰ لَيُتَنِى لَمُ أَتَّخِذُ فُلَانًاخِلِيلًا ۞ لَّقَدْ أَصَلِّنِي عَنَّ لِذُكُرِيعً } إِذْجَاءَ فِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلَّإِنسَانِ خَذُولًا ﴿ وَقَالَ الرَّسُولُ بِلَيِّ إِنَّ قَوْمِي تَّخَذُواْ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهَجُورًا ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَالِكُلِّ نَبِيّ عَدُوًّا مِّنَٱلْمُجُّرِمِبِّنَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِبِيَ كَفَرُواْ لَوَلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمَّلَةً وَاحِدَةً كَذَالِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَّادَكَ وَرُتَّلُنَهُ تَرُتِيلًا ﴿ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَّاجِئَّنَكَ بِٱلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴿ ٱلَّذِبِنَ يُحْشَرُ وِنَ عَلَى وُجُوهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُوْلَامِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ وَلَقَدْءَا تَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئَابَ وَجَعَلْنَامَعَهُ وَأَخَاهُ هَلَرُونَ وَزِيرًا ﴿ فَقُلْنَا ٱذْهَبَ إِلَّا لَقَوْمِ ٱلَّذِبِيَ كُذَّ بُواْ بِعَا يَكِنِنَا فَدَمَّرُنَاهُمُّ تَدُّمِبِرًا ۞ وَقَوْمَ نُوج لَّمَّاكَذَّبُواْ ٱلرُّسُلَ أَغْرَقُنَاهُمُ وَجَعَلْنَاهُمُ لِلنَّاسِ ءَايَ ۖ وَأَعْتَدُنَا الظَّالِمِبِيَ عَذَابًا أَلِمًا ﴿ وَعَادًا وَثَمُودَا وَأَصْحَابً لرَّسٌ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَالِكَ كَثِبِرًا ۞ وَكُلَّاضَرَيْنَا لَهُ ٱلْأَمْثَالُ وَكُلَّاتَبَّرُنَا نَتْبِبِرًا ﴿ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي أَمْطِرَتُ مَطَرَٱلسَّوْءِ أَفَامُ ؟ كُونُواْ بَرَوْنَهَا بَلُكَانُواْ لَايَرْجُونَ نُشُورًا ۞ وَإِذَا رَأُوكَ إِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّاهُزُوا أَهَانَا ٱلَّذِي بَعَثَاللَّهُ رَسُولًا ﴿ إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنَ ءَالِهَتِنَا لَوْلا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسُوْفَ يَعْلَمُونَ حِبِنَ بَرُوْنَ الْعَذَابَ مَنَّ أَصَلُّ سَبِيلًا ١٠ أَرَءَيْتَ مَنْ تَخَذَ إِلَهَهُ هُوَلهُ أَفَأَنكَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ۞ أَمُّر تَحُسَابًا تَا أَكْثَرَهُمْ بَسْمَحُونَا أُو يَعْقِلُونَ إِنَّ هُرۡ إِلَّاكَٱلْأَنۡعَلِّمِ بَلَّهُمُ أَضَلُّ سِيلًا ۞ أَلَهُ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدُّٱلظِّلُّ وَلَوْشَاءَ كَجَعَلَهُ سَاكِنَاثُمَّ جَعَلْنَاٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ وَلِيلًا ٤٥ ثُمُّ قَبَضَنَكُ إِلَيْنَا قَبَضَا يَسِيرًا ١٦ وَهُوَٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْكُلَ لِبَاسًا وَٱلنَّوْمَسُبَاتًا وَجَعَلُ النَّهَا رَنْشُورًا ۞ وَهُوٓ ٱلَّذِيّ أَرْسَلَ الرِّيكَ مُشَرًّا بَبْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَّ لَسَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴿ لِنُحْدِي بِهِ بَلْدَةً مَّيَّنَا وَنُسِّقِيهُ مِمَّا خَلَقُنَا أَنْحَـٰهُمَّا وَأُنَاسِى كَيْتِبِرًا ۞ وَلَقَدُ صَرَّ فَنَكُ بَبُنَهُمْ لِيَذَّكُرُواْ فَأَبَىَ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا۞ وَلَوُشِئَنَا لَبَعَثُنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا۞ فَلَا تُطِع ٱلْكَافِرِينَ وَجَاهِدُهُم بِهِ جِهَادًاكِبِبُران \* وَهُوَالَّذِي مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ هَلِنَا عَذْبُ فُرَاثُ وَهَلِنَامِلُحُ أَجَابُ وَجَعَلَ بَبْنَهُمَا بَرْزَخًا وَجِدًا مُّجُورًا ﴿ وَهُواْلَا مِ حَلَقَ مِنَ ٱلْمَاءِ

بشرافجعَلَهُ نَسَبًا وَصِهُرا وكَانَ رَبُكَ قَدِيرًا ۞ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ مَا لَا يَنفَعُهُمُ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَا لَكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِبُرا وَمَا أَرْسَلُنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِبِرًا ۞ قُلْ مَا أَسَّئُكُمْ عَلَيْهِ مِنَ أَجْرِ إِلَّامَن شَأَءَأَن بَنَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ۞ وَتَوَكُّلُ عَلَى ٱلْحَيَّ ٱلَّذِي لَايَمُوتُ وَسَيِّحُ بِحَمِّدِهِ وَكَفَى بِعِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِبِرًا ۞ ٱلَّذِي خَكُفَّا لسَّمَلُوَكِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَبُنَّهُمَا فِيسِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّا السَّمَلُوكِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَبُنَّهُمَا فِيسِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّا السَّمَلُوكِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَبُنَّهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّا السَّمَلُوكِ وَأَلاّ أَرْضَ وَمَا بَبُنَّهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّا السَّمَلُوكِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَبُنَّهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّا السَّمَلُوكِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَبُنَّهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُنَّا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّالِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّةُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّ ٱلرَّحْمَانُ فَسَّعَلُ بِهِ خَبِبُرا ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُوُ ٱسْجُدُ وَالِلرَّحْمَلِ قَالُواْ وَمَا ٱلرَّحْمَٰنُ أَنَسَّجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمِّ نُفُورًا ۞۞ تَبَارَكَ ٱلَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَآءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِهَاسِرَاجًا وَقَمَرًا مُّنِ بَرُلَ وَهُوَالَّذِي جَعَلَ لَّيْلَ وَالنَّهَارِخِلْفَةً لِّمَا أَرَادَأَن يَذَّكَّرَأُو أَرَادَ شُكُورًا ﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَلِ ٱلَّذِبِنَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَلِهِ لُونَ قَالُواْسَلَامًا ۞ وَٱلَّذِبِنَ بِبِينُونَ لِرَبِّهُمْ سُجَّداً وَقِيكُمَّا ١٥ وَٱلَّذِبِنَ بِقُولُونَ رَبَّنَا ٱصْرِفَ عَنَّاعَذَابَ جَهَنَّمَّ إِنَّ عَنَابِهَا كَانَ غَرَامًا ۞ إِنَّهَا سَآءَتُ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ۞ وَٱلَّذِبِنَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمُ إُسُرِفُواْ وَلَمْ يَقُنُرُ واْ وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامًا ۞

وَٱلَّذِبِنَ لَا يَدُّعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهَاءَ اخْرَ وَلَا يَفْنُكُونَا لَنَفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمُ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْجَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن بَفْعَلُ ذَالِكَ يَلْقَ أَثَامًا ۞ يُصَلَعَفُ لَهُ ٱلْعَذَابُ بَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ وَبَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ۞ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَلِحًا فَأَوْلَتَهِكَ بُبَدِّ لُٱللَّهُ سَيِّعَانِهِمْ حَسَنَكِ وَكَانَ ٱللهُ عَفُورًا رَّحِبًا ﴿ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ بِنُوبُ إِلَى لَّهَ مَتَابًا ۞ وَٱلَّذِبِنَ لَا بَشَّهَدُ وِنَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُّواْ بِٱللَّغُومَ رُواْ كِرَامًا ۞ وَٱلَّذِبِنَ إِذَاذُكُرُ وَابِئَا يَكِ رَبِّهِمٌ لَمْ يَخِرُّ وَأَعَلَبُهَا صُمًّا وَعُمِّيانًا ۞ وَٱلَّذِبِنَ يَقُولُونَ رَبُّنَا هَبُ لَنَامِنَّأَزُّ وَاجِنَا وَذُرِّيَّالِتِنَا قُرَّةَ أَعُيُن وَٱجْعَلْنَالِلْمُنَّفِينَ إِمَامًا۞ أَوْلَيَكَ بُجُرَوْنَٱلْغُ فَهَ بِمَاصَبُواْ وَيُكُفُّونَ فِهَا لَخِيَّةً وَسَلَامًا ﴿ خَلِدِ بِيَ فِهِمَا حَسُنَتُ مُسْنَفَرًّا وَمُقَامًا ۞ قُلْ مَا يَعْبَوُّ إِبْكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَا وُكُمِّ فَفَدَّكُذَّ بُنُمُ فَسَوْفَ بُكُونُ لِزَاماً



طسَّمَ ﴿ فِلْكَ ءَا يَكُ ٱلْكِنْكِ الْمُبِبِي ﴿ لَعَلَّاكَ بَاخِعُ نَّفْسَكَ

444

ٱلَّا بِكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ إِن نَّشَأْنُكُزِّلُ عَلَيْهِم مِّنَا لَسَّمَآ ءَايَةً فَظَلَّتُ أَعْنَافُهُمْ لَهَا خَلِصِعِبِنَ ﴿ وَمَا يَأْنِهِم مِّن ذِكْرِمِّنَ ٱلرَّحُمَلِي مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُواْعَنُهُ مُعْصِبِنَ ۞ فَقَدَّكَذَّبُواْ فَسَيَأْنِبِهِ وَأَنْبَلَ وُالْمَا كَانُواْبِهِ بِسَنَهْزِءُ وِنَ ۞ أُوَلَمْ يَرُواْ إِلَىٰ ٱلْأَرْضِ كُمُ أَنْبَنْنَا فِهَامِن كُلِّ زَفْجِ كُرِيمٍ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَةً وَمَا كَانَأَكُثَرُهُ مِثُوَّ مِنِبِنَ ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِبِ زُٱلرَّحِيمُ ۞ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَى أَنَّ أَنَّ تُتِ ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِبِنَ ۞ قَوْمَ فِرْعَوُنَ أَلَا يَنَّفُونَ ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُأُن بُكَذِّبُونِ۞ وَيَضِبِقُ صَدُرِى وَلَا بَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلُ إِلَىٰ هَارُونَ ﴿ وَلَهُمُ عَلَىٰٓ ذَاٰبُ فَأَخَافُأُن يَقَنُلُونِ ﴿ قَالَكُلَّا فَأَذْهَبَا بِكَايَلِنَآ إِنَّا مَعَكُم مُّسَّمَ عُونَ ۞ فَأَنِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَآ إِنَّا رَسُولُ رَبُّ ٱلْمَاكِمِينَ۞ أَنَّأُرْسِلُ مَعَنَا بَنِيَ إِسُرَاءِ بِلَ۞ قَالَ أَلَمُ نُرِيِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثُتَ فِينَامِنَّ عُمُرِكَ سِنِينَ ﴿ وَفَعَلْتَ فَعُلَتَكَ ٱلَّتِي فَعَلَّتَ وَأَنتَ مِنَّ لَّكَ فِرِينَ ۞ قَالَ فَعَلَّنُهُمَّا إِذَا وَأَنَا مِنَّ الصَّالِّبِيَ ۞ فَفَرَرْكُ مِنكُوْلَمَّا خِفُنُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكُمًا وَجَعَلِنِي مِنَّ لُمُرْسَلِبِنَ ﴿ وَنِلْكَ نِعْمَةُ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّد تَّ بِنِي

474

إِسْرَيْءِ بِلَ ۞ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَارَبُّ ٱلْعَامِبِينَ ۞ قَالَ رَبُّ ٱلسَّمَونِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَبِّنَهُمَّا إِن كُننُه مُّوقِنِبَنَ ۞ قَالَ لِمَنْ حَوَّلَهُ ۚ أَلَانْشَمْعُونَ اللَّهُ عَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآءِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ اللَّهَ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِي أَرْسِلَ إِلَيْكُوْلَمَجْنُونُ ﴿ قَالَ رَبُّ ٱلْمَشِّرِقَ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَا بَبِّنَهُمَا إِن كُننُهُ تَعْقِلُونَ ﴿ قَالَ لَهِنَّا تَّخَذَّ كَ إِلَهَا غَبْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَشْجُونِينَ ۞ قَالَ أُولَوِّجِ تُنْكَ بِشَيِّءٍ مُّبِبِنِ۞ قَالَ فَأْنِ بِهِ ٢ إِن كُنتَ مِنَّ الصَّلِدِ قِبِنَ ۞ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعُبَانٌ مُّبِبِنُ ﴿ وَنَزَعَ يَدُهُ وَفِإِذَاهِي بَيْصَنَا وُلِلنَّ ظِينَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ مَلِإِ حَوْلَهُ ﴿ إِنَّ هَلَا لَسَاحِرٌ عَلِيهُ ﴿ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنَ أَرْضِكُم بِسِحْرِه، فَمَاذَاتَأُمُرُونَ ٣ قَالُوٓا أَرْحِهُ وَأَخَاهُ وَٱبْعَثُ فِي ٱلْمَدَابِنِ حَلِشِرِينَ ا يَأْنُوكَ بِكُلِّ سَخَّارِ عَلِيمِ ﴿ فَجُمِعَ ٱلسَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ بَوْمِ مَّعَلُومٍ ﴿ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلَّ أَنكُم مُّجَّكُمِ عُونَ ﴿ لَعَلَّنَا نَلْبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُواْ هُمُّ ٱلْخَلِيبِنَ ۞ فَلَمَّاجَاءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالُواْلِفِرْعَوْنَ أَيِنَّ لَنَا لَأَجُّرا إِن كُنَّا نَحُنَّا لَغَلِبِهِنَ ۞ قَالَ نَعَمُ وَإِنَّكُمُ إِذًا لَّمِنَّا لَمُقَرَّبِهِنَ ا قَالَ لَهُم مُّوسَى أَلْقُواْمَا أَننُم مُّلْقُونَ ا فَأَلْقَوَاْ حِبَالَهُمُ وَعِصِيَّهُمُ

وَقَالُواْ بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحُّنَّ لَغَلِبُونَ ﴿ فَأَلْفَى مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْفَفُ مَا يَأْ فِكُونَ ۞ فَأَلْقِي ٱلسَّحَرَةُ سَلِجِدِ بِنَ ۞ قَالُوٓ أَعَامَنَّا برَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ۞ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ۞ قَالَءَ امَنهُ ۚ لَهُ قَتِلَ أَنَّ اذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لِكُبِ رُكُوا ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلْسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطِّعَنَّا يُدِ ؟ كُمْرَ وَأَرْجُكُكُم مِّنْ خِلَفِ وَلَأْصَلِّبَتُكُو أَجْمَعِينَ ۞ قَالُواْ لَاصَبُرَ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَامُنقَالِمُونَ ۞ إِنَّا نَطُمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّكَ خَطَلِيكَنَا أَن كُنَّا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ۞ \* وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنَّ اسْرِ بِعِبَادِيَ إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ ۞ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِيَّالْمَكَآيِنِ كَشِرِينَ ۞ إِنَّ هَلَوُّ لِآءِ لَشِرُوْمَةُ قَلِيلُونَ ۞ وَإِنَّهُمُ لَنَا لَغَا بِظُونَ۞ وَإِنَّا لَجَمِيحُ حَاذِرُونَ ۞ فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونِ ۞ وَكُنُوزِ وَمَقَامٍ كُرِيمٍ ۞ كُذَٰ لِكَ وَأُو رُثُنَاهَا بَنِي إِسْرَاءِ بِلَ ۞ فَأَنْبَعُوهُ وِمُّشُرِقِ بِنَ ۞ فَكُمَّانُزَاءَ اٱلْجَمْعَانِ قَالَأَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدُرَكُونَ ۞ قَالَ كُلَّا إِنَّ مَعِي رَبِّي سَبَهُدِبِنِ ﴿ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ ٱحتْرِب بِّحَصَاكَ ٱلْبَحِّرَفَٱنفَكَقَ فَكَانَكُلُّ فِرُقِ كَٱلطَّوْدِٱلْعَظِيرِ ﴿ وَأَزْلَفْنَا تَعُوَّالْأَخْرِبِنَ ۞ وَأَنْجَيَّنَا مُوسَى وَمَن مَّعَهُ وَأَجْمَعِبِنَ ۞ ثُمَّا أَغُرَقْنَا

ٱلْاَخَرِينَ ۞ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَّةً وَمَا كَانَأَكُ تَرُهُم مُّؤَّمِنِ بِنَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَٱلَّعَزِيزُٱلرَّحِيمُ ۞ وَٱتَّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأً إِبْرَاهِيمَ ۞ إِذَّ قَالَ لِأَبِيهِ وَقُومِهِ مَانَعُبُدُ وِنَ ۞ قَالُوانَعُبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَلِافِهِنَ ۞ قَالَ هَلَ بِشَمَعُونَكُمْ إِذْ نَدْعُونَ ۞ أَوْ يَنفَعُو نَكُمْ أَوْ بَضُرُّونَ ۞ قَالُواْ بَلِّ وَجَدُنَآ ءَابَآءَنَا كَذَالِكَ يَفْعَلُونَ ۞ قَالَ أَفْرَةَ يُتُم مَّا كُننُمْ تَعَبُدُونَ ۞ أَننُمْ وَءَابَآ وُكُمُ ٱلْأَقَدَمُونَ ۞ فَإِنَّهُوْ عَذُوٌّ لِّي إِلَّارَبَّ الْعَالَمِبِنَ ۞ ٱلَّذِي خَلَقَنِي فَهُو يَهُدِينِ ﴿ وَٱلَّذِى هُوَيُطْعِمُنِي وَيَسْقِبِي ﴿ وَإِذَا مَرِضَّتُ فَهُو يَشْفِبِي ۞ وَٱلَّذِي بُمِيتُنِي ثُمُّ بُحْيِبِنِ ۞ وَٱلَّذِيٓ أَطْمَعُ أَن بَغُفِرَ لِي خَطِيَّنِي بَوْمَ ٱلدِّبِنِ ۞ رَبِّ هَبْ لِي مُكُمًّا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِبِنَ ۞ وَٱجْعَل لِّي لِسَانَ صِدُّقِ فِي الْأَخِرِينَ ۞ وَٱجْعَلْنِي مِن وَرَثُةِ جَنَّةِ ٱلنَّعِيمِ ٤٥ وَٱغْفِرُ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ لَضَّالِّبِنَ ۞ وَلَانْخُرِنِ بَوْمَ إِبْعَثُونَ ﴿ بَوْمَ لَا بَنفَعُ مَا لُ وَلَا بَنُونَ ﴿ إِلَّا مَنَأَ تَكَا لِلَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمٍ ﴿ وَأُزُلِفَكِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُنْفَينِ ۞ وَبُرِّزَكِ ٱلْجَعِيمُ لِلْغَاوِينَ ۞ وَقِبِلَلْهُمْ أَبْنَ مَا كُنْهُ تَعْبُدُونَ ﴿ مِن دُونِ اللَّهِ هَلَّ بَنصُرُونَكُمْ الَّهِ عَلْ مِن مُونَ ﴿

w y 7

فَكُبُكِبُواْفِهَا هُرُوَالِّغَاوُونَ ۞ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ۞ قَالُواْوَهُمْ فِهَا بَغُنْصِمُونَ ۞ نَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي صَلَالِ مُّبِبِنِ ۞ إِذَ نُسَوِّ بُكُم بِرَبِّ ٱلْعَاكِمِينَ ۞ وَمَآ أَضَلَّنَآ إِلَّا ٱلْمُجُرِمُونَ ۞ فَمَالَنَامِن شَلِفِعِبِنَ ۞ وَلَاصَدِبِقِ حَمِيمِ ۞ فَلُوَأَتَّ لَنَاكَرَّةً فَنَكُونَ مِنَّالُمُوَّمِنِبِنَ ۞ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَّةً وَمَا كَارَأَكُثَرُهُم مُّؤَّمِنِينَ۞ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوَٱلَّعَ بِإِزْٱلرَّحِيمُ اللهُ كُذَّبَتُ قَوْمُ نُوحِ ٱلْمُرْسَلِبِن ﴿إِذْقَالَ لَهُمُ أَخُوهُ مُ نُوحٌ أَلَا نَنْفُونَ ۞ إِنِّي لَكُوْ رَسُولُا أُمِبِنُ ۞ فَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ وَمَآ أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنَّا جُرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَالَمِبِينَ ۞ فَأُتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ \* قَالُوٓا أَنُوَّمِنُ لَكَ وَٱنَّبَعَكَ ٱلْأَرُذَ لُونَ ۞ قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُواْ يَحْمَلُونَ ﴿ إِنَّ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبَّى لَوْتَشَّعُرُونَ ﴿ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ إِنَّ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّيبِنُ ۞ قَالُواْ لَبِي لَّمَّ تَنْتَهِ يَنْوُحُ لَتَكُونَنَّ مِنَّ لُمَرُّجُومِبِنَ ۞ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ 
 أَفَنَ حَ بَهْنِي وَبَهْنَهُمُ فَفَحًا وَنِحِينِي وَمَن مَّعِي مِنَ ٱلْمُؤْمِنِ بِنَ اللهِ فَافْتَحَ بَهْنِي وَبَنَ اللهُ فَأَمِنِ بِنَ اللهِ فَافْتَحَ بَهْنِي وَمَن مَّعِي مِنَ ٱلْمُؤْمِنِ بِنَ اللهِ فَافْتَحَ بَهُ فَافْتَحَ بَهُ مِنْ اللهُ فَاقْتُحْ بَهُ فَافْتَحَ بَهُ فَاقْتُ مِنْ اللهُ فَاقَعْ مِنْ اللهُ فَاقْتُ مِنْ اللهُ فَاقْتُحْ مِنْ اللهُ فَاقْتَحْ مِنْ اللهُ فَاقْتُحْ مِنْ اللهُ فَاقْتَحْ مِنْ اللهُ فَاقْتَحْ مِنْ اللهُ فَاقْتِهِ مِنْ اللهُ فَاقْتَحْ مِنْ اللهُ فَاقْتَحْ مِنْ اللهُ فَاقْتُ مِنْ اللهُ فَاقْتُ مِنْ اللهُ فَاقْتُ مِنْ اللهُ فَاقْتُحْ مِنْ اللهُ فَاقْتَحْ مِنْ اللهُ فَاقَالِهُ اللهُ فَاقْتُ مِنْ اللهُ فَاقْتُ مِنْ اللهُ فَاقْتُ مِنْ اللهُ فَاقَالِهُ اللهُ فَاقْتُ مِنْ اللهُ فَاقَالِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ فَاقَالِهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا فَأَنِحَيِّنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشَّحُونِ ۞ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعُدُ ٱلْبَاقِبِيَ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَّةً وَمَا كَانَأْكَثَرُهُم مُ مُؤْمِنِهِنَ ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ

لَهُوَالْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ كَذَّبَتُ عَادَّالُمُرْسَلِبِنَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُ مُهُوكًا أَلَا نَنَّقُونَ ١٤٤ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِبِنُ ١٤٠ فَٱنَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٠٠ وَمَا أَسْئُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنَّا جُرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَاكِمِبِنَ ﴿ أَنْبَنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ عَايِةً نَعُبَثُونَ ﴿ وَنَتَخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَغَلُّدُونَ ﴿ وَإِذَا بَطَشَّتُمْ بَطَشَّتُمْ جَبَّا رِينَ ﴿ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهُ وَأَطِيعُون ﴿ وَأَتَّقُواْ ٱلَّذِي أَمَدَّكُم بِمَانَعُ لَمُونَ ﴿ أُمَّدُّكُم بِأَنَّعَكِمِ وَيَخِبَنَ ﴿ وَجَنَّاتِ وَعُيُونِ ﴿ إِنِّيٓ أَخَافُ عَلَيْكُمُ عَنَابَ بَوْمِ عَظِيمِ ١٥ قَالُواْسَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظَتَ أَمْرَكُمْ تَكُن مِّنَ ٱلْوَاعِظِينَ ١٠٠ إِنَّ هَانَا إِلَّا خُلُقًا لَّا قَالِينَ ١٠٠ وَمَا نَحُنُ يَمُعَذَّبِينَ ١٠٠ فَكُذَّ بُوهُ فَأَهُلَكُنَا هُمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَّةً وَمَا كَانَأَ كُتَرُهُم مُّوَّمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوَٱلْعَزِبِزُٱلرِّحِيهُ ﴿ كُذَّبَتُ تُمُودُٱلْمُرْسَلِبِ ﴾ إِذْ قَالَ لَهُمَّ أُخُوهُمْ صَلِكُ أَلَا نَنَّقُونَ ﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُولًا مِنْ ١ فَأُنَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٥ وَمَا أَسَّئُكُمْ عَلَيْهِ مِنَّأَجْرٍ إِنَّا جُرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّٱلْعَكَمِبِنَ۞ أَتُتُرَكُونَ فِي مَا هَنَهُنَّاءَ امِنِبِنَ ﴿ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونِ ١٤ وَزُرُوعِ وَنَخُلِ طَلُّعُهَا هَضِيمٌ ١٤ وَتَغِنُونَ مِنَ الْجِبَالِ

بُبُوتًا فَلِهِبِنَ ١٤٠ فَأَنَّقُوا ٱللهَ وَأَطِيعُونِ ۞ وَلَا نُطِيعُواْ أَمَّ ٱلْمُسْرِفِبِيَ الله بن يُفْسِدُ ونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ @ قَالُوٓ إِنَّمَا أَنتَ مِنَّالُمُسَحَّرِينَ ۞مَا أَنْتَ إِلَّابَشَرُّيْتُلُنَا فَأْدِبِعَايَةٍ إِن كُنكَ مِنَ ٱلصَّادِقِبنَ۞ قَالَ هَاذِهِ إِنَاقَةٌ لَّهَاشِرُبُ وَلَكُمْ شِرَّبُ بَوْمِ مِّعَلُومٍ @ وَلَانْمَسُّوهَ إِسُوَءِ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ بَوْمِ عَظِيمِ فَعَقَرُوهَا فَأَصَّبَحُواْ نَكِدِمِبِنَ۞ فَأَخَذَ هُمُ ٱلْعَذَابَّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَةً وَمِاكَانَ أَكْتُرُهُم مُّؤُمِنِهِنَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَالْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞كَذَّبَتُ قَوْمُرُلُوطِ ٱلْمُرْسَلِبِنَ ۞ إِذْقَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا نَنَّفُونَ ۞ إِنَّى لَكُوْرَسُولُ أَمِبُنُ ١٠٠ قَانَّقُوا ٱللهَ وَأَطِيعُونِ ١٠٠ وَمَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنَّأَجْرِ إِنَّا جُرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ أَتَأْنُونَ ٱلذَّكَرَانَ مِنَ ٱلْعَالَمِينَ ١٠٠ وَتَذَرُونَ مَاخَلَقَ لَكُرُرَبُّكُرُمِّنَا زُوَاجِكُم بَلْأَنْكُمْ قَوْصٌ عَادُونَ ۞ قَالُواْ لَبِن لَّوْ نَنتَهِ يَالُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرَجِبِنَ ۞ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُم مِّنَّ لَقَالِبِنَ ۞ رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ۞ فَنَجِّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ وَأَجْمَعِبِنَ ﴿ إِلَّا عَجُوزًا فِي ٓ لَغَابِرِينَ ﴿ ثُكَّمَّ دَمُّرْنَا ٱلْأَخَرِينَ ﴿ وَأَمْطَرُنَا عَلَبْهِ وِمَّطَرَّا فَسَآءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿

إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَأَيَّةً وَمَا كَانَا كَثَرُهُم مُّؤْمِنِبنَ ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوَٱلَّعَ بِنُ ٱلرَّحِيمُ ۞ كُذَّ بَأَضْحَابُ لَتَيْكُوْ ٱلْمُرْسَلِبِنَ ۞ إِذَْ قَالَا لَهُمُّ شُعَيْبُ ٱلْاَنَنْقُونَ ﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِبُنُ ﴿ فَأَنَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونَ ۞ وَمَا أَسْكُكُمْ عَلَيْهِ مِنَأَجْرِ إِنَّ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَالِيبِنَ ۞ \* أَوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ ۞ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْنَفِيمِ ٤٠٠ وَلَانَبَحَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشَيَّاءَهُمْ وَلَانَعُتُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفِّسِدِ بِيَ ﴿ وَٱتَّفُواْ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلْجِبِلَّةَ ٱلْأَوَّلِبِي ﴿ قَالُوَاْ إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ ٱلْمُسَحِّرِينَ ۞ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرُّهِ تُلْنَا وَإِن نَّظُنُّكَ لَمِنَ ٱلْكَاذِبِبَ الله عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّلِدِ قِبِي ﴿ قَالَ السَّلِدِ قِبِي ﴿ قَالَ اللهِ عَلَيْنَا كِسَفًا مِن السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّلِدِ قِبِي ﴿ قَالَ اللهِ عَلَيْنَا كِسَفًا مِن اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْنَا كِسَفًا مِن اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الللّ رَيِّى أَعْلَمُ بِمَانَعُمَلُونَ ۞ فَكُذَّبُوهُ فَأَخَذَ هُمْ عَذَابُ بَوْمِ ٱلظُّلَّةَ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ بَوْمِ عَظِيمٍ فِي إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةً وَمَاكَانَ أَكْتُرُهُم مُّوَّمِنِبِنَ۞ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَٱلْعَزِيزُٱلرَّحِيمُ۞ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ نَزُلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴿ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلمُنذِرِينَ ۞ بِلِسَانٍ عَرَبِيِّ مُبِيبِ ۞ وَإِنَّهُ لَغِي زُبُوٱلْأُوَّلِبِنَ ۞ أُوَلَمْ بَكُن لَّهُمْ ءَايَةً أَن يَعْلَمَهُ عُلَمَا قُواْ بَنِيَ إِسْرَاءِ بِلَ ﴿ وَلَوْنَزَّلْنَكُ

عَلَىٰ بَغْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ ۞ فَقَرَأَ وُعَلَبْهِمِ مَّا كَانُواْبِهِ مُؤْمِنِينَ ۞ كَذَالِكَ سَلَكُنَاهُ فِي قُلُوبَ ٱلْمُجْرِمِينَ ۞ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَنَّىٰ بَرُواْ ٱلْعَنَابَٱلْأَلِيمَ ۞ فَيَأْنِهُم بَغْتَةً وَهُمُ لَا بَشْعُ وَنَ ۞ فَبَفُولُواْهَلَ نَحُنُ مُنظَرُونَ ۞ أَفَيِعَلَا بِنَا يَسَنَعُجِلُونَ ۞ أَفَرَءَ يُتَ إِن مُّنَّعَنَاهُمَّ سِنِبنَ ۞ تُتَّ جَاءَهُم مِّمَا كَانُواْيُوعَدُونَ ۞ مَآأَغُنيَ عَنْهُم مِّمَا كَانُواْ يُمَنَّعُونَ ﴿ وَمَآأُهُلُكُنَامِن قَرْبَةٍ إِلَّا لَهَامُنذِرُونَ ﴿ ذِكْرِي وَمَاكُنَّا ظَلِمِهِنَ ﴿ وَمَا نَنَزَّلَتَ بِهِ ٱلشَّيَلِطِبِنُ ۞ وَمَا بَلْبَغِي لَهُمَّ وَمَايَسَنَطِيعُونَ ﴿ إِنَّهُمْ عَنَّ السَّمْعِ لَمَعْزُ ولُونَ ﴿ فَالاَنَدْعُ مَعَ ٱللهِ إِلَهَاءَ اخْرَفَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذَّ بِبِنَ ﴿ وَأَنذِرْعَشِبِرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ( وَ اللهِ وَالْخُفِضَ جَنَا حَكَ لِمَنَ البَّبَعَكَ مِنَ المُؤْمِنِينَ ﴿ فَإِنْ عَصَوْلِكَ فَقُلُ إِنِّي بَرِي ءُ مُّ مِّمَا نَعُمَلُونَ ١٥٥ وَتُوكُّلُ عَلَى الْعَزِبِزِ ٱلرَّحِيمِ ٱلَّذِي يَرَكِكَ حِبِنَ تَقُومُ ﴿ وَتَقَلَّبَكَ فِي ٱلسَّلِجِدِبِنَ ﴿ إِنَّهُ هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ هَلَ أُنِّبُّ كُمْ عَلَىٰ مَن نَنَزَّ لُٱلشَّي طِبِي ﴿ نَنُزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَتِيمِ ۞ يُلْقُونَا لسَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ۞ وَٱلشَّعَرَاءُ يَتَبِعُهُمُ ٱلْغَاوُونَ ﴿ أَلَمُ تَكَأَنَّهُمُ فِي كُلِّ وَادٍ

يَهِ مُونَ ﴿ وَأَنَّهُم يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِبِنَ الْمَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱللَّهَ كَثِبِرًا وَٱنْضَرُ وَاٰمِنُ اللَّهَ كَثِبِرًا وَٱنْضَرُ وَاٰمِنُ اللَّهُ وَالْمَوَا أَنَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ﴿ اللَّهُ وَالْمَوْا أَنَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ﴾ المُواللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَالْمُوالُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُولُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلُولِهُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلُولُ

## المَالِلُ وَكَالِيْنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللْمُ لِلْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللْمُ لِلْمُنْ اللَّهُ مِنْ الللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنَ

بِسَ لِللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِي هِ طس تِلْكَءَايِكُ ٱلْقُرْءَانِ وَكِتَابِ مُّبِبِنِ ١٠ هُدًى وَبُشَرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ٱلَّذِبِي يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمُّ يُوقِنُونَ ﴿ إِنَّالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمَّ أَعُمَاكُهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ٤ أَوْلَابِكَ ٱلَّذِبِي لَهُمْ سُوَّءُ ٱلْعَنَابِ وَهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ هُو ٱلْأَخْسَرُونَ ۞ وَإِنَّكَ لَتُكَفَّى ٱلْقُرْءَانَ مِن لَّهُ نَّ حَكِيمِ عَلِيمِ ۞ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ ٓ وَإِنِّي عَانَسُتُ نَارًا سَعَانِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرِأَوْءَ انِيكُم بِشِهَابٍ قَبَسِ لَّعَلَّكُمُ تَصْطَلُونَ ۞ فَلَمَّا جَاءَ هَا نُودِئَأَنُ بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَلَ اللَّهِ رَبِّ ٱلْعَاكِمِبِنَ۞ يَامُوسَى إِنَّهُ وَأَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ۞ وَأَلْقِ عَصَاكَ

فَلَمَّارَءَاهَانَهُ مَنُّكَأَنَّهَا جَآنٌ وَلَّيْ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَمُوسَى لَا تَغَفَّ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّا ٱلْمُرْسَلُونَ ۞ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسَّنَّا بَعْدَسُوعِ فَإِنِّى عَفُورُ رُحِيمُ ( ) وَأَدْخِلُ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ ثَغَيْجُ بَبْضَآءَ مِنْ غَبْرِسُوٓءٍ فِي تِسْعِ ءَايكَتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقُوْمِهِ ٓ إِنَّهُمُ كَانُواْ قَوْمًا فَاسِقِبِنَ ٣ فَلَمَّا جَآءَتُهُمَّءَ إِيكُنَّا مُبِّصِرَةً قَالُو الْهَانَاسِحُرُّمُّبِينٌ ﴿ وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسۡ تَيۡقَنَنُهُ ۖ أَنْفُسُهُمۡ ظُلُمَّا وَعُلُوًّا فَٱنظُ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِ بِنَ ۞ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا دَاوُهِ دَوَسُلَيْمَانَ عِلْمَا وَقَالَا ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِبرِمِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِبِنَ ۞ وَوَرِثَ سُلَبُمُكُنُ وَاوُودَ وَقَالَ يَكَأَيُّهَاٱلنَّاسُ عُلِّمُنَامَنطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوتِينَامِن كُلِّشَى ﴿ إِنَّ هَلَنَالَهُ وَٱلْفَضَّلُ ٱلْمُيِبِنُ ۞ وَحُشِرَ لِسُلَبَّكَ جُنُودُ وُمِنَ ٱلْحِنِّ وَٱلْإِنسِ وَٱلطَّبْرِفَهُمْ بُوزَعُونَ ﴿ حَنَّىۤ إِذَاۤ أَنْوَا عَلَى وَادِ ٱلنَّمْلِ قَالَتْ نَمَّلَةٌ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُواْ مَسَلِكِنَكُمْ لَا بِحُطِمَتُكُمُّ سُلَمُ لَنُ وَجُنُودُهُ وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ ۞ فَنَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أُوْزِعُنِي أَنَّ أَنَّ مُّكُرِنِعُمَنَكُ ٱلْآي أَنْعَمْتَ عَلَيّ وَعَلَىٰ وَالِدَى وَأَنْ أَعْمَلُ صَالِحًا نُرْضَلُهُ وَأُدْخِلِّنِي بِرَحْمَيْكَ فِي

ripp

عِبَادِكَ ٱلصَّلِحِبِينَ ﴿ وَنَفَقَّدَ ٱلطُّلِّبَ فَقَالَ مَالِي لَاّ أَرِي لَهُدُ هُدَ أَمْرَكَانَ مِنَ ٱلْغَآبِيِبِنَ ۞ لَأَعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيلًا أَوْلاَأَوْ بَحَنَّهُ وَأَوْ لَيَأْنِيَنِي بِسُلْطَكِنٍ مُّيِبِنِ۞ فَمَكَثَ غَبُرَبَعِيدٍ فَقَالَأَحَطْتُ بِمَا لَمْ يُحِطِّ بِهِ وَجِعْنُكُ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ يُقِبِن ﴿ إِنِّي وَجَد ثُنَّ ٱمْرَأَةً نَمْلِكُهُمْ وَأُونِيَتُ مِن كُلِّشَىءٍ وَلَهَاءَ شُ عَظِيمٌ ﴿ وَجَدتُهَا وَقُوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانَ أَغُمَالَهُمُ فَصَدَّهُمُ عَنَّ لَسِّبِيلِ فَهُمَّ لَا يَهْتَدُونَ ۞ أَلَّا يَسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي يُخْرِجُ ٱلْخَبْءَ فِي ٱلسَّمَ لَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَانُعُلِنُونَ ۞ ٱللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّاهُ وَرَبُّ ٱلْعُرْشِ ٱلْعَظِيمِ ۞ \* قَالَ سَنَنظُرُ أَصَدَقَتَ أَمُكُنتَ مِنَ لَكَاذِبِينَ ﴿ ٱذْهَبَ بِكِنَابِي هَاذَا فَأَلْقِهُ إِلَيْهِمْ ثُكَّرَتُولَ عَنْهُمْ فَأَنظُرُ مَاذَا يُرْجِعُونَ ۞ قَالَتُ يَكَأَيُّهَا ٱلْمَاقُواْ إِنِّي أَلْقِيَ إِلَىَّ كِنَابُ كُرِيهُ ۞ إِنَّهُ مِن سُلَيْمُ نَ وَإِنَّهُ بِسُ مِلْلَّهِ ٱلرَّحْمَلِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ أَلَّانَعُلُواْ عَلَيَّ وَأَتُونِي مُسَّلِمِينَ ﴿ قَالَتْ يَكَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُّ الْقَنُونِي فِي أَمْرِي مَاكُنتُ قَاطِعَةً أَمُّرًا حَنَّى نَشَهَدُونِ ۞ قَالُواْ نَحْنُ أُوْلُواْ قُوَّةٍ وَأَوْلُواْ بَأْسِ شَدِيدٍ وَٱلْأَمْرُ إِلَيْكِ فَٱنظُرِى مَاذَاتَأْمُرِينَ ﴿ قَالَتَ إِنَّا لَمُ لُوكَ إِذَا دَخَلُواْ قَرِّيتًا أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوٓا أُعِزَّةَ أَهْلِهَآ أَذِلَٰةً وَكَذَٰ لِكَيفُعَلُونَ ۞ وَلِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَبْهِم بَهِدِيَّةٍ فَنَاظِرَةُ بِمَيْرِجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ ۞ فَلَمَّا بَكَاءَ سُلِيْمَكَ قَالَ أَنُودُونِن بِمَالِ فَمَا عَالَىٰ اللهُ خَبْرُومٌ مَّا عَالَكُم بَلْأَننُم بِهَدِيَّتِكُمْ نَفْرَحُونَ ۞ٱرْجِعَ إِلَبْهِمْ فَلَنَأْنِينَهُم بِجُنُودٍ لَّا قِبَلَ لَهُم ﴾ اوَلَنُخُرِجَنَّهُم مِّنَهَا أَذِلَّةً وَهُمُ صَاغِرُونَ ﴿ قَالَ يَكَأَبُّ ٱلْمَلَوُّ الْيُكُمْ يَأْنِينِي بِعَرْشِهَا قَبُلَأْن يَأْتُونِي مُسَّلِمِينَ ﴿ قَالَ عِفِّرِيتُ مِّنَّ لَجِنِّ أَنَاءَ إِنِيكَ بِهِ قَبْلَأَن تَفُومَ مِن مَّقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقُويٌ أُمِينٌ ﴿ قَالَ لَّذِي عِندَهُ عِلْمُ مِّنَّ لَكِنَبِ أَنَاءَ إِنِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدُ إِلَيْكَ طَرُفُكَ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ قَالَ هَاذَا مِن فَضَّلِ رَبِّي لِيَنْلُونِي وَأَشُّكُواْ أَمُا كُفُر وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشُكُو لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كُرِيمٌ ۞ قَالَ نَكِّرُ وِالْهَاعَرْشَهَا نَنظُرُأْتَهُنَدِيَ أَمُتَكُونُ مِنَ لَيْهَندُونَ ٤ فَكُمّا جَاءَتُ قِيلَأَهَاكُنَا عَرُشُكِ قَالِتُ كَأَنَّهُ هُو وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسَّلِمِينَ ﴿ وَصَدَّهَامَا كَانَت تَّغُبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَكَ

مِن قَوْمٍ كَلِفِرِينَ ﴿ قِيلَكُهَا ٱدُخُلِي ٱلصَّرْحُ فَلَمَّا زَأَتُهُ حَسِبَنْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتُ عَن سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّا فُوصَرُحُ مُّمَرَّدُ مِّن قَوَارِيرَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسَّلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَ لَ لِلَّهِ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَآ إِلَىٰ تَمُودَأَخَاهُمُ صَلِحًا أَنِاعُبُدُ وَاٱللَّهَ فَإِذَاهُمْ فَرِيقَانِ يَغْنَصِمُونَ ٤٤ قَالَ يَكْفُوم لِمُ تَسْنَعُ جِلُونَ بِٱلسِّيِّعَةِ قَبُلُ أَكْسَنَةِ لَوْلِا تَسْنَغُونُ و كَاللَّهُ لَعَلَّكُمْ ثُرْحَمُونَ ۞ قَالُواْ ٱطُّبِّرُ نَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ قَالَ طَآيِرُكُمْ عِندَاللَّهِ بَلَّ انْكُوقَوُمْ تُفْتَنُونَ ۞ وَكَانَ فِي ٱلْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهُطِ يُفْسِدُونَ فِي لَا زُضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ۞ قَالُواْنَفَاسَمُواْ بِٱللَّهِ لَنُبَيِّنَنَّهُ وَأَهَّلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَاشَ دُنَامَ إِلَكَ أَهُلِهِ وَإِنَّا لَصَلِد قُونَ @ وَمَكُرُ وَامَكُرا وَمَكَرَا مَكُراً وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ ۞ فَأَنظُرُ كُيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ مَكْرِهِمٌ أَنَّا دَمِّزِنَاهُمْ وَقَوْمَهُمُ أَجْمَعِينَ ١ فَنِلْكَ بُبُوتُهُمِّ خَاوِيَةٌ بِمَا ظَلَمُوٓ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَةٌ لِّفُوْمٍ يَعْلَمُونَ ۞ وَأَنِحَيْنَا ٱلَّذِبِيءَ امَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّفُونَ ۞ وَلُوطًّا إِذْ فَالَ لِفَوْمِهِ مَأَنَّانُونَ ٱلْفَاحِشَةَ وَأَننُهُ مِنْبُصِرُونَ ۞ أَيِنَّكُهُ لَتَأْنُونَا لِرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِا لِنِّسَآءِ بَلَّأَنْ مُ قَوَّمٌ تَجْهَا لُونَ ۞ \* فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِ فَي إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوا عَالَ لُوطٍ مِّن قَنْ يَتِكُمُّ إِنَّهُمُ أَنَاسٌ بَنَطَهُرُونَ ۞ فَأَنِحَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ ٓ إِلَّا ٱمْرَأَنَهُ قَدَّرْنَاهَامِنَّالْغَابِرِينَ ٥٠ وَأَمْطَرُنَاعَلَيْهِم مُّطَرَّا فَسَاءَ مَطُرُّا لُمُنذَرِينَ ۞ قُلْ لِحُمُّدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ ٱلَّذِبَنَّ صَطَفَىٓ عَاللَّهُ خَبْرٌ أَمَّا اِيُشْرِكُونَ ۞ أَمَّ يَخَلَّفُ ٱلسَّمُوَانِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَآءً فَأَنْكِنْنَا بِعِي حَدَا بِنَى ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّاكَانَ لَكُوْ أَن تُنْبِنُو الشَّجَرَهَ أَوَ لَهُ مُّعَ اللهِ بَلُ هُمْ قَوْمٌ بُعْدِلُون ۞ أُمَّن جَعَلُ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالُهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَبْنَا لَبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَءِكَ أُمَّعُ ٱللَّهِ بَلْأَكُ ثُرُهُمٌ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ أَمِّن بُحِيبُ ٱلْمُصْبَطَّ إِذَادَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوَءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَٱلْأَرْضِ أُوَلَهُ مَّعَ ٱللَّهِ قَلِيلًامَّا تَذَكَّرُونَ ۞ أَمَّن بَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَنِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّيكَ جُشَّراً بَبُنَ يَدَي رَحْمَنِهِ عِي أَءِ لَكُ مُّعَ ٱللَّهِ تَعَلَىٰ اللهُ عَمَّا يُشُرِكُونَ ﴿ أَمَّن بَبْدَ وُاٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ لَسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ أَءِكُهُ مَّعَ ٱللَّهِ قُلْ هَانُواْبُرُهِكَنَّكُمْ إِن كُننُمُ صَلِدِقِبِنَ ۞ قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَ وَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبِ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا يَشَّعُرُونَ أَيَّانَ بُبَّعَثُونَ ۞ بَلَّدَّ رَكَ عِلْمُهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ بَلُهُمْ فِي شَكِّي مِّنَّهُ أَبَلُ هُم مِّنَّهُ اعَمُونَ ۞ وَقَالُ ٱلَّذِبنَ كَفَرُواْ أَءِذَا كُنَّا نُكِرَبًا وَءَابَآ قُنَآ أَيِّنَالَهُخُرَجُونَ۞ لَقَدَّ وُعِدِّنَا هَلَاٰفَحُنُ وَءَابَآ قُنَا مِن قَبْلُ إِنَّ هَانَآ إِلَّا ٱسۡلِطِيرُٱلَّا قَالِبَنَ۞ قُلُسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَلِفِهُ أَلْمُجُرِمِ بِنَ۞ وَلَا تَعْزَنُ عَلَيْهِمُ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقِ مِّمَّايَمُكُرُ وِنَ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَى هَانَا ٱلْوَعُدُ إِن كُننُمُ صَادِقِبنَ ﴿ قُلُّعَسَىٰ أَن ؟كُونَ رَدِفَ لَكُم بَعُضُ ٱلَّذِي تَسَنَعُجِلُونَ ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَذُوفَصَّلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمُ لَا يَشَكُرُونَ ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَايُعْلِنُونَ ﴿ وَمَامِنَ غَآبِتِهِ فِي ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرُضِ إِلَّا فِي كِنَكِ مُّبِينِ ۞ إِنَّ هَانَاٱلْقُرْءَ انَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَاءِ يَلَأَكُثُرَا لَّذِي هُمِّ فِيهِ يَخْلُفُونَ۞ وَإِنَّهُ لَهُـدًى وَرَحْمَةُ لِلمُؤْمِنِبِيَ ﴿ إِنَّ رَبُّكَ يَقْضِي بَبْنَهُم بِعُكْمِهِ وَهُوَالْعَزِبِزُ ٱلْعَلِيمُ ۞ فَنُوكُلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِبِ ۞ إِنَّكَ لَانْسُمِعُ ٱلْمُوْتِيٰ وَلَا نُسُمِعُ ٱلصُّكُمُّ ٱلدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْاْمُدْبِرِينَ ۞ وَمَا أَنتَ بِهَادِيَّ لُغُمِّي عَن صَلَالِنِهِمَّ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن بُوِّمِنُ بِعَالِنِنا فَهُم مُّسُلِمُونَ ۞ \* وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوُّلُ عَلَبُهِمُ أَخْرَجُنَا لَهُمْ دَآبَّةُ مِّنَ ٱلْأَرْضِ تُكِلِّمُهُمُّ أَتَّالنَّاسَكَانُواْ عَايَنِنَا لَابُوقِ نُونَ ﴿ وَيَوْمَ نَعُشُرُمِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن بُكَذِّ بُ بِايَلْنَا فَهُمُّ يُوزَعُونَ ﴿ حَنَّىَ إِذَا جَآءُ وِقَالَ أَكَذَّ بُنُم بِعَا يَنِي وَلَمَّ تُحِيطُواْ بِهَاعِلُمَّا أَمَّا ذَا كُننُهُ تَعْمَلُونَ ۞ وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَبْهِم بِمَاظَلَمُواْفَهُمُ لا يَنطِقُونَ ٥ أَلَمْ بَرَوُاأَنَّا جَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِيَسَّكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَا رَمُبُصِرًّا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَكِتِ لِّقَوْمِ بُوَّمِنُونَ ۞ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَرْعَ مَن فِيُّ السَّمَ وَكِنْ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ ٱللَّهُ وَكُلْأَتُوهُ وَاخِرِينَ ﴿ وَنَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِي تَمُرُّمَ وَالسَّعَابِ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي أَتَّقَنَ كُلُّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِبُرُ بِمَا نَفْعَلُونَ ۞ مَن جَاءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ خَبُرُمِّنُهَا وَهُم مِّن فَرَعِ بَوْمَهِ ذِءَامِنُونَ ﴿ وَمَن جَاءَ بِٱلسَّيْتَ قِ فَكُبَّتَّ وُجُوهُهُمْ فِيَّالنَّارِ هَلْ تُجَزَّوْنَ إِلَّامَا كُننُوْنِعُمَلُونَ ۞ إِنَّمَا أَمِرُنْ أَنَّا عُبُدَرَبٌ هَاذِهِ ٱلَّبَلَدَةِ ٱلَّذِي حَرَّمَ اوَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأَمِرْتُ أَنَّا كُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِبِنَ ﴿ وَأَنْ أَنَّا وَالْأَلْقُرْءَ انَّ فَمَنَّ الْمُنْدَى فَإِنَّمَا ؠٞۜڹۢڋؽڸڹؘڡ۫ۛڛۣ<u>؋ۣۅؘڡؘؽۻڷۜڣۘڠؙڶٳؠ</u>ۜٚؠۜٵٲ۫ڹٵ۠ڡؚڹۘٵۘڵؙڡؙڹۮؚڔڽۣڹ۞ۊۘڠ۠ڸؚٱڰؖػڡؖۮؙ لِلهِ سَبْرِيكُمْ ءَايَنِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَلِفِلِ عَمَّانَعُمَلُونَ ٣



وَأَصْبَحَ فُوَّادُ أُمِّرُمُوسَى فَلرِغًا إِن كَادَتُ لَنُبُدِى بِهِ لَوْ لَا أَن رَّ يَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِنَكُونَ مِنَ أَلْمُؤْمِنِهِنَ ۞ وَقَالَتُ لِأَخْنِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَةً بِهِ عَن جُنُبِ وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ ۞ \* وَحَرَّمُنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبِّلُ فَقَالَتُ هَلَأَهُ لُكُمْ عَلَىٓ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَا وُلَكُمْ وَهُمّ لَهُ نَاصِحُونَ ٣ فَرَدَدُنَهُ إِلَى أُمِّهِ كَى نَقَرَّعَيْنُهَا وَلِاتَّحْزَنَ وَلِنَعْكُمَ أَنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقُّ وَلَكِكِنَّا كَتَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَمَّا بِلَغَ أَشُدُّهُ وَٱسْنَوَى عَانَيْنَ هُ حُكُمًا وَعِلْمًا وَكُذَالِكَ نَجْنِي ٱلْمُحْسِنِينَ ١ وَدَخَلُ لُمَدِينَةً عَلَى حِبِي غَفْلَةٍ مِّنَا هَلِهَا فَوَجَدَ فِبِهِ ارْجُلَبِن يَقُنَيْلُانِ هَلَا مِن شِيعَنِهِ وَهَلَا مِنْ عَدُوِّهِ فَأَسُنَغَاثُهُ ٱلَّذِي مِن شِيعَنِهِ عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَفَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَنَامِنَ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُصِنلٌ مُّبِبِنُّ ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَأَغْفِرُ لِي فَخَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَٱلْغَفُورُٱلرِّحِيمُ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعُمْتَ عَلَى فَلَنَّ إَكُونَ ظَهِيرًا لِّلْمُجُرِمِينَ فَأُصْبُحَ فِي اللَّهِ دِينَةِ خَايِفًا يَنَرَقُّ فِإِذَا ٱلَّذِي ٱسْنَنَصَرَهُ بِٱلْأَمْسِ يَشَنَصِّرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِبِنُ ﴿ فَلَمَّآ أَنَّ أَرَادَأَن

بَبْطِشَ بِٱلَّذِي هُوَعَدُوُّ لَّهُمَا قَالَ يَامُوسَى آثُرِيدُ أَن تَفْنُانِي كَمَا قَنْلُتَ نَفْسَا بِٱلْأَمْسِ إِن بُرِيدُ إِلَّا أَن كُونَ جَبّارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا نُرِيدُ أَن كُونَ مِنَّالُمُصَّلِحِبِنَ ﴿ وَكَاءَرُجُلُّمِّنَأَ قُصَاالُمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَـمُوسَى إِنَّا لَمَلاَّ يَأْنَمِرُونَ بِكَ لِيَفْنُكُوكَ فَأُخُرُجَ إِنِّي لَكَ مِنَّ لَنَّاصِحِبِنَ ؟ فَخَرَجَ مِنْهَاخَآبِفَايَتَرَقُّبُقَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَّالْقَوْمِ ٱلظَّالِيبِنَ ﴿ وَلَمَّا نُوَجَّهُ نِلْقَآءَ مَدْ بَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّيٓ أَن بَهْدِ بَنِي سَوَآءَ ٱلسَّبِيل ٣ وَلَمَّا وَرَدُمَا ءَمَدُ بَنَ وَجَدَعَلَيْهِ أُمَّةً مِّيُّ لِنَّاسِ بِسَقُونَ وَ وَجَدَ مِن دُونِهِمُ ٱمْرَأَنَانِي تَذُودَانِ قَالَ مَاخَطُبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسَقِي حَتَّى يُصِّدِ رَّالرِّعَآ ۚ وَأَبُونَا شَيَخُ كِبِبُرُ ۞ فَسَقَى لَهُمَاثُمُّ نُوَلِّيٓ إِلَى لظِّلِّ فَفَالَرَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَبْرِ فَفِبُرُ ﴿ فَجَاءَتُهُ إِحْدَ لَهُمَا نَمْشِيعَكَيُ السِّنِحْيَاءِ قَالَتَ إِنَّ أَبِيدُعُوكَ لِيَجْزِيكَ أَجْرَمَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءً وُ وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ قَالَ لَا نَخَفُّ نَجَوْكَ مِنَّ الْفَوْمِ ٱلظَّالِمِبِينَ۞ قَالَتَ إِحْدَلِهُمَا يَكَأَبَتِٱسۡنَّ جِرَّهُ إِنَّ خَبُرَمَ لَٱسۡفَّجَرُكَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِبِنُ۞ قَالَ إِنِّيَّ أُرِيدُ أَنَّ أَنِكُ حَكَ إِحْدَى ٱبْنَخَيَّ هَلْنَيْنِ عَلَى أَنَ تَأْجُرَنِي ثَمَلِنَي حِجَدَ فَإِنَّا نُمَمَّتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أُرِيدُ

أَنَّا شُقَّ عَلَيْكَ سَجِّهُ نِيٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَّ الصَّالِحِينَ ﴿ قَالَ ذَا لِكَ بَبْنِي وَبَيْنَكَ أَيُّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَصَيْتُ فَلَاعُدُ وَانَ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿ \* فَلَمَّا قَضَى مُوسَى ٱلْأَجَلَ وَسَارَبِأَهُ لِهِ ءَ السَّ مِن جَانِبُ ٱلطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُنُّواْ إِنِّى ءَانَسَّتُ نَارًّا لَّحَـلِّي عَانِيكُومِّهُ إِبْخَبُرِ أُوْجَذُو قِيِّنَ لَنَّا رِلْعَلَّكُمُّ نَصَّطَلُونَ ۞ فَلَبَّا أَنْكُهَا نُودِي مِن شَاطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِي ٱلْبُقْعَةِ ٱلْمُبَارَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَكُمُوسَكَ إِنِّيَ أَنَا ٱللَّهُ رُبُّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّارَءَاهَانَهُ أَزُّكَأَنَّهَاجَأَنُّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَامُوسَى أَقْبِلُ وَلَا نَحَفَّ إِنَّكَ مِنَ لَا كُمِنِينَ ﴿ ٱسَّلُكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْصَنَاءَ مِنْ غَبْرِسُوعِ وَأُضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَّ لِرَّهُ فَ فَذَانِكَ بُرُّهَا نَانِ مِن رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَا إِنْهِ مِ إِنَّهُ مُ كَانُواْ فَوْمًا فَلِسِفِبِنَ ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَنَلْتُ مِنْهُمْ نَفْساً فَأَخَافُأْن يَفْنُلُونِ ﴿ وَأَخِي هَلُونِ ۗ هُوَأَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلُهُ مَعِي رِدْءً ايُصَدِّ قُنِي إِنِّيٓ أَخَافُ أَنْ بُكِذِّ بُونِ ٣ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمُ اسْلَطَنَّا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا إِعَا يَكِتِنَا أَنْهُا وَمَنِ أَنَّبِعَكُمَا ٱلْغَلِبُونَ ﴿ فَلَمَّا

جَآءَ هُومٌ وسَى بِعَا يَنِنَا بَبِّنَاتٍ قَالُواْمَا هَنَّا إِلَّاسِحُرُمُّ فَأَرِّي وَمَاسِمِعْنَا بِهَلْأَ فِي عَابَآيِنَا ٱلْأَوْلِبِي ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جَآءَ بِٱلْهُدَىٰ مِنْ عِندِمِ وَمَن تَكُونُ لَهُ عَلِفَهُ أُلدًارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِلمُونَ ٧٧ ۅؘقَالَ فِرَّعَوْنُ يَكَأَيُّهَا ٱلْمَلَأُمَاعَلِمُتُ لَكُم مِّنَّ إِلَهٍ غَبْرِي فَأُوْقِدً <mark>لِي</mark> يَهُامَنُ عَلَى ٱلطِّبِنِ فَٱجْعَل لِّي صَرَّحًا لَّعَلِّيٓ أَظَّلِعُ إِلَىۤ إِلَهِ مُوسَى لِ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ لَكَاذِبِينَ ﴿ وَأَسْتَكَبَرَهُو وَجُنُودُ وُ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَبْرِٱلْحَقِّ وَظَنُّوَا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَايُرْجَعُونَ ٣ فَأَخَذَنَهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذُ نَاهُمْ فِي ٱلْيَمِّرِفَٱنظُر كَيْفَ كَانَ عَلِفِهَ ٱلظَّلِمِينَ ٤٠ وَجَعَلْنَاهُمُ أَيِمَّةً يَٰدُعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ لَا يُنصَرُّونَ ۞ وَأَنْبَعْنَكُهُمُ فِي هَلِذِهِ ٱلدُّنْيَالَعُنَةً وَيُوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ هُم قِيلًا لَمَقَبُوحِبِنَ ﴿ وَلَقَالَ عَانَيْنَامُوسَى لَكِكَ مِنْ بَعْدِمَا أَهُلَكْنَا ٱلْقُرُونَ لَأُولَى بَصَابِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَئَذَكَّرُونَ ۞ وَمَاكُنتَ بِجَانِبِ ٱلْغَنِّ بِيِّ إِذْ قَصَٰيْنَا ۚ إِلَىٰ مُوسَى ٱلْأَمْرَ وَمَاكُنتَ مِنَ الشَّهِدِ بِيَ ٤٤ وَلَكِنَّا أَنشَأُنا قُرُونًا فَنَطَاوَلَ عَلَبِهِمُ الْمُحُرُّ وَمَاكُنتَ ثَاوِيًا فِي أَهُلِ مَدْبَنَ نَنْكُواْ عَلَيْهِمْ عَايِلِنَا وَلَكِكَنَّا كُنَّا مُرْسِلِبِنَ ۞ وَمَاكُنكَ بِعَانِبَ الطُّورِ

ٳۮ۫ڹؘٲۮؾڹٵۅؘڵڰؚؽڒۘڂؗڡؘڎؘۘڝٚڹڒۜڽڬڶؚڹؙڹۮڒۘڨٙۅؙڡؖٵۺۜٲٲٛڹٛڵۿۄڝؚۨڹڹۜۮؠڔڝؚۜڹ فَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَنَذَكُّرُونَ ۞ وَلَوْ لَآ أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدُّمَتْ أَيْدِبِهِمْ فَيَقُولُواْ رَبِّنَا لَوُلَآ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَتَتَّبِعَ عَايَكُنِكَ وَنَكُونَ مِنَ المُوْمِنِبِنَ ﴿ فَلَمَّا جَآءَ هُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوالُولَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى أَوَلَمُ يَكُفُرُ وابمَا أُوتِيَ مُوسَى مِن قَبْلُ قَالُواْسِحِّرَانِ تَظَلَّهُ رَا وَقَالُوٓاْ إِنَّا بِكُلِّ كَلْفِرُونَ ۞ قُلِّ فَأَنُواْ بِكِنَابِ مِّنْ عِندِاللَّهِ هُوَأَهَدَىٰ مِنَّهُ مَاۤ أَنَبَعُهُ إِنكُنْمُ صَلِدِقِبِنَ ۞ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمُ أَنَّمِا يَنْبِعُونَ أَهْوَآءَ هُمْ <u> وَمَنَّأَضَلُّ مِمَّ يَأْنَّ عَهُ وَلهُ بِغَبْرِهُ دَى مِّنَّ للهِ إِنَّا للهَ لا يَهْدِي</u> ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ۞ \* وَلَقَدُ وَصَّلْنَا لَهُمُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونَ اللَّذِينَ اللَّهُ عَالَيْنَ اللَّهُ وُ الْكِنَابَ مِن قَبْلِهِ مُعْ بِهِ بُؤْمِنُونَ ﴿ وَإِذَا يُنَّكَى عَلَبْهِمْ قَالْوَاْءَامَنَّا بِهِ ٓ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّنَاۤ إِنَّاكُنَّامِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ١٥ أَوْلَكَ بِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَهُنِ بِمَاصَبَرُواْ وَيَدَّرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسِّينَةَ وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمُ يُنفِقُونَ ۞ وَإِذَا سَمِعُواْ ٱللَّغُوَ أَغْرَضُواْ عَنَّهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَغْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَانَبْنَغِي أَجْهِلِينَ ﴿ إِنَّكَ لَانَهُدِي مَنَّ أَحْبَبْتَ وَلَاكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَآءُ وَهُوَأَعُكُمُ بِٱلْمُهَنِّدِ بِنَ۞وَقَالُوٓ إِن تُتَّبِعِ ٱلْهُدَىٰ مَعَكَ نُنْخَطَّفُ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَهُ نُمَكِّن لَّهُمِّ حَرَمًاءَ امِنَايُجْبَيَ إِلَيْهِ تَهَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًامِّن لَّدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَكُمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ بَطِرَكْ مَعِيشَنَهَا فَنِلْكَ مَسَاكِنْهُمُ لَمُ تُسُكِّن مِّن بَعْدِهِمُ إِلَّا فَلِيلًا وَكُنَّا نَحُنُ الْوَرِيْبِينَ ۞ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْ لِكَ ٱلْفُرَيٰ حَتَّى بَبْعَتَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَلِنَا وَمَاكُنَّا مُهْا كِي ٱلْقُرِيَ إِلَّا وَأَهُلُهَا ظَالِمُونَ ۞ وَمَآأُ وِنِينُم مِّن شَيْءٍ فَمَانَحُ ٱلْحَيَوْ فَٱلدُّنْيَا وَزِينَنُهُا وَمَاعِندَ ٱللَّهِ خَبْرٌ وَأَبْقَىٓ أَفَلاَ نَعُقِلُونَ ۞ أَفَمَن وَعَدُنَاهُ وَعُدَّا حَسَنًا فَهُو لِنِفِيهِ كُمَن مَّنَّعُنكُ مُتَكَعُ ٱلْحُيَوْةِ ٱلدُّنْيَاثُمُ هُو يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ مِنَالُمُ حُضَرِينَ ۞ وَيَوْمَ بُنَادِ بِهِمِّ فَيَقُولُا بُنَ شُرَكّاءِي ٱلَّذِبِيَكُننُمِّ تَنْعُمُونَ۞ قَالُالَّذِبِنَحَقَّ عَلَيْهِمُٱلْقَوَٰلُ رَبِّنَا هَلَوُّلَآءِ الَّذِينَأَغُويُنَا أَغُويُنَا هُمِّ كَمَاغُويْنَا تَبَرَّأُنَا إِلَيْكُ مَا كَانُواْ إِيَّانَا يَعُبُدُونَ ۞ وَقِيلًا دُعُواْشُرَكًا ۚ كُمْ فَدُعُوهُمُ فَكُمْ يَسْتَجِبُواْ لَهُمْ وَرَأَ وُاٱلْعَذَابَ لَوَأَنَّهُمْ كَانُواْ يَهْنَدُونَ ۞ وَيَوْمَ يُحَادِيهِمُ

فَيَقُولُ مَاذًا أَجَبُنُمُ المُرْسَلِينَ ۞ فَعَمِيَتُ عَلَيْهِمُ ٱلْأَنْبَاءُ بَوْمَ إِذِ فَهُمُ لَا يَتَسَاءَ لُونَ ١٦٠ فَأَمَّا مَن تَابَوَءَ امَنَ وَعَمِلَ صَلِيحًا فَعَسَىٰ أَن بُكُونَ مِنَّالْمُفْلِحِبِنَ ۞ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَغْنَارُ مَا كَانَ لَهُ مُٱلِّخِ بَرَقُ سُبْحَانَ لَلَّهِ وَتَعَالَىٰعَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا يُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ۞ وَهُوَاللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّاهُوَ لَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْأُولَى وَٱلْأَخِرَةِ وَلَهُ ٱلْخُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۞ قُلْأَرَءَيْنُمْ إِنجَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الَّيْلَ سَرْمَا الِكَ بَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَنَ إِلَهُ عَبُرُ ٱللَّهِ يَأْنِيكُم بِضِيٓ عِأَفَلَا نَشَمَعُونَ اللهُ عُلَّارُءَ يُنْمُ إِن جَعَلُ لللهُ عَلَيْكُمُ النَّهَا رَسَرُمَكًا إِلَى بَوْمِ الْفِيكَمَةِ مَنْ إِلَّهُ عَبُرُ ٱللَّهِ يَأْنِيكُم بِلَيْلِ تَسَكُنُونَ فِي إَفَلَانُبُصِرُونَ ﴿ وَمِن رَّحَمَنِهِ جَعَلَكُمُ ٱلْيُلَوُالنَّهَارَلِتَسُّكُنُو أِفِيهِ وَلِتَبْنَغُواْمِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمُّ تَشْكُرُونَ ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَبِّنَ شُرَكَّاءِي ٱلَّذِينَ كُنْمُ نَزْعُمُونَ ۞ وَنَزَعْنَامِنُ كُلِّأُمَّةِ شَهِيلًا فَقُلْنَا هَاتُواْ بُرْهَا نَكُمْ فَعَلِمُوَا أَنَّا لُحَقَّ لِلَّهِ وَصَلَّعَنَّهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ۞ \* إِنَّ قَارُونَ كَانَمِن قَوْمِرمُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ وَءَاتَيْنَكُ مِنَالُكُنُوزِمَ ٓ إِنَّ مَفَانِحَهُ لَنَنُوا بِالْعُصْبَةِ أَوْلِي لَقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا نَفْرَحُ إِنَّ

ٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِبِنَ ﴿ وَٱبْنَغِ فِهِمَّاءَ النَّكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْأَخِرُّهُ وَلَا نَسَ نَصِيبَكَ مِنَّ لَدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ لَلَّهُ إِلَيْكَ وَلَا نَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّاللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِ بِنَ ﴿ قَالَ إِنَّمَا أُوتِينُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِيَّ أَوَلَمْ يَعْلَمُ أَنَّاللَّهُ قَدْأُهُلكَ مِن قَبْلِهِ مِنَّالْقُرُونِ مَنْ هُوَأَشَدُّ مِنْهُ قُوْلَةً وَأَكْثَرُ مَعْ عَا وَلَا يُسْكَلُ عَن ذُنُو بِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ فَخَرَجُ عَلَىٰ قَوْمِ فِي زِينَنِهِ قَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُ ونَ ٱلْحَيَوٰ أَالدُّنْيَا يَلَيْتَ لَنَا مِثْلَمَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُوحَظِّ عَظِيمِ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَيِلَكُمْ تِثَوَا بُٱللَّهِ خَبْرُ لِّمَنَّ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا وَلَا يُلَفَّلُهَ إِلَّا ٱلمستبرون ۞ فَحَسَفْنَابِهِ وَبِنَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِيعَةٍ بَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ لَلَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ لَمُناصِرِينَ ﴿ وَأَصَّبَحَ ٱلَّذِبِنَ نَمَنُّوْاْمَكَانَهُ بِٱلْأَمْسِ بَقُولُونَ وَيُكَأَنَّاللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزُقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقُدِرُ لَوُ لَا أَن مَّنَّ لَلَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَّا وَيُكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلْكَلْفِرُونَ ۞ نِلْكَ ٱلدَّارُٱلْأَخِرَةُ نَجَّعَلُهَ اللَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَلِفِهَ أَلِلْمُنْفِينَ ﴿ مَن جَاءَ بِأَلْحَسَنِةِ فَلَهُ حَبِرُ مُنَّهُما وَمَن جَآءَ بِٱلسِّينَاةِ فَلَا يُجْزَى ٱلَّذِبنَ عَمِلُوا ٱلسَّيَّانِ إِلَّامَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ إِنَّا لَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَٱلْقُرْءَانَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ قُلِّزِيِّىٓ أَعْلَمُ مَنجَاءَ بِٱلْهُدَىٰ وَمَنَّهُوَ فِي ضَلَالِ مُّبِبِي ۞ وَمَاكُنتَ نَرُجُوٓاْأَن يُلْقَىۤ إِلَيْكَ ٱلْكِنَابُ إِلَّارَحْمَةً مِّن رِّبِّكَ فَلَانَكُونَنَّ ظَهِبُرًا لِّلُكُفِرِينَ ۞ وَلَايَصُّدُّنُكَ عَنْءَايَتِٱللَّهِ بَعْدَإِذْ أَنزِلَتَ إِلَيْكَ وَٱدْعُ إِلَى رِبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ لَمُشَرِكِبِنَ ﴿ وَلَانَدُعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهُاءَاخَرَ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَّكُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجَهَةُ لَهُ ٱلْحُكُمُ وَإِلْيَهِ تُرْجَعُونَ ۞ بِسَ لَيْلَهُ الرَّحْمَانَ لَرَّحِ مِ الْهِ الْحَسِبُ النَّاسُ أَن ابْتُرَكُّواْ أَن يَقُولُواْ عَامَنَّا وَهُرُلا يُفْنَنُونَ ﴿ وَلَقَدُ فَنَنَّا ٱلَّذِبِنَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْكَاذِبِبِنَ ۞ أَمْرَحَسِبَ ٱلَّذِبِنَ يَعْمَلُونَا لَسِّيَّا تِأْنَ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحُكُمُونَ ٤ مَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ ٱللَّهِ فَإِنَّأَجَلُ اللَّهِ لَا نِ وَهُوَالسِّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ وَمَن جَلِهَادُ فَإِنَّمَا يُجَلِهِ لُلِنَفْسِهِ ٓ إِنَّا لِللَّهَ لَغَنَّى عَنِ ٱلْعَالَمِينَ ا وَالَّذِينَ اَمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَتِ لَنُكُفِّرَتَّ عَنْهُ مُرسَيِّ عَانِهِمْ

وَلَنَجْزِينَهُمُ أَحْسَلُ لَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلَّإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسَّنَا وَإِن جَاهَا كَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلَا نُطِعَهُمَا إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأَنَبِّئُكُم بِمَاكُننُهُ تَعْمَلُونَ ۞ وُٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِلحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي ٱلصَّلِحِبِنَ ۞ وَمِنَّ النَّاسِمَن بَفُولُ ءَامَنًا بِٱللَّهِ فَإِذَآ أُودِي فِي اللَّهِ جَعَلَ فِنْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَنَا بِٱللَّهِ وَلَبِن جَآءَ نَصُرُ مِّن رِّبُكَ لَيَفُولُنَّ إِنَّاكُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْكَالَمِبِنَ۞ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِبِنَ ءَامَّنُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْمُنَافِفِ بِيَ ۞ وَقَالَ الَّذِبِيَ كَفَرُواْ لِلَّذِبِيءَ امَنُواْ ٱنَّبِعُواْ سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلُ خَطَبِكُمْ وَمَاهُم بِحَلِمِلْبِنَ مِنْ خَطَلِيّا هُم مِّن شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِ بُونَ ١ وَلَيَحْمِلُنَّأَتْفَالَهُمْ وَأَتْفَالًامَّعَ أَتْفَالِهِمْ وَلَيْسَعُلُنَّ يَوْمَٱلْفِيكمةِ عَمَّا كَانُواْيَفُنُرُونَ ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمُ أَلُّفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِبِنَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَانُ وَهُمْ ظَلِمُونَ ١٠ فَأَنْجَيْنَكُ وَأَصِّكَ بِٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلُنَاهَا ءَايَةً لِّلْعَالَمِبِنَ۞ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ فَالَ لِقَوْمِهِ أَعْبُدُ وَاللَّهَ وَانْقُوهُ ذَالِكُمْ خَبُرٌلَّكُمْ إِن كُننُهُ تَعْلَمُونَ ١٠ إِنَّمَا نَعُبُدُونَ مِن دُونِ لِلَّهِ أَوْثَنَّا وَتَخُلُقُونَ إِفْكًا إِنَّا لَّذِبَنَ تَعْبُدُونَ

مِن دُوكِ لِلَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَأَبْنَغُواْ عِندَاللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَأَعْبُدُوهُ وَٱشَّكُرُواْ لَهُ إِلَيْهِ نُرْجَعُونَ ۞ وَإِن تُكَذِّبُواْ فَفَدْ كُذَّبَاْ مُمُّ مِّن قَبَلِكُمْ وَمَاعَلَىٰ الرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِبِنُ ۞ أَوَلَمْ يَرَوُا كَيْفَ يُبِّدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخَلُقَ ثُمَّ يُعِيدُ مُهِإِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِبِرُ ۞ قُلُ سِبِرُ واْفِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُ وَاكِيْفَ بَدَأَأَكُلُقَ ثُمُّ اللَّهُ يُنشِئُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأَخِرَةَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّشَى ءِ قَدِيرُ ﴿ يُعَدِّبُ مَن بَشَاءُ وَيَرْحُمُ مَن يَشَاءُ وَإِلَيْهِ نُفُلِبُونَ ا وَمَا أَنْهُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَالَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ ٢٠ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَا يَـٰتِٱللَّهِ وَلِقَٱبِهِ ٓ أَوْلَتَهِكَ بَيِسُواْمِن زَّحْمَنِي وَأُوْلَابِكَ لَهُمْ عَلَاكِ أَلِيهُ ﴿ فَمَا كَانَجُوابَ قَوْمِهِ } إِلَّاأَن قَالُواْ ٱقَنْلُوهُ أَوْحَرِّقُوهُ فَأَنِيكُ ٱللَّهُ مِنَ لِنَّارِ إِنَّ فِي ذَا لِكَ لَأَ يَتِ لِّفُوْمِ يُوُّمِنُونَ ﴿ وَقَالَ إِنَّمَا ٱتَّخَذُنُم مِّن دُونِ لَلَّهِ أَوْثَنَا مُوَدَّهُ بَبْنِكُم فِي أَكْيَلُو قِالدُّنْيَا ثُمُّ يَوْمَ الْفِيكَمَةِ يَكُفُرُ يَعْضُكُم بِبَعْضِ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْ وَلَكُمُ النَّارُ وَمَالَكُم مِّن نَّلْصِرِينَ ﴿ فَعَامَنَ لَهُ لُوطُ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّيٓ إِنَّهُ هُوَالْعَزِبُزُالْحَكِيمُ ﴿ وَوَهَبَّنَالَهُ وَ السَّحَافَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلُنَا فِي ذُرِّيَّ نِهِ ٱلنَّبُوَّةَ وَٱلْكِنَبَ وَءَاتَيْنَهُ

أَجُرَهُ فِي الدُّنْيَّ وَإِنَّهُ فِي لَأَخِرَةِ لَمِنَ الصَّلِحِبنَ ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّكُمْ لَتَأْنُونَا لَفَ حِشَةَ مَاسَبَقَكُم ۖ مَامِنَأَ حَدِمٌ الْعَالَمِينَ ۞ٲٞؠ۪۫نَّكُمُ لَتَأْنُونَا لِرِّحَالَ وَنَفْطَعُونَا لَسَّبِيلَ وَتَأْنُونَ فِي نَادِيكُمُ ٱلْمُنكُرَّ فَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ٓ إِلْآأَن قَالُواْ النَّيْنَابِعَذَابِ ٱللهِ إِنكُنتَ مِنَّ لصَّادِقِبِي ﴿ قَالَ رَبِّ أَنصُرُ فِي عَلَى ٱلْفَوْمِ ٱلْمُفْسِدِبِي ﴿ وَلَمَّا جَاءَتُ رُسُلُنَآ إِبْرَاهِيهَ بِٱلْبُشْرَىٰ قَالُوٓ أَإِنَّا مُهۡلِكُوٓ أَهۡلِهَا مِالَهُ إِلَّا عُهُلِكُوٓ أَهۡلِهَا فَوَيَةٍ إِنَّا هَٰلَهَا كَانُواْ ظَيْلِمِبِنَ ﴿ قَالَ إِنَّ فِهَالُوطًا قَالُواْ خَنَّا عُكُمُ بِمَن فِهِ ۚ لِنُنجِينَنَّهُ وَأَهْلَهُ ۗ إِلَّا ٱمْرَأْتَهُ كَانَتْ مِنَّالْغَلِبِونَ ۞ وَلَمَّا أَنَّ جَاءَتُ رُسُلُنَا لُوطًاسِيءَ بِهِمْ وَصَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُواْ لَانَحَفُ وَلَا نْحُزَنَّ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا ٱمْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَابِرِينَ ﴿ إِنَّا اللَّهُ اللَّهِ إِنَّا اللَّهُ اللَّهِ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا ٱمْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَابِرِينَ ﴿ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّالَّا اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ الل مُنزِلُونَ عَلَيٓ أَهُلِ هَلِذِهِ ٱلْفَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَّ السَّمَآءِ بِمَاكَانُواْيَفُسُفُونَ ا وَلَقَد نُرَكُنَامِنُهَا عَايَةً بَيْنَةً لِلْفَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ وَإِلَىٰ مَدِّينَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَلْفُومِ أَعُبُدُ وِاللَّهُ وَٱرْجُواْ ٱلْبُوْمَ ٱلْآخِرَوَلَا نَحْثَوْا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِبِنَ ٣٥ فَكُذَّ بُوهُ فَأَخَذَنَّهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَاثِمِبنَ ﴿ وَعَادًا وَثُمُودًا وَقَد نَّبَبِّنَ لَكُمْ مِّن مَّسَكِنِهُمْ وَزَيِّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمُ فَصَدٌّ هُرْعَنَّ السِّبِيلِ وَكَانُواْمُسْنَبُصِرِينَ ﴿ وَقَارُ وِنَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُ مِرْمُوسِي بِٱلْبَيِّنَاتِ فَٱسۡتَكۡبِرُواْ فِٱلْأَرۡضِ وَمَاكَانُواْسَلِبِفِينَ۞ فَكُلَّا أَخَذُ نَا بِذَ نَبِيُّمْ فَمِنْهُم مِّنْأُرْسِلْنَاعَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مِّنْأَخَذَنْهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مِّنَ خَسَفَنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُم مِّنَّ أَغْرَقُنَا وَمَاكَانَا لِلَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُواْأَنفُسَهُم يَظُلِمُونَ ٤ مَثَلُ الَّذِبِنَ تُخَذُواْمِن دُونِ ٱللَّهِ أُوۡلِيٓآءَكُمَثَلِٱلْعَنكَبُوۡتِٱنْغَذَنۡ بَيۡنَّا وَإِنَّاۤ وُهَنَّالُبُيُونِ لَبَيْتُ ٱلْعَنكَبُونِ لَوْ كَانُواْيَعُلَمُونَ ﴿ إِنَّالَّهُ يَعْلَمُ مَايَدٌ عُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ وَهُوَالْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ وَنِلْكَ ٱلْأَمُّثَالُ نَضْرِجُ الِلنَّاسِ وَمَايِعُفِلُهَ ۚ إِلَّا ٱلْعَالِمُونَ ۞ خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَاوَكِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَفِّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَةً لِللَّهُوَّ مِينِبِنَ ۞ ٱتُلُمَّا أُوحِى إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَأَفِوِٱلصَّاكُوٰهُ إِنَّالصَّاكُوٰةَ نَنْهُى عَنَّالْفَحُشَاءِ وَٱلْمُنكُر وَلَذِكُرُٱللَّهِ أَكْبُرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا نَصْنَعُونَ ۞ \* وَلَا نَجُلِدِ لُوَا أَهُلَ ٱلْكِتَابِ إِلَّا بِأَلَّنِي هِيَأْخُسَنُ إِلَّا ٱلَّذِبِنَ ظَلَمُواْمِنَّهُمَّ وَقُولُوٓاْءَامَنَّا بِٱلَّذِي أَنْزِلَ إِلَيْنَا وَأَنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَاهُنَا وَإِلَاهُ كُمْ وَاحِدُ وَنَحَنُ لَهُ

مُسِّلِمُونَ ۞ وَكُذَٰ لِكَ أَنَ لُنَا إِلَيْكَ ٱلْكِئَبِ فَٱلَّذِبِيءَ انْيُنَاهُمُ ٱلْكِئَبَ بُوُّمِنُونَ بِلِمْ وَمِنَ هَلَوُّلاَء مَن بُوَّمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِعَا يَكِيْكَ إِلَّا ٱلْكَلْفِرُونَ ٤٠ وَمَاكُنكَ نَنْلُواْمِن قَبْلِهِ مِن كِنَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَا رُنَابَ ٱلْمُبْطِلُونَ ۞ بَلَ هُوَءَايَكُ أَبَيِّنَ كُونُ فِي صُدُوراً لَّذَبِيا وَتُواْ الْعِلْمَ وَمَا يَجْعَدُ بِعَا يَلِنَا إِلَّا ٱلظَّالِمُونَ ۞ وَقَالُواْ لَوْلِا أَنْزِلَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْدَاللَّهِ وَإِنَّكَا أَنَا نَذِبُونُ مُنْبِبِنُ ۞ أُولَمْ يَكُفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِنَابَ بُنْكَى عَلَبْهِمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمِ بُوُّمِنُونَ ۞ قُلُ كَفَى بِٱللَّهِ بَبْنِي وَبَيْنَكُمُ شَهِيكًا يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَلُوَانِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْبَاطِلِ وَكَفَرُواْ بِٱللَّهِ أَوْلَا بِكَ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ۞ وَكَيْسَنَعْ جِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَوْ لَا أَجُلُّمُ سَمَّى لَجَاءَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَيَأْنِيَنَّهُم بَغْنَةً وَهُـمُ لا يَشْعُرُونَ ﴿ يَسْنَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَهُ حِيظُهُ بِٱلْكَلْفِرِينَ ۞ بَوْمَ يَغْشَلُهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرُجُلِهُمْ وَيَفُولُ ذُوقُواْ مَاكُننُوْتَعُمَكُونَ ٤٤ يَعِبَادِئَ لَذِبنَءَامَنُواْ إِنَّا رُضِي وَاسِعَةً فَإِيَّلَى فَأَعْبُدُونِ ۞ كُلُّ نَفْسِ ذَا بِفَةُ ٱلْمُوْنِ ثُمَّ إِلَيْنَا نُرْجَعُونَ ۞ وَٱلَّذِبِنَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَنُبُوِّئُنَّهُم مِّرًا لِكُنَّةِ غُرَفًا تَجْهِي مِن تَحْفِظ ٱلْأَنَّهَارُ خَالِدِبِنَ فِهِ آنِعُمَ أَجُرُ ٱلْعَلِيلِينَ ٥٥ ٱلَّذِبِنَ صَبَرُواْ وَعَلَى رَبِّهِمَ بَنُوكُنُونَ ۞ وَكَأَبِّن مِّن دَابَّةٍ لَّانَحْمِلُ رِزْقَهَاٱللَّهُ يَرُزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَّالسَّمِيعُ ٱلْعَلِيهُ ۞ وَلَبِن سَأَلْنَهُم مِّنْ خَلُوَّالسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمْرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى بُؤُفَكُونَ ١٠ ٱللَّهُ بَبْسُطُ ٱلرِّزُقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيهُ ﴿ وَلَهِن سَأَلْنَهُم مَّن نَّزَّلُ مِنَّ لَسَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَابِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَ الْيَفُولُنَّ اللَّهُ قُلِلَّ أَحَمُدُ لِلَّهِ بَلَّا كَتَرُهُمْ لَايَعَقِلُونَ ۞ وَمَا هَلَذِهِ ٱلْحَيَاوَةُ ٱلدُّنْيَاۤ إِلَّا لَهُوُ وَلَعِبُ وَإِنَّ ٱلدُّارَ ٱلْأَخِرَةَ لَهِيَّ لُحَيُّوا نُ لَوِّكَانُواْ يَعْلَمُونَ ۞ فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلْفُلْكِ دَعُواْٱللَّهُ مُخْلِصِبِيَ لَهُ ٱلدِّبِيَ فَلَمَّا نَجَّلَهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّإِذَاهُمْ يُشُرِكُونَ ۞ لِيكُفُرُواْ بِمَاءَاتَيْنَا هُمْ وَلِيَتَمَنَّعُواْ فَسَوِّفَ يَعْلَمُونَ ۞ أُوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنًا وَيُنْخَطُّفُ ٱلنَّاسُ مِنَّ حَوْلِهِ وَأَفَبا لَبَاطِلِ بُؤُمِنُونَ وَبِنِعُمَةِ ٱللَّهِ بِكُفْرُونَ ﴿ وَمَنَ أَظُلُمُ مِمَّنِ أَفْنَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أُوْكَذَّبِ بِٱلْحَقَّ لَمَّا جَآءَهُمْ

## ٱليُسَ فِي جَهَنَّهُ مَثُوكِي لِلكَّافِرِينَ ۞ وَٱلَّذِبِنَ جَاهَدُ وافِينَا لَنَهْدِ يَنَّهُمْ سُبُلُنَّا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ١٩



بِسَ لَلِلَهِ ٱلرَّحَانِ ٱلرَّحِي هِ

الَوَلَ غُلِبَتِ الرُّومُ ﴿ فِيَ أَدْنَا لَأَرْضِ وَهُم مِّنَ بَعْدِ عَلَيْهِمْ سَيَغْلِبُونَ ﴿ فِي بِضَعِ سِنِبِنَ لِلَّهِ ٱلْأَمْرُمِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْكُ وَيُوْمَ إِذِ يَفْرُحُ ٱلْمُؤْمِنُونُ ٤ بِنَصْرِ ٱللهِ يَنصُرُ مَن بَثَ اَ وُهُو ٱلْعَيْهِزُ ٱلرَّحِيهُ وَعَنَالَيْهِ لَا يُغْلِفُ اللهُ وَعُدَهُ وَلَا كُنَّا كُتَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ يَعْلَمُونَ ظَلْهِ مَّ إِمِّنَ لَكَبُو فِٱلدُّنَّيَا وَهُمَّ عَن ٱلْأَخِرَةِ هُوْعَلِفِلُونَ ۞ أُوَلَمُ بِنَفَكَّرُواْ فِيٓ أَنفُسِهُم مَّاخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمُوانِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَ ٓ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِثُسَمِّ وَإِنَّ ڲؿؠڔؖٳڡؚٚٮؘۜٵٛڵٮۜٛٳڛؠڸقٙٱؠ<sub>ڮڗۜ</sub>ۜٛ؆ؙؖڵڴڶڣۯؙۅ<u>؈</u>ٛٲؙۅٙڬؠؙؽڛؚؠۯۅٲ؋ۣ

ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُ وِالْكَيْفَ كَانَ عَلِفْبَةُ ٱلَّذِبِنَ مِن قَبْلَهُمُ كَانُوٓا أَشَدُّ مِنْهُمْ قُولَةً وَأَتَارُواْ ٱلْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكُثْرُمِمَّا عَمْرُوهَا

وَجَاءَتُهُوْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيْنَاتِ فَمَاكَانَا لِللهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَإِكَى كَانُوْا أَنفُسَ هُمُ يَظْلِمُونَ ۞ ثُمُّ كَانَ عَلِقِبَةَ ٱلَّذِبَلَّ سَاءُواْ ٱلسُّواْ كَأَن كُذَّ بُواْ عَايِكِ ٱللَّهُ وَكَانُواْ إِمَابِسَ مُنْزِءُ وِنَ ۞ ٱللَّهُ بِجَدَ وَالْأَلْحَانَى ثُمَّ بُعِيدُ مُوثُمَّ إِلَيْهِ نُرْجَحُونَ ﴿ وَيَوْمَ نَفُومُ ٱلسَّاعَةُ ابْبَلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ وَلَمْ يَكُنَّ لَهُم مِّن ۺؙۘػؙٳؖؠۣۿؚۄ۫ۺؙڣۘڂۘۏٞ۠ٳۅؙۘػٲڹٛۅ۠ٳؠۺؙڒڰٳؠۣۿۄۛػڶڣڔۣڹڽؘ۞ۅؘؽۅ۫ۘڡٙڔڶؘڣٚۅڡؙۯۘٱڶڛۜٵۼۛڎؗ بَوِّمَ بِذِ بَنَفَرَّقُونَ ٤ فَأَمَّا ٱلَّذِبنَءَ امَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ فَهُمُّ فِي <u>ڔؖۅؖۻۜٙڎ۪۪ؠؙ۪ٛۼۘؠؘڔؙۅڹ۞ۅۧٲۘٛڡٞٵٱڵۣۜۘۮؠؽۘػڣۯۅٳ۫ۅؘڲۮٚؠ۠ۅٳ۫ۼٵؽڶۣڹٮ۬ٲۅڸۣڤٙٲؠۣٲڵٳٛڿڒۊ</u> فَأَوْلَنَهِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ۞ فَسُبْحَانَ ٱللَّهِ حِبِنَ تُمْسُونَ وَحِبِنَ تُصَبِحُونَ ﴿ وَلَهُ ٱلْحَمَدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَجِهِنَ تُظُهِرُ وِنَ ﴿ يُخْرِجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّنَ مِنَ ٱلَّحَيِّ وَيُحْيِ ٱلْأَرْضَ بَعُدَ مَوْنِهَا وَكَذَا لِكَ نُغَرِّجُونَ ﴿ وَمِنْ عَابَانِهِ } أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ إِذَا أَنْهُم بَشُرُ نَنْ نَشِرُ وِنَ ﴿ وَمِنْ عَالِيٰهِ مِا أَنْ خَلَفَاكُم مِّنَّ أَنفُسِكُوۚ أَزُّ وَاجَّالِّتَ كُنُوٓ الْإِلْهُ هَا وَجَعَلَ بَبُنكُم مُّوَدَّةُ وَرُحُةً إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَاتٍ لِّفَوْمٍ بِنَفَكَّرُونَ ﴿ وَمِنْ عَلَيْنِمِ خَلُفُٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْذِلَافُ أَلْسِنَنِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَانٍ

لِلْعَالِمِبِينَ ﴿ وَمِنَّ ءَايَانِهِ مَنَامُكُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱبْنِغَا فُكُم مِّن فَصَّلِهِ ۗ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَاتِ لِّفَوَّمِ يَسْمَعُونَ ۞ وَمِنَ ءَايَنِهِ بُرِيكُمُ ٱلْبَرُقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَّ السَّمَاءِ مَآءً فَيُحْي بِهِٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَ ۚ آ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَاتِ لِّفُومِ يَعْقِلُونَ ۞ وَمِنْ ءَايَانِهِ مَ أَن تَفُومَ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمُرِهِ فَهُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَالْأَرْضِ إِذَا أَنتُمَ تَخْرُجُونَ۞وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلُّ لَّهُ قَانِنُونَ۞وَهُو ٱلَّذِي بَبِّدَ قُوْا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ بُعِيدُهُ وَهُوَأَهُونُ عَلَيْهِ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَى فِي ٱلسَّمَلُوانِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِبِزُ ٱلْحَلِيمُ ﴿ ضَرَبَ لَكُم مَّ ثَلَامِنَ أَنفُسِكُمْ هَل لُكُم مِّن مَّامَلَكَتَأَيُّمَنُكُم مِّن شُرَكَاءَ فِي مَارَزَقُنَكُمْ فَأَننُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَغَافُونَهُمْ كَخِيفَنِكُمُ أَنفُسُكُمْ كُذَٰلِكَ نُفَصِّلُ لَأَيَتِ لِفَوْجِ يَعْقِلُونَ ﴿ بَلِ أَنَّبَعَ ٱلَّذِبِيَ ظَلَمُوۤا أَهُوٓا ۚ هُم بِغَبْرِعِلِّمِ فَهَن ۖ يَهْدِي مَنْأَصَلَّا للَّهُ وَمَالَهُم مِّن نَّاصِرِينَ ۞ فَأَقِمٌ وَجِّهَكَ لِلدِّبِي حَنِيفًا فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا لَا نَبْدِبلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ذَا لِكَ ٱلدِّبنُ ٱلْقَيُّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَالنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ مُنِيبِ بِنَ إِلَيْهِ وَٱنَّفُوهُ وَأَقِبِمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَلَا تَكُونُواْمِنَا لَّمُشِّرِكِبِنَ ﴿ مِنَالَّذِبِنَ فَرَّقُواْدِبِنَّهُم

وَكَانُواْشِيَعَاَّكُلُحِزْبِ بِمَالْدَبْهِمُ فَرِحُونَ ﴿ وَإِذَامَسَ ٱلنَّاسَ ضُرٌّ دَعَوَّا رَبَّهُم مُّنِيبِبِنَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَا قَهُم مِّنَهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَيِّهُمُ إِنْشُرِكُونَ ٣٤ لِهِكُفْرُواْ بِمَاءَ انْيَنَاهُ وَفَنَمَنَّعُواْفَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ أُمِّ أَنزَلْنَاعَلَبُهِمِّسُلُطَنَافَهُوَيَتَّكُلُّمُ بِمَاكَانُواْ بِهِ بُشِّرِكُونَ۞ وَإِذَآ أَذَقْنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِمَا وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِّئَةً بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِ بِمُ إِذَا هُمْ بَفْنَطُونَ ﴿ أَوَلَمْ بَرُواْ أَنَّالُنَّهَ بَلْسُطُ ٱلرِّزِّقَ لِمَنَ بَشَاءُ وَيَقَدُّرُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْكِ لِتَوَوِّمُ مُؤْمِنُونَ ﴿ فَأَنْ وَاللَّهِ مَا إِذَا ٱلْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَٱبْنَ لَسَّبِيلِ ذَالِكَ خَبْرُ لِلَّذِينَ بُرِيدُ وِنَ وَجْهُ ٱللَّهِ وَأَوْلَنَ بِكَهُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ وَمَا ءَا تَيْثُ مِن رِّبًا لِبُرِّبُوا فِي أَمُوا لِالنَّاسِ فَلَا بِرَبُوا فِي الْمِرْ اللَّهِ وَمَاءَ اتَيْنُم مِن زَكُوةِ نُرِيدُ ونَ وَجُهُ اللَّهِ فَأُوْلَيَ إِلَى هُرُ ٱلْمُضْعِفُونَ اللهُ اللهِ عَنَاقَكُمْ فُكُورُ وَقُكُمْ فُكُمْ يُمِينُكُمْ فُكُمْ يُعْيِيكُمْ فَكُمْ يُعْيِيكُمْ هَلَّمِن شُرِكًا بِكُومٌ مَن يَفْعَلُ مِن ذَالِكُم مِن شَيْءٍ سُبْحَننَهُ وَتَعَلَىٰعُمَّا إُشْرِكُونَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِبِمَاكُسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَاً لَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ بَرْجِعُونَ ۞ قُلْسِبرُ واْفِي ٱلْأَرْضِ اَفَانظُرُواْكَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلَّذِبِنَ مِن قَبُلُكَازًا كُثَرُهُمْ مُّشَرِكِبِنَ ﴿ فَأَفِمْ وَجْهَكَ لِلدِّبِنَ لَقَيِّم مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي بَوْمُ لَّا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهُ بَوْمَ إِذ بِصَّدَّعُونَ ﴿ مَن كَفَرَفَعَلَيْهِ كُفُرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِأَنفُسِ هِمْ بَمْهَدُونَ ٤٤ لِيَجْزِئَ ٱلَّذِبِنَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ مِي فَصَّلِكُمْ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْكُلِفِرِينَ ۞ وَمِنْ ءَايِلِهِ وَأَن بُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَتٍ وَلِيْذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِنْجُرِي الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِنَبْنَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّمُ تَشَكُّرُونَ ۞ وَلَقَنَّأَ رُسَلْنَامِنَ قَبَلِكَ رُسُلًّا لِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَأَنَنَفَ مُنَامِنَ ٱلِّذِبِنَأْجَرَمُواْ وَكَانَحَقًّا عَلَيْنَانَصُرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي يُرْسِلُ لِرِّيكَ فَنُثِبْرُسَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِكَيْفَ يَشَآهُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَنْرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ٓ إِذَاهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ۞ وَإِن كَانُواْمِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ إِلَمُبْلِسِينَ ۞ فَأَنظُرٌ إِلَى ءَاثُلِ رَحْمَنِ أُللَّهِ كَيْفَ يُحْيَ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمَوْتِهَا إِنَّ ذَالِكَ لَهُ حِي ٱلْمَوْتَىٰ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ وَكَبِنَأْرُسَلْنَارِيحًافَرَأُوهُ مُصَفَرًا لَظَلُواْمِنَ بَعْدِهِ يَكُفُرُونَ ۞ فَإِنَّكَ لَانْسَمِحُ ٱلْمَوْتَى وَلَانْتُمِحُ ٱلدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدَّيِرِينَ ﴿ وَمَا أَنتَ بِهَلِدِ ٱلْعُمِّي عَن صَلَالَئِهِمَّ إِنَّسُمِعُ إِلَّا مَن بُوِّمِنُ بِعَا يَلِنَا فَهُم مُّسَامُونَ ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِّن ضَعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفِ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ قُوَّةٍ صَعْفَ وَشَيْرَةً يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ۞ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقَسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَالَبِتُواْغَبُرَسَاعَةٍ كَذَٰ لِكَ كَانُواْيُؤُفَكُونَ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِبِئَ وْتُواْٱلْعِامْ وَٱلْإِيمَانَ لَقَدُ لَيِثْنُمْ فِي كِنَبِٱللَّهِ إِلَى بَوْمِٱلْبُعْثِ فَهَاذَا بُوْمُٱلْبَعْثِ وَلَاكِنَكُمْ كُننُمْ لَانْعَلَمُونَ ۞ فَيَوْمَ إِلَّا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَعْذِنَ أُمُمْ وَلَا هُمْ يُسَّنَعْنَبُونَ ۞ وَلَفَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَانَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ وَلَبِن جِئْنَهُم بِايَةٍ لِيَفُولَنَّ ٱلْذِبنَ كَفَرُوٓ ا إِنَّ اَنْحُ إِلَّا مُبَطِلُونَ ٤ كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِٱلَّذِبِنَ لَا يَعْلَمُونَ ۞ فَأَصْبِرُ إِنَّ وَعُكَالَّكُهِ حَقٌّ وَلَا يَسَ تَخِفَّنَّكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ۞ الكالم ا بِسَ كُلِلَهِ ٱلرَّحْمُنَ الرَّحِي مِ الْهُ وَ يِلْكَ وَايَكُ ٱلْكِتَابِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ هُدًّى وَرَحْمَ ٱلْلُهُ حُسِنِينَ الَّذِبِنَ يُفِهُ وَنَّا لَصَّلُوةَ وَيُؤَّتُونَ الرَّكُوةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمَّ

بُوقِنُونَ ۞أَوْلَآيِكَ عَلَى هُدًى مِّن َّرِيِّهُمُّ وَأُوْلَيَكَهُمُ ٱلْمُفَالِحُونَ ۞ وَمِنَ النَّاسِ مَن بَشَّتَرى لَهُوَا لَحَدِبِ لِيُضِلُّ عَن سَبِيلًا للَّهِ بِغَيْرِعِ أَمِ وَيَنَّخِذَهَا هُزُوًّا أَوْلَتَ بِكَ لَهُمِّ عَلَابٌ مُّ بِنُ ۞ وَإِذَا نُتُكَى عَلَيْهِ ءَايَنُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكِّبِرًاكَأَنَّ لَمْ يَسْمَعُهَا كَأْنَّ فِيٓ أَذُنَّهِ وَقُرَّا فَبَشِّرُهُ بِعَنَا بِأَلِبِمِ ﴿ إِنَّا لَّذِبَى ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ ٱلنَّجِيمِ ﴿ خَالِدِبَى فِهَ أَوَعُدَا لَلَّهِ حَقًّا وَهُوَالْعَزِبُزُالْحَكِيهُ ۞ خَلَقَ السَّهُوانِ بِغَبِّرِعَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِي أَن يَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِهَامِنُ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنزَلْنَامِئَ لَسَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَنُنَافِهَامِن كُلِّزُوْجٍ كَرِيمٍ۞ هَلْلَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَاخَلَقًا لَّذِبنَ مِن دُونِهِ عَلِ ٱلظَّالِمُونَ فِي صَلَالِ مُّيِبِنِ ۞ وَلَقَدُ ءَانَيُنَا لُقَّمَانُ لِحِكْمَةَ أَلِيُّشَكُرُ لِلَّهِ وَمَن يَشُكُرُ فَإِنَّمَا يَشُّكُرُ لِنَفْسِيِّ وَمَنَكَفَرَ فَإِنَّاللَّهُ غَنَّ حَمِيدٌ ۞ وَإِذْ قَالَ لُقُمَانُ لِٱبْنِهِ <u>وَهُوَيِحِظُهُ يَابُنَى ۗ لَانُشَرِكَ بِٱللَّهِ إِنَّ لَشِّرْكَ لَظُلُّمْ عَظِيمُ ْ ۞ وَوَصَّيْنَا</u> ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتُهُ أُمُّهُ وَهُنَّا عَلَىٰ وَهُنِ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنَّ أَنُّكُرُ لِي وَلِوَ لِدَيْكَ إِلَىَّ ٱلْمَصِبُرُ ۞ وَإِن جَاهِ ٱلْكَعَلَىٓ أَن تُشْرِكَ بِي مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا نُطِعُهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَامَعُرُوفًا

وَٱنَّبِحْ سَبِيلَ مَنَّا نَابَ إِنَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْحِعُكُمْ فَأُنِّبُنَّكُم بِمَاكُننُمُ نَعُمَلُونَ ۞ يَابُنَى إِنَّهَ إِن نَكُ مِثْفَالَ حَبَّةٍ مِّنَّ خَرُدَ لِ فَنَكُن فِي صَخُرَةٍ أُوفِي السَّمَوَ نِأُوفِي الْأَرْضِ يَأْنِ بِهَاٱللَّهُ إِنَّ لِللَّهَ لَطِيفُ خَبِبُرُ ا يَلْنَيُّ أَقِيمِ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمْرُبِٱلْمَعْرُوفِ وَٱنْهُ عَنَّ ٱلْمُنْكِرِ وَاصْبِرُ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأَمُورِ۞ وَلَانُصَعِّرُ خَذَكَ لِلنَّاسِ وَلَانَمُشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّاللَّهَ لَا يُعِبُّ كُلَّ مُخَانًا لِ فَخُورِ ۞ وَٱقْصِدُ فِي مَشْيِكَ وَٱغْضُضُ مِن صَوْلِكَ إِنَّا كَكُرَ ٱلْأَصُّونِ لَصَوْنُ ٱلْحَمِيرِ اللَّهُ نَرَوْا أَنَّاللَّهُ سَخَّرَكُكُم مَّا فِي السَّمَوَ نِومَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَّالنَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَبُرِ عِلْمِ وَلَاهُدًى وَلَاكِنَابِ مُّنِبِرِ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱلْبَعُواْمَآ أَنزَلَاللَّهُ قَالُواْ بَلْنَكْبِعُ مَا وَجَدُنَا عَلَيْهِ عَابَاءَنَاۤ أُوَلُو كَانَالشَّيْطَ نُ يَدُعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِبرِ ﴿ وَمَن يُسْلِمُ وَجَّهَهُ ۗ إِلَى ٱللَّهُ وَهُوَ مُحْسِنُ فَقَد ٱستَمْسَكَ بِٱلْعُرُوَةِ ٱلْوُثْفِي وَإِلَى ٱللَّهِ عَلِفِهَ ٱلْأَمُورِ ﴿ وَمَنْ كَفَرُ فَالْا يَحْزُنكَ كُفُرُهُۥ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَيِّئُهُم بِمَاعَمِلُوٓ إِلَّا لَهُ عَلِيمُ بِذَانِ ٱلصُّدُورِ۞ نُمُنِّعُهُمۡ قَلِيلَاثُمُّ نَضَّطَرُّهُمۡ إِلَىٰ عَذَابِ عَلِيظٍ ۞

وَلَيِن سَأَ لَنَهُم مَّنَّ خَلَقُ السَّهُونِ وَٱلْأَرْضَ لَيقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْأَكْتُرُهُمُ لَا يُعْلَمُونَ ﴿ لِلَّهِ مَا فِي السَّمُوانِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿ وَلَوَّأَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَقِ أَفْلَامٌ وَٱلْبَحْرُيَمُدُّ مُ مِنَ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرِمًا نَفِدَ فَكَلِمَتُ اللَّهِ إِنَّاللَّهُ عَزِبْزُحِكِيمٌ ١ مَّا خَلْقُكُمْ وَلَا بِعُثُكُمْ إِلَّا كَنفُسِ وَاحِدَةً إِنَّا لّلهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿ ٱلَهَ نَرَأَتَاُللَّهَ بُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَا لشَّمُسَ وَٱلْفَمَرَكُلُّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمِّى وَأَنَّاللَهُ بِمَانَعُمَلُونَ خَبِبُرُ ۞ ذَالِكَ بِأَتَّاللَّهُ هُوَاكُوٌّ وَأَنَّ مَايِدٌ عُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَاطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِرُ ۚ ٱلْمَوْتَ وَأَنَّا لَفُلْكَ نَجْرِى فِٱلْبَحْرِبِعِ مَتِٱللَّهِ لِبُرِيكُم مِّنَّ وَايَانِقِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارِشَكُورِ ﴿ وَإِذَاغَشِيَهُم مُّوْجُ كُالظُّلُلِ دَعُوْاللَّهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّبِيَ فَلَمَّا نَجَّلَهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّفَمِنْهُم مُقْنَصِدُ وَمَا يَجْعَدُ بِعَا يَلِنَنَا إِلَّاكُلُّ خَنَّا رِكُفُورِ ﴿ يَكَأَبُّهُا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ وَٱخْشُواْ يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالدَّعَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودُهُو جَازِعَن وَالِدِهِ مِشَيْكًا إِنّ وَعُدَاللّهِ حَقُّ فَلاَنْغُرَّتَكُمُ ٱلْجَاوَٰهُ ٱلدُّنْيَا وَلَا يَغُرُّنُّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ

ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامُ وَمَا تِدْرِي نَفُسُ مَّا ذَاتكُسِبُ غَدًّا وَمَاتَدُرِى نَفُسُ بِأَيِّ أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيهِ مُخَبِبُرُ ﴿ المستحالة المست بِسَ لَيْلَهُ الرَّحْمَانَ لَرَّحِي هِ الْهُ نَنْزِيلُ ٱلْكِتَابِ لَارَيْبَ فِيهِ مِن رَّبَّ ٱلْعُلَمِينَ ﴿ أَمْ يَفُولُونَ ٱفْنَكَوْلَهُ بَلُ هُوَٱلْحَقُّ مِن َّرِيِّكَ لِنُنذِ رَقَوْمًا مَّا أَنْلَهُم مِّن نَذِبرِمِّن قَبْلِكَ عَلَّهُمْ بَهْنَدُونَ ﴾ ٱللهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمُونِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِيسِتَّةِ أَيَّامِ ثُرُّاسًا وَي عَلَى الْعَرْشِ مَالكُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِبٌ وَلا شَفِيعٍ أَفَلانَكَ ذَكُّرُونَ ٤ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَمِنَ ٱلسَّمَاءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعُرُجُ إِلَيْهِ فِي بَوْمِ كَانَ مِقْلَارُهُۥ أَلْفَسَنَةٍ مِّمَّانَكُدُّونَ ۞ ذَالِكَ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَ لَكَةِ ٱلْغَرِيزُ ٱلرَّحِيهُ ۞ ٱلَّذِي أَحْسَنَ كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَكَأَخَلُقُٱلَّإِنسَكِ مِن طِبِنِ۞ ثُمَّ جَعَلَ نَسَّلَهُ مِنسُكَلَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِبِنِ ﴿ ثُوْسَوَّلُهُ وَنَفَحَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَلَرَ وَٱلْأَفْحِدَةَ قَلِيلًامَّا تَشُّكُرُونَ ۞ وَقَالُواْ أَءِ ذَا

صَّلَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ أَءِ نَّا لَغِي خَلْقِ جَدِيدٍ بِلَّهُم بِلِقَاءَ رَبِّهُم كُلْفُونَ ٠٠ \* قُلُ بِنَوَقُلُكُم مَّ لَكُ الْمَوْتِ ٱلَّذِي وُكِّلَ كِكُمِّ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ نْزَجَعُونَ ﴿ وَلُوِّنَرَى إِذِ ٱلْمُجِّرِمُونَ نَاكِسُواْ رُءُ وسِ هِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبِّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَأَرْجِعُنَا نَعُمَلُ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ﴿ وَلُوشِئْنَا لَّا نَيْنَاكُلَّ نَفْسٍ هُدَلْهَا وَلَلْإِنَّ حَقُّ ٱلْقَوْلُ مِنِّي لَأَمَّلاَّ تَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِبِنَ ﴿ فَذُوقُواْبِمَانَسِينُمْ لِقَاءَ بَوْمِكُمْ هَاذَا إِنَّا نَسِيَنَكُمْ وَذُوقُواْ عَذَا بَٱلْخُلِدِ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِعَا يَكِنْنَا ٱلَّذِبِنَ إِذَا ذُكِّرُ وَأَبِهَا خَرُّ وَاسْبُعُداً وَسَبَّحُواْ بِحَدْرَبِّهِمْ وَهُمْ لَايَسْتَكْبِرُونَ ۞ ﴿نَنْجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِيَّالْمَصَاجِعِيَدْعُونَ رَبُّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۞ فَلَانْعَكُمْ نَفْسٌ مَّا أُخْفِي لَهُم مِّن قُرَّةِ أَغَيْنِ جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَّا يَصَنُوُونَ ۞ أَمَّا ٱلَّذِبنَ ءَامَنُواْ وَعِلُواْ ٱلصَّالِحَانِ فَلَهُمَّ جَنَّاتُ ٱلْمَأْوَىٰ نُزُلَّا بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ فَمَأُولِهُمُ ٱلنَّارُكَ لَمَّا أَرَادُواْ أَن يَخُرُجُواْ مِنْهَا أُعِيدُ واْفِهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُواْ عَذَا بَٱلنَّارِٱلَّذِي كُننُم بِهِ يُكَذِّبُونَ ﴿ وَلَنُذِيفَنَّهُم مِّنَ

ٱلْعَنَابِٱلْأَدْنَى دُونَالْعَنَابِٱلْأَكَبِرِلَعَلَّهُمْ بَرْجِعُونَ ﴿ وَمُنَّالِّظُ لَمُ مِمَّن ذُكِّرَبِّا يَكْتِ رَبِّهِ فُرُّا أَعْرَضَ عَنْهَ ۚ إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنكَفِمُونَ ﴿ وَلَقَدْءَانَيْنَامُوسَىُ لُكِتَابَ فَلَا تَكُن فِي مِرِّيَةٍ مِّن لِّقَابِهِ فِي وَجَعَلْنَكُ هُدًى لِّبَنَّ إِسَّرَاءِ يلَ ﴿ وَجَعَلْنَامِنْهُمَّ أَيِّمَّةً بَهَّدُونَ بِأَمْرِهَا لَهَّا صَبَرُواْ وَكَانُواْ بِاللِّنَا بُوقِنُونَ ﴿ إِنَّ رَبُّكَ هُوَ يَفُصِلُ بَبِّنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِمَاكَانُواْفِيهِ يَخْنَلِفُونَ ﴿ أَوَلَمْ بَهُدِ لَهُمَّ كُمِّ أَهُلَكُنَا مِن قَبَلِهِم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ ۞ أُوَلَمْ بِرَوْا أَنَّانَسُوقُ ٱلْمَاءَ إِلَى لَأَرْضِ ٱلْجُرُزِفَنُخُرِجُ بِهِ زَرْعَاتًا كُلُمِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ أَفَلا بُبْصِرُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَى هَاذَا ٱلْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِبِنَ ﴿ قُلِّ بُوْمَ ٱلْفَلْحِ لَا يَنفَعُ ٱلَّذِبِنَ كَفَرُواْ إِيمَانُهُمُ وَلَاهُمُ يُنظُرُونَ ۞ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَٱننظِرُ إِنَّهُم مُّننظِرُونَ ۞ ٣٠ سُرُولُولُالِجُ الْمِلْبِينِينِ مِن اللهِ الْمُحْدِلِينِ مِن اللهِ الْمُحْدِلِينِ مِن اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ يَّأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ ٱنَّفَا لَلَهُ وَلَا نُطِعِ ٱلْكَلْفِرِينَ وَٱلْمُنَافِفِهِ إِنَّاللَهَ كَانَ

عَلِيمًا حَكِيمًا ١٥ وَٱنَّبِعُ مَا بُوحَى إِلَيَّكَ مِن رَّبِكَّ إِنَّاللَّهُ كَان بِمَانَعُمَلُونَ خَبِبِّران وَتُوكَّلُ عَلَى للهِ وَكَفَى بِٱللهِ وَكِيلًا ﴿ مَّاجَعَلُ اللهُ لِرَجُلِ مِّن قَلْبَبْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَاجَعَلَأَذُواجَكُمُ ٱلْآعِى تُظَلِّهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَا يَكُمُّ وَمَاجَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمُ أَبْنَاءَكُمُ ذَالِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفُواهِكُمْ وَٱللَّهُ يَقُولُا لَٰحَقَّ وَهُوَيَهُ دِئَ لَسِّبِيلَ۞ ٱذْعُوهُمْ لِأَبْآجِهُمْ هُوَأَقْسَطُ عِندَاللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُواْءَابَاءَهُمْ فَإِخْوَ نُكُمْ فِٱلدِّبِي وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَا مُ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِعِ وَلَاكِن مَّانَعَمَّدَ فَقُلُو بُكُمْ وَكَالَّ للَّهِ مُ غَفُورًا رِّحِبًا ۞ ٱلنَّبِيُّ أَوْلَى بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنَّا نَفُسِهِمٌ وَأَزْوَاجِهُمْ أَمَّهُمُ وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أُولَى بِبَعْضِ فِي كِنَابُ اللهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِبِنَ وٱلْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوٓاْ إِلَىٓ أَوْلِيٓ إِكُم مَّعُرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِنَابِ مَسْطُورًا ۞ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَّ لَنَّبِيِّكَ مِيثَافَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوج وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿ لِيَسْكَلُ الصَّادِقِبِنَ عَنصِدُقِهِمْ وَأَعَدُ لِلْكُلِفِينَ عَذَابًا أَلِمًا ﴿ يَأَيُّمُا ٱلَّذِبِنَ الْمَنُولُ ٱذَّكُرُ وَانِعُمَةُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَنُكُمْ خُنُودٌ فَأْرْسَلْنَاعَلَبْهِمْ رِيعًا وَجُنُودًا لَّمْ نَرَوْهَا وَكَانًا للَّهُ بِمَانَعُمُلُونَ بَصِبرًا ۞

إِذْجَاءُ وَكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنَّا سَفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَارُ وَبَلَغَنِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلظُّنُونَا ۞ هُنَالِكَ ٱبْتُلِيَ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلَزِلُواْ زِلَزَا لَاشَدِيدًا ۞ وَإِذَ يَقُولُا لَمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَثُ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ۚ إِلَّاغُرُورَا ۞ وَإِذْ فَالَت طَّلَّ بِعَنَّهُمْ يَنَأَهُلَ يَثِّرِبَ لَامُقَامَ لَكُمْ فَٱرْجِعُواْ وَيَسْتَثَّذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ ٱلنَّبِيّ يَقُولُونَ إِنَّ بُبُوتَنَا عَوْرَةُ وَمَاهِي بِعَوْرَةً إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ﴿ وَلَوْدُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّ رَأَ قَطَارِهَا ثُمَّ سُبِلُواْ ٱلْفِتْنَةَ لَآنَوُهَا وَمَا تَلَبَّثُواْ إِيهَ إِلَّا يَسِيرًا ۞ وَلَقَدُ كَانُواْعَلَهَدُواْ ٱللَّهَ مِن قَبُلُ لَا يُوَلُّونَٱلْأَدَّبُلْ وَكَانَعَهَدُ ٱللَّهِ مَسْعُولًا ۞ قُل لَّن يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ ٱلۡمَوۡتِأُوآلۡفَتۡلِوَإِذَآلَّائُمَنَّعُونَ إِلَّافَلِيلًا۞ قُلۡمَن ذَآٱلَّذِي بَعۡصِمُكُم مِّنَالَلَهِ إِنَّا رَادَ بِكُرِسُوَءًا أَوْأَرَادَ بِكُرْرَحْمَةً وَلَابِجِدُ وَنَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِبُرًا ۞ \* قَدْيَعًا كُمُ ٱللَّهُ ٱلْمُعَوِّقِبِنَ مِنكُمْ وَٱلْقَآبِلِبِنَ لِإِخُونِهِمْ هَائُمٌ إِلَيْنَ ۗ وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا فَلِيلًا ۞ أَشِحَّةً عَلَيْكُمَّ فَإِذَاجَآءَ ٱلْخَوْفُ رَأَيْنَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُأَعُينُهُمْ كَٱلَّذِي بُغَّشَى عَلَيْهِ مِنَّالُمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى

ٱلْخَيْرِّ أُوْلَآيِكَ لَمَّ بُوَّمِنُواْ فَأَحْبَطَ ٱللَّهُ أَعْمَالَهُمُّ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا السَّيَحْسَبُونَا لَأَخْزَابَ لَمَّيَذُ هَبُواْ وَإِن يَأْتِا لَأَخْزَابُ يَوَدُّواْ لَوَّ أَنَّهُم بَادُونَ فِيَّالْأَعْرَابِ يَسْعَلُونَ عَنَّ أَنْبَآبِكُمْ وَلَوْكَانُواْ فِيكُم مَّاقَلَنَكُوۡ إِلَّا فَلِيلًا ۞ لَّقَدۡكَانَ لَكُمۡ فِي رَسُولِٱللَّهِ أُسُوَّةُ حَسَنَةُ لِّمَن كَانَ بِرْجُواْٱللَّهَ وَٱلْيُوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَيْنِبِرًّا ۞ وَلَمَّا رَءَاٱلْمُؤَّمِنُونَ ٱلْأَخْزَابَ قَالُواْ هَلِنَا مَا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّآإِيمَانًا وَتَسِّلِيمًا ۞ مِّنَّالُمُؤَّمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْمَاعَلَهَدُواْ ٱللهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمِمِّن قَضَىٰ غَبَهُ وَمِنْهُم مِّن بَنَظِرٌ وَمَابَدَّ لُواْنَبِدِيلًا ٣ كِيَّجْزِيُّ لَكَةُ ٱلصَّادِقِبِنَ بِصِدِّقِهِمْ وَيُعَذِّبَٱلْمُنَافِقِبِنَ إِن سَنَاءَ أُوۡيَنُوبَ عَلَيْهِمۡ إِنَّاۢ لَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِمًّا۞ وَرَدَّٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُواْخَبُرًا وَكَفَى لَلَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَفِنَالَ وَكَانَ لَلَّهُ قَوِيًّا عَنِهِزًا۞وَأَنزَلَٱلَّذِبنَ ظَلَهَرُوهُم مِّنَّأَهُلِٱلْكِنَبِ مِن صَيَاصِيهِمُ وَقَذَفَ فِي قُلُومِهِمُ ٱلرُّعُبَ فَرِيقًا نَفْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا نَفْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا وَأُوۡرَثُكُم أَرۡضَهُمۡ وَدِيارَهُمۡ وَأَمۡوَالَهُمۡ وَأَرۡضًالَّهُ تَطَعُوهَا وَكَانَٱللَّهُ عَلَى كُلِّشَى ءٍ قَدِيرًا ﴿ يَنَأَبُّهُ النَّبِيُّ قُل ِّلا أَزُوا جِكَ إِن كُننُنَّ نُرِدْنَ ٱلْحَيَاوَةَ

ٱلدُّنْيَا وَزِينَنَهَا فَنَعَالَيْنَأُمَنِّعَكُنَّ وَأُسَرِّحُكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿ وَإِن كُننُنَّ نُرِدْنَا لَلَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّارَا لَآخِرَةَ فَإِنَّا للَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَتِ مِنكُنَّ أَجُرًا عَظِيًا ﴿ يَلِنِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفُ لَهَاٱلْعَنَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللهِ يَسِيرًا ﴿ وَمَنَ يَفُنُ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلُ صَالِحًا نَّوُّنْهَا أَجْرَهَا مَرَّنَابُنِ وَأَعْتَدُنَا لَهَا رِزْقًا كُرِيمًا ﴿ يَانِسَاءَ ٱلنَّبِيِّ لَسَّتُنَّ كُأُحَدِ مِّنَ النِّسَاءَ إِنِ الْفَيْثُنَّ فَلَا نَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ مِرَثُ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُ وَفَا ﴿ وَقَرْنَ فِي بُهُوتِكُنَّ وَلَانَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ ٱلْجَيهِلِيَّةِ ٱلْأُولَىٰ وَأَقِمَّنَّ الصَّلَوٰهُ وَءَانِبِنَ ٱلزَّكُوةَ وَأَطِعَنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذَّهِبَ عَنْكُمُ ٱلرِّجْسَ ٲۿٙڵٲڷڹؖؽؾؚۏ<u>ؽ</u>ؙڟؘۿۣڔڲؙؠ۫ڗۘڟ۫ۿؠڔؖٳ۞ۅۘٲۮ۫ڴۯؽٙڡٙٵؽؙڬٛڮ؋ۣؠڹؙۘۅؾٟڴؽۜڡؚڹ ءَايَتُ اللّهِ وَٱلْحِكُمَةَ إِنَّ اللّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِبرًا ﴿ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسَّلِمَتِ وَٱلْمُؤَمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمَّانِينِينَ وَٱلْقَانِينِينَ وَٱلْقَانِينَاتِ وَٱلصَّادِقِبِي وَٱلصَّادِقَاتِ وَٱلصَّابِرِينَ وَٱلصَّابِرَانِ وَٱلْخَاشِعِبِيَ وَٱلْخَاشِحَاتِ وَٱلْمُنَصَدِّقِبِي وَٱلْمُنَصِدِّ قَاتِ وَٱلصَّيْمِبِي وَالصَّيْمِ الْصَّيْمِ الْ وٱلْحَافِظِبِيَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَافِظَاتِ وَٱلذَّكِرِبِيُّ لِللَّهَ كَيْبِرًا وَٱلذَّاكِرانِ

أُعَدَّاللَّهُ لَهُم مُّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿ وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَمَّرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلَّخِيرَةُ مِنَّ أَمِّرِهِمَّ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ صَلَّ صَلَالًامُّبِينًا ۞ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَكُم ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَٱتَّقِ ٱللَّهَ وَنُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيدٍ وَتَغَنَّدَى ٓ لَنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَغَنَّ لَهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدُمِّنْهَا وَطُرًازَوَّجْنَاكُهَا لِكَيَّ لَا يَكُونَ عَلَيَّ لُمُؤْمِنِينَ حَكَجُ فِي أَزُواج أَدْعِيمَ إِذَا قَضَوْاْمِنْهُنَّ وَطَرّاً وَكَانَأُمُراً للّهِ مَفْعُولًا مَّاكَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَج فِيهَا فَرَضَ اللَّهُ الَّهِ مُسَّنَّةُ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوا اللّ مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمُرُ ٱللَّهِ قَدَرًا مُّقَدُورًا ۞ ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَاكَتِ ٱللَّهِ وَيَغْشَوْنَهُ وَلَا يَغْشُونَ أَحَلًا إِلَّا ٱللَّهُ وَكَفَى بِٱللَّهِ حَسِيبًا ٣ مَّا كَانَ عُحَمَّدُ أَبَآ أَحَدِمِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمُ ٱلنَّبِيَّيِّ وَكَانَ ٱللَّهُ يُكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۞ يَنَأَيُّهَاٱلَّذِينَ ۗ امَنُواٱذْكُرُواٱللَّهَ ذِكْرًا كَيْثِيرًا ﴿ وَسَيِّحُوهُ بُكُرَةً وَأَصِيلًا ﴿ هُوَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَاّ كَتُهُ ليُخْرِجَكُم مِّنَّ لظُّلُمَاتِ إِلَىٰ لنُّورِ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِمًا ﴿ تَحِيَّاتُهُمْ يَوْمَرِيَلْقُوْنَهُ سَلَكُمُ وَأَعَدَّلَهُمُّ أَجُرًاكِرِيمًا ۞ يَتَأْيُّهَاٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۞ وَدَاعِيًّا إِلَى ٱللهِ بِإِذْ نِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا۞ وَيَشِّرِٱلْمُؤَمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَّاللَّهِ فَضَّلَاكِبِيرًا۞ وَلَا تُطِعَ ٱلْكَلْفِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَدَعُ أَذَالهُمْ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ المَنْوَا إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقُنْهُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمُ عَلَيْهِنَّ مِنْعِدَّةٍ تَعُنَّا وَبَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ٤٤ يَكَأَيُّهَاٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَصَّلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ ٱلَّاتِيءَ اتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَامَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَيِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّلَتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَلَتِكَ ٱلَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَٱمۡرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتُ نَفْسَهَا لِلنَّبِيّ إِنَّ أُرَّادَ ٱلنَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِن دُونَا لَمُؤْمِنِينُّ قَدَ عَلِمْنَامَا فَرَضِّنَا عَلِيْهِمْ فِيٓ أَزُّواجِهِمْ وَمَامَلَكَتَّ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلاً يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَبُ وَكَانَا لِلَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ تُرْجِي مَن لَشَاكُ مِنْهُنَّ وَتُعْوِى إِلَيْكَ مَن تَشَاَّهُ وَمَنَّ بِتَغَيَّتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلاجْنَاحَ عَلَيْكَ ذَالِكَ أَدْنَى أَنْ تَقَرَّا غَيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَاءَ اتَّيَنْهُنّ كُلُّهُنَّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُو يِكُمَّ وَكَانَا لَلَّهُ عَلِيمًا حَلِمًا ۞ لَا يَجِلُّ لَكَ ٱلنِّسَآءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزُواجٍ وَلَوْأَعْجَبَكَ حُسَّنُهُنَّ إِلَّا مَامَلَكَتْ بَمِينُكَ وَكَانَا لِلَّهُ عَلَيْكُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا ﴿ يَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ عَامَنُولَ لَاتَدُّخُلُواْ بُيُوتَ ٱلنِّبِيّ إِلَّا أَن يُؤِّذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامِ غَيْرَ ذَلْظِرِينَ إِنلَهُ وَلَكِنَ إِذَا دُعِيتُمْ فَٱدْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَٱنتَشِرُواْ وَلَامُسِّتَتْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَالِكُو كَانَ يُؤَّذِي ٱلنِّبِيَّ فَيَسَـ تَحْي ٥ مِنكُمْ وَٱللَّهُ لَا يَسَتَحَى مِنَ الْحَقِّ وَإِذَاسًا لَّتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَعَالُوهُنَّ مِن وَرَآءِ جِهَابٍ ذَالِكُمِ أَطْهَرُ لِقُالُو يَحُرُو قُلُو بِينٌ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤُذُواْ رَسُولَ ٱللَّهِ وَلَا أَنَّ نَكِحُواْ أَزُّواجَهُ مِنْ بَعْدِ مِعَ أَبَدا إِنَّ ذَالِكُمْ كَانَعِندَاللَّهِ عَظِيمًا ﴿ إِن تُبَدُواْشَيًّا أَوْتُحَفُّوهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَىءِ عَلِيمًا ۞ لَّاجُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِيءَ ابْآبِنَّ وَلَا أَبْنَآبِهِنَّ وَلَا إِخُولِيْهِنَّ وَلَا أَبْنَآءٍ إِخْوَلِيْنَ وَلَا أَبْنَاءِ أَخُواتِهِنَّ وَلَانِسَآءِينَّ وَلَامَا مَلَكَتْ ٲؽ۫ڡڬؠؙؙؿۜٛۏؖٱتَّقِينَٱللَّهَ إِنَّاللَّهَ كَانَعَلَىٰكُ<u>لِّ شَيْءٍ شَه</u>ِيدًا۞إِنَّٱللَّهَ وَمَلَيْكِنَهُ يُصَلُّونَ عَلَى لَنَّبِي يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلَّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسَلِيمًا ٳڹۜٛٱڵۜۜۮؚۑڹۘؽؙۊٝٙۉؙۅؽؘؖڷڵۜۿۅٙۯڛؙۅڶۿؙۅڵؘٙۼڹۿؙۿؙٳڷڵۜۿڣۣٱڵڎؙڹۨؠٵۅۧٲڵٚٲڿڗۊۅٙٲؙٚٙ۠۠۠ٚٚػڐ لَهُمْ عَذَا بًا مُّهِينًا ۞ وَٱلَّذِينَ يُؤُّوذُ وَنَّا لَمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ

مَا ٱكۡ تَسَبُواْ فَقَدِ ٱحۡتَمَا وَابُهۡ تَنَا وَإِثۡمَا مُّبِينًا ۞ يَثَأَيُّهَا ٱلنَّبِّي قُل لِّأْزُواجِكَ وَبِنَا تِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِ تَّ مِن جَلْبِبِمِنَّ ذَالِكَ أَدَنَىٓ أَن يُعۡرَفِّنَ فَلَا يُؤَدَيِّنَ وَكَانَا لللهُ غَفُورًا رَّحِبًا ١٠٠ \* لَين لُّمْ يَنتَهِ ٱلْمُنْ لِفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِمَّرَضٌ وَٱلْمُرْجِفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنْغُرِيَنَاكَ بِهِمْ وَثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَ ٓ إِلَّا فَلِيلًا ۞ مَّلْعُونِينَ أَيِّنَ مَا ثُقِفُوٓا أُخِذُواْ وَقُيِّلُواْ تَقْتِيلًا ۞ سُنَّةُ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوًا مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿ يَسْكُلُكَ ٱلنَّاسُ عَن ٱلسَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِنْدُ لَلَهِ وَمَايُدُ رِيكَ لَعَلَ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴿ إِنَّا لَلَّهَ لَعَنَّا لَكُ فِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمُ سَعِيرًا ﴿ خَالِدِينَ فَهُمَّا أَبَلًا لَّا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۞ يَوْمَ تُقَلِّبُ وُجُوهُهُمْ فِي ٓ لَتَّار يَقُولُونَ يَلَيْتَنَآ أَطَعُنَا ٱللَّهَ وَأَطَعُنَا ٱلرَّسُولَا ۞ وَقَالُواْرَبُّنَاۤ إِنَّآ أَطَعْنَاسَادَتَنَا وَكُبُرَآءَنَا فَأَصَلُّونَاٱلسَّبِيلَاْ ۞ رَبُّنَآءَاتِهِمُ ضِغَفَيْنِ مِنَ الْعَنَابِ وَالْعَنْهُمْ لِعَنَا كِبِيرًا ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَءَاذَوَا مُوسَىٰ فَبَرًّا مُٱللَّهُ مِمَّاقَالُواْ وَكَانَعِنَا لَلَّهِ وَجِهَّا ١٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ۞ يُصَّلِحُ

لَكُمْ أَعُمَلَكُمُ وَيَغْفِرُ لَكُمُ ذُنُوبَكُمُ وَمَن يُطِع اللّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدَّ فَا لَكُمْ أَعْمَلَكُمُ وَمَن يُطِع اللّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدُ فَا نَفَعَ فَا لَا لَهُمَا نَهَ عَلَى السّمَوَاتِ وَاللّا رَضِ فَا نَفَعَ اللّهِ مَا اللّهِ مَلَكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل



بِسَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى لَهُ مَا فِي السَّمَا وَالسَّمَا فِي الرَّحْمُنِ الرَّحِي الْمَحْدُ فِي الْحَمْدُ لِلْهِ الَّذِى لَهُ مَا فِي السَّمَا وَاللَّهُ الرَّحْمُنَ الرَّحْمُ اللَّهُ وَالْمَحْدُ فِي اللَّهُ وَالْمَحْدُ فَي اللَّهُ وَالْمَا يَكُمُ مَا يَلِحُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْتُحُ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُا يَعْنُ مُ فَي اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلِيم وَمَا يَعْنُ مُ عَلِيم وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْم عَلِيم وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ

ٱلَّذِينَ ٤ امَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ أَوْلَآيِكَ لَهُم مَّغُفِرَةٌ وَرزَقٌ كَرِيمُ ۞ وَٱلَّذِينَ سَعَوَّ فِي ءَايَلِتَنَامُعَاجِزِينَ أَوْلَتِهِكَ لَهُمْ عَذَابُ صِّن يِّجْزِأَلِيمُ ۞ وَيَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ ٱلَّذِي أُنزلَ إِلَيْكَ مِن رِّبِّكَ هُوَٱلْحَقَّ وَيَهْدِيَ إِلَى صِرَاطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلْنَدُ لُكُمْ عَلَىٰ رَجُلِ يُنَبِّئُكُمْ إِذَامُزِّقَتُ يُؤكُّلُ مُمَزَّفِ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ ﴿ أَفْتَرَىٰ عَلَى لَلَّهِ كَذِبًا أُم بِهِ حِنَّهُ ۖ بَلِّ لَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا لَا خُرَةٍ فْٱلْعَذَابِ وَٱلضَّلَالِٱلْبَعِيدِ ۞ أَفَامُ يَرَوُا إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيَّدِ بِهِمْ وَمَاخَلْفَهُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِن لَشَا نَخْسِفْ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْنُسُقِطُ عَلَيْهِمَ كِسَفًامِّنَّ السَّمَآءِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ۞ \* وَلَقَدَّ عَانَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضَّالَّا يَكِجِبَالُ أُوِّبِي مَعَهُ وَٱلطَّلِيُّ وَٱلطَّلِيُّ وَٱلنَّالَهُ ٱلْحَدِيدَ اَنْ عُمَلَ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرُ فِي ٱلسَّرْدِ وَٱعُمَالُواْ صَلِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴿ وَلِسُلَمْ كَنَّ ٱلرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهُرُ وَرَوَا حُهَا شَهْرُ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ ٱلْقِطْرِ وَمِنَ آجِيِّ مَن يَعْمَلُ بَهِنَ يَدَيْهِ بِإِذَّ نِ رَبِّهِ وَهُن يَزِغُ مِنْهُمُ عَنَّا مُرِنَا نُذِقَهُ مِنْ عَلَابِ ٱلسَّعِيرِ اليَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَآءُ مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانِ كُالْجَوَابِ وَقُدُورِ رَّاسِيكَتٍ

اعْمَلُوٓاْءَالَدَاوُودَشُكُراً وَقَلِيلُ مِّنْ عِبَادِي ٱلشَّكُورُ فَلَمَّا قَضَيْنَاعَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَادَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ ٓ إِلَّادَ ٱبَّةُ ٱلْأَرِّضِ تَأْكُلُ مِنسَأْتَهُ فَلَمَّا خَرَّتَبَيَّنتِ أَلْحِنَّ أَن لَوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَالَبِثُواْ فِيُّ لَعَنَابِٱلْمُهِينِ ۞ لَقَدُ كَانَ لِسَبَإِ فِي مَسْكَنِهِمْ ءَايَةٌ جَنَّنَا بِعَن يَمِينِ وَشِمَا لِّ كُلُواْمِن رِّزُقِ رَبِّكُمْ وَٱشْكُرُواْ لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورُ ۞ فَأَغْرَ ضُواْفَأَرْسَلْنَاعَلَيْهُ مْسَيْلَ ٱلْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُم بِحِنَّاتَيْهِمْ جَنَّتَيْنَ ذَوَاتَى أَكُلِ خَمْطٍ وَأَثْلِ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرِقَلِيلِ آ ذَالِكَ جَزَيْنَاهُم بِمَاكُفَرُواْ وَهَلْنُحَانِيٓ إِلَّا ٱلْكَفُورَ۞ وَجَعَلْنَا بَبْهُمْ وَبَبْنَ ٱلْقُرِي ٱلَّتِي بَلِكُنَا فِهَا قُرَى ظَلِهِ مَ أَوَفَدَّ زَنَا فِهَا ٱلسَّيْرَ سِيرُواْ فِهَا لَيَا لِيَ وَأَيَّامًا ءَامِنِينَ ۞ فَقَالُواْ رَبُّنَا بَعِدُ بَيْنَأْسُفَا رِنَا وَظَـكُمُوٓاْ أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلَّنَاهُمُ أَحَادِيثَ وَمَزَّقَنَاهُمُ كُلُّهُمَزَّقَ إِنَّ فِي ذَالِكَ لْأَيَاتِ لِّكُلِّ صَبَّارِشَّكُورِ ۞ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَٱتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًامِّنَّا لَمُؤْمِنِينَ۞ وَمَاكَانَ لَهُ عَلِيْمٍ مِّنسُلْطَينِ ٳؙؚۜڵٳڹۜۼؖڶٙڡؚٙڡؘڹؠؙۊٞڡؚڽؙؠۣٱڵٲڿۯ؋ڡۣڝۜۜڹۿۅٙڡؚڹؖٵڣۣۺٙڮؖؖۏٙڒۘؠ۠ڬعؘڬؽػؙڵۣ شَى عِ حَفِيظٌ ﴿ قُلِ أَدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُو يَ للَّهِ لَا يَمْلِكُونَ

مِثْقَالَ ذَرَّةِ فِيَّ لسَّمَوَاتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَالَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرَكِ وَمَالَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرِ ﴿ وَلَا تَنفَحُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندَهُ وَإِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّىٰ إِذَافُرِيِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمِّ قَالُواْ ٱلْحَقُّ وَهُوَ ٱلْحَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ۞ \* قُلْمَنيَزُزُقُكُم مِّنَ السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِٱللَّهُ وَإِنَّا أَوَ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًّى أَوْ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ۞ قُل َّلا تُسْتَالُونَ عَمَّآ أَجْرَمْنَا وَلَانُسْنَاكُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۞ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْنَحُ بَبْنَا بِٱلْحَقّ وَهُوَّالْفَتَّاحُ ٱلْعَلِيمُ۞ قُلْأَرُونِيَ ٱلَّذِينَ أَلْحَقَّنُم بِهِ مِشُرَكَاءَ كُلَّا بَلْهُوَٱللَّهُٱلْعَزِبُ ٱلْعَرِبُ ٱلْعَكِيمُ ۞ وَمَآأَرُسَلْنَكَ إِلَّا كَآفَّةُ لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَاكِنَّ أَكُتُرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَلَاا ٱلْوَعْدُ إِن كُننُةُ صَلِدِقِينَ ۞ قُللَّكُم مِّيعَادُ يَوْمِ لَّا نَسَّتَ خِرُونَ عَنَّهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقَدِمُونَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن نَّوُّمِنَ مِهَاذَا ٱلْقُرُّءَانِ وَلَا بِٱلَّذِي بَبْنَ يَدَيُّهِ وَلَوْتَرَكَّ إِذِ ٱلظَّلِلمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَرَبِّهِمْ بَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ ٱلْقَوَّلَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ ٱسَّتُضَعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسَّتَكَبَرُواْ لَوْلَآ أَنتُهِ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ۞ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكَبَرُواْ للَّذِينَ السُّتُصَّعِفُواْ أَنَحُنُ صَدَدُنكُمْ عَنِ ٱلْهُدَىٰ بَعُدَ إِذْ جَاءَكُمْ

بَلَكُننُم يُجْرِمِبنَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِبنَا سَتُضِّعِفُواْ لِلَّذِينَ السَّكَّبَرُواْ بَلْ مَكُرُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُ وِيَنَا أَن يُكَفُرَ بِٱللَّهِ وَنَجَعَلَ لَهُ وَأَنَدَادًا وَأَسَرُّواْ ٱلنَّكَامَةَ لَمَّا رَأَوْا ٱلْعَذَابَ وَجَعَلْنَا ٱلْأَغْلَالَ فِي أَغْنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلَيُجِزَوْنَ إِلَّامَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَمَاۤ أَرۡسَلۡنَا فِي قَرۡيَةِ مِّن نَّذِيرِ إِلَّا قَالَ مُتَّرَفُوهَآ إِنَّابِمَآ أَرْسِلْتُم بِهِ ِكَلِفِرُونَ ۞ وَقَالُواْنَعُنُ أَكُثَرُ أُمُّوالَّا وَأَوْلَالًا وَمَانَحُنُ بِمُعَدَّبِهِنَ۞ قُلَّ إِنَّ رَبِّي بَيْسُطُ ٱلرِّزُقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِكُنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَاۤ أَمُوالُكُمْ وَلَآ أَوۡلَادُكُم بِٱلَّتِى تُفَرِّبُكُم عِندَنَا زُلۡفَى ٓ إِلَّا مَنۡءَ امَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأَوْلَيْكِ لَهُمْ جَزَاءُ ٱلصِّعْفِ بِمَاعَ لُواْ وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ عَامِنُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ بَسْعَوِّنَ فِي ءَايَكِنِنَامُ عَلِجِزِينَ أَوْلَيْهِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحَّضِّرُونَ اللهُ قُلْ إِنَّ رَبِّي بَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَوَيَقَّدِ رُلَهُ وَمَا ال أَنْفَقَّنُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُغُلِفُهُ وَهُوَخَيْرُالرَّا زِقِبنَ ﴿ وَيُومَ يَعُثُرُهُمُ جَهِيعًاثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَيِكُةِ أَهَلُؤُلاَّءِ إِيَّاكُمْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ۞ قَالُواْ سُبْحَلنَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَامِن دُونِهِ مَ بَلِّ كَانُواْ يَعَّبُدُونَ ٱلْجِنَّ ٱكْثَرُهُم بِهِم مُّوَّمِنُونَ ۞ فَٱلْيُوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ نَّفْعًا وَلَاضَرَّا

وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُولْ ذُوقُواْ عَنَابَ النَّارِ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿ وَإِذَا نُتَّلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَكُنَّا بَيِّنَتٍ قَالُواْمَا هَلَاَّ إِلَّا رَجُلُ يُرِيدُ أَن يَصُدُّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآ قُكُمْ وَقَالُواْمَا هَلَنَآ إِلَّاۤ إِفَّكُ مُّفْتَرِّي وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ إِنَّ هَانَآ إِلَّا سِحُرُمُّيبِنُّ ﴿ وَمَآءَانَيْنَاهُم مِّنَكُتُبِ يَدُّرُسُونَ اوَمَا أَرْسَلُنَا إِلَيَّهِ مِ قَبِّلَكَ مِن نَّذِيرِ ۞ وَكُذِّبَ ٱلَّذِينَمِن قَبِّلِهِمْ وَمَا بَلَغُواْ مِعْشَا رَمَآءَ اتَيْنَاهُمُ فَكَذَّ بُواْرُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ كِيرِ ٤٠٠ قُلُ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُواْ لِلَّهِ مَتَّنَى <u>وَفُرَا دَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُ وَاْ مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ إِنَّ هُوَ إِلَّا نَذِيرُّ لَّكُم</u> بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدٍ ۞ قُلْ مَاسَأَ لَتُكُم مِّنَّا جُرفَهُ وَلَكُمُّ إِنَّ أُجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ لَلَّهِ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ۞ قُلَّ إِنَّ رَبِّي يَقَذِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ قُلْجَاءَ ٱلْحَقُّ وَمَا يُبِدِئُ ٱلْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ ۞ قُلِّ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِي وَإِن ٱهْنَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِيٓ إِنَّ رَبِّيَ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ۞ وَلَوْتَرَىۤ إِذَّ فَزِعُواْ فَلَا فَوْتَ وَأَخِذُواْمِن مَّكَانِ قَرِيبِ ﴿ وَقَالُوْاءَ امَنَّا بِهِ وَأَنَّى لَهُمُ ٱلنَّنَا وُشُ مِن مَّكَانِ بَعِيدِ ﴿ وَقَدْ كَفَرُواْ بِهِ مِن قَبْلُ وَيَقَذِ فُونَ بِٱلْغَيْب

مِن مَّكَانِ بَعِيدِ ﴿ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيِّنَ مَايَشَّتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشِّيَاعِهِم مِّن قَبَلُ إِنَّهُم كَانُواْ فِي شَكِّي مُّرِيبٍ ۞



بِسَ لَيْلَهُ ٱلرَّحْلِنَ لَرَّحِي مِ

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَلُواتِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِلِ ٱلْمَكَيِكَةِ رُسُالًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَّتَٰنَى وَثُلَتَ وَرُبِكَعَ يَزِيدُ فِي ٱلْخَلْقِ مَا يَشَآعُ إِنَّ ٱللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرُ مَّا يَفْتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَامُ مُسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلاَمُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ وَهُوَ ٱلْعَن بِزُالْكِكِيمُ ﴿ يَنَأْيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱذْكُرُو أَنِحْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلَ مِنْ خَلِقِ غَيْرُ ٱللَّهِ يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءَوَٱلْأَرَّضِ لَآ إِلَهَ إِلَّاهُوَ فَأَنَّا ثُوَّ فَكُونَ ﴿ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدَّكُذِّبَتُ رُسُلٌ مِّن قَبَلِكَ وَإِلَىٰ اللهِ تُرْجَحُ الْأَمُورُ ۞ يَكَأَيُّهُ ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقُّ فَالْاتَخُرَّنَّكُمْ ٱلْحِيَافُةُ ٱلدُّنِّيا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ۞ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَٱتَّغِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدِّعُواْ حِزْبَهُ لِيكُونُواْمِنَ أَصْحَبِ ٱلسِّعِيرِ ۞ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمَّ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعِمُ لُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغُفِرَةٌ وَأَجْرُكُبِيرٌ اَفْمَن زُيِّنَ لَهُ مُوَء عَمَلِهِ فَرَء الْهُ حَسَنَا فَإِنَّ ٱللَّهَ يُصِن لُمَن يَشَآءُ وَيَهُدِى مَن يَشَآءُ فَلَا تَذْهَبُ نَفْسُكَ عَلَيْمٌ حَسَرَاتٍ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِمَا يَصَّنَعُونَ ﴿ وَاللَّهُ ٱلَّذِيَّ أَرْسَلَ ٱلرِّيكَ فَتُشِيرُسَحَابًا فَسُقَٰنَاهُ إِلَىٰ بَلَدِمِّيِّتِ فَأَحْيَبُنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَغْدَمَوْتَهَاكَذَالِكَ ٱلنُّشُورُ ۞ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَامُ ٱلطَّبِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّلِحُ يَرْفَعُهُ وَٱلَّذِينَ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيِّعَانِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ وَمَكُواْ وُلَآمِكَ هُوَيَبُورُ ۞ وَٱللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطُفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمُ أَزُواجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنَّ أَنثَىٰ وَلا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرِ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ } إِلَّا فِي كِنَابِ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى أُلَّهِ يَسِيرُ ۞ وَمَا يَسْتَوِي ٱلْبَحْرَانِ هَاذَا عَذَّبُ فُرَاتُ سَآبِغُ شَرَابُهُ وَهَانَا مِلْحُ أَجَاجُ وَمِن كُلَّ تَأْكُلُونَ لَحْمَاطَرِبًا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً نُلْبَسُونَمَّا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَلِتَبْتَغُواْمِن فَصَلِهِ وَلَعَلَّكُمُ تَشَكُّرُونَ ﴿ يُولِحُ ٱلَّيْلَ فِٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَا للتَّمْسَ وَٱلْقَمَرَكُلُّ

يَجْرِي لِأَجَلِمُّسَمَّى ۚ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَايَمُلِكُونَ مِن قِطْمِير ﴿ إِن تَدْعُوهُمُ لَا يَسْمَعُواْ دُعَاءَكُمْ وَلُوسِمِعُواْ مَا ٱسْتَجَابُواْ لَكُمْ وَيَوْمَ ٱلَّقِيكَمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرِ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنتُهُ ٱلْفُقَرَاءُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ هُوَٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ۞إِن يَشَأْ يُذُهِبُكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ ۞ وَمَا ذَ لِكَ عَلَى لَلَّهِ بِعَزِيزِ ﴿ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزُرَأَخُرَى وَإِن تَدْعُ مُثَفَلَةٌ ٳڮٙڿڸۿٳڵٳؽؙڂٞڸٙڡۣڹ۫ۿؙۺؘؽ۫ٷۅڶۅٞػٳؽؘۮٳڨؙۯۥؽڗؖٳؚڹۜڡٵڹٛڹۮؚۯ۠ٱڵؚۜۮۑڹؘۼؗۺۅٞڹ رَبُّهُم بِٱلْغَيْبِ وَأَقَامُواْٱلصَّلَوْةَ وَمَنْ تَزُّكِي فَإِنَّمَا يَتَزَكِّي لِنَفْسِةٍ ، وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ۞ وَمَا يَسَّتُوى ٱلْأَعْمَى وَٱلْبَصِيرُ ۞ وَلَا ٱلظَّلُمَاتُ وَلَا ٱلنُّورُ وَلَا ٱلظِّلُّ وَلَا ٱلْحَرُورُ ۞ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَحْيَاءُ وَلَا ٱلْأُمُواتُ إِنَّاللَّهُ لِيُسْمِعُ مَن لِيتَآءُ وَمَآأَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي ٱلْقُبُورِ ﴿ ٳڹؖٲؙۜٮؘؾٳ۪ٚۜؖ؇ٮؘۮؚۑۯڞٳؚؾۜٛٲؙۯڛڶڹڮٵؚۘٳڵڂۊۣۜؠۺؚۑۯٵۅؘڹۮؚۑۯؖٳۅؘٳڹڡؚۨڹ۠ٲ۠ڡۜۊٟ إِلَّا خَلَافِهَا نَذِيرُ ۞ وَإِن كُلَّذِّ بُوكَ فَقَدَّكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ وَبِٱلزَّبُرِ وَبِٱلْكِتَابِ الْمُنِيرِ ثُمَّا أَخَذَ تُ ٱلَّذِينَ كُفُرُواْ فَكُنِّفَكَانَ كِيرِ اللَّهِ اللَّهِ مَرَأَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَابِهِ تَمَرَاتِ مُعْتَلِفًا أَلُوانُهَأُ وَمِنَالِجِبَالِجُدَدُ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْنَافُ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُسُودُ ﴿ وَمِنَّالَتَّاسِ وَٱلدَّوَآبِ وَٱلْأَنْعَامِ مُغْتَلِفٌ أَلُوانُهُ كَذَالِكَ إِنَّمَا يَغْشَى لَّلَهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَ لَوُلَّ إِنَّ ٱللَّهَ عَنْ يُزْعَفُورُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتَّكُونَ كِتَكَبَّ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّكُوةَ وَأَنفَقُواْمِمَّارَزَقُنَاهُمْ سِرَّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ۞ اليُوَفِّيَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَصَّلِحٍ إِنَّهُ عَفُورٌ شَكُورٌ ٣ وَٱلَّذِيَ أُوَّحَيَّنَاۤ إِلَيْكَ مِنَّ لُكِتَكِ هُوٓ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًالِّمَا بَيْنَ يَدَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِ لِخَبِيرُ بَصِيرُ ۞ ثُمَّ أُوِّرَثَنَا ٱلْكِتَبَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمُّ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّفَّتَصِدٌ وَمِنْهُمْ مَسَابِقُ بِٱلْخَيْرَاتِ بِإِذِّنِ ٱللَّهِ ذَالِكَ هُوَالْفَضَّلُ ٱلْكَبِيرُ ﴿ جَنَّاتُ عَدْنِ يَدُّخُلُونَ ايُحَلَّوْنَ فِيهَامِنَّ أَسَاوِ رَمِن ذَهَبِ وَلُوُّلُوً اوَلِبَاسُهُمُ فِيهَا حَرِيرُ وَقَالُواْ ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَذُهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورُ شَكُورُ إِلَى اللَّذِي أَحَلَّنَا دَاراً لَهُ قَامَةٍ مِن فَضْلِهِ إِلَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبُ وَلَا يَمَسُّنَافِهَا لُغُوبُ ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ نَارُجَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَبْهِمْ فَيَمُوتُواْ وَلَا يُخَفَّقُ عَنْهُم مِّنَّ عَذَابِهَا كَذَالِكَ نَجُزي كُلِّكُفُورِ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبُّنَآ أَخْرِخَنَانَعُمِلُ صَالِحًا غَيْرِ ٱلَّذِي كُنَّانَعُمَلْ أَوَلَمُ نُعَمِّرُكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ ٱلتِّذِيْرُ فَذُوقُواْ فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن تَصِيرِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ ٱلسَّمَلُورَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِنَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ هُوَٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَابِفَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن كَفَرَفَعَلَيْهِ كُفنُرُهُۥ وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَلِفِرِينَ كُفُرُهُمَ عِندَرَيِّهُمْ إِلَّامَقُتَّا وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَافِرِينَ كُفُرُهُمْ إِلَّاخَسَارًا ۞ قُلَّ ٲ۫ۯؘٷؚؽؖؾؙؗؠٞۺؙڒۘڲؙٲٷؙۘۘڲؙؠۯؙٱڵؚۜۮؚؽڗؘؾۮۘڠؙۅڹٙڡڹۮۅڹٱڛۜڡؚٲۯ۠ۅڹۣ؞ڡٵۮٳڿڶڡؙٞۅ۠ٳ مِنَ لَأَرْضِ أَمْلَهُمْ شِرُّكُ فِي السَّمَاوَاتِ أَمْءَ اتَيْنَكُهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَتِ مِّنَّهُ بَلِّ إِن يَعِدُ ٱلظُّلِامُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّاغُرُورًا \* إِنَّاللَّهُ يُمْسِكُ ٱلسَّمَلُواتِ وَٱلْأَرُّضَ أَن تَزُولًا وَلَبِن زَالَتَ إِنَّ أَمْسَكُهُمَامِنَ أَحَدِمِّنَ بَعْدِمِ ﴿ إِنَّهُ كَانَحَلِيمًا غَفُورًا ١٠ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهَّدَ أَيُّمَانِهِمْ لَبِن جَاءَهُمْ نَذِيرُلِّيكُونُنَّ أَهَّدَىٰ مِنَّ إِحْدَى ٱلْأَمُّمِ فَلَمَّاجَآءَ هُمَّ نَذِيرُمَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ١٠٠ ٱسْتِكْبَارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكْرَ ٱلسَّيِّي وَلَا بَحِيقُ ٱلْمَكْرُ ٱلسَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلَ يَنظُرُونَ إِلَّاسُنَّتَ ٱلْأَوَّلِينَ فَلَن تِجِدَلِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَبِّدِيلًا وَلَن يَجِدَ السُنَّتَ اللهِ تَعُويلًا ﴿ أَوَلَمْ يَسِيرُ وَأَفِي ٓ لَأَرْضِ فَيَنظُرُ وَأَكَيْفَ كَانَعْلِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِهِمْ وَكَانُوٓ الْأَشَدَ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعُجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي السَّمَلُورَتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا وَلَوْ يُؤَاخِنُ أَلَّهُ ٱلنَّاسَ بِمَاكُسَبُواْمَا نَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَامِن دَابَّةٍ وَلَكِين بُؤَخِّرُهُمُ إِلَىٓ أَجَلِ مُّسَعِّى فَإِذَاجَآءَ أَجَاهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا۞ الاآية مع فعدية المرابعة المر بِسَ الْكِلَهُ الرَّحْمِنَ الرَّحِي مِ يَسَ ۞ وَٱلْقُرُّءَ انِٱلْحَكِيمِ ۞ إِنَّكَ لَمِنَّ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسَتَقِيمِ۞ تَنزِيلَٱلۡعَزِيزَٱلرَّحِيمِ۞لِتُنذِرَقَوَّمَامَّٱأَنذِرَءَابَآؤُهُمَ فَهُمْ غَلْفِلُونَ ۞ لَقَدُ حَقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَيْ ٱلَّثَرِهِمْ فَهُمَّ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَغْنَقِهِمَّ أَغَلَاكُ فَهِيَ إِلَىٰ ٱلْأَذَّقَانِ فَهُمرُّمُقَّمَحُونَ ۞ وَجَعَلْنَامِنَ بَيْنِ أَيُدِ بِهِوْ سَكًّا وَمِنْ خَلْفِهِ وْسَكًّا فَأَغَّشَيْنَ هُمْ فَهُمّ لَا يُبْصِرُونَ ۞ وَسَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمَّ أُمِّلُمْ تُنذِرُهُمْ لا

الْبُوَّمِنُونَ ۞إِنَّمَانُنذِ رُمَنِ أَتَّبَعَ ٱلذِّكْرَ وَخَشِى ٱلرَّحْمَلَ بِٱلْغَيْبِ

فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرِكُرِيمٍ ۞ إِنَّا نَعُنُ نُحِّيًّا لَمَوْتِكَ وَنَكْنُبُ مَاقَدَّمُواْ وَءَاتَارَهُمْ وَكُلُّ شَيْءٍ أَخْصَيْنَاهُ فِي إِمَامِرِهُبِينِ ﴿ وَأُضَّرِبُّ لَهُم مُّثَالًا أَصَّحَابَ ٱلْقَرْيَةِ إِذْ جَآءَ هَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ إِذْ أَرْسَلْنَ ٓ إِلَيْهِمُ ٱتَّنَيِّن فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزُنَا بِثَالِثِ فَقَالُوٓاْ إِنَّاۤ إِلَّكُم مُّرْسَلُونَ ۞ قَالُواْمَآأَنَكُمْ إِلَّا يَشَرُّمِّ تَلُنَا وَمَآأَنزَلَٱلرَّحْمَنُ مِن شَيءٍ إِنَّ أَنتُمْ إِلَّا تُكِذِبُونَ۞ قَالُواْرَبُّنَا يَعَامُ إِنَّا إِلَيُكُمِّ لَمُرْسَلُونَ۞ وَمَاعَلَيْنَا إِلَّا ٱلْبَلَاغُ ٱلْمُبِينُ ۞ قَالُوٓاْ إِنَّا تَطَيِّرُنَا بِكُمْ لَبِن لَّمْ تَننَهُواْ لَنَرِّجُمَنَّكُمُ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّاعَنَابُ أَلِيمُ ۞ قَالُواْطَنَ رِكُومٌ مَعَكُمُ أَبِن ذُكِّرتُمْ بَلَّ أَننُمْ قَوْمُمُّ مُّسْرِفُونَ ﴿ وَجَاءَمِنَ أَقْصَا ٱلَّمَدِينَةِ رَجُلُ يَسْعَى قَالَ يَلْقَوُمِ ٱنْبِعُوا ٱلْمُرْسِلِينَ ۞ ٱنَّبِعُواْمَن لَّا يَسْكَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُّهَّتَدُونَ ﴿ وَمَالِيَ لَا أَعَبُدُ ٱلَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ نُرْجَعُونَ ﴿ ءَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ ٤ عَالِهَةً إِن يُرِدُ نِ ٱلرَّحْمَلُ بِضُرِّ لَأَنْغُنِ عَنِي شَفَاعَتُهُمَ شَيْعًا وَلَا يُنقِذُونِ ﴿ إِنِّي إِذًا لَّفِي ضَلَالِ مُّبِينِ ﴿ إِنِّي عَامَنتُ بِرَيِّكُمْ فَأَسَّمَعُونِ۞ قِيلُ دُخُلَّ لُجَنَّةً قَالَ يَلَيْتَ فَوْمِي يَعْلَمُونَ ۞ بِمَا غَفَرَلِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَّالُمُكْرِمِينَ ﴿ \* وَمَأَأْنَزُلْنَاعَلَى قَوْمِهِ

مِنُ بَعْدِهِ مِنجُندِ مِّنُ السَّمَآءِ وَمَاكُنَّا مُنزِلِينَ ﴿ إِن كَانَتْ إِلَّا صَعْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمِّ خَلِمِدُونَ ﴿ يَكَمُسَرَّةً عَلَى الْعِبَادِمَا يَأْنِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِ يَسَّنَهُ زِءُونَ ﴿ أَلَمْ يَرَوْاْكُمْ أَهَلَكُنَا قَبَّلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِأَنَّهُمْ إِلَيْهِمِّ لِآيرَجِعُونَ۞ وَإِنكُلُّالَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُعْضَرُونَ ﴿ وَوَايَةٌ لَّهُمُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْتَةُ أَحْيَبْنَاهَا وَأَخْرَجْنَامِنْهَا حَبَّا فَمِنَّهُ يَأْكُلُونَ ﴿ وَجَعَلْنَافِهِ اجَنَّاتِ مِّن نِّخِيلِ وَأَعْنَابِ وَفَجِّنَا فِهَامِنَّ لَعُيُونِ ۞ لِيَأْكُلُواْمِن ثَمَرِهِ وَمَاعَمِلَتُهُ أَيْدِيهِمُّ أَفَلاَ يَشَكُرُونَ۞ سُبُحَانَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزُّواَجَ كُلُّهَا مِمَّا نُنْبِتُٱلْأَرْضُ وَمِنَّأَ نَفُسِهِمَّ وَمِمَّا لَا يَعَلَمُونَ ﴿ وَءَايَةُ لَّهُمُ ٱلَّيْلُ نَسَّلَخُ مِنَّهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَاهُم مُّ ظَلِمُونَ ۞ وَٱلشَّمْسُ نَجْرى لِمُسْتَقَرِّلُهَا ۚ ذَالِكَ نَفْدِ بِرُٱلْعَزِيزِٱلْعَلِيمِ ﴿ وَٱلْقَمَرَ قَدَّرْنَكُ مَنَازِلَ حَنَّى عَادَكَٱلْعُرُونِ ٱلْقَدِيمِ ﴿ لَا ٱلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَن تُدُركَ ٱلْقَمَرَ وَلَا ٱلَّيْلُسَابِقُ ٱلنَّهَارِ وَكُلَّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ۞ وَءَايَةٌ لَّهُمَّ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّنَهُمْ فِي ٱلفُلَكِ ٱلْمَشَّحُونِ ١٠٠ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّنْلِهِ مَا يَرُكُبُونَ ١٠٠ وَإِن نَّشَأَنْغَرِقَهُ وَفَلاصَرِيخَ لَهُمْ وَلَاهُم يُنقَذُونَ ﴿ إِلَّارَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَلَّا

إِلَىٰ حِينِ ٤٤ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ أَتَّفُواْ مَا بَيْنَأْيَدِ يَكُرُ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ نُرُّحَمُونَ ۞ وَمَا تَأْنِيهِم مِّنَ اَيَةٍ مِّنَ اَيَةٍ مِّنَ اَيَتِ رَبِّمُم إِلَّا كَانُواْعَنَّهَا مُعْرِضِبِنَ۞ وَإِذَاقِيلَ لَهُمَّ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالَٱلَّذِبِنَكَفَرُواْ لِلَّذِبِنَءَامَنُوَاْ أَنُطُعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ ٱللَّهُ أَطْعَمَهُ ۚ إِنَّا نِثُمَ إِلَّا فِي ضَكَ لِ مُّبِبِنِ۞ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَانَا ٱلْوَعُدُ إِن كُنتُمُّ صَلِدِ قِينَ۞مَا بَنظُرُونَ إِلَّاصَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُ هُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ١٤ فَلَا بَسَتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ۞ وَنُفِخَ فِيَّ الصُّورِ فَإِذَاهُم مِّنَا لَأَجْمَا شِإِلَىٰ رَبِّهِم يَنسِلُونَ ۞ قَالُواْ يَلْوَيْلَنَامَنَ بَعَثَنَامِن مِّرَّقَدِنَّا هَا نَامَا وَعَذَالُرِّحْمَانُ وَصَدَقَا لَمُرْسَلُونَ ﴿ إِن كَانَتُ إِلَّاصَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُوْ جَمِيعُ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ۞ فَٱلْيَوْمَ لَانْظُامُ نَفُّسُ شَيًّا وَلَا تُحِنَّرُونَ إِلَّا مَاكُنتُمُ تَعْمَلُونَ ۞ إِنَّا أَصِّحَابَ ٱلَّجَنَّةِ الَّبُوِّمَ فِي شُغُلِ فَلَكِهُونَ ۞ هُرُوَأَزُوَاجُهُمَّ فِيظِلَالِ عَلَى ٱلْأَرَابِكِ مُتَّكُونَ ۞ لَهُمْ فِهِ افْكِهَةً وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ ۞ سَلَكُ قُولًامِّن رَّبِّ رَّحِيمِ۞ وَٱمَّتَازُواْ ٱلْبُوْمَ أَيُّهَاٱلْمُجُرِمُونَ۞ \* أَلَمْ أَعْهَدً إِلْيَّكُمِّ يَكِبِنِي عَادَمَأَن لَانَعَبُدُواْ ٱلشَّيَّطَنَ إِنَّهُ لِكُمْ عَدُوُّمُّيِنُ ۞

وَأَنَّاعُبُدُونَ هَلَا صِرَاطٌ مُّسَّتَفِيمٌ ۞ وَلَقَدْأَضَلَّ مِنكُمْ حِيلًا كَتْبِرًا أَفَامً تَكُونُواْتَعَقِلُونَ ۞ هَلذِهِ جَهَنَّمُ ٱلَّتِيكُنْمُ نُوعَدُونَ ۞ ٱصَّلَوْهَا ٱلْيُوْمَ بِمَاكُننُمُ تَكُفُرُونَ۞ٱلْيُوْمَ نَخْتِمُ عَلَيْ أَفُواهِهِمُ وَتُكَلِّمُنَآ أَيْدِيهِمُ وَتَشَهَّدُ أَرَّحُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ وَلَوْنَشَآءُ لَطَمَسْنَاعَلَىٰ أَعَيْنِهِمْ فَٱسَّتَبَقُوا ٱلصِّرَاطَ فَأَنَّى مُبْصِرُونَ ۞ وَلَوِّ نَشَاءُ لَمَسَخَّنَاهُمْ عَلَى مَكَانِلِهِمْ فَمَا ٱسَّتَطَاعُواْمُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ وَمَن نُعُمِّرٌهُ نُنكِّسَهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلا يَعْقِلُونَ ﴿ وَمَاعَلَّمَن اللهُ وَمَاعَلَّمَن اللهُ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَم اللهُ وَمَا عَلَم اللهُ عَلَم اللّهُ عَلَم اللهُ عَلَم الم اللهُ عَلَم اللّهُ عَلَم عَلَم عَل ٱلشَّعْرَوَمَا يَنْبَغِيلَهُ ۗ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرُ ۗ وَقُرَّءَانُ مُّبِبِنُ ۞ لِّيُنذِرَمَن كَانَحَيًّا وَيَحِقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَلِفِرِينَ۞ أُوَلَمَّ بِرَوْا أَنَّا خَلَقَّنَا لَهُم مِّمَّاعَمِلَتَّ أَيْدِينَا أَنْعَلَمَا فَهُولَهَا مَالِكُونَ۞ وَذَلَّانُكَهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنَّهَا يَأْكُلُونَ ﴿ وَلَهُمْ فِبِهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُّ أَفَ لَا يَشُّكُرُونَ ﴿ وَٱتَّخَذُواْمِن دُونَاللَّهِ ءَالِهَةً لَّحَلَّهُمُّ يُنصَرُونَ ۞ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندُ يُحْضَرُونَ ۞ فَلاَ يَحْزُنكُ قَوْلُهُمْ إِنَّانَعًاكُمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعُلِنُونَ ۞ أَوَلَمْ يَرَٱلْإِسْلَنُ أَنَّا خَلَقْنَكُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِىَ خَلِّقَةُ

قَالَمَن يُحْيِ ٱلْعِظَامَ وَهِي رَمِيمُ ﴿ قُلْ يُحْدِيهِا ٱلَّذِيَّ أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقِ عَلِيمُ ۞ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلشَّجَرِ ٱلْأَخْضَر نَارًا فَإِذَآ أَنَنُم مِّنَهُ تُوقِدُونَ۞أُولَيْسَ لِّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَكِ وَٱلْأَرْضَ بِقَلِدِرِعَلَىٓ أَن يَخُلُقَ مِثَّلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَٱلْخَلِّوُٱلْعَلِيمُ۞ إِنَّمَآ أُمِّرُهُۥ إِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ۞ فَسُبْحَلنَ أَلَّذِي بِيَدِهِ مِلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيَّهِ تُرْجَعُونَ ٣ المستورة السيافا بمكينة (V) مستورة السيافا بمكينة (V) مستورة السيافا بمكينة المكان ال بِسَ لَللَّهُ الرَّحْمِنَ لرَّحِي مِ وَٱلصَّلَقَاتِ صَفًّا ۞ فَٱلزَّاجِرَاتِ زَجُّرًا ۞ فَٱلتَّالِيكَةِ ذِكْرًا ۞ إِنَّ إِلَاهَكُمْ لَوَاحِدُ ۞ رَّبُ ٱلسَّمَلُواتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ ٱلْمَشَارِقِ۞إِنَّازَيُّنَّاٱلسَّمَآءَٱلدُّنْيَابِزِينَةٍٱلْكُوَاكِبِ۞ وَحِفَّظًا مِّن كُلِّ شَيْطَنِ مَّارِدِ ﴿ لَا يَسَّمَّ عُونَ إِلَى ٱلْمَالِا ٱلْأَعَلَى وَيُقَذَّ فُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ ﴿ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ ﴿ إِلَّا مَنْ خَطِفَ

ٱلْخَطْفَةَ فَأَنْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ۞ فَٱسَّتَفْنِمُ أَهُمُ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِصَّنَّ

خَلَقًنَأْ إِنَّا خَلَقًنَاهُم مِّن طِينِ لَّازِيرِ ﴿ بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَوُونَ ﴿ وَإِذَا ذُكِّرُ واللاينَذُكُرُونَ ﴿ وَإِذَا رَأَوْاءَ ايَّةً يَسْتَسْخِرُونَ ﴿ وَقَا لُوَّا إِنَّ هَلَذَآ إِلَّاسِحُرُّمُّ بِبُنَّ ۞ أَءِ ذَامِتُنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ا أُوعَابَا وَ نَا ٱلْأُوَّالُونَ ﴿ قُلْ نَعَمْ وَأَننُمْ دَاخِرُونَ ﴿ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةُ وَاحِدَةُ فَإِذَاهُمَّ يَنظُرُونَ۞ وَقَالُواْ يَلْوَيْلَنَا هَلَنَا بَوُّمُ ٱلدِّين ﴿ هَلَا إِوَّهُ ٱلْفَصِّلِ ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عُكَدِّبُونَ ﴿ الْحَشُرُواْ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَأَزُّواَ جَهُمِّ وَمَا كَانُواْ يَعْبُدُونَ ﴿ مِن دُونِ لَلَّهِ فَأَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ ٱلَّجَعِيهِ ﴿ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسَّعُولُونَ ﴿ مَالَّكُمْ لَانْنَاصَرُونَ ۞ بَلَّ هُمْ ٱلَّيْوَ مَرْمُسْتَسَّامُونَ ۞ وَأَقَّبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ بَسَاءَلُونَ ﴿ قَالُوٓ الْوَالِ مُّكُمِّ كُنتُم ِ وَأَنْوَنَنَا عَنَ لِيَمِينِ ﴿ قَالُواْ بَلِلَّمُ مَّكُونُواْ مُؤَمِنِهِنَ ﴿ وَمَا كَانَ لَنَاعَلَيْكُم مِّن سُلْطَكُنَّ بَلُّ كُنكُمْ قَوْمًا طَنِعِينَ ﴿ فَحَقَّ عَلَيْنَاقَوَّ لُ رَبِّنَآ إِنَّا لَذَا بِقُونَ ۞ فَأَغُو يُنَكُمْ إِنَّا كُنَّا غَلُويِنَ ۞ فَإِنَّهُمُ بَوۡمَهِذِ فِي ٱلۡعَذَابِمُشۡتَرُكُونَ ۞ إِنَّاكَذَالِكَ نَفۡعَلُ بِٱلۡمُجۡرِمِينَ ۞ إِنَّهُمُ كَانُوٓ إِذَاقِيلَ لَهُمَّ لَآ إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ يَسَّتَكُبِرُونَ ۞ وَيَقُولُونَ أَبِنَّا لَتَا رِكُوٓ ا ءَ الِهَنِنَا لِشَاعِرِ بَجَنُونِ ﴿ بَالْجَاءَ بِٱلْحَقِّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّكُمُ

لَذَا يِقُواْ ٱلْعَنَابِ ٱلْأَلِيمِ ﴿ وَمَا تُجْنَوْنَ إِلَّامَا كُننُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِلَّاعِبَاهَ ٱللهِ ٱلمُخْلَصِينَ ۞أَوْلَ إِكَ لَهُمْ رِزْقُ مَّعُلُومُ ۞ فَوَاكِهُ وَهُم مُّكُرَمُونَ۞فِيجَنَّاتِ النَّحِيمِ۞عَلَىٰ سُرُرِمُّنَقَابِلِينَ۞يُطَافُ عَلَبْهِم بِكَأْسٍ مِّن مَّعِينِ۞ بَيْضَآءَ لَذَّةٍ لِّلشَّارِيبِنَ۞ لَافِيهَا غَوْلٌ وَلَاهُمْ عَنَّهَا يُنزَفُونَ ٤٤ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ ٱلطَّرْفِ عِينٌ ١٤ كَأَنَّهُنَّ بَبِّضُ مَّكُنُونُ ۞ فَأَقَّبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَسَاءَ لُونَ۞قَالَ قَآبِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينُ ۞ يَقُولُ أَءِ تَكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ ۞ أُءِ ذَامِتْنَا وَكُنَّا نُرَابًا وَعِظَامًا أُءِ نَّا لَمَدِينُونَ ۞قَالَ هَلَ أَنتُم مُّطَّلِعُونَ ۞ فَأَطَّلَعَ فَرَءَاهُ فِي سَوَآءَٱلْجَيهِ ۞ قَالَ تَٱللَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِ بِن ﴿ وَلَوْ لَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنتُ مِنَّ لَمُحْضَرِينَ ﴿ أَفَمَا نَعَنُ بِمَيِّتِينَ ۞ إِلَّا مَوَّتَنَاٱلَّا وَلَى وَمَانَحَنُ بِمُعَذَّبِهِنَ ۞ إِنَّ هَانَا لَهُوَّالِفَوِّزُ ٱلْعَظِيمُ ۞ لِمِثَّلِ هَلَا فَلْيَعُمَلُ ٱلْعَلِمِلُونَ ۞ أَذَا لِكَخْبِرُ ۗ نُّنُرُلًا أَمِّشَجَرَةُ ٱلزَّقُومِ ﴿ إِنَّاجَعَلَنَاهَا فِتُنَةً لِلظَّالِمِينَ ﴿ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَغَرُّجُ فَيَأْصَلِ ٱلْجَحِيمِ ﴿ طَلَّعُهَا كَأَنَّهُ رُءُ وسُ ٱلشَّيَاطِينِ ا فَإِنَّهُمَّ لَا كِلُونَ مِنْهَا فَمَا لِعُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ١٠ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوَّ بَامِّنْ حَمِيمٍ ﴿ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَا لَيَّ لَجِيهِ ﴿ إِنَّهُمْ أَلْفُواْءَابَاءَهُمْ ضَٱلِّينَ۞ فَهُمِّ عَلَىْءَ اتَّارِهِمْ يُهْرَعُونَ۞ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبَاهُمَّ أَكْتُرُ ٱلْأُوَّلِبِنَ۞وَلَقَدَّ أَرْسَلْنَافِبِهِمِمُّنذِرِينَ۞فَّانظُرِّكَيْفَكَانَ عَلقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ إِلَّاعِبَادَاللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ وَلَقَدْ نَادَلْنَانُوحُ فَلَنَّعَمَ ٱلمُجِيبُونَ ۞ وَنَعَيَّنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ ٱلْكُرْبِٱلْعَظِيمِ ۞ وَجَعَلْنَا ذُرِيَّتَهُ هُمُّٱلْبَاقِينَ۞ وَتَرَكُنَاعَلَيهِ فِي ٱلْأَخِرِينَ۞ سَلَمُّعَلَىٰ نُوجٍ فِي لَّعَالَمِينَ ﴿ إِنَّاكَذَالِكَ نَجِّرِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤَمِنِينَ۞ ثُمَّا أَغْرَقُنَا ٱلْأَخَرِينَ۞ \* وَإِنَّ مِن شِيعَنِهِ لِإِبْرَاهِيمَ ﴿ إِذَّ جَآءَ رَبُّهُ بِقَلْبِ سَلِيمِ ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا نَعُبُدُونَ أَبِفَكَاءَ الهَةً دُونَ ٱللّهِ تُورِيدُونَ ﴿ فَمَاظَنُّكُم بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ فَنَظَرَنَظُرَةً فِي لَنُّجُومِ ۞ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ۞ فَنُولُّولُ عَنَّهُ مُدَّ بِرِينَ ۞فَرَاغَ إِلَى ٓ وَالهَنِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ۞ مَالَّكُمُ لَانْنطِقُونَ ﴿ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرِّبًا بِٱلْمِينِ ۞ فَأَقْتَالُوۤا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ ۞ فَالَ أَتَعَبُدُونَ مَانَنْحِنُونَ ۞ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَانَعَمَلُونَ ۞ قَالُواْٱبْنُواْ لَهُ بُنِّيَنَّا فَأَلْقُوهُ فِي لَجَحِيمِ ۞ فَأَرَادُواْ بِهِ كَيْمًا فَجَعَلْنَاهُمُ

ٱلْأَسْفَلِينَ۞وَقَالَ إِنِّي ذَاهِكِ إِلَى رَبِّي سَيَهُدِبنِ۞ رَبِّ هَبِّ لِي مِنَّالصَّلِحِينَ ۞ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامِ حِلِيمِ ۞ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّغَى قَالَ يَكُنُنَّ إِنِّى أَرَى فِي ٱلْمَنَامِ أَنِّى أَذَّ بَحُكَ فَأَنظُرٌ مَاذَا نَرَيْ قَالَ يَكَأَبَتِ ٱفْعَلْمَانُوْمَ مُ سَجِّدُ نِي إِن شَاءَ ٱللَّهُ مِنَ الصَّيرِينَ ﴿ فَلَمَّا أَسَّلَمَا وَتَلَّهُ لِلَّجَيِبِنِ۞ وَنَكَ يَنَاهُ أَن يَيَا بِرُاهِيهُ۞ قَدْ صَدَّ قُتَ ٱلرُّءُ مَيَّ إِنَّا كَذَالِكَ نَقِيٰى ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ إِنَّ هَانَا لَهُ وَٱلْبَالَّوُ ٱلْمُبِينُ ۞ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمِ ﴿ وَتَرَكَّنَاعَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿ سَلَامٌ عَلَيْ إِبْرَهِيهَ ۞ كَذَالِكَ نَجْنِى ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ إِنَّهُ مِنْعِبَادِ نَاٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَبَشِّرْنَاهُ بِإِسْحَلَقَ نَبِيًّا مِّنَّ الصَّالِحِينَ ﴿ وَبَارَكُنَا عَلَيْهِ وَعَلَيْ ٳۺڂڡؖۜۊٙڡڹۮؙڔۜؾۣۜڹۿؚڡٵڡؙؙۼؖڛڹۢۏڟؘٳڵۄؙڵؚڹڡؙٞڛۼٟڡؙڹڹؙٛ۞ۏؘڶڡؔۮڡٙڹۜٵۜۘٛؗۼڮؽ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿ وَنَ اللَّهُ مَا وَقُومَهُمَا مِنَا لَكُرْبِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَنَصَرَّنَاهُمْ فِكَانُواْهُمُ ٱلْغَالِبِينَ ﴿ وَءَاللَّيْنَاهُمَا ٱلْكِتَكِ ٱلْمُسْتَبِينَ ﴿ وَهَدَيْنَاهُمَا ٱلصِّرَاطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿ وَتَرَكَّنَاعَلَيْ مَا فِي ٱلْأَخِرِينَ الله عَلَى مُوسَى وَهَارُ ونَ ﴿ إِنَّا كَنَا لِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ إلى الله المُعْرَالُهُ وَمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ إِلَّيَاسَ لَمِنَ اللَّهُ مَا لِنَ إِلَّهُ اللَّهُ مَا لِنَ ﴿

إِذْقَالَ لِقَوْمِهِ أَلَاتَنَّقُونَ ﴿ أَتَدْعُونَ بَعْلَا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ ٱلْخَالِقِبنَ۞ٱللهَرَبُّكُمْ وَرَبَّءَابَآبِكُمُ ٱلْأَوَّلِبنَ۞فَكُذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ١٤ إِلَّاعِبَادَ ٱللَّهِ ٱلمُخْلَصِينَ ١٥ وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْأَخِرِينَ ﴿ سَلَكُوْعَلَيْ إِلَّ يَاسِينَ ﴿ إِنَّا كُذَالِكَ نَجْنِي ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ وَنُعِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذَّ اللَّهِ مَا لَكُ نَجِّيْنَكُ وَأَهْلَكُ وَأَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّا عَجُوزًا فِيَّالْغَابِرِينَ ﴿ ثُمَّرَنَا ٱڵؙٲڂؘڔڽڹٙ۞ۅٙٳڹٞڰؙؠڗڶۘڶڡؙڒ۠ۅڹؘۼڶؽؠؠ؞ؙٞڞؠۣۻۣڹ۞ۅؘڽؚٱڵۨۑؖڸٲؘڣؘڵ تَعْقِلُونَ ﴿ وَإِنَّ يُونُسُ لَمِنَّا لَّمُرْسَلِينَ ﴿ إِذَّا بُقَ إِلَى ٱلْفُلِّكِ ٱلْمَشَّحُونِ ۞ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَّ لَمُدُّ حَضِينَ ۞ فَٱلْنَفَمَهُ ٱلْحُونُ وَهُوَمُلِيمٌ ١٤ فَكُولَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ لَّمُسَبِّحِينَ ١٠ لَلَبِتَ فِي بَطَّنِهِ } إِلَىٰ ہِوْمِ يُبْعَثُونَ ١٤ \* فَنَبَذَّنَهُ بِٱلْعَرَاءِ وَهُوَسَقِيمُ ١٤ وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقَطِينِ ۞ وَأَرْسَلَّنَاهُ إِلَى مِاْئَةِ أَلْفٍ أَوْيَزِيدُونَ ۞ فَعَامَنُواْ فَمَتَّعَنَاهُمْ إِلَى حِينِ ۞ فَٱسَّتَفْنِهِمْ أَلِرَبِّكَٱلْبَنَاثُ وَلَهُمُ ٱلَّبَنُونَ ﴿ أَمِّخَلَقَنَا ٱلَّمَلَابِكَةَ إِنَانًا وَهُرِّشَاهِدُونَ ۞ أَلَّ إِنَّهُم صِّنَ إِفَّكِهِمَ لِيَقُولُونَ ۞ وَلَدَاللَّهُ وَإِنَّهُمُّ لَكَلْدِبُونَ ۞ أَصَّطَفَى

ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَنِينَ ﴿ مَالَكُمْ كَيْفَ تَعْكُمُونَ ﴿ أَفَلَا تَذَكُّرُونَ المُراكُمْ سُلَطَكُنُ مُبينُ ۞ فَأَتُوا كِتَابِكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِبَ ۞ وَجَعَالُواْ بَيْنَا وُ وَبَبْنَ لِجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدَّ عَلِمَتِ ٱلْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ السُبْحَانُ لِلهِ عَمَّايَصِفُونَ ﴿ إِلَّاعِبَادَٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ فَإِنَّكُمْ وَمَاتَعُبُدُونَ ﴿ مَآأَ نَنْهُ عَلَيْهِ بِفَلْتِنِينَ ﴿ إِلَّا مَنْ هُوَصَالِ ٱلجَحِيهِ ٣ وَمَامِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مَعَالِكُ مَا اللَّهُ مَقَامُ مُعَالِمُ مُعَالًا مُركب وَإِنَّا لَنَحْنُ لَصَّا فَوْنَ ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ لَّمُسَبِّحُونَ ﴿ وَإِن كَانُواْ لَيَقُولُونَ ﴿ لَوَأَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ لَا أُوَّلِبِنَ ۞ لَكُنَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ۞ فَكَفَرُ واْبِعِي فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتُ كُلِمَتُنَا لِعَبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّهُوْلَهُمُ ٱلْمَنْصُورُونَ ﴿ وَإِنَّ جُنِدَنَا لَهُ مُ ٱلْغَلِبُونَ ﴿ فَنُوَلَّ عَنَّهُمْ حَتَّى حِينِ ﴿ وَأَبُّصِرَّ هُمُّ فَسَوِّفَ يُبْصِرُونَ ﴿ أُفَيِعَذَابِنَايَسَّتَعْجِلُونَ۞ فَإِذَانَزَلَ بِسَاحِنِهِمْ فَسَآءَ صَبَاحُ ٱلمُنذَرِينَ ﴿ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينِ ﴿ وَأَبْصِرُ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴿ سُبْحَلَ رَبُّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ يُنْ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ وَسَلَامُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿



وَمَا يَنظُرُهَو لَا مَا عَنْ عَلَا مَيْعَةً وَاحِدَةً مَّا لَهَامِن فَوَاقِ ۞ وَقَالُواْرَيِّنَا عَجِّل لَّنَاقِطَّنَا قَبُلَ يَوْمِ ٱلْحِسَابِ۞ٱصَّبِرُعَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَٱذَّكُرُ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَاٱلْأَيْدِ إِنَّهُ ٓ أَوَّاكِ ۞ إِنَّا سَخَّرْنَاٱلِّجْبَالَ مَعَهُ مُسَيِّحُنَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلَّابِشَرَاقِ۞ وَٱلطَّيْرَ عَحْشُورَةً كُلَّ لَهُ ٓ أَوَّابُ۞ وَشَدَدْنَا مُلْكُهُ وَءَاتَيُنَاهُ ٱلِّحِكُمَةَ وَفَصَّلَ ٱلَّخِطَابِ ۞ \* وَهَلَ أَنْلَكَ نَبَوُّا ٱلنَّحَصَّمِ إِذَّ تَسَوَّرُوا ٱلۡمِحْرَابِ ﴿ إِذْ دَخَلُواْ عَلَىٰ دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمُّ قَالُواْ لَا تَخَفُّ خَصَّمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضِ فَأَصَّكُم بَيْنَنَا بِٱلْكَقّ وَلَانْشُطِطُ وَٱهْدِنَآ إِلَى سَوَاءِ ٱلصِّرَاطِ ﴿ إِنَّ هَانَآ أَخِي لَهُ نِنسَّتُ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وُلِحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِهَا وَعَزَّ نِي فِي ٱلْخِطَابِ٣ قَالَ لَقَدُّظَلَمَكَ بِسُوَّالِ نَجْعَنِكَ إِلَىٰ نِعَاجِمٍ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلَطَّآءِ لَيَبْغِي بَعْضِهُمْ عَلَى بَعْضِ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّللِحَاتِ وَقَلِيلُ مَّاهُو وَظُنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَنَنَّلُهُ فَٱسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ۞ فَغَفَرُنَا لَهُ ذَالِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَوُلْفَى وَحُسَّى مَعَابِ ۞ يَلَدَاؤُودُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَٱحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلُ للَّهِ إِنَّ ٱلَّذِبِيَ

يَصِٰلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُوْعَذَابُ شَكِيدُ بِمَا نَسُواْ بَوْمَ ٱلَّحِسَابِ وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا بَاطِلَّا ذَالِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَوَيْلُ لِّلَّذِينَ كَفَرُ وِاْمِنَ النَّارِ ﴿ أَمْ نَعَمَلُ الَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمَلُواْ الصَّلاِحاتِ كُالْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ يَحْعَلُ الْمُنْفِينَ كَالْفُجَّارِ ﴿ كِتَابُ أَنزَلْنَاهُ إِلْيَكَ مُبَارِكُ لِيَّدُّبُووْاء ايكتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَأُوْلُواْ ٱلْأَلْبَابِ ﴿ وَوَهَبْنَا ٳ<u>ۘ</u>ۮٵٷۅۮڛؙڲؘؗڡ۫ڬؽۜڹۼؖڡۘۄؙۘڷؙۼؖؠڋؖٳٮۜٚۿؙٵٞۜٷٵڮ۞ٳ۪ۮ۫ۼ*ۻ*ؘۼٙڵؾ<u>ٙ؋ۑؚ</u>ٲڵٙۼۺ۬ؠ ٱلصَّافِنَكُ ٱلْجِيَادُ ﴿ فَقَالَ إِنِيَ أَحْبَبُتُ حُبَّاً لِّخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبَّيْ حَتَّى تَوَارَتُ بِٱلْحِجَابِ ﴿ رُدُّوهَا عَلَى فَطَفِقَ مَسَّكَا بِٱلسُّوقِ وَٱلْأَغْنَاقِ ۞ وَلَقَدُ فَنَنَّا سُلَمُ لَنَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَكًا ثُكَّ أَنَابَ۞قَالَرَبّ ٱغْفِر لِي وَهَبّ لِي مُلَّكًا لَّا يَنْبَغِي لِأُحَدِمِّن } بَعْدِيُّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ۞ فَسَغَّرُنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجِّرِي بِأُمَّرِهِ وَرُخَاةً حَيُّثُأَصَابَ ﴿ وَٱلشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ ﴿ وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنِهِنَ فِي ٱلْأَصَّفَادِ ﴿ هَلَنَا عَطَآؤُنَا فَأُمَّنُنَ أُوَّا مُسِيكً بِغَيْر حِسَابِ ﴿ وَإِنَّ لَهُ عِندُنَا لَوُ لَغَى وَحُسَّنَ مَعَابِ ﴿ وَأُذُّكُرْ عَبْدُنَّا أَيُّوْبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِي مَسَّنِى ٱلشَّيْطَنُ بِنُصْبِ وَعَنَابٍ ۞ٱرْكُفَ بِرِجْلِكُ هَنَا مُغْتَسَلُ بَارِدُ وُشَرَابُ ۞ وَوَهَبْنَا لَهُ ۚ أَهْلَهُ وَمِثَّا لَهُ مَ مُّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأَوْلِيا لَا لَّبَابِ ۞ وَخُذِّبِيدِكَ ضِغْتًا فَٱصِّرِبِيِّهِ وَلَا تَحْنَتُ إِنَّا وَجَدُ نَهُ صَابِرًا نِنَّعُوٓ ٱلْعَبُدُ إِنَّهُ ۗ أَوَّا بُ ۞ وَٱذَّكُرْعِبَادَنَاۤ إِبۡرَاهِيمَ وَإِسۡحَاقَ وَيَعۡفُوبَ أَوْلِيٱلْأَيۡدِي وَٱلْأَبۡصَابِر @إِنَّا أَخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةِ ذِكْرَى ٱلدَّارِ۞ وَإِنَّهُمَّ عِندَنَا لَمِنَ ٱلمُصَطَفَيْنَ ٱلْأَخْيَارِ۞ وَٱذْكُرُ إِسْمَاعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَاٱلْكِفْلِ وَكُلَّ مِّنَٱلْأَخْيَارِ۞ هَلْنَا ذِكُرُ ۗ وَإِنَّ لِلمُنْقِينَ لَحُسِّنَ مَعَابِ ۞ جَنَّاتِ عَدْنِ مُّفَتَّحَةً لِهُمُ ٱلْأَبْوَابُ ۞ مُثَّكِينَ فِهَايَدْعُونَ فِهَابِفَا كُهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابِ ۞ \* وَعِندَ هُوْقَاصِرَاتُٱلطَّرِفِ أَتْرَابُ ۞ هَانَا مَانُوعَدُونَ لِبَوْمِ ٱلْحِسَابِ ﴿ إِنَّ هَانَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادِ ﴿ هَانَا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّمَ عَابِ ۞ جَهَنَّمَ يَصْلُونَهَا فَيِئْسَ ٱلَّمِهَا دُ ۞ هَانَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيهُ وَعَسَّاقُ ۞ وَءَاخَرُمِن شَكْلِهِ } أَزُواجُ ٨ هَاذَا فَوْجٌ مُّقَتَحِمٌ مُعَكُم ٓ لَا مَرْحَبًا بِمِمْ إِنَّهُمْ صَالُواْ ٱلنَّارِ ۞ قَالُواْ بَلَأَننُهُ لَامَرْ كَبَّا بِكُمْ أَننُهُ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا فَبِئِّسَ لَقَرَارُ قَالُواْرَبِّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هَلْنَا فَزِدْهُ عَنَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ وَقَالُواْمَا لَنَا لَانْرَى

رِجَالًاكُنَّانَعُدُّهُم مِّرَالُلْشَرَارِ الْغُنَّدُنَهُمْ سِخْرِيًّا أُمْ زَاغَتَ عَنَّهُمُ ٱلْأَبْصَلُونَ إِنَّ ذَالِكَ لَحَقُّ تَغَاصُمُ أَهْلِ ٱلنَّارِنَ قُلَ إِنَّمَاۤ أَنَاْ مُنذِرُ وَمَامِنَ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ ٱلْوَاحِدُا لَفَهَّارُ ۞ رَبُّ ٱلسَّمَلُواتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابِينَهُمَاٱلْعَزِيزُٱلْغَفَّارُ۞ قُلْهُوَنَبَوُّاْعَظِيمُ۞ أَنتُمَّعَتُهُ مُعْضُونَ ۞ مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمِ بِٱلْمَلَاِ ٱلْأَعْلَىٰۤ إِذْ يَخْنَصِمُونَ ۞ إِن بُوحَيَ إِلَى إِلَّا أَنُّمَا أَنَا أَنْ أَنْ أَنْ أَنَا أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَلَا أَنْكُمْ أَنْ أَلَا أَنْكُمْ أَلَا أَنْكُمْ أَنْ أَلَا أَنْكُمْ أَلَا أَنْكُمْ لَا أَنْكُوا إِلَيْنَا أَنْكُوا أَنْكُمْ أَلَا أَنْكُوا لَا أَنْكُوا لَالْكُولُولُوا لَا أَنْكُوا لَا أَنْكُوا لَا أَنْكُوا ل خَلِقُ بَشَرًامِّن طِينِ ﴿ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخَّتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُولْ لَهُ سَابِحِدِبنَ ﴿ فَسَبِحَا ۗ أَمَّ لَآبِكُهُ كُلُّهُمَّا أَجْمَعُونَ ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ ٱلتَّتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَّ لَكَلِفِرِينَ ﴿ قَالَ يَلِإِبْلِيسُ مَامَنَعَكَ أَن تَسَّجُدَلِمَا خَلَقْتُ بِيَدَى أَسْتُكْبَرْتَ أَمْكُنتَ مِنَ لَعَالِينَ ۞ فَالَ أَنَاخَيْرُ مِّنَهُ خَلَفْنَنِي مِن نَّارِ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينِ ۞ قَالَ فَٱخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيهُ ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعَنَتِيٓ إِلَى بَوْمِ ٱلدِّبنِ ﴿ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِيٓ إِلَى بَوْمِ بُبِّعَثُونَ ﴿ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَّ لَمُنظَرِينَ ﴿ إِلَى بَوْمِ ٱلْوَقِّتِ ٱلْمَعَانُومِ ۞ قَالَ فَبِعِزَّ نِكَ لَأَغُو يَنَّهُمُ أَجْمَعِينَ ۞ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخَلَصِينَ ۞ قَالَ فَٱلْحَقُّ وَٱلْحَقَّا قُولُ ۞ لَأَمُّلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ

وَمِمَّن نَبِعَكَ مِنْهُمُ أَجْمَعِينَ۞ قُلْ مَاۤ أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنَّ أَجْرِ وَمَاۤ أَنَا مِن ٱلْهُتَكِلِّفِينَ۞إِنَّهُوَ إِلَّا ذِكُرُ لِلْعَالَمِ بِنَ۞وَلَنَعَلَمُنَّ نَبَأَهُ بِعَدَحِينِ و سُورَة الزَّمْرُ فَكِينَ بَالْمَالِكُونِ وَكِينَ بَالْمُورَة الزَّمْرُ فَكِينَ بَالْمُورِةِ الْمُؤْمِدُ فَيَ الاالإنيات ٢٥ نزلت بعد سنية بالمؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة ا بِسَ لَيْلَهُ الرَّحِي هِ نَنزِيلُ أَكِنَبِ مِنَّ لِلَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِئَبَ بِٱلْحَقِّ فَأَعُبُدِٱللَّهَ مُغْلِصًا لَّهُٱلدِّينَ۞أَلَالِلَهِٱلدِّينُٱلْخَالِصُ وَٱلَّذِبنَ ٱتَّخَذُواْمِن دُونِهِ إَوْلِيٓاءَ مَانَعَبُدُهُمُ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَاۤ إِلَىٰ لَّيَهُ زُلْفَكَ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَاهُمْ فِيهِ يَخْنَافِفُونَ إِنَّاللَّهَ لَا بَهْدِى مَنْ هُوَكَٰذِ بُ كُفَّارُ ۚ لَّوٓ أَرَادَ ٱللَّهُ أَن بَنِّخِذَ وَلَدًا لَّا صَطْفَى مِمَّا يَخُلُقُ مَا يَسْتَ اَءُ سُبْحَلِنَهُ هُوَاللَّهُ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَّارُ خَلْقَالسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِٱلْحَقَّ يُكُوِّرُ ٱلنِّيلَ عَلَى ٱلنَّهَارِ وَيُكُوِّرُ ٱلنَّهَارِ عَلَى ٱلنِّيلَ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَصَّ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُّسَمَّى أَلَاهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّارُ ضَلَقَكُم مِّن تُفْسِ وَاحِدَةٍ ثُمَّجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَٱلْأَنْعَامِ تَمَانِيَةَ أَزُواجٍ يَغْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمُّهَا يَكُمُّ خَلَقًا مِّن بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتِ ثَلَاثٍّ

ۚ ذَالِكُمُو ٱللَّهُ رَبُّكُمُ لَهُ ٱلْمُلْكُ لَاۤ إِلَهَ إِلَّاهُو فَا أَنَّى تُصَرِّفُونَ ۞إِن تَكَفَّرُواْ فَإِنَّ لَلَّهَ غَنَّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ ٱلْكُفْرَ وَإِن تَشُّكُرُ وِالْ يَرْضَهُ لَكُمْ ۗ وَلَانَزرُ وَازِرَةُ وِزَرَأْخُرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مِّرْحِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُننُهُ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ وَإِذَامَسَّ ٱلْإِنسَانَ ضُرُّدَ عَارَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيَّهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنَّهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُوَاْ إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنَادًا لِّيُضِلُّ عَن سَبِيلَةٍ قُلْ تَمَتَّعً بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصِّحَكِ النَّارِ ﴿ أَمَّنَّ هُوَقَانِكُ وَانَّاءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدًا وَقَابِمَايَخَذَرُ ٱلْأَخِرَةَ وَيَرْجُواْرَحْمَةَ رَبِّمْ فُلِّهَلَّ بَسْتَوى ٱلَّذِبنَ يَعَامُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعَامَهُونَ إِنَّمَا يَنَذَكُرُ أَوْلُواْ ٱلْأَلْبَابِ ۞ قُلَ يَلِعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُولَ رَّبُّكُمْ لِلَّذِبِنَأْحُسَنُواْ فِي هَلَذِهِ ٱلدُّنْكِ حَسَنَةٌ وَأَرْضُ لللهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا بُوَفَّا لصَّايِرُونَا جْرَهُم بِغَبْرِحِسَابِ أَكُونَ أَوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ قُلْ إِنِّيٓ أَخَافُ إِنَّ عَصَيْتُ رَبِّي عَلَابَ بَوْمِ عَظِيمِ ﴿ قُلِ لَا مَا أَعُبُدُ مُغَلِصًا لَّهُ دِينِي ۞ فَأَعْبُدُ وَلَمَا شِئْنُه مِّن دُونِهِ قُلَ إِنَّالَ خَاسِينَ لَاذِينَ خَسِرُ وَالْنَفْسُهُمْ وَأَهْلِهُمْ

يَوْمَ ٱلَّقِيكُمَةُ أَلَا ذَالِكَ هُوَ ٱلْخُسِّرَانُ ٱلْمُبِينُ ۞ لَهُم مِّن فَوْقِهِمِّ ظُلَلٌ مِّنَّ لَنَّارِ وَمِن تَحَيِّهِمُ ظُلَلُّهُ الِكَيُخَوِّفُ ٱللَّهُ بِهِ عِبَادَةُ يَكِيبَادِ فَٱنْفُونِ ا وَاللَّذِينَ الْجَنَنَبُوا ٱلطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَا بُوٓ إِلَى ٱللَّهِ لَهُمْ ٱلَّبُشِّرَى فَبَشِّرْعِبَادِ ۞ ٱلَّذِينَ بَسَّتَمِعُونَٱلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَكَ بِكَٱلَّذِينَ هَدَ لَهُمُ ٱللَّهُ وَأَوْلَا بِكَهُمَ أُولُواْ ٱلْأَلْبَابِ ۞ أَفَمَنَّ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنتَ نُنقِذُ مَن فِي النَّارِ الْكِن ٱلَّذِينَ ٱنْقَوَّا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّن فَوَقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ تَخَرِي مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنَّهَارُّ وَعُدَاللَّهِ لَا يُغُلِفُ آللهُ ٱلَّهِيعَادَ۞ أَلَهُ تَرَأَنَّا لَلَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِمَآءُفَسَلَكُوُ بِنَكِبِيعَ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرَّعَامُّغُتَلِفًا ٱلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَنَرَيْهُ مُصَّفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكْرَىٰ لِأَوْلِيُ ٱلْأَلْبَابِ۞ أَفَمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسَّلَامِ فَهُوَ عَلَىٰنُورِمِّن رَّبِهِ فَوَيْلُ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُومُهُم مِّن ذِكْرِاللَّهِ أَوْلَاَ بِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينِ۞ٱللَّهُ نَزُّلَ أَحْسَنَ لَكَء بِينِ كِتَابًا مُّتَشَابِهَا مَّ كَانِيَ نَهَّشَعِرُّ مِنَّهُ جُلُودُ ٱلَّذِبِنَ يَخْشُونَ رَبَّهُمُّ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُ هُمَّ وَقُلُوبُهُمُ إِلَىٰ ذِكُرِ ٱللَّهِ ذَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ بَهْدِي بِهِ مَن بَشَاءُ وَمَن يُصَبِّلِ ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِنَ هَادٍ ﴿ أَفَمَنَ بَنَّقِي بِوَجْهِهِ مِسْوَءَ ٱلْعَذَابِ بَوْمَ ٱلْقِيكَمَةُ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُواْمَاكُنتُمْ يَكُسِبُونَ ۞ كُذَّبَٱلَّذِبنَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَنْلَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُ فِي نَ فَأَذَافَهُمُ ٱللَّهُ ٱلَّخِينَ فِٱلْحَيَاوَةِ ٱلدُّنْيَ ۗ وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَكْبَرُ لَوَكَانُواْيَعُلَمُونَ ۞ وَلَقَدّ ضَرِّبَنَا لِلنَّاسِ فِي هَلنَاٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ لَّعَلَّهُمَّ يَتَذَكَّرُونَ ۞ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوجٍ لَّعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ ۞ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَالًا رِّجُلًا فِيهِ شُرَكًاءُ مُتَشَكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلِ هَلْ يَسَنُويَانِ مَثَلًا ٱلْحَمْدُلِلَّهِ بَلَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُمُ مَّيِّتُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَوُمُ ٱلْقِيكَمَةِ عِندَرَيِّكُمْ تَغُنْصِمُونَ ۞ \* فَمَنَ أَظْلَمُ مِمَّن كُذَبَ عَلَى لَلَّهِ وَكُذَّبَ بِٱلصِّدْقِ إِذْ جَآءَهُ وَٱلْيَسَ فِي جَهَنَّهَ مَثُوًى لِلْكُلْفِرِينَ ﴿ وَالَّذِى جَآءَ بِٱلصِّدِّقِ وَصَدَّقَ بِهِ أَوْلَكَ بِكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ ۞ لَهُم مَّا يَشَآءُ ونَ عِندَرَبِّهِمْ ذَالِكَ جَزَآءُٱلْمُحْسِنِينَ۞لِيُكُفِّرَٱللَّهُ عَنْهُمُ أَسُّوَأُٱلَّذِيعَمِلُواْوَيَجِنَهُمُّ أَجْرَهُم بِأَحْسَلُ لَّذِي كَانُو أَيَعْمَلُونَ ۞ أَلَيْسَ لَّلَهُ بِكَافٍ عَبَّدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُصَّلِلِ ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادٍ ۞ وَمَن بَهْدِ أَللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلُّ أَلَيْسَ لَللَّهُ بِعَزِيزِ ذِي نَفِقامِ ﴿ وَلَبِن سَأَ لِّنَهُم مَّنَّ خَلَقَ السَّمَلواتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلَّا فَرَءً بُهُمَّانَدُعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنَّ أَرَادَ نِيَ ٱللَّهُ بِضُرِّ هَلَّ هُنَّ كَلْشِفَاتُ ضُرِّهِ مَا أَوَّ أَرَادَ نِي بِرَحْمَةٍ هَلَهُنَّ مُمَّسِكُكُ رُحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِي ٱللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ۞ قُلْ يَلْفُومِ أَعْمَلُواْ عَلَى مَكَانَكُمْ إِنِّي عَلِمِلُ فَسَوْفَ تَعَلَمُونَ ﴿ مَن يَأْنِيهِ عَذَابٌ يُغَيْنِيهِ وَيَعِلُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ ۞إِنَّا أَنْزَلْنَاعَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ فَمَنَّ هَتَدَىٰ فَلِنَفْسِمِّهِ <u>ۅٙڡۜڹڟؘۜ؋ۣٳ۬ٮۜٚڡؘٳۑۘۻؚ</u>ڵۘۼؘڸؠؖٲۅٙڡٙٲٲ۫ڹؾؘۼٙڷۣۿ؞ؠۅٙڮۑڸ۞ٱڛؙؙۜۘؾڹؘۅٙڣۨ ٱلْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَٱلَّتِي لَمْ تَمُتُّ فِي مَنَامِمَّا فَيُمِّسِكُ ٱلَّتِي فَضَي عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأَخْرَى إِلَىٓ أَجلِمُّسَمَّى إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَسَاتِ لِّقَوْمِ يَنَفَكُرُ وَنَ ۞ أُمِرَاتِّخَذُ واْمِن دُونِ ٱللَّهِ شُفَعَآءَ قُلَ أَوَلَوَ كَانُواْ لَايَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ ۞ قُل لِلَّهِ ٱلشَّفَاعَةُ جَمِيكًا لَّهُ مُلَّكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٤٥ وَإِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَحْدَهُ ٱشَّمَأَزَّتْ قُلُوكِ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةَ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ } إِذَاهُمْ يَسَّتَبْشِرُ وِنَ ۞ قُلْ ٱلْمُهُو فَاطِرَ ٱلسَّمَوٰ نِ وَٱلْأَرْضِ عَلِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ أَنتَ تَعَكُمُ بَبْنَ عِبَادِكَ فِي مَاكَانُواْ فِيهِ يَخْنَلِفُونَ۞ وَلَوَّأَنَّ لِلَّذِبِيَ ظَلَمُواْمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثَّلَهُ مَعَهُ لَاُّفْنَدَوْا بِعِيمِن سُوَءِ ٱلْعَذَابِ بَوْمَ ٱلْقِيامَةِ وَبَدَا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مَالَمُّ يكُونُواْيَحَ تَسِبُونَ ﴿ وَبِكَالْهُمِّ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَحَاقَ بِمِمَّا كَانُواْ بِهِ يَشْنَهُ زُوُونَ ۞ فَإِذَا مَسَّلُ لَإِنسَكَ ضُرُّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمَ بَلْ هِيَ فِنْنَةٌ وَلَكِكَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ا قَدْقَالَهَا ٱلَّذِبِنَ مِن قَبْلِهِ مِفَمَّا أَغْنَى عَنْهُمِ مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ فَأَصَاءَهُمْ سَيِّعَاتُ مَاكَسَبُواْ وَٱلَّذِينَظَامُواْ مِنْ هَلَوُلُآءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّعَاتُ مَاكَسَبُواْ وَمَاهُم بِمُعْجِزِينَ ۞ أُوَلَمْ يَعْلَمُوۤ اْنَّالْلَهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزُقَ لِمَن بَشَآءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ٥ \* قُلِّ يَلِعِبَادِيَ ٱلَّذِبِيَ أَسْرَفُواْ عَلَىٓ أَنفُسِهِم ۗ لَا نَفْنَطُواْمِن رَّحْمَةٍ ٱللَّهِ إِنَّا لِلَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَجِمِيعًا إِنَّهُ هُوَٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَأَيْبِبُوٓ الإِلَىٰ رَبِّكُوْ وَأَسِّلِمُواْ لَهُ مِن قَبْلِأَن يَأْنِيكُمُ ٱلْحَالُبُ ثُمَّ لَانْنَصَرُونَ ۞ وَٱتَّبِعُوٓ الْحَسَنَمَاۤ أُنزِلَ إِلَيُّكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْل أَن يَأْنِيَكُمُ ٱلَّعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا نَشْعُرُونَ ۞ أَن تَقُولَ نَفْسُ يَحَسَرَ يَكَ عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبُ اللهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ ٱلسَّخِرِينَ ۞ أُوۡنَفُولَ لَوۡ أَنَّالُلهَ هَدَلنِي لَكُنتُ مِنَ الْمُتَّفِينَ۞ أُوَتَفُولَ حِبِنَ نَرَى ٱلْعَذَابَ لَوْأَنَّ لِي كُرَّةً فَأَكُونَ مِنَّاللَّهُ صِّينِينَ ﴿ بَلَىٰ قَدَّ جَآءَ تُلْكَ ءَايَلِيّى فَكُذَّبِّتَ بِهَا وَٱسْتَكْبَرْتَ وَكُنتَ مِنَ ٱلْكَلْفِرِينَ ﴿ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ تَرَى ٱلَّذِبِنَ كَذَبُواْ عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسَّوَدَّةٌ ٱلۡيَسَ فِي جَهَنَّمَ مَنُّوَى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ۞ وَيُنَجِّى لَلَّهُ ٱلَّذِينَ نُقَوَّا بِمَفَازَتِهِمُ لَا يَمَسُّهُمُ ٱلسُّوءُ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ۞ ٱللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلُ اللهُ مَقَالِيدُا لسَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُ وَإِجَا يَتِ ٱللَّهِ أُوْلَيْكِ هُوُ ٱلْخَلِيرُونَ ۞ قُلَ أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ تَأْمُرُو نِيَّ أَعَبُدُ أَيُّهُا ٱلْجَاهِلُونَ۞ وَلَقَدَّأُوجِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَبِنَ أَشَّرَكُتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَلِيرِينَ ﴿ بَلِ ٱللَّهُ فَٱعۡبُدۡ وَكُن مِّنَّ لشَّٰلِكِرِينَ۞ وَمَاقَدَرُ وِاْٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَٱلْأَرْضُ جَمِيكًا قَبْضَتُهُ بَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَٱلسَّمَاوَاتُ مَطُّوبِيَّكُ بِيَمِينِهِ سُبَّكَنَّهُ وَتَعَلَّىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ ٱللَّهُ ثُمَّ نُفِحَ فِيهِ

أُخْرَى فَإِذَاهُمْ قِيَامٌ بَنظُرُونَ۞ وَأَشْرَقَتَ ٱلْأَرْضُ بنُورَيَّ كَوُوضِعَ ٱلْكِنَابُ وَجِاْيَءَ بِٱلنِّبِيِّينَ وَٱلشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَبِنَهُم بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۞ وَوُرِفِّيتَ كُلُّ نَفِّسٍ مّا عَمِلَتَّ وَهُوَأَعَّاكُم بِمَا يَفْعَلُونَ ۞ وَسِيقَالَّذَبِنَكَفَرُواْ إِلَى جَهَنَّوَزُمَرَّا حَتَّىۤ إِذَاجَآءُوهَا فُنِحَتْ أَبُوابُهَا وَقَالَ لَهُمَّ خَزَنَنُهَآ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتَّلُونَ عَلَيْكُمْ ءَايكتِ رَبُّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ بَوْمِكُمْ هَانَا قَالُواْ بَلَى وَلَاِلَ حَقَّتُ كَلِمَةُ ٱلْعَنَابِ عَلَىٱلْكُلْفِرِينَ ﴿ قِيلَٱدَّخُلُواۤ أَبُوابَ جَهَنَّهَ خَلِدِينَ فِيمًا فَبِئْسَ مَثُوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ۞ وَسِيقَ ٱلَّذِبِنَ الْقُوَاٰرَبَّهُمُ إِلَى ٱلْحَنَّةِ زُمَّرًا حَتَّى إِذَاجَاءُوهَا وَفُنِحَتَ أَبُوا مُهَا وَقَالَ لَهُمِّ خَزَنَنُهَا سَلَكُمُ عَلَيْكُمْ طِبْنُمْ فَٱدْخُلُوهَا خَلْدِبنَ ﴿ وَقَالُوا ٓ الْحَدُدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعُدَهُ وَأُوَّرُتُنَا ٱلْأَرْضَ نَنْبَوَّأُمِنَ لَجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآءُ فَنِعُمَ أَجُّرُ ٱلْعَامِلِينَ۞ وَتَرَى ٱلْمَالِيَكُهُ حَآفِبْنَ مِنَّ حَوْلِٱلْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَدِ رَبِّهُمْ وَقُضِى بَبْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَقِبِلَ ٱلْحَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ 

حَمْ نَنزيلُ ٱلْكِنَبِ مِنَ اللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ فَإِفْرِ ٱلْذَّنْبِ وَقَابِلِ ٱلنُّوب شَدِيداً لِعِقَابِ ذِي الطَّول لَآ إِلَه إِلَّا هُوَ النِّهِ الْمَصِبرُ مَا يُجَلِدِلُ فِي عَايَٰتِ اللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِبِنَ كَفَرُواْ فَلَا يَغْرُرِّكَ تَفَلَّبُهُمْ فِي لَبِ لَيد ٤ كَذَّبَتَ قَبَالَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَٱلْأَخْزَابُ مِنْ بَعْدِ هِمْ وَهَمَّتُ كُلُّ أُمَّ فِي بِرَسُولِهِ مِّ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادَلُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدِّحِضُواْ بِهِٱلْحَقَّ فَأَخَذُنْهُمُّ فَكَيْفَ كَانَعِقَابِ۞ وَكَذَالِكَ حَقَّتْ كُلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوۤ ا أَنَّهُمْ أَصَّحَكِ النَّارِ ۞ ٱلَّذِينَ يَحْمِلُونَا لَحَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِرَ بِهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَشْتَغْفِرُ ونَ لِلَّذِبنَءَ امَنُواْ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُنَّ شَيْءٍ رِّحْمَةً وَعِلْمًا فَأَغْفِرُ لِلَّذِبِنَ تَابُواْ وَٱتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمَ عَذَابَٱلْجِعِيمِ ۞ رَبَّنَاوَأَدْخِلُّهُمَّ جَنَّاتٍ عَدِّنَّ لِّي وَعَدتَّهُمْ وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآبِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّانِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَقِهِمُ ٱلسَّيِّ عَاتِ وَمِن تَقِّ السَّيِّ عَاتِ بَوْمَ بِذِ فَقَدُرَحِمْتَهُ وَذَالِكَ هُوَٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ ۞ إِنَّا لَّذِبِنَكَفَرُ والْيُنَادَوْنَ لَمَقْتُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَّقَّنِكُمِّ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدَّعَوْنَ إِلَى لَّإِيمَانِ فَتَكُّفُرُونَ ۞ قَالُواْ



رَبُّنَآ أَمَتَّنَاٱثْنَنَيۡنِ وَأَحۡيَبۡتَنَاٱثْنَنَيۡنِ فَٱعۡتَرَفۡنَابِذُنُوبِنَافَهَلَ إِلَىٰخُرُوج مِّن سَبِيلِ ﴿ ذَالِكُم بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ ٱللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرَّتُمْ وَإِن يُشْرَكَ بِهِ نُوَّمِنُواْ فَٱلْحُكُمُ لِلَّهِ ٱلْعَلِيَّ لَكِييرِ هَوَٱلَّذِي بُرِيَكُمْ عَايَانِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ رِزْقًا وَمَا يَنَذَكُرُ إِلَّا مَن بُنِيبُ ۞ فَٱدْعُواْٱللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّبِنَ وَلَوْ كُرِهَ ٱلْكُلِفِرُونَ ۞ رَفِيعُ ٱلدَّرَجَلتِ ذُواً لَعَرْشِ يُـلَقِي ٱلرُّوحَ مِنَّامُرِهِ عَلَىٰمَن يَشَاءُمِنَ عِبَادِهِ لِيُنذِرَ يَوْمَٱلنَّاكُ قِ۞ بَوْمَ هُم بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمُ شَيَّ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ مَا لِلَّهِ ٱلْوَاحِدِ ٱلْقَهَّارِ اللَّيُوْمَ تَجِّنَى كُلُّ نَفْسِ بِمَا كُسَبَتُ لَاظُلُمُ ٱلْبَوْمُ إِنَّاللَّهَ سَرِيعُ ٱلَّحِسَابِ ﴿ وَأَنذِرُّهُمْ بَوْمَٱلْأَزِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِكُ الظِمِبِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمِ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ﴿ يَعْلَمُ خَآيِنَةُ ٱلْأَعْيُنِ وَمَانُخُفِئَ لَصُّدُورُ۞ وَٱللَّهُ يَقَضِيبًا لَحَقَّ وَٱلَّذِبَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَقَصُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿ \* أُوَلَمْ يَسِيرُ وِا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُ وِا كَيْفَ كَانَ عَلِفِبَةُ ٱلَّذِبِي كَانُواْ مِن قَبَالِهِمْ كَانُواْهُمْ أَشَدٌ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَ هُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَّ لَلْهِ مِن وَاقِ ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَت تَأْنِبِهِمْ رُسُاهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَكُفَرُ وِا فَأَخَذَهُ مُوْلَكُ إِنَّهُ فَوَيُّ شَدِيدًا لَحِقَابِ٧٧ وَلَقَدًا رُسَلَّنَا مُوسَىٰ بِعَايِلَتِنَا وَسُلِّطَٰ نِي مُّبِبِنِ ﴿ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَلَمُنَ وَقَكْرُونَ فَقَالُواْسَلِحِرُ كُنَّابُك فَلَمَّاجَآءَهُم بِٱلَّحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ ٱقَنْاُ وَالْبَنَآ ءَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وَٱسۡتَحۡيُواْنِسَآ ءَهُرۡ وَمَاكَيَّهُ ٱلْكُلْفِرِينَ إِلَّا فِي صَلَالِ ﴿ وَقَالَ فِرْعَوِّنُ ذَرُو نِي أَفَّتُلُ مُوسَى ۅٙڵؙؽڋۼؙڔؘؾۜٷۧٵٟڹۣۨٲؙڂؘٵڡؙٛٲؘڽؠؙڔۜڐؚڸؘۮؚؠڹؖڴؗؗؗؗۄٞٲ۠ۊٲ۫ڽؽڟ۫ٙۿڕڣۣٱڵؖٲڗۧ<u>ۻ</u> ٱلْفَسَادَ۞ وَقَالَ مُوسَىٰۤ إِنِّي عُذَّتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِّن كُلِّ مُتَكِبِّرٍ لَّا يُؤُومِنُ بِبَوْ مِلْ لَحِسَابِ ﴿ وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤُمِنُ مِنْ مِّلَ عَالِ فِرْعَوْنَ يَكُنُمُ إِيمَانَهُ ۗ أَنَفْتُكُونَ رَجُالًا أَن يَقُولَ رَبِّيٓ ٱللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُم بِٱلْبَيِّنكِ مِن رَبِّكُمْ وَإِن يَكُ كُلِدِ بَافَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبُكُم بَعْضُ ٱلَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا بِهَدِي مَنْ هُوَمُسْرِفٌ كُذَّابٌ ۞ يَلْقَوْم لَكُوُ ٱلْمُلِّكُ ٱلِّيَوْمَ ظَلِهِ رِينَ فِي لَا زَّضِ فَمَن بَنصُرُنَامِنَ بَأْسِ ٱللَّهِ إِنجَاءَنَّا قَالَ فِرْعَوْنُ مَآأُرِيكُمْ إِلَّا مَآأَرَىٰ وَمَآأُ هَدِبُكُمْ إِلَّاسَ بِيلَ ٱلرَّشَادِ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَلْفَوْمِ إِنِّيَ أَخَافُ عَلَيْكُم مِّثْلَ بَوْمِ ٱلْأَخْزَابِ ﴿ مِثْلَدَأَبِ قَوْمِرِنُوجٍ وَعَادِ وَثَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنَ بَعْدِهِمْ



وَمَاٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلُمًا لِّلْعِبَادِ ۞ وَيَنفَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ بَوْمَ التَّنادِ ﴿ بَوْمَتُولُونَ مُدِّينِ مَالَكُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمْ وَمَن يُصَنَّلِلَّ اللَّهُ فَمَالَهُ مِنَ هَادِ ﴿ وَلَقَدُ جَاءَكُمْ بُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبَيْنَانِ فَمَازِلْتُمْ ڣۣۺۜڮؚڡؚۜؠۜٵۼۘٲۼۘڴؠؠؚ<u>ؖ؋</u>؞ڂؾٞۜؽٙٳۮؘٲۿڵڮٛڨؙڶؽ۠ۊڶؚؽؠڹؖۼؾؘٛٲڵٮۜۜۿؙڡؚڹۢؠٙۼ<u>ڋۄ۪</u> رَسُولًا كَذَالِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَمُسْرِفٌ مُّرْتَابٌ ١٠ ٱلَّذِينَ بُجَادِلُونَ فِي عَايَاتِ اللّهِ بِغَيْرِسُلُطَانِ أَنَاهُمَّ كَبُرُمَقَنَّا عِن دَاللَّهِ وَعِندَالَّذِينَءَامَنُواْكَذَالِكَ يَطْبَحُ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبِ مُتَكَّبِّر جَبَّار ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَلَهُمُكُ أَبْنِ لِي صَرْحًا لَّكِيِّي أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَابَ أَسَّبَكَ ٱلسَّمَلُواتِ فَأُطِّلِعَ إِلَى ٓ إِلَهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأُظُنُّهُ وَكَذِبًّا وَكَذَالِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّعَنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَاكَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابِ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَلْقَوْمِ ٱنَّبِعُونِ أَهْدِكُوسَ بِبِلَّ الرَّشَادِ ﴿ يَلْفُوم إِنَّمَا هَلِذِهِ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا مَتَكَعٌ وَإِنَّا ٱلْآخِرَةَ هِيَ دَارُ ٱلْقَرَارِ ٣ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَالْا يُجِّزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنَّ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ ٲؙۏؙٲؙڹؿٛۅؘۿۅؘٛڡؙٷٞڡؚڽؙؙڣٲۏٛڵٙؠٟڮؘؾڋڂؙڵۅڽٙڷڿۜڹۜڎؘؽڗٛۯؘڨۘۅڹڣ؊ٳۑۼؖؽڕ حِسَابِ ﴿ وَيَلفُوْمِ مَا لِيَ أَدْعُوكُمْ إِلَىُّ النَّجَوْةِ وَتَدَّعُونَ فِي إِلَى

ٱلنَّارِ۞نَدَّعُونَنِي لِأَكُّفُرَبِّاللَّهِ وَأَثَّرِكَ بِهِ مَالَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ وَأَنَّا أَدْعُوكُمْ إِلَىٰ لَعَزِيزِ ٱلْغَفَّلِ ﴿ لَاجَرَمَ أَنَّمَانَدُعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعُوَةً فِيَّالدُّنْيَا وَلَا فِي ٱلْأَخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَّا لِلَّهِ وَأَنَّا لَمُسْرِفِبِنَ هُمَّ أَصَّحَكِبُ ٱلنَّارِ۞ فَسَتَذَكُّرُ وَنَ مَآ أَقُولُ لَكُوْ وَأَفَوَّضُأُمْرِى إِلَىٰ لِلَّهِ إِنَّا لَلَّهَ بَصِيرُ بَٱلْعِبَادِ ۞ فَوَقَالُهُ ٱللَّهُ سَيِّئَاتِ مَامَكُرُ وَاوْحَاقَ بِئَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ۞ٱلنَّارُيُعُرَضُونَ عَلَيْهَاغُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَرَنَفُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُوٓاْءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدُّالَعَنَابِ۞وَإِذْ يَنَكَآجُونَ فِي ٱلنَّارِ فَيَقُولُ ٱلصُّحَفَّةُ وُالِلَّذِ بِنَا سَتَكُبَرُ وَا إِنَّا كُنَّا لَكُوْ لَبَعًا فَهَلِّ أَنْنُومٌ مُّغَنُونَ عَنَّا نَصِيبًامِّنَّ لِنَّارِ ﴿ قَالَ ٱلَّذِبِنَّ اسْتَكُبَرُوۤ أَإِنَّاكُلُّ فِيهَاۤ إِنَّا لَسَّهَ قَدْحَكُم بَبُن ٱلْعِبَادِ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِبِنَ فَأَلنَّا رِلِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ٱدُّعُواْ رَبَّكُمْ يُغَفِّفَ عَنَّا يَوَمًا مِّنَّ لَعَذَابِ ۞ قَالُوٓا أُوَلَمُ تَكُ تَأْنِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَ الْوَا بَلَىٰ قَالُواْ فَٱدْعُواْ وَمَادُعَلَوُاْ ٱلْكَافِرِينَ إِلَّافِي ضَلَالِ ﴿ إِنَّا لَنَصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِبِيَءَ امَنُواْ فِي لَحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْمَادُ ۞ بَوْمَ لَا يَنفَعُ ٱلظَّالِمِ بِنَ مَعْذِ رَتُهُمَّ وَلَهُ وُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوَّءُ ٱلدَّارِ ۞ وَلَقَدّ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْهُدَىٰ وَأُوۡرَثُنَا بَنِيۤ إِسۡرَآءِ بِلَّ ٱلْكِئَابَ۞ هُدِّى وَذِكْرَىٰ



لِأُولِي لِلْأَلْبَابِ ۞ فَأُصِيرً إِنَّ وَعَدَّاللَّهِ حَقُّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَيِّحَ ؠؚڂٙڍڔۜؠٚڬۘؠؚٱڵ۫ڡٙؿؠۜۅؙۘٲڵٳؠ۫ػؙڵڕ۞ٳڽؙۜٲڵؚۜۮؚؠڹؽؙڿڬڋڵۅؗڹٙ؋ۣۼٵڮؾؚٱڵٮۜ بِغَبْرِسُلْطَانِ أَنْلَهُمْ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرُثُمَّا هُم بِبَالِغِيَّهِ فَٱسْتَعِيذٌ بِٱللَّهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ۞ لَخَلْقُ ٱلسَّمَلِوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكَّبَرُ مِنَّخَلِقَ النَّاسِ وَلَلِكِنَّ أَكَثَرُ النَّاسِ لَا يَعَامُونَ ﴿ وَمَا يَشَتَوِي الْأَعْمَى وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ المَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَلَا ٱلَّمْسِيَّ وَقَلِيلًا مَّا نَنَذَكُّرُونَ ۞إِنَّالسَّاعَةَ لَأَنِيتُهُ لَّارَيْبَ فِهَا وَلَلِّينَّ أَكَّثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِيٓ أَسْتِجِبَ لَكُمْ إِنَّ ٱلَّذِبِيَ بِسَتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْ خُلُونَ جَهَنَّ وَاخِرِينَ ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْيَّلَ لِتَسَّكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَمُبُصِرًا إِنَّاللَّهَ لَذُوفَضَّلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَ أَحَّتُمَ ٱلنَّاسِ لَا يَشَكُرُونَ ۞ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَآ إِلَىٰهَ ٳڵؙۜۿۅؘؖڣؘٲ۫ؽۜؾؙۊؙۘڣؘڴؙۅڹٙ۞ڴڎٳڮ؋ٛۏۧڣؙڬٱڵۣۜۮؚؠڹٙڴٵٮٛؗۅٳ۫ۼٳؽؾؚۛٲڛۜٞڡؚؾؖڿۼۮۅڹ اللهُ ٱللَّذِي جَعَلَ لَكُهُ ٱلْأَرْضَ قَوَارًا وَٱلسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطِّيِّبَتِ ذَالِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ فَنَبَارِكَ اللهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ۞ هُوَالَّحَيُّ لَآ إِلَهَ إِلَّاهُوَفَالَّدْعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ

ٱلْحَمِّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَاكِمِينَ۞ \* قُلْ إِنِّي ثُمِيتُ أَنَّا عَبُدًا لَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِ لَمَّا جَآءَنِيَ ٱلْبَيِّنَاتُ مِن رَّبِّي وَأُمِرْتُ أَنَّ أُسْلِمَ لِرَبّ ٱلْعَالَمِينَ ۞ هُوَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطَفَةٍ تُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّيُ خَرِجُكُمْ طِفَلَاثُمُّ لِتَبَلُغُواْ أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُواْشُيُوخَا وَمِنكُم مِّن بُتُوَفَّىٰ مِن قَبْلُ وَلِنَبُلُغُواْ أَجَلَامٌ سَمَّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۞ هُوَٱلَّذِي بُعِي ٥ يُمِيثُ فَإِذَا قَضَىٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴿ أَلَمْ تَكُ إِنَّا لَّذِينَ بُجَادِ لُونَ فِي ءَايَتِ اللَّهِ أَنَّا يُصَرَفُونَ ۞ ٱلَّذِبِنَ كَذَّبُواْ بِٱلْكِتَكِ وَبِمَٓا أَرُسَلْنَابِهِ ِرُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْامُونَ ۞ إِذِٱلْأَغَٰلَ فِي أُعْنَافِهِمْ وَٱلسَّلَسِلُ يُسْحَبُونَ ﴿ فِأَلْحَمِيمِ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِيُسِّعِرُونَ ﴿ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَبْنَ مَا كُننُمُ تُشُرِكُونَ ﴿ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْ صَلُّواْ عَنَّا بَلِلَّهُ نَكُن نَّدْعُواْ مِن قَبْلُ شَيًّا كَذَالِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلْكَلْفِرِينَ ذَالِكُم بِمَا كُننُمُ تَفْرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَاكُ تُمْ تَمْرَحُونَ ۞ٱدۡخُلُوۤا ٱبُوابَجَهَنَّمَخَالِدِبنَ فِهَ ۖ فَبِئُسَ مَثُوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿ فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعَلَّاللَّهِ حَقٌّ فَإِمَّا نُرِيَّنَكَ بَغْضَ ٱلَّذِي نَعِدُ هُمَّ أَوْ اللَّهُ وَقَيَّنَّكَ فَإِلَيَّنَا بُرْجَعُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم



مَّن قَصَصْنَاعَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّوْنَفْصُصْعَلَيْكَ قَوَمَاكَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِي بِاللَّهِ إِلَّا بِإِذْ لَا لَكُ فَإِذَا جَاءَا مُرْاللَّهِ قُضِيَ بِٱلْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَا لِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ۞ٱللَّهُٱلَّذِيجَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَنَّتَامَ لِلْأَكْبُولُمِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۞ وَلَكُمْ فِهَامَنَافِعُ وَلِنَبَلُغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَىٰ لَفُلْكِ تُحْمَلُونَ ۞ وَيُرِيكُوْءَ ايَكِنِهِ فَأَيَّءَ ايَكِ ٱللَّهِ نُنكِرُونَ۞أَفَاكُمْ بَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُ واْكَيْفَ كَانَ عَافِبَةٌ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُواْ أَكْتَرَمِنَهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَءَاتَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَمَا أَغُنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ فَلَمَّا جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيّنَاتِ فَرِحُواْ بِمَاعِندَ هُرِمِّنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمِمّاكَانُواْ بِمِ يَشَنَهْزِءُونَ ۞ فَلَمَّا رَأْقُواْ بَأْسَنَا قَالُوٓاْءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَحَدَمُ وَكَفَرْتَ بِمَاكُنَّا بِهِ مُشِّرِكِينَ ۞ فَلَمْ يَكُ يَنفُعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّارَأَ وَابَأْسَنَّا سُنَّتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْخَلَتْ في عِبَادِهِ مِيَّ المُورَةِ وَصِّلْ الْمِيْنِينَ الْمُؤْمِدُ الْمُعْلِينَ الْمُؤْمِدُ اللّهِ الْمُؤْمِدُ اللّهِ الْمُؤْمِدُ اللّهِ الْمُؤْمِدُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّ

السَّسِ لَيْلَهُ الرَّحِيلِ الْمُعْزِنُ الرَّحِيلِ مِ حَمْلَ تَنزِيلُ مِّنَ الرَّمْنَ الرَّحْمَنَ الرِّحِيمِ ﴿ كِنَابُ فُصِّلَتْ ءَايَاتُهُ قُرُّءَانَّاعَرِبِيًّا لِقُوَّمِ يَعَامُونَ ﴿ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَغْرَضَ أَكْ ثَرُهُمْ فَهُمَّ لَا يَسَّمَعُونَ ٤ وَقَالُواْقُلُو يُنَافِيٓ أَكِنَّةٍ مِّمَّانَدُعُونَ إِلَيْهِ وَفِيَّءَ اذَانِنَا وَقُرُّ وَمِنَ بَبِنِنَا وَيَيْنِكَ حِجَابٌ فَأَعْمَلَ إِنَّنَا عَلِمِلُونَ<sup>©</sup> قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرُ مِنْ لِكُمْ يُوحَى إِلَىَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدُ فَٱسَّتَفِيمُواْ إِلَيْهِ وَٱسۡتَغۡفِرُوهُ وَوَيۡلُ لِّلْمُشۡرِكِبِنَ۞ٱلَّذِبِنَلَايُوۡتُونَٱلزَّكُوٰةَ وَهُم بِٱلْأَخِرَةِ هُمَّكُلْفِرُونَ ﴿إِنَّالَّاذِبِنَ ۗ الْمَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّللِحَانِ لَهُمَّ ُجُرُعَةُرُهُمُنُونِ۞ \* قُلُ أَيِّنَّكُمُ لَلَكُفُرُ ونَ بِٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْن وَتَجَعَلُونَ لَهُ أَنَا دَّ أَذَالِكَ رَبُّ ٱلْعَالِمِينَ ﴿ وَجَعَلَ فِهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَلْرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَفِهَا أَقُوا تَهَا فِي أَرْبِعَةِ أَيَّامِ سَوَاءً لِّلسَّآبِلِينَ۞ ثُمُّا السَّوَكَيْ إِلَىٰ السَّمَآءِ وَهِيَ دُخَانُ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ٱبْتِيَاطَوۡعًاأُوۡكُرُهَاۚ قَالۡتَٱأَتَٰيۡنَاطَآبِعِينَ۞فَقَضَلَهُنَّ سَبْعَسَمُوَانٍ في بَوْمَ بْنِ وَأُوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أُمَرَهَا وَزَيَّنَّا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصْلِيحَ وَحِفَظًا ذَالِكَ تَفْدِبُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴿ فَإِنْ أَغَرَضُواْ فَقُلُ أَنَا رَّكُمْ المُعَالِقُ الْعِنْدِينِ الْعِلْمِينِ الْعِلْمِينِ الْعِلْمِينِ الْعِلْمِينِ الْعِينِ الْعِلْمِينِ الْعِيلِي الْعِلْمِي الْعِلْمِينِ الْعِيلِي الْعِلْمِينِ الْعِلْمِي الْعِلْمِينِ الْعِلْمِي الْعِلْمِي الْعِلْمِي الْعِلْمِي الْعِيلِي الْعِلْمِي الْعِلْ

صَلِعِقَةً مِّثْلُ صَلِعِقَةِ عَادِ وَتَمُودَ ﴿ إِذْ جَاءَتُهُ وُ ٱلرَّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا نَعُبُدُ وَإِلَّا ٱللَّهَ قَالُواْ لَوْشَآ وَرَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَيِّكَذَ فَإِنَّا مِمَا أُرْسِلْنُم بِهِ كَلْفِرُونَ ۞ فَأَمَّا عَادُّ فَأُسْتَكَّبَرُولْفِ ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَقَالُواْ مَنَّ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَفَهُ وَهُوَأَشَدُّمِنَهُ مُ قُوَّةً وَكَانُوا بِالنِنَايَجْحَدُونَ ۞ فَأَرْسَلْنَا عَلَبْهُمْ رِيعًا صَرِّصَرًا فِيَ أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ لِّنُذِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَخْزَى وَهُمَّلَا يُنصَرُونَ ۞ وَأَمَّا تَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَأَسْتَحَبُّواْٱلْعَمَى عَلَيَّالُهُدَىٰ فَأَخَذَتُهُمْ صَلِعِقَةُ ٱلْعَذَابِٱلْهُونِ بِمَاكَانُولِيَكْسِبُونَ۞ وَنَجَّيْنَا ٱلَّذِينَءَامَنُواْ وَكَانُولْ يَنْقُونَ ﴿ وَيَوْمَ يُحْتَثُرُأُعُلَا ءُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّا وَفَهُمْ بُوزَعُونَ ﴿ حَتَّى إِذَامَاجَاءُوهَاشَ مَكَابَهُمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُولْيَعْمَلُونَ ۞ وَقَالُولْلِجُلُودِهِمْ لِمِشَهِدَتُمْ عَلَيْنَا قَالُولْأَنطَقَكَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءِ وَهُوَخَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ وَمَا كُننُهُ وَتَسْتَتِرُونَ أَن بَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ وَلَكِلَ ظَنَنتُمُ أَنَّ لَلَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِبِرًامِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿

وَذَالِكُوْظَنُّكُوْ ٱلَّذِي ظَنَنْنُم بِرَبُّكُو أَرُّدَكُمْ فَأَصْبَحْنُم مِّنَّ لَلْسَينَ فَإِن بَصِّبرُ وَافَّا لَنَّارُ مَتَّوَى لَهُمْ وَإِن بَسَّتَعْنِبُواْ فَمَاهُم مِّنَّ ٱلْمُعْنَبِبَ \* وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرْنَاءَ فَزَيَّنُواْ لَهُم مَّابَئِنَأَبْدِ بِهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَبْهُمُ ٱلْقَوْلُ فِي ٓأُمَمِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَّ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسُّ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَلِيرِينَ ۞ وَقَالًا لَّذِبِنَ كَفَرُواْ لَانْشَمَعُواْلِهَلْنَا ٱلْقُرُّوانِ وَٱلْغَوْاْفِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۞ فَلَنُذِيقَنَّ ٱلِّذِينَ كَفَرُواْعَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزَيَنَّهُمْ أَسُواَ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ذَالِكَ جَزَاءُ أَعْلَاءِ ٱللَّهِ ٱلنَّاكُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ ٱلْخُلَدِّ جَزَاءُ بِمَا كَانُواْ بِعَايَلِنِنَا يَجْعَدُونَ ۞ وَقَالَٱلَّذِينَ كَفَرُواْرَبِّنَا ؙڔؘٵۘٱڵۜۮؘؠڹٲؙۻؘڵۘۘۯڹؘٳڡؚڹٛٱڵۧڿۣڹۜٷؖٱڵ۪ٳڛڹۼۘۼڵۿڡٙڶؾۧؾٵؘؘؙٞۛڡٞۮٙڡؚڹؘٳڸؽڰۅؘڹٳڝؘ ٱلْأَسْفَلِينَ۞إِنَّا لَّذِبَ قَالُواْرَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمُّ ٱسَّتَفَامُواْ نَنَزَّلْ عَلَبْهُمُ ٱلْمَلَيِّكَةُ اللَّانَخَافُواْ وَلانَحَزَنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّٰنِيُكُننُهُ تُوعَدُونَ ۞ نَحَنُ ٲؙۅؖڸؾٙٲٷؙػؙؠ<u>ٙ؋</u>ٱڶٙڂؘؽۅۊۘٵڵڎؙڹؙؽٳۅٙڣؚٱڵٲڿؚڗؖۊؖۅٙڵڰؠڣؠٵڡٵڹۺ۫ڹؘۿؚؠۧٲڹڡؙڛؙػؠٙ وَلَكُمْ فِهَامَانَدَّعُونَ ۞ نُزُلَّامِّنَّعَفُورِ رَّحِيمٍ۞ وَمَنَأَحَسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَآإِلَيُّاللَّهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَّ الْمُسْلِمِينَ ﴿ وَلَا نَشْنُوى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسِّيِّئَةُ ٱدْفَعَ بِٱلَّتِيهِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَبْنَكَ



وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلَي حَمِيمُ ١٥ وَمَا يُلَفَّلِهَ ۚ إِلَّا ٱلَّذِبِنَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَفُّهَآ إِلَّا ذُوحَظٍّ عَظِيمِ۞ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَّ ٱلشَّيْطَانِ نَزْغُ فَٱسْنَعِذَ بِٱللَّهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ وَمِنْ ءَايَانِهِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ لَانْسَجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَٱسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنُكُننُمْ إِيَّاهُ تَغَبُدُونَ ﴿ فَإِنَّا سَتَكَبَّرُواْ فَٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَيِّحُونَ لَهُ بِٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْتَعُمُونَ ﴿ وَمِنْ ءَايلِنِهِ مَأْنَّكَ تَرَيَّ ٱلْأَرْضَ خَلِيْعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلِيهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَزَّنْ وَرَبَتَّ إِنَّا لَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْي ٱلْمَوْتَيْلَ إِنَّهُ عَلِي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ بُلِّحِدُ وِنَ فِي عَايَنِنَا لَا يَغْفَوْنَ عَلَيْنَآ أَفَمَن يُلْقَىٰ فِي النَّارِخَيْرُ أُمِمِّن يَأْتِيٓءَ امِنَا يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ ٱعْمَلُواْمَاشِئَنُمْ إِنَّهُ بِمَانَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّا لَّذِبِنَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكْرِ لَمَّاجَاءَهُمَّ وَإِنَّهُ لِكِلَّاكِ عَزِيزُ ۞ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَبْنِ يَدَيْهِ وَلَامِنْ خَلْفِهِ نَنزيلُ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدِ ۞ مَّايُقَالُ لَكَ إِلَّامَافَدُ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكِّ إِنَّ رَبَّكَ لَذُومَغُفِرَةٍ وَذُوعِقَابٍ لَلِمِ ۞ وَلَوْحَعَلَنَكُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُوا لَوْ لَا فُصِّلَتْ ءَايكُنُهُ ﴿ وَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبُّ قُلْ هُو اللَّذِبنَ ٤ امَنُواْ هُدًى وَشِفَاءٌ وَٱلَّذِبنَ لَا بُؤْمِنُونَ فِي ٤ اذَانِهِمْ وَقُرُّوهُو

عَلَيْهِ مَعَمَّ أُوْلَا لِكُيْنَادُوْنَ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ ۞ وَلَفَدْءَا تَيْنَامُوسَى ٱلْكِنَابَ فَٱخْنُلِفَ فِيهِ وَلَوْ لَاكِلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِى بَبَّنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّوِمِّنَّهُ مُرِيبِ ۞ مَّنَّ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَارَيُّكَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ ۞ ﴿ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَمَ نَخُرُجُ مِن تَمَرَتِ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَانَحْمِلُ مِنْ أَنْفَى وَلَا تَصَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَرُ بُنَادِ بِهِمُ أَبُنَ شُرَكًاءِي قَالُوٓ آءَاذَنَّاكَ مَامِنَّامِن شَهِيدٍ ۞ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْيَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّواْمَا لَهُم مِّن تَحِيصِ لَّايِسَّعَمُ ٱلْإِنسَانُ مِن دُعَاءَ ٱلْخَبْرِ وَإِن مَّسَّهُ ٱلشَّرُّ فَيَعُوسُ قَنُوطُ ۞ وَلَبِنَ أَذَقَنَاهُ رَحْمَةُ مِنَّا مِن بَعْدِ ضَرّاء مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ هَانَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَآبِمَةً وَلَبِن رُّجِعَّتُ إِلَىٰ رَبِّيٓ إِنَّ لِيعِندُ وُلَكُ حُسَّنَى ۖ فَلَنُنَيِّنَّ أَلَّذِبِنَ كَفَرُواْ بِمَاعَمِلُواْ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِّنَّ عَذَابٍ غَلِيظٍ ۞ وَإِذَا أَنْعَمْنَاعَلَى ٱلْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَا بِعَانِيهِ وَإِذَامَسَّهُ ٱلشَّرُّ فَذُو دُعَآءِ عَرِيضٍ ۞ قُلْ أَرَّ بَنْمَ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللهِ ثُمَّ كَفَرْتُم بِهِ مَنْ أَضَلٌ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقِ بَعِيدٍ ۞ سَيُنُرِيهِ مَءَ ايَكِنَا فِي ٱلْأَفَافِ وَفِيَ أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَنْبَبِّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ







بِسَ لَلِلَهِ ٱلرَّحْلِنَ لَرَّحِي هِ

حَمَرَ عَسَقَ ﴿ كَذَالِكَ يُوحِى إِلَيْكَ وَإِلَيْكَ وَإِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ڔۜؠۜڡۭۣۄؖۅؘۑۘۺڹؘۼۨڣۯؙۅڹؘڸڡٙڹ؋ۣۘٲڵٲڔٝۻ۠ٙٲڵٳۜڹۜٲڛۜٛهۿۅۘٲڵۼۘڡؙؗۅۯۘٱڵڗۜڿؠۄؙ۞ ۅۘٲڵؚۜۜڽڹۘٵؾۜۜۼؘۮؙۅٳ۫ڡڹۮۅڹ؋ۣٙٲؙۅٙڸؾٲٵۘڛۜۮڿڣڽڟؙۜۼڶؽٙۿ۪ۄٙۅؘڡٵٲ۫ٮۜػؘڬؽۿؚ ؠۅڮؚۑڸؚ۞ۅؘڲۮٳڮٲۅٞڂؽڹٵٙٳڵؿػڨؖڗۼٳڹٵۼڔؘؾۜٵڵؚٮؙڹۮؚۯٲ۠ٛٛؗؗۿۜٱڵڨؙڗؽۅؘڡؘنٙ

حَوِّلَهَا وَتُنذِرَيَوْمَٱلْجَمْعِ لَارَيِّبَ فِيَّةِ فَرِيقٌ فِيَٱلْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي ٱلسَّعِيرِ ۞ وَلَوْشَاءَٱللَّهُ لَجَعَلَهُمُّ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَاِكِن يُدِّخِلُ مَن بَشَاءُ

ڣۣڒؖڿؖؠٙؾۣ؋ۣۣۣۜۘۉٞٳڟۜٚڶٳؗڡؙۅڹؘٙۘڡؘٵڷۿؠڡۜڹۅٙڮۣۜۅؘڵٳڹؘڝۑڔ۞ٲ۫ڡؚۯڷۨۼۜۮؙۅٳ۠ڡؚڹ ۮۅڹ؋ۣۦۣٙٲؙۅٞڶؚؽٙٲۼۜۘڣؙۘٲڛۜٞهؙۿۅۘٞٱڶٞۅڮۑٞۘۅۿۅۘۑؙڂؖؠۣٵٞڵٞڡٙۊۛؾٙؽۅۿۅؘۼڶؽڪؙڵۣۺٛؽٙ؞ٟ قَدِيرُ ۞ وَمَا ٱخۡنَاۡفَنُمۡ فِيهِ مِن شَيۡءٍ فَحُكُمُهُ ۗ إِلَى ٱللَّهِ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ ۞ فَاطِرْ ٱلسَّمَلُوَاتِ وَٱلْأَرْضِ جَعَلَ لَكُم مِّنَأَ نَفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَّالًا نُعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهُ لَيْسَ كُمِثْلِهِ مِثَى وَ وَهُوَ السَّمِيعُ ٱلْبَصِينُ ﴿ لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَا وَإِلَّا رُضِ بَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن بَشَآءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ شَرَعَ لَكُم مِّنَ لَدِّبِنِ مَاوَصَّىٰ بِهِ ِنُوحًا وَٱلَّذِيَ أُوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ وَمَاوَصَّيْنَا بِهِ ٓ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ۚ أَنَّ أَقِبُمُواْ ٱلدِّبْنَ وَلَا نَنَفَرٌ قُواْ فِيهِ كَبُرَ عَلَىٰ ٱلْمُشْرِكِينَ مَانَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ٱللَّهُ يَجْنَبَىۤ إِلَيْهِ مَن بَشَآءُ وَيَهْدِيٓ إِلَيْهِ مَن بُنِيبُ ﴿ وَمَا نَفَرَّقُوا إِلَّا مِنَ بَعْدِ مَاجَآءَ هُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَاكَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ إِلَىٓ أَجَلِ مُسَمَّى لَّقُضِيَ بَبْنَهُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِبِنَ أُورِتُوا ٱلۡكِنَابَ مِنَ بَعۡدِهِمۡ لَفِي شَكِّي مِّنَّهُ مُرِيبِ ۞ فَلِذَا لِكَ فَأَدْغُ وَٱسْنَفِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَنْبِعَ أَهُوَاءَ هُمِّ وَقُلْءَ امَنتُ بِمَا أُنزَلَ ٱللهُ مِن كِنَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَبْنَكُمُّ ٱللهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَغْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَبْنَنَا وَبَبْنَكُمُ ٱللهُ يَجْمَعُ بَبْنَنَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ وَٱلَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنَ بَعْدِ مَا ٱسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّنْهُمْ وَاحِمَاتُ

عِندَرَيِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۞ٱللَّهُ ٱلَّذِي أَنزَلُ لُكِئَابَ بِٱلْحَقِّ وَٱلْمِيزَانَّ وَمَايُدْ رِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبُ ﴿ يَسْتَعْجِلُ مِمَاٱلَّذِبِنَ لَا بُؤْمِنُونَ عِمَا وَٱلَّذِبِنَ الْمَنُوا مُشَّفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحَقُّ أَلَا إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَغِي صَلَالِ بَعِيدٍ ۞ٱللَّهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَن بَشَآءٌ وَهُوَالْقُويُّ ٱلْعَزيزُ ۞ مَن كَانَ يُريدُ حَرْثَا لَأَخِزَةِ نَزِدْ ْلَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنَكَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنَيَانُوَّتِهِ مِنْهَا وَمَالَهُ فِي اَلْأَخِرَةِ مِن نَّصِيبِ ﴿ أَمِّرَكُهُ وَشُرَكَا وَالْسَرَعُوالَهُم مِّنَ الدِّبنِ مَالَمْ يَأْذَنَ بِهِ ٱلدَّهُ وَلَوْ لَا كَلِمَةُ ٱلْفَصْلِ لَقُضِي بَبْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّلِمِينَ لَهُمْ عَذَا كِ أَلِيمُ اللهِ نَرَى ٱلظَّلِمِينَ مُشَّفِقِينَ مِمَّا كَسَبُواْ وَهُوَ وَاقِعُ بِهِمَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فِي رَوْصَاكِ ٱلْجَنَّاكِ لَهُم مَّايتَنَا وُونَ عِندَرَبِّهمَّ ذَالِكَ هُوَٱلْفَصَٰلُٱلْكَبِرُ۞ ذَالِكَٱلَّذِي بُبَشِّرُٱللَّهُ عِبَادَهُٱلَّذِينَ َامَنُواْ وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتُّ قُل لَّا أَسَّعُلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَوَّدَّةَ فِي ٱلْقُرْ. فَيْ وَمَن يَفْنَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسَنَّا إِنَّ اللَّهُ عَفُورُ شَكُورٌ ١٠ أُمِّ يَقُولُونَ أُفْنَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا فَإِن يَشَإِ ٱللَّهُ يَخْنِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ ٱللَّهُ ٱلْبَاطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَانِهِ ﴿ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِنَاتِ ٱلصَّدُورِ ۞ وَهُوَٱلَّذِي

يَقْبَلُ النَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَنْ السَّيِّ عَاتِ وَيَعْلَمُ مَا نَفْعَ لُونَ ١٠٠ وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِبِنَ ءَامَنُواْ وَعِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُ هُمِ مِّن فَصَّلِهِ عِ وَٱلْكُلْفِرُ وِنَ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدُ ۞ \* وَلَوْبِسَطَ ٱللَّهُ ٱلرِّزِّ قَ لِحِبَادِهِ لَبَغَوَاْ فِي لَا رَضِ وَلَاكِن يُنزِّلُ بِقَدرِمَّا يَشَآءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خِبِرُ كِصِيرٌ ﴿ <u> وَهُوَّا لَّذِي يُنَزِّلُ ٱلْغَيِّتَ مِنَ بَعْدِ مَا فَنَطُواْ وَيَنشُّرُ رَحْمَتَ هُوَهُوَالْوَلِيُّ</u> ٱلْجَمِيدُ۞ وَمِنْءَ ايَكَنْهِ خِلُقُ ٱلسَّمَلُوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَثَّ فِيمَامِن وَٱبَّةٍ وَهُوَعَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِبرُ ۞ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَيِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْعَنَ كَثِبرِ ۞ وَمَآ أَنْكُم بِمُعْجِزِبِنَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَالَكُمْ مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ ۞ وَمِنْ ءَايَـٰكِهِ ٱلْجَوَارِ فِي ٱلْبَحْرِكَالْأَغْلَامِ ﴿ إِن يَشَأْيُسُكِنَّ الرِّبِحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَىٰ ظَهْرِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيكتِ لِّكُلِّ صَبَّارِشَكُورِ ﴿ أُوْيُوبِقُهُنَّ بِمَا كُسَبُواْ وَيَعْفُ عَن كَيْبِرِ قَ وَيَعْلَمُ الَّذِبنَ بُحَادِ لُونَ فِي عَلَيْنَامَا لَهُم مِّن يَحِيصٍ ۞ فَمَا أُوتِينُم مِّن شَيْءٍ فَمَنَاعُ ٱلْحَبَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَاعِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ بَنُوكٌ لُونَ ﴿ وَالَّذِينَ بَحْنَنِبُونَ كُلْبِرِ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَاعَضِبُواْ هُمْ يَغْفِرُونَ ۞



وَٱلَّذِبِنَّ اسْتَهَابُواْ لِرَيِّهُمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَمَّرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَوممَّا رَزَقَّنَاهُمْ بُنفِقُونَ ﴿ وَٱلَّذِبِنَ إِذَا أَصَابَهُ وُٱلْبَغَى هُمْ يَننَصِرُونَ ٣ وَجَزَآؤُا سَيِّئَةِ سَيِّئَةٌ مِّتَالُهَا فَمَنْ عَفَاوَأَصَلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ وَلا مُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ ۞ وَلَمَنَ النَّصَرَبَعَدَ ظُلِّمِهِ فَأَوْلَاَبِكَ مَاعَلَيْهِم مِّن سَبِيلِ ۞ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِبنَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبَّغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِٱلْحَقِّ أَوْلَابِكَ لَهُمْ عَنَا كِأَلِيهُ ﴿ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَالِكَ لَمِنَّعَنَ مَ ٱلْأُمُورِ ﴿ وَمَن يُصِّلِلَ اللهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيّ مِّنَ بَعْدِهِ وَزَي ٱلظَّالِمِبِنَ لَمَّا رَأَوْا ٱلْعَذَابَ يَفُولُونَ هَلَّ إِلَىٰ مَرَدِّ مِّن سَبِبلِ فِ وَنَرَكْهُمْ بُغْرَضُونَ عَلَيْهَا خَلْشِعِبنَ مِنَّالَةٌ لِّ يَنظُرُونَ مِنطَرِّفٍ خَفِيَّ وَقَـَالٍ ٱلَّذِّبِنَ ٤ امَنُواْ إِنَّ ٱلْخَلِيرِينَ ٱلَّذِبِنَ خَسِرُ وَالْفَسُهُمْ وَأَهْلِيهِمْ بُوْمَ ٱلَّفِيكُمَةِ أَلَّ إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابِ مُّقِيمِ ۞ وَمَاكَانَ لَهُم مِّنَّ أُوَّلِيٓاءَ يَنصُرُونَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهُ وَمَن بُضَلِل اللهُ فَمَالَهُ مِن سَبِيلِ اللهَ ٱللهَ عِيبُواْ لِرَبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي بَوْمُ لَا مَرَدٌ لَهُ مِنَ اللّهِ مَالكُم مِّن مَّلْجَإِ بَوْمَ إِذُومَالكُم مِّن تَّكِيرِ ﴿ فَإِنَّا عُرَضُواْ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهُمْ حَفِيظاً إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَلَغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقَنَاٱلْإِنسَكَ مِنَّا رَحْمَةً فَرَحَ بِهَا وَإِن تُصِبَّهُ مَّسَيِّعَةً

بِمَاقَدَّمَتَ أَيْدِيمِمْ فَإِنَّا لَإِنسَانَ كَفُو رُّ ۞ لِللَّهِ مُلِّكُ السَّمَلُونِ وَٱلْأَرْضَ يَخْلُقُ مَايَشَآ أُوْيَهَ بُ لِمَن بَشَآ وُإِنَا اللَّهِ مُن بَشَآ وُٱلذُّكُورَ ﴿ أَقِّ بُزَوِّجُهُمِّ ذُكُرَانًا وَإِنكَا وَإِنكَا وَيَجْعَلُ مَن بَشَاءُ عَقِيمًّا إِنَّهُ عَلِيهُ وَقَدِيرُ \* وَمَاكَانَ لِبَشَرِأَن يُكُلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحَيًا أُوْمِن وَرَآيِ جِعَاب أُوْيُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْ نِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَى حَكِيمُ ۞ وَكُذَا لِكَ أَوْحَيْبَ إِلَيْكَ رُوحًامِّنَّ أَمْرِنَامَا كُنتَ تَدْرِى مَاٱلْكِنَابُ وَلَاٱلْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَهُ نُورًانَّهُدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَنَهُدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ ﴿ صِرَاطِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ أَلَآ إِلَى ٱللهِ تَصِيرُ ٱلْأَمُورُ ﴿



بِسَ لِيلَهِ الرَّهُ الرَّحِي فِي الرَّهِ الْكَامِلُ الرَّحِي فِي الرَّبِي الْمَالِيَ الْمَالِي الْمَلْمِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَلْمِي الْمَالِي الْمَلْمِي الْمَالِي الْمَلْمِي الْمَالِي الْمَلْمِي الْمِلْمِي الْمَلْمِي الْمَلْمِي الْمَلِي الْمِلْمِي الْمَلْمِي الْمَلْمِي الْمِلْمِي الْمَلْمِي الْمِلْمِي الْمِلْمِي الْمِلْمِي الْمِلْمِي الْمِلْمِي الْمِلْمِي الْمِلْمِي الْمَلْمِي الْمِلْمِي الْمِلْمِي الْمِلْمِي الْمِلْمِي الْمِلْمِي الْمِلْمِي الْمِلْمِي الْمُلْمِي الْمِلْمِي الْمِلْمِي الْمِلْمِي الْمِلْمِي الْمُلْمِي الْمِلْمِي الْمِلْمِي الْمِلْمِي الْمُلْمِي الْمُلْمِي الْمُلْمِي الْمُلْمِي الْمُلْمِي الْمِلْمِي الْمُلْمِي الْمُلْمِي الْمِلْمِي الْمُلْمِي الْمُلْمِي الْمِلْمِي الْمُلْمِي الْمُلْمِي الْمُلْمِي الْمُلْمِي الْمُلْمِي الْمِلْمِي الْمُلْمِي الْمِلْمِي الْمُلْمِي الْمُلْمِي الْمُلْمِي الْمُلْمِلِي الْمُلْمِي

حمَن وَٱلْكِنْكِ ٱلْمُبِينِ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرُءَانًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمُّ تَعْقِلُونَ ۞ وَإِنَّهُ فِيَ أُمِّر ٱلْكِنْكِ لَدَيْنَا لَعَلِيُّ حَكِيدُ ۞ أَفَنَضْرِبُ

عَنْكُهُ ٱلذِّ كَرَصَفَكًا أَن كُننُهُ قَوْمًا مُّسْرِفِهِنَ ۞ وَكُمْ أَرْسَلْنَامِن

نَّبِيِّ فِٱلْأُوَّالِبَنَ ۞ وَمَا يَأْنِهِم مِّن نَّبِيِّ إِلَّا كَانُواْبِهِ بِسَنَهُ زِءُونَ ۞ فَأَهۡلَكۡنَاۤ أَشَدُّمِنَهُم بَطۡشَّاوَمَضَىٰ مَثَلُا لَأَوَّ لِبنَ۞وَلَبِن سَأَلۡتَهُم مَّنْ خَلَقَٱلسَّمَلُواَ نِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَفَهُنَّ ٱلْعَزِيزُٱلْعَلِيمُ۞ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُوُ ٱلْأَرْضَ مَهَا وَجَعَلَ لَكُمْ فِهَاسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْنَدُونَ وَٱلَّذِى نَزَّلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرِ فَأَنشَرْ فَابِهِ بَلْدَةً مِّيْتًا كَذَا لِكَ تُخْرَجُونَ۞ وَٱلَّذِي خَلَقَٱلْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَكُم مِّنَٱلْفُ لَكِ وَٱلْأَنْعَكِمِمَانَزَكُبُونَ ﴿ لِنَسْنَوُواْعَلَىٰظُهُورِهِ ثُمَّ نَذَكُرُواْنِعَمَ ةَرَبِّكُمْ إِذَا ٱسۡتَوۡبُثُمۡ عَلَيۡهِ وَتَفُولُواْسُبۡحَانَ ٱلَّذِى سَخَّرَلَنَاهَا ذَاوَمَاكُنَّا لَهُ مُقِّرِنِبِنَ ﴿ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنفَالِبُونَ ۞ وَجَعَلُواْ لَهُ مِنْ عِبَادِهٍ عُزْءًا إِنَّالَّإِنسَانَ لَكُفُورُهُمِّيبِنَّ ۞ أَمِرْ اتَّخَذَمِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُم بِٱلْبَيْبِنَ۞ وَإِذَا بُشِّراً حَدُهُم بِمَاضَرَبَ لِلرَّحْمَانِ مَثَلًا ظُلُّ وَجُهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَكَظِيمٌ ﴿ أُوَمَن يُنَشَّؤُ افِيَّ لَحِلْيَةِ وَهُوَ فِيٱلِّخِصَامِ غَيْرُمُ بِبِن ۞ۅؘؘڿؘعَاُوٳٛٱلۡمَلَآبِكَة ٱلَّذِينَهُمۡعِبُدُٱلرَّحۡمَانِ إِنَكَّا أَشَهِدُواْخَلۡقَهُمُّ سَتُكْنَبُ شَهَكَدَتُهُمْ وَيُسْتَكُونَ ﴿ وَقَالُوا لَوْشَاءَ ٱلرِّحْمَانُ مَا عَبَدْ نَاهُمْ مَّالَهُم بِذَا لِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ۞ أَمْ ءَانَيْنَا هُمْ كِنَابًامِّن فَبْلِهِ فَهُم بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ ﴿ بَلَّ قَالُوۤاْ إِنَّا وَجَدِّنَاءَ ابْاَءَنَاعَلَىۤ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى ۚ وَاتَّارِهِم مُّهُ تَدُونَ ﴿ وَكَذَالِكَ مَا أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا فَالَ مُنْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدُنَآءَ ابَآءَ نَاعَلَىٓ أُمَّةٍ وَإِنَّاعَلَىٓءَ اثَارِهِم مُّقَنَدُونَ ﴿ قَالَ أُولَوْجِئُتُكُم بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمُ عَلَيْهِ ءَابَآعُكُمُ قَالُوٓا إِنَّا بِمَآ أَرَّسِلْتُم بِهِ ِكُلْفِرُونَ ﴿ فَأَنْفَمَّنَا مِنْهُمَّ فَأَنظُرْكُيْفَ كَانَ عَلَفِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ۞ وَإِذْقَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ٓ إِنَّنِي بَرَآءٌ مِّمًّا تَغَبُدُونَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَبَهُدِبنِ۞ وَجَعَلَهَا كَلِمَةَ بَافِيَةً فِيعَقِيهِ لِعَلَّهُمْ بِرْجِعُونَ ﴿ بَلْ مَتَّعْتُ هَلَوْلًا وَوَ ابَاءَهُ مُحَتَّىٰ جَاءَهُمُ ٱلْحَقَّ وَرَسُولُ مُّبِينُ ﴿ وَلَمَّاجَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ قَالُواْهَانَاسِحُرُ الْحَقُّ قَالُواْهَانَاسِحُرُ وَإِنَّا بِهِ كُلِفِرُونَ ﴿ وَقَالُواْ لَوَ لَا نُزِّلَ هَانَاٱلْقُرْءَانُ عَلَىٰ رَجُلِ مِّنَ الْفُرْيَنَيْنِ عَظِيمٍ إِلَّهُمْ يَقُسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَعَنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَهُمْ فِي لَّكِيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَرَفَعَنَا بَعْضُهُ مِّ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَكِ لِبَنِّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُغِرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَبْرُمْتُمَّا يَجْمَعُونَ ﴿ وَلَوْ لَا أَن يَكُونَ النَّاسُ لِّمَّةً وَاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بِٱلرَّحْمَانِ لِبُهُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِصَّةً وَمَعَانِجَ عَلَبُهَا يَظُهَرُونَ ﴿ وَلِبُبُوتِهِمْ أَبُوابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا



يَتَكِوُونَ ۞ وَزُخْرُفّاْ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَنْ عُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاٰ وَٱلْآخِرَةُ عِندَرَبِّكَ لِلْمُنْفِيْنِ ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِاللَّهُمَٰنِ نُفْيِّضُ لَهُ مِشْيَطَلْنَا فَهُوَلَهُ قَرِينُ ۞ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّ وَنَهُمْ عَنَّ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمُ مُّهَ نَدُونَ وحَتَّنَ إِذَاجَاءَنَاقَالَ يَالَيَّتَ بَبْنِي وَبَبْنَكَ بُعُلَّالْمَشْرِقَبْنِ فَبِئْسَ ٱلْقَرِينُ ﴿ وَلَنَ بِنفَعَكُمُ ٱلْبَوْمَ إِذِ ظُلْمُنُوَّ أَنَّكُمْ فِي الْعَنَابِ مُشْنَرِكُونَ ﴿ أَفَأَنتَ تُسْمِحُ ٱلصُّمَّ أَوْنَهَدِي ٱلْعُمَى وَمَن كَانَ فِيضَلَالِ مُّبِبِنِ ﴿ فَإِمَّا نَذْ هَبَنَّ بِكَ فَإِنَّامِنْهُم مُّننَفِمُونَ ۞ أُوَّنُرِيَّنَكَ ٱلَّذِي وَعَدَّنَكُهُمْ فَإِنَّا عَلَبْهِم مُّ مُقَنَدِرُونَ ﴿ فَأَلْسَتَمْسِكَ بِٱلَّذِيٓ أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسَتَفِيمِ ﴿ وَإِنَّهُ لَذِكُرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْتَعُلُونَ ١ <u> وَسُعَلَ مَنْ أَرْسَلْنَامِن قَبَلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَامِن دُونِ ٱلرَّحْمَلِن ءَالِهَةً </u> يُعْبَدُونَ ۞ وَلَقَدُأُ رُسِلِّنَا مُوسَىٰ بِعَا يَنِنَآ إِلَىٰ فِرِّعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ فِفَالَ إِنِّى رَسُولُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۞ فَلَمَّاجَاءَهُم بِعَايَانِنَآ إِذَاهُم مِنْهَا يَضْحَكُونَ ۞ۅؘڡٙٵڹۢڔۣؠڝڡۜڹٞٵۑڎٟٳڵۜٳۿؽٲۘ۫ۘػٙؠۯؙڡڹۧٲؙڂۣ۫ۿؖٲۅٲؙڂۛۮ۫ڹڰۿؠٳ۠ڶۘۼۮٳۑڶڡڵڰ۫ بَرْجِعُونَ ۞ وَقَالُواْ يَكَأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ ٱدْعُ لَنَارَبِّكَ بِمَاعَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهَتَدُونَ ﴿ فَلَمَّا كُثَفْنَاعَنَّهُمُ ٱلْعَذَابَ إِذَاهُمْ يَنَكُنُّونَ ۞ وَخَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَافَوْمِ أَلْيُسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَاذِهِ ٱلْأَنْهَارُ نَجْوِي مِن تَعْتِيَّ أَفَلاَ نُبْصِرُ وِنَ ۞ أَمْ أَنَا خَيْرُ مِّنَ هَاذَا ٱلَّذِي هُوَمَهِنُ وَلَا يَكَادُ بُيبِنُ ۞ فَلُوۡلَاۤ أَلۡقِيٓ عَلَيْهِ أَسُورَةُ مِّن ذَهَبِ أَوْجَآءَ مَعَهُ ٱلْمَلَكَيِكَهُ مُقَنَرِنِبِنَ ﴿ فَأَسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُ كَانُواْ قَوْمًا فَلْسِقِبِنَ ۞ فَلَمَّاءَ اسَفُونَا ٱننَفَمْنَامِنْهُمْ فَأَغُرُقَنَاهُمْ أَجْمَعِينَ۞ فَجَعَلْنَاهُمُ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْأَخِرِينَ ۞ \* وَلَمَّاضُرِبَ آبُنُ مَرْ يَعَرَمَثَلًا إِذَاقُومُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴿ وَقَالُواْ ءَأَالِهَتُنَا خَيْرٌ أَمَّرُهُومُ مَاضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّاجَدَ لَا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ۞ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدُ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَكُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَاءِ بِلَ ۞ وَلَوْنَشَآءُ لَجَعَلْنَامِنكُم مَّلَا بِكُةً فِي ٱلْأَرْضِ يَخْلُفُونَ ۞ وَإِنَّهُ لَعِلْمُ لِلسَّاعَةِ فَلَانَمْنَرُنَّ مَا وَٱنَّبِعُونَ هَنَاصِرَاطُ مُّسْنَقِيمُ ۞ وَلَا بِصُدَّنَّكُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوَّمُ بِنُ ٧ وَلَمَّاجَآءَعِيسَى بِٱلْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْجِئْتُكُم بِٱلْحِكْمَةِ وَلاَّبَيْنَ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِي تَغَنَّالِفُونَ فِيهِ فَٱنَّفُواْٱللَّهَ وَأَطِيعُون ۞ إِنَّا لَلَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأُعْبُدُوهُ هَانَاصِرَطُّ مُّسَّتَقِيمُ ۞ فَأَخْنَافَٱلْأَخْزَابُ مِنَ بَبْنِهِمْ فَوَبُّلُ لِلَّذِبِنَ ظَلَمُواْمِنَ عَنَابِ بَوْمٍ أَلِيمٍ ۞ هَلْ يَنظُرُونَ



إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِبَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا بَشْعُرُونَ ۞ٱلْأَخِلَّاءُ بُوْمَهِ نِهِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُقٌ لِلْا ٱلْمُنْفِينَ ۞ يَلِعِبَادِ لَاخَوُفٌ عَلَيْكُمُ ٱلْيُوْمَ وَلَا أَنْنُمْ تَحْزَنُونَ ۞ ٱلَّذِبِنَ ءَامَنُواْ بِعَايَلَنِنَا وَكَانُواْ مُسْلِمِينَ ۞ ٱدۡخُلُواۡٱلۡجَنَّةَ أَننُهُ وَأَزَّ وَاجُكُمۡ تُحۡبَرُونَ۞ يُطَافُعَلَہُم بِصِعَافٍ مِّن ذَهَبِ وَأَكُوابٍ وَفِهَامَا نَشَنْ مِيهِ ٱلْأَنْفُسُ وَتَلَنَّٱلْأَعْبُنَّ وَأَنْمُ فِهَا خَالِدُونَ ۞ وَتِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي أُورِتُنْمُوهَا بِمَاكُننُهُ تَعْمَلُونَ۞ لَكُمْ فِهَافَكِهَةٌ كَثِبَرَّةٌ مِّنْهَاتًا كُلُونَ ﴿ إِنَّا لَمُجْرِمِبِنَ فِي عَذَابِ جَهَنَّوَخَالِدُونَ ﴿ لَا يُفَنَّرُعَنَّهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿ وَمِكَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُواْهُمُ ٱلظَّالِمِينَ ۞ وَنَادَوْ أَيَامَا لِكُ لِيَفَّضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُومًا كِثُونَ ﴿ لَقَدْجِئُنَكُم بِٱلْحَقِّ وَلَكِنَّأَ كُثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كُلِرِهُونَ ﴿ أَمْرَأَبُرَمُوۤ أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ﴿ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَانَتْمَحُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَلِهُمْ بَلَىٰ وَرُسُلُنَا لَدَيْمِ مَكَنْبُونَ ۞ قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَانِ وَلَدُّ فَأَنَا أُوَّلُ ٱلْعَلِيدِ بِنَ ﴿ سُبْحَانَ رَبِّ ٱلسَّمَا وَاتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ۞ فَذَرَّهُمْ يَغُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّى يُلَاقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي بُوعَدُونَ ﴿ وَهُوَالَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهُ

بِسَ كَلِلَّهِ ٱلدَّحْلِنَ لَرَّحِي مِ حَمْنَ وَٱلْكِنْكِ ٱلْمُيبِنِ ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَرَكَةٍ إِنَّاكُ إِنَّاكُ فَيَ مُنذِرِينَ ﴿ فِهَا يُفَرَقُ كُلُّ أَمْرِ حَكِيمٍ ٤ أَمِّرًا مِنْ عِندِنَّا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِبِنَ ۞ رَحْمَةً مِّن زَّيِّكَ إِنَّهُ هُوَٱلسِّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ۞ رَبَّ ٱلسَّمَلُواتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَبْنَهُمَآ إِن كُننُم ُّمُوقِنِبنَ ۞ لَآ إِلَهَ إِلَّاهُوَيُحْي ۗ وَيُمِيثُّ رُبُّكُوْ وَرَبُّ ءَابَآءِ كُمُواُلاً وَلِبِنَ ﴿ بَلْ هُمْ فِي شَكِّ يَلْعَبُونَ ۞ فَالْرَّ تَفِبْ بَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانِ مُّيِبِنِ۞ يَغْشَى ٱلنَّاسَ هَاذَاعَذَابُ ٱلْبِيهُ۞ وَيِّنَاٱكِّشِفْ عَنَّاٱلَّعَنَابَ إِنَّامُوَّ مِنُونَ۞أَنَّى لَهُمُ ٱلذِّكْرِي وَقَدْجَآ وَهُمْ



رَسُولٌ مُّبِبِنُ ٣ ثُمَّ نُوَلُّوٓ أَعَنَّهُ وَقَالُوامُعَلَّمٌ بِّخَنُونٌ ١٠ إِنَّا كَاشِفُوا ٱلْعَنَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَآبِدُونَ ۞ بَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرَيْ إِنَّا مُننَفِمُونَ ١١٠ \* وَلَقَدْ فَنَنَّا فَبُلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيجُ ﴿ أَنۡ أَدُّوٓ ۚ إِلَىّٰ عِبَادَٱللَّهِ إِنِي لَكُمْ رَسُولُ أَمِبنُ ۞ وَأَن لَانَعَلُواْعَلَى ٱللَّهِ ٳڹۣٚٷٳڹؽؙؙؙؙؙؙٚؗۿڔڛؙڶؖڟؘڶڹۣؠٞؠڹ؈ۅٙڸؚڹۨٚٷ۫ڐؙڎؙؠڔٙؾۣٚۅٙڒؠۜٚٞڰؗۄٲ۫ڹ۬ڒۧڿٛۄؙۏڹؚ۞ وَإِن لَّمْ نُؤْمِنُواْ لِي فَأَعْنَزِلُونِ ۞ فَدَعَارَبَّهُ ۚ أَنَّ هَلَوُّ لَآءٍ قَوْمُرُ مُّجْرِمُونَ ﴿ فَأَسْرِيعِبَادِى لَيَلَّا إِنَّكُم مُّنَّبَعُونَ ﴿ وَأُنْرُكِ ٱلْبَحْرَ رَهُوَّا إِنَّهُمْ جُندُّ مُّغِّرَقُونَ ﴿ كُونَ رَكُوا مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونِ ۞ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمِ۞ وَنَعْمَةٍ كَانُوافِهَا فَكِهِبنَ۞كَذَالِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ ﴿ فَمَا بَكَتَ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَاكَانُوا مُنظَرِينَ ﴿ وَلَفَدُ نَجَّيْنَا بَنِيَ إِسْرَاءِ يلَ مِنَّالْعَذَابِٱلْمُهِبِنِ ﴿ مِن فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِّنَّ لَمُسْرِفِينَ ﴿ وَلَقَدِ ٱخْنَرَّنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَءَانَيْنَاهُم مِّنَٱلْآيَاتِ مَافِيهِ بَلَنَوُّا أُمُّيِبنُ ﴿ إِنَّ هَلَوُّلَآءِلَيَقُولُونَ ﴿ إِنْهِىَ إِلَّامَوْتَنُنَاٱلْأَوْلَى وَمَانَحُنُ بِمُنشَرِينَ۞فَأَنُواْيِءَابَآبِنَآ إِن كُننُوْ صَادِقِبنَ ﴿ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُنَّجِ وَٱلَّذِبنَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكُناهُمْ إِنَّهُ كَانُواْ مُجْرِ مِبنَ ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَبْهُ مُا لَعِيبِنَ ٣ مَاخَلَفَنَاهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَاكَتَّ أَكُّثَرَهُمْ لَا يَعۡلَمُونَ ﴿ إِنَّ بَوۡمِٱلۡفَصۡل مِيقَانُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ بَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَن مُّولِّي شَيْعًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ٤ إِلَّا مَن رَّحِمَ ٱللَّهُ إِنَّهُ هُوَٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ شَجَرَكَ ٱلزُّقُّومِ ﴿ طَعَامُٱلْأَثْيَمِ۞كَٱلْمُهَلِ بَغَلِي فِٱلْبُطُونِ۞كَعَلِّيٱلْجَمِيمِ۞خُذُوهُ فَٱغْنِالُوهُ إِلَىٰ سَوَآءِٱلْجَحِيمِ ﴿ ثُمَّ صُبُّواْ فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِٱلْجَهِمِ ﴿ <u>ۮؙقٙٳڹۜۜڮٲؘڹؾۘٲڵٙۼڔۣؽڒؙٱڵڴڔؠؙؙ۞ٳڹۜۿڶڶٵػؙڹؠؙؠۼۣڹٚٙؗۿٙؾۯۅڹ۞ٳ۪ۨ؆</u> ٱلْمُنَّفِينَ فِي مَقَامٍ أَمِبِنِ ۞ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۞ يَلْبَسُونَ مِن سُندُسِ وَإِسْنَبْرَقِ مُّنَفَابِلِبِنَ ۞ كَذَالِكَ وَزَوَّجُنَاهُم بِحُورِعِينِ يَدْعُونَ فِهَابِكُلِّ فَلَاهَةٍ ءَامِنِبنَ ۞ لَا يَذُوقُونَ فِيهَاٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولَىٰ وَوَقَالُهُمْ عَذَاجًا لَجَعِيمِ ۞ فَضَالَامِّن رَّبِّكَ ذَالِكَ هُوَٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ ﴿ فَإِنَّمَا يَسَّرَّنَكُ بِلِسَانِكَ لَحَكُّهُمْ يَنَذَكُّرُونَ ۞ فَٱرْتَفِبُ إِنَّهُم مُّرْتَفِبُونَ ۞



كُلِلَّهِ ٱلرَّحِينَ الرَّحِينِ الرَّحِينِ الرَّحِينِ الرَّحِينِ الرَّحِينِ الرَّحِينِ الرَّحِينِ الرّ حَمْ الْنِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَكِيمِ إِنَّ فِي السَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَابِبُتُ مِن دَابَّةٍ } ايكُ لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ ۞ وَٱخْذِلَافِٱلْيَّلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَاأَنزَلَٱللَّهُ مِنَٱلسَّمَاءَ مِن ِّرْقِ فَأَخْيَابِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِٱلرِّيكِحِ ءَايَكُ ُلِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ۞ تِلْكَ وَايَكُ ٱللَّهِ نَنْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ فَيَأَيِّ حَدِيثِ بَعْدَ ٱللَّهِ وَءَايَكَنِهِ مِبُوِّمِنُونَ ۞ وَيَكُ لِّكُلِّ أَفَّا كِأَثِيمِ ﴿ يَسْمَعُ ءَايَكِ ٱللَّهِ نُنْكَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَنَّ لَهُمَ يَشَمَعُ لَهَا فَبَشِّرَهُ بِعَنَابِ أَلِيمٍ ﴿ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ ءَايَكِنِنَا شَيْعًا ٱتَّخَذَهَا هُزُواً أُوْلَيَهِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِبِنُ ا مِن وَرَآءِهِمْ جَهَنُّهُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُم مَّا كُسَبُواْشَيْعًا وَلَامَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ لَلَّهِ أُولِيٓآ ءَوَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ هَلَنَا هُدَّى وَٱلَّذِ بِنَ كَفَرُواْ بِٵؽكِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَنَابٌ مِّن ِجْزِأَلِيمُ ۞ ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَكُمْ ٱلْبَحْرَلِنَجْرِيَٱلْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِنَبْنَغُواْمِن فَصَّلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۞وَسَخَّرَلُكُم مَّا فِيَّ اسَّمَا وَيَاتِوَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًامِّنْهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۞ قُل لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِبِنَ لَايَرْجُونَأَيَّامَ ٱللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْأَسَاءَ فَعَلَبُهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ۞ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا بَنِيَ إِسْرَاءِ يلُ ٱلْكِنَابَ وَٱلْحُكُمَ وَٱلنُّبُوَّةَ وَرَزَقَنَاهُم مِّنَّالطَّيِّبَاتِ <u>ۅؘڡؘۜۻۜ۠ڵۘڹؙڰؙؠٝۼڮٲڷ۫ؖۼڵڲٙؠڹٙ۞ۅؘٵڹؽٙڹؘڰؙؠؠۜڹۜڶؾؚؠۜڹۘٵؖٛڐؚۣؠؚۜڹؘڵؾؚؠۜڹۘٵؖڵۄ۫ٞڔۣۛڣؘڡؘٵٱڂ۫ؾۘڶڡؙؙۅۧٵ۠</u> إِلَّامِنَ بَعْدِمَاجَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَّا بَبُنَهُمَّ ۚ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَبْنَهُمْ بَوْمَ ٱلَّفِيكمةِ فِيمَا كَانُواْفِيهِ يَخْنَلِفُونَ ۞ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَٱلْأَمْرِ فَٱلْبِعَهَا وَلَا تَتَّبِعُ أَهْوَاءَ ٱلَّذِبِنَ لَا يَعْامُونَ ۞ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُولُ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّلِلِمِينَ بَعْضُهُمْ أُولِيآ ءُبَعْضٌ وَٱللَّهُ وَلَيُّ ٱلْمُنَّفِينَ ١٠ هَا اَلْهُ بَصَلَيْرُ لِلنَّاسِ وَهُدَّى وَرَحْمَةُ لِفَوْمِ يُوقِنُونَ۞ أَمْحَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجۡنَرَحُواْٱلسَّیّعَاتِ أَن نَّجۡعَا لَهُمَّ كَٱلَّذِبنَ ۗ المَنُواْوَعَمِلُواْٱلصَّالِحَتِ سَوَآ وَ تَّخْيَا هُمْ وَمَمَانُهُمُّ سَاءَ مَايَحُكُمُونَ ﴿ وَخَلَقَ اللَّهُ ٱلسَّمَا وَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلۡحَقِّ وَلِنُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتْ وَهُمْ لَايُظْلَمُونَ ﴿ أَفْرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَاهَهُ هُوَلِهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَنْمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَلُواً فَمَن بَهْدِيهِ مِن بَعْدِاللهِ أَفَلَاتَذَكُرُونَ ﴿ وَقَالُواْ مَاهِيَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُمْلِكُنَاۤ إِلَّاٱلدُّ هُرُّ وَمَا لَهُم



بِذَا لِكَ مِنْ عِلْمُ إِنَّ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ۞ وَإِذَا نُتَّلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَانُنَا بَيّنَاتٍ مَّاكَانَجُجَّنَهُمْ إِلَّا أَنقَالُواْٱتَّنُواْ بِعَابَآ بِنَآ إِنكُننُمْ صَلاِقِبنَ ۞ قُلِٱللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّايُمِيثُكُمْ ثُمَّيَجْمَعُكُمْ إِلَى بَوْمِ ٱلْقِيَلَمَةِ لَارَيْبَ فِيهِ وَلَالَ أَكْتُرَا لِنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَلُوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَـوْمَ نَفُومُ ٱلسَّاعَةُ بَوْمَ بِذِيخَسَرُ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ وَنَرَىٰ كُلَّ أَمَّةٍ جَاثِيةً كُلَّ أُمَّةٍ نُدِّئَنَّ إِلَىٰ كِنَابِهَا ٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ هَلنَاكِنْكُ يَنطِقُ عَلَيْكُم إِلَّحَقّ إِنَّاكُنَّا نَشَتَنسِخُ مَاكُننُمُ تَعْمَلُونَ ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٤ امَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمِّ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَنِهِ إِذَالِكَ هُو ٱلْفَوۡزُٱلۡمُبِبِنُ۞وَأَمَّاٱلَّذِينَكَفَرُۅۤلْأَفَلَوۡ تَكُنۡءَايَكِي نُنۡلَىعَلَيْكُمِّ فَٱسۡتَكۡبِرۡتُهُ وَكُننُهُ قَوۡمًا تُجۡعِبنَ۞وَإِذَافِبلَ إِنَّ وَعۡدَٱللَّهِ حَوُّ ۗ وَّالسَّاعَةُ لَارَيِّبَ فِهَا فُلْنُمُمَّانَدُ رِي مَاٱلسَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنَّا وَمَا نَغَنُ بِمُسۡتَيۡقِنِبِنَ۞وَبِكَالَهُمۡ سَيِّٵتُمَاعَ لُواْوَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْنَهْ زِءُ ونَ ﴿ وَقِيلُ لِيُوْمَ نَسْلَكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَآءَ بَوْمِكُمْ هَانَا وَمَأْ وَلَكُمُ ٱلنَّا رُوَمَا لَكُم مِّن نَّلْصِرِينَ ﴿ وَالِكُم بِأَنَّكُمُ ٱلنَّارُومَا لَكُم مِّن نَّلْصِرِينَ ﴿ وَالْكُم بِأَنَّكُمُ وَانْخَذْنُمْ ءَايَاتِ ٱللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتُكُمُ ٱلْحَيَافَ ٱلدُّنْيَا فَٱلْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَاهُمْ بُسْنَعْنَبُونَ



وَهُوَٱلْغَفُورُ ٱلرِّحِيمُ ۞ قُلْ مَاكُنتُ بِدْعًامِّنَ ٱلرُّسُل وَمَا أَدْرى مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنَّ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا بُوحَيْ إِلَى وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِ بُرُّمُّ بِبُنَّ وَقُلْ أَرَّعَ يَنْمُ إِنْ كَانَ مِنْ عِندِٱللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِ دَشَاهِدُ مِّنَ بَنِي إِسَّرَآءِ يلَ عَلَى مِثْلِهِ فَعَامَنَ وَٱسۡتَكۡبَرُنُمۡ إِنَّ ٱللَّهَ لَا بَهۡدِي ٱلْقَوۡمِ ٱلظَّلِمِينَ۞وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُو اللَّذِبنَ ءَامَنُواْ لَوْ كَانَ خَبِّرًامَّا سَبَقُونَاۤ إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ بَهْتَدُواْ بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَلَا إِفَّكُ قَدِيهُ ﴿ وَمِن قَبْلِهِ كِنَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَاذَا كِتَكِّ مُّصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِينذِ رَٱلَّذِبنَ ظَامُواْ وَبُشَرِي لِلْمُحْسِنِبِنَ ﴿ إِنَّا لَّذِبِنَ قَالُواْرَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسَّنَفَامُواْ فَلَاحَوْفَ عَلَيْهِمّ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ أُولَامِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِبِنَ فِي اجَزَاءً بِمَا كَانُواْيَعْمَلُونَ۞وَوَصَّيْنَاٱلَّإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًّا حَمَلَنَّهُ أُمُّهُ كُرُّهَا وَوَصَنَعَنْهُ كُرُهَّا وَحَمُّلُهُ وَفِصَالُهُ تَلَاثُونَ شَهَّرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِبِنَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنَّ أَشَّكُرَ نِعْمَنَكَ أَلَّنِي أَنْعَمَٰنَ عَلَى وَعَلَى وَالِدَى وَأَنَّ عُمَلَ صَلِحًا نُرْضَلُهُ وَأُصِّلِحً لِي فِي ذُرِّيَّنِي إِنِّي نُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَّ لَمُسَّلِمِينَ ۞ أَوْلَيْكَ ٱلَّذِبِنَ نَنَفَبَّلُ عَنْهُمَّ أَحْسَنَ مَاعَمِلُواْ وَنَنِجَا وَزُعَن سَيِّ عَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ ٱلْجَنَّةِ وَعَدَّالصِّدُ قِٱلَّذِي

كَانُولْيُوعَدُونَ ۞ وَٱلَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفِّ لَّكُمَّا أَنْعِدَانِنِيٓ أَنَّ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَشْنَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيْلَكَءَ امِنْ إِنَّ وَعُدَّالْلَهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَانَآ إِلَّا أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِبَنَ ۞ أَوْلَآ بِكَٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أَمَمِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ مِمِّنَّ ٱلَّذِينِّ وَٱلْإِنسِّ إِنَّهُمَّ كَانُواْخَلِسِرِينَ۞وَلِكُلِّ دَرَجَاتُ مِّمَّاعِمَلُواْ وَلِيُوفِّبُهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا بُظْلَمُونَ ۞ وَيَقَمَ بُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلنَّارِأَذَهَ بَنُمْ طَيِّبَانِكُمْ فِي حَيَا يُكُمُ ٱلدُّنَيَا وَٱسْتَمْنَعَنُم عَافَالْيَوْمَ تُجْنَرُونَ عَذَابَٱلْهُونِ بِمَا كُننُهُ تَشْتَكُبِرُ وِنَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَبْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَاكُنتُ مُّ تَفْسُقُونَ ۞ \* وَٱذَكُرْ أَخَاعَادٍ إِذَأَنذَ رَقَوَمَهُ بِٱلْأَخْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنُّذُرُ مِن بَبِّن يَدَيْهِ وَمِنْ خَلِفِهِ أَلَّا نَعَبُدُ وَا إِلَّا ٱللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَــُذَابَ بَوْمُ عَظِيمِ ۞ قَالُوٓ الْجِئْنَالِتَأْفِكَنَاعَنْءَ الِهَتِنَافَأَيْنَابِمَانَعِدُ كَآإِن كُنتَ مِنَّ الصَّلدِقِبنَ ﴿ قَالَ إِنَّمَا ٱلَّعِلَّمُ عِندًا لَلَّهِ وَأُبَلِّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِيّ أَرَكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ﴿ فَلَمَّا رَأُوهُ عَارِصَامُّسَتَفْيِراً وُوبَهُمْ قَالُواْ هَانَا عَارِضٌ مُّمَّطِرُنَّا بَلَ هُوَمَا ٱسَّتَعْجَلَّنُم بِهُ مِي يُحُوفِهَا عَنَابُ الْيُدُّ نُدَمِّرُكُلُّ شَيْءٍ بِأَمْرِرَ اللهُ عَالَمْ مَكِالا يُرَكَا إِلَّا مَسَاكِنُهُمُّ



كَذَالِكَ نَجْزِي ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ وَلَقَدْ مَكَّنَّا هُمْ فِيهَا إِن مَّكَّنَّا كُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَلَرًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُوْ وَلَا أَبْصَلُوهُمْ وَلَا أَفْعَدَنُهُم مِّن شَيْءٍ إِذْ كَانُواْ يَجْعَدُونَ بِعَايَلَتِ ٱللَّهِ وَحَاقَ بِهِمِمَّا كَانُواْبِهِ بِشَنْهَٰزِءُونَ۞ وَلَفَدْأَهُلَكُنَامَاحَوْلَكُم مِّنَ ٱلْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَاٱلَّاكَيٰ كِيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۞ فَلَوْ لَانْصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْمِن دُونِ ٱللَّهِ قُرِّبَانًاءَ الِهَةَ كُلِّ صَلُّواْعَنَّهُمِّ وَذَالِكَ إِفَّكُهُمْ وَمَاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوٓا أَنصِتُواْ فَلَمَّاقُضِي وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ ۞ قَالُواْيَلْقَوْمَنَآإِنَّاسَمِعْنَاكِنَابَأَنْزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَبْنَ يَدَيْهِ بَهْدِيَ إِلَى ٱلْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقِ مُّسَتَقِيهِ يَافَوْمَنَآأَجِيبُواْدَاعِىٓٱللَّهِ وَءَامِنُواْبِهِ يَغْفِرْلَكُم مِّن دُنُو كُمْ وَيُجْرُكُم مِّنْ عَذَابِ أَلِيمِ ﴿ وَمَن لَا يُجِبُ دَاعِيَ ٱللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ ٓ أُولِيَآءً أُوْلَيَهِ فَي صَلَالٍ مُّبِبنِ ﴿ أُولَمْ بَرَوْا أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ السَّمَلِوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَلِدِ رِعَلَىٓ أَن يُحْيِى ٱلْمَوْتَي بَلَيَ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلنَّارِ أَلَيْسَ هَلَا اِلَّحَقِّ قَالُواْ بَلَا وَرَبِّ أَقَالَ فَذُوقُواْ الْعَذَابِ بِمَاكُ نَثُمْ تَكُفُرُونَ ﴿ فَاصَبِرَ كَمَا صَبَرَأَوْ لُواْ ٱلْعَذَمِ مِنَ الْعَذَابِ بِمَاكُ نِثُمْ تَكُفُرُونَ ﴿ فَاصَبِرَكَمَا صَبَرَأَوْ لُواْ ٱلْعَذَمِ مِنَ الْعَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّه



بِسَ لِللَّهِ ٱلرَّحِيلِ الرَّحِيلِ الرّحِيلِ الرَّحِيلِ الرَّحِيل



سَبَهْدِيهُ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ وَيُدْخِلُهُ وُٱلْجَنَّةَ عَرَّفَهَالَهُمْ وَيُدَّخِلُهُ وَٱلْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ وَيَأَبُّهَا ٱلَّذِبِنَ ءَامَنُوۤا إِن نَنصُرُوا ٱللَّهَ يَنصُرُّكُوۤ وَيُثَبِّتۡ أَقَٰدَامَكُوۡ ﴿ وَٱلَّذِبِنَ كَفَرُواْفَنْعَسَالَّهُمْ وَأَصَلَّأُعُمَالَهُمْ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُواْمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ﴿ إِفَاكُمْ بَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَعَافِبَةُ ٱلَّذِبنَمِن قَبْلِهِمِّ دَمَّرَاللَّهُ عَلَيْمٍ ۗ وَلِكَانِعَافِينَأُمُّ قَالُهَا ذَالِكَ بِأَنَّا لَّلَهُ مَوْلَى لَّذِبِنَ المَنُواْوَأَنَّ لَكُفِرِينَ لَامَوْلَى لَهُونَ إِنَّاللَّهُ يُدْخِلُ الَّذِينَ المَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَغْفِهَا ٱلْأَنَّهَارُّ وَٱلَّذِ بِنَكَفَرُ وِاٰ يَنَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَاتَأْكُلُ ٱلْأَنْحَامُ وَٱلنَّارُمَتْوَى لَّهُمْ ﴿ وَكَأَبِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ ٱلَّتِي أَخْرَجَنْكَ أَهْلَكَنَاهُمْ فَلَانَاصِرَلَهُمْ ﴿ الْفَمَنَ كَانَ عَلَى بَبِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَن زُيِّنَ لَهُ مُوَءُ عَمَلِهِ وَٱتَّبَعُواْ أَهُوَاءَ هُم ۞ مَّثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَا لَمُنَّقُوكَ فِي إِنَّا أَنَّهَ لَرُهِن مَّآءٍ غَبْرِءَ اسِنِ وَأَنْهَ كَرُمِّن لَّبَنِ لَّمّ يَتَغَيَّرُطَعُمُهُ وَأَنْهَارُيُّنِ خَمْرِلَّذَّةِ لِلشَّارِ بِبِي وَأَنْهَارُيِّنَ عَسَل مُّصَفَّى وَلَهُمَّ فِبِهَامِن كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةُ مِّن رَبِّهِمَ كَمَنَ هُوَخَالِدُ أُ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَآءً حَمِيمًا فَقَطَّعًا مُّعَآءَ هُمْ ۞ وَمِنْهُم مَّن بَسْتَمِعُ

إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِبِنَا وَتُوا ٱلْعِلْمَ مَاذَافَالَ ءَانِفًا أَوْلَيْهِكَٱلَّذِبِنَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَٱتَّبَعُوۤاْ أَهُوٓاَءَهُمْ ﴿ وَٱلَّذِبِنَ ٱهْتَدَوْ أَزَادَهُمْ هُدًى وَءَانَاهُمْ نَقُولِهُمْ ﴿ فَهَلَّ بِنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْجَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَاجَاءَ تَهُمَّ ذِكُرَكُهُمْ ﴿ فَأَعَلَمُ أَنَّهُ كُو إِلَّهُ إِلَّاللَّهُ وَٱسْتَغْفِرٌ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُوّْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثُّولَكُمْ ﴿ وَيَقُولُٱلَّذِبِنَ ءَامَنُواْ لَوْلَانُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذْ أَأْنِزِلَتْ سُورَةٌ كُمُّ كُمَّةٌ وَذُكِرَفِهِ ٱلْقِتَالُ ڗٲؖؠۣؾٵٞڷ<u>ۜڋڹڔؘڣ</u>ۣڠؙڵؙۅ؉ٟؠؠڡۜڒڞؙؠڹڟؗۯۅڹٳڵؽڮٮؘڟؘڗٱڵڡۼ۫ۺؠۜۼڵؖؾڡ مِنَّ لَمَوْتِ فَأَوْلِي لَهُمْ ﴿ طَاعَةُ وَقُوْلٌ مَّعْرُوفُ فَإِذَاعَزَمَ ٱلْأَمْرُ فَلَوْصَدَقُواْ اللَّهَ لَكَانَ خَيِّرًا لَّهُمِّ ۞ فَهَلْ عَسَيْنُمَّ إِن تَوَلَّتِ ثُمَّأَن نُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَنُقَطِّعُوٓ الْرَحَامَكُمْ ﴿ الْوَلَيْكِ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَمُّهُمْ وَأَغْمَى أَبْصَلُ هُمْ إِنَّا فَلَا بِنَدَبِّرُونَ ٱلْفُرْءَانَ أَمْعَكَى قُلُوبِ أَقَّفَا لُهَآ ﴿ إِنَّا لَّذِبَنَّا رَتُكُواْعَلَىٓ أَدْبَارِهِم مِّنَ بَعْدِ مَا نُبَبِّنَ لَهُمُ ٱلْهُدى ٱلشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمَّلَىٰ لَهُمْ صَ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُو اللَّذِينَ كَرِهُواْ مَانَزَّ لَاللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ ٱلْأَمْرِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ۞ فَكَيْفَ



إِذَا نُوَفَّنَّهُ مُ ٱلْمَلَّيِّ لَمُ يُصَرِبُونَ وُجُوهَهُ مَ وَأَذْ بَلَهُمْ إِلَّهُ مُ ٱلْبَعُوا مَّٱأَسِّخَطَ ٱللَّهُ وَكُرِهُوا رِضُوانَهُ فَأَحْبَطَ أَعَمَالُهُمْ ﴿ أَمْرَحْسِبَ ٱلَّذِبِنَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضًّأَ نَلَّ يُخْرِجَ ٱللَّهُ أَضَّعَانَهُمْ ﴿ وَلَوْنَشَآءُ لَأَرْبِنَكُهُمْ فَلَعَمَ فَأَنَّهُم بِسِيمَا هُمْ وَلِنَعْ فِنَهُمْ فِي لَحْنِ ٱلْقَوْلِ وَٱللَّهُ يَعْامُ أَعْمَالُكُمْ وَلَنَبَلُوَ ۚ كُمْ حَنَّى نَعْلَمُ ٱلْمُجَلِهِدِبنَ مِنكُةً وَٱلصَّابِرِبنَ وَنَبُّلُواْ أَخْبَارُكُمْ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلُ اللَّهِ وَشَا قُواْ ٱلرَّسُولَ مِنَ بَعْدِ مَا لَبَهِّنَ لَهُوُالَهُدَىٰ لَن يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيْعًا وَسَيْعً بِطُأَعْمَا لَهُوْسَ يَكَأَبُّهُا ٱلَّذِبنَ

عَامَنُوْاْ أَطِيعُواْ ٱللهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَلَانْبُطِلُوٓاْ أَعْمَالُكُمْ ﴿ إِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سِبِيلَ لَلَّهِ ثُمِّمَانُواْ وَهُوَّكُفَّا رُفَكَن بِغَفِيرَٱللَّهُ لَهُمّ

ا فَلَانِهِنُواْ وَنَدْعُوٓ إِلَى السَّلِّمِ وَأَنْنُو ٱلْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن بَيْرَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَ إِنَّمَا ٱلْحَيَافَةُ ٱلدُّنْيَالَعِبُ وَلَهُوٌّ وَإِن تُوَّمِنُواْ وَنَنَّقُواْ يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُو ٓ وَلَا بِسَّعَلَكُو ٓ أَمْوَالَكُمْ ۞ إِن بِسَّعَلَكُمُوهَا فَيُحْفِكُو ۚ فَلَهُ فَا تَكُواْ وَيُخْجِ أَضْغَلَنَكُمْ ﴿ هَا أَنْهُمْ هَلَوُ لَآءِ تُدْعَوْنَ لِنُنفِقُواْ فِي سِبِلِ لَلَّهِ فَمِنكُم مَّن

بَجْخَلُ وَمَن بَبْخَلُ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ وَٱللَّهُ ٱلَّغِنُّ وَأَنتُمُ ٱلْفَقَرَاءُ وَإِن نَنُوَلُّواْيَسَّ تَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُواْأُمْثَلَكُم



يَدُٱللَّهِ فَوْ قَ أَيْدِيهُمْ فَمَن تَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهُ وَمَنْ أَوْ فَي بِمَاعَلَهَدَ عَلَيْهُ ٱللَّهُ فَسَيُوِّ نِيهِ أَجَّرًا عَظِمًا ۞ سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلَّفُونَ مِنَّ لْأَغْرَابِ شَغَلَنْنَا أَمُوالْنَا وَأَهْلُونَا فَأَسَّتَغْفِرْلَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَهُم مَّالَيْسَ فِي قُلُومِهِمَّ قُلْفَمَن بَمْلِكُ لَكُم مِّنَّاللَّهِ شَيَّا إِنَّا رَادَ كِمُوضَرًّا أُوَّأُرَادَ بِكُمِّ نَفْعًا بَلْ كَانَّا لَّلَهُ بِمَانَعُمَلُونَ خَبِبِرًا ﴿ بَلِّ ظَنَنَتُمْ أَن لَّنَ بَنَفَلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَىٓ أَهِلِبِهِمْ أَبَدًّا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُو لِكُمْ <u>ۅؘڟؘڹؘٮ۬ؿؗۄٙ۬ڟۜۜٵٞۘڵڛۜۅۧۼۅۘػؙڹؙؠٝۄۛۊۘۅۧڡٵؠۅۘڔٳ؈ۅؘڡؘڹڵؠٞؠٷٙڡڹؙؠٱڵڸۜ؋ۅؘۯڛۅڶڡ۪؞</u> فَإِنَّا أَعْنَدُنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِبُرًا ﴿ وَلِلَّهِ مُلِّكُ السَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ بَغْفِرُلِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِبًا ۞ سَيَقُولُ ٱلْمُخَلَّفُونَ إِذَا ٱنطَلَفَنُمُ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُ وهَا ذَرُونَا نَتَّبِعُكُمْ يُريدُونَ أَنْ بُيِّدِ لُواْ كَلَامَ اللَّهِ قُللَّ نَنَّبِحُونَا كَذَالِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ فَسَيقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُ وَيَنَا بَلِ كَانُواْ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا فَلِيلًا ۞ قُل لِّلْمُخَلَّفِينَ مِنَّ لَأَغُرَابِسَتُدَّعَوْنَ إِلَى قَوْمِ أَوْلِى بَأْسِ شَدِيدِ نَفَانِلُو بَهُمَّ أَوْيُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُواْ يُؤْتِكُمُ ٱللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِن نَنَوَلَّوْاْكَمَا نُوَلِّيتُمْ مِّن قَبَّلُ بُعَدِّ بَكُةِ عَنَا بًا أَلِمًا آلِيُسَ عَلَىٰ لَاغَمَىٰ حَرَجٌ وَلَاعَلَىٰ لَأَغْرَج حَرَجٌ

وَلَاعَلَىٰ ٱلْمَرِيضِ حَرَبُ وَمَن بُطِع ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدُخِلُهُ جَنَّاتِ تَخْرى مِن تَحْنَهَا ٱلْأَنْهُلِرُ وَمَن بَنُولٌ يُعَذِّبُهُ عَلَابًا أَلِهًا ۞ \* لُقَدُ رَضِيَ ٱللهُ عَنَّالُمُوَّمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحُتَّالشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُومِمِّ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهُمُ وَأَثَلَبُهُمْ فَغُا قَرِيبًا ۞ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَ ۗ وَكَانَ ٱللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۞ وَعَدَكُمُ ٱللهُ مَغَانِهَ كَثِيرَةً تَأْخُذُ فَ ۖ افْعَجَّلَ لَكُمْ هَلِذِهِ وَكُفَّ أَيْدِي ٱلنَّاسِ عَنكُمْ وَلِنَكُونَ ءَايَةً لِّلْمُؤْمِنِبِنَ وَبَهْدِيَكُمْ صِرَطًامٌّ سَنَفِهما ﴿ وَأَخْرَىٰ لَهِ تَقْدِرُ وَاعَلَيْهَا قَدَّأَحَاطُ ٱللَّهُ بِهَا وَكَانَ ٱللهُ عَلَىٰكُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ۞ وَلَوْقَانَلَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَّوُاٱلْأَذَبِ كَثَمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَانَصِيرًا ﴿ سُنَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْخَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَةِ ٱللَّهِ نَبْدِيلًا ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي كُفَّ أَيْدِ بَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِ بَكُمْ عَنْهُم بَبَطِّنِ مَكَّةَ مِنْ بَعِدِأْنَ أَظْفَرُكُوْ عَلَيْهِمْ وَكَانَّاللَّهُ بِمَانَعُمَا ُونَ بَصِيلُ هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّ وكُمْ عَنَ أَمَسْجِيا لُحَرَامِ وَٱلْهَدِّي مَعْكُوفًا أَن بِبِّكُغَ كِحِلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُوَّمِنُونَ وَنِسَآءٌ مُوَّمِنَاتٌ لَّمِّنَعُلَمُوهُمْ أَن تَطَّوُ هُمْ فَنُصِبِكُم مِّنْهُ مُ مَّنَهُ مُ مَّا وَيَعَبِرِعِلْمِ لِيُدْخِلُ لِلَّهُ فِي رَحْمَنِهِ مِن لَيْشَاءُ لَوْتَزَيَّكُواْلَعَذَّ بَنَاٱلَّذِينَكَفَرُ وَلِمِنَّهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ إِذْ جَعَلَ

ٱلَّذِبنَكَفَرُواْ فِي قُلُوبِهُمُ ٱلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلْجَاهِليَّةِ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَكُهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَىٰ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كِلِمَةَ ٱلنَّفُويٰ وَكَانُوۤ الْحَقَّ بَاوَأَهَلَهَا وَكَانَأُللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۞ لَقَدْ صَدَقَاللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّءْ يَابِٱلْحَقَّ لَنَدْخُلُنَّا لَمَسْجِنَا لَحَرَامَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُعَلِّفِينَ رُءُ وسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَانْخَافُونَ فَعَلِمَ مَالَمْ نَعْلَمُواْفَجَعَلَمِن دُونِ ذَالِكَ فَتْعًا قَرِيبًا ﴿ هُوَالَّذِيٓ أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِٱلَّهُدَىٰ وَدِبِنَّ ٱلْحَقِّ لِيُظُّهِرَهُ عَلَى ٱلِدِّين كُلِّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا ۞ مُّحَمَّدُ رُّسُولُ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ أَشِكَّاءُ عَلَىٰ الْكُفَّارِ رُحَمَّاءُ بَبْنَهُمْ تَرَكُهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا بِبْتَغُونَ فَضَّلَامِّنَ اللهِ وَرِضُوانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنَ أَثَرِ ٱلسُّجُودِ ذَالِكَ مَتَنَاهُمٌ فِي النَّوْرَكَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي لَإِنجِيلِكُزَرْعِ أَخْرَجَ شَطَّعُهُ فَازَرُهُ فَٱسۡتَغۡلَظَ فَٱسۡتَوَىٰعَلَىٰسُوقِهِ يُعۡجِبُٱلزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ ٱلَّكَعَّارُ وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ مِنَّهُم مَّغْفَرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ١٠



لِللَّهِ الرَّحْيِنَ لَرَّحِيهِ يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِبنَ المَنُوا لَا نُفَدِّمُوا بَبْنَ يَدَي ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱتَّقُوا ٱللَّهُ إِنَّ لَلَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِبِنَءَ امَنُواْ لَانْزَّ فَعُواْ أَصَّوَا تَأَكُّمُ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِيِّ وَلَا تَحْهَرُواْ لَهُ إِلْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَننُهُ لَانشَعُرُونَ ﴿ إِنَّ أَلَّا بِنَينُصُّونَ أَصُّوا نَهُمْ عِنكَ رَسُولِ ٱللَّهِ أَوْلَاَ بِكَ ٱلَّذِينَ ٱمَّتَحَنَّ لَلَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلنَّقَّوَىٰ لَهُم مَّغْفِرَةُ وَأَجْرُ عَظِبُمُ ﴿ إِنَّا لَذِينَ بُنَادُ وَنَكَ مِن وَرَآءَ ٱلَّجُورَتِ أَكَّ تَرُهُمْ لَايَغْقِلُونَ ٤ وَلَوْأَنَّهُمْ صَبَرُ واْحَتَّى تَغَرُّجَ إِلَّيْهِمْ لَكَانَ خَبِّرًا لَّهُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ ٥ يَكَأَبُّهَا ٱلَّذِينَءَ امَنُوٓ إِنجَاءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبِإِ فَنَبَيَّنُواْأَن تُصِيبُواْ قُومًا بِجَهَالَةِ فَنُصِّبِحُواْ عَلَى مَافَعَلْتُهُ وَلِدِمِبِنَ ۞ وَأَعْلَمُوۤا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ ٱللهِ لَوۡ يُطِيعُكُمْ فِيكَتِبرِ مِّنَ ٱلْأَمْرِ لَعَنِتُهُ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيَّكُو ٱلْإِيمَانَ وَزَيِّنَاهُ فِي قُلُو بِكُمِّ وَكُرَّهَ إِلَيْكُمُ ٱلۡكُفۡرَ وَٱلۡفُسُوقَ وَٱلۡحِصۡيَانَٓ أَوۡلَآ بِكَهُمُ ٱلرَّاشِدُونَ ۞ فَصَنَّاكُ صِّنَ لِلَّهِ وَنِعْمَةً وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيثُ ۞ وَإِن طَآبِ فَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَنَالُواْ فَأَصَّلِحُواْ بَبِّنَهُمَا فَإِن بَغَتَ إِحَّدَ لَهُمَا عَلَى ٱلْأَخْرَىٰ فَفَانِلُواْ ٱلَّتِي نَبْغِي حَتَّىٰ نَفِيءَ إِلَىٰٓ أُمِّراللَّهِ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُواْ بَبْنَهُمَا بِٱلْحَدْل وَأُقْسِطُواْ إِنَّاللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ۞ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصَّا لِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُهُ وَأَنَّفُواْٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ وَنُرْحَمُونَ ۞ يَأَيُّهُاٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَا بِسَحَرْ قُوْمٌ مِّن قُوْمٍ عَسَىٰ أَن كُونُواْ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءُ مِّن نِسَايَعِ عَسَىٰٓ أَن بَكُنَّ خَيْرًا مِّنَّهُنَّ وَلَا نَلْمِزُ وَا أَنفُ كُمْ وَلَانَنَا بَزُوا بِٱلْأَلْقَابُ بِئْسَ الْإِنْسَمُ الْفُسُوقُ بَعْدَا لَإِيمَانِ وَمَن لَمْ يَتُبُ فَأُوْلَيْ إِلَهُمُ ٱلظَّالِمُونَ ۞ؾٵۧؠؙٛٵٱڵۣۜۮؠڹؘٵڡٮٛٛۅٲٱجۧؽڹؠۅٲڲؾؠڔٳڡؚۜڹؙۧڵڟۜڹۜٳڹۜؠۼؖۻۘٲڶڟۜڹٳڎٙؖؖۿؖ وَلَانِحَسَّسُواْ وَلِا يَغْنَب بَّغْضُكُم بَعْضَا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلُ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكُرِ هَنْمُوهُ وَأَنْفُواْ اللّهَ إِنَّا للّهَ تَوَّابُ رِّحِيثُر ﴿ يَنَأَيُّمَا ٱلنَّاسُ إِنَّاخَلَقْنَكُم مِّن ذَكِر وَأَنثَى وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآبِلَ لِنَعَارِ فُولْ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنداً لللهِ أَنْفَاكُمْ إِنَّ لللهَ عَلِيمُ خَبِبُرُ ﴿ \* قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ اءَامَنَا قُل لَّمْ تُوَقِّمِنُواْ وَلَكِن قُولُوٓا أَسْلَمْنَا وَلَمَّايَدُ خُلِ لَإِيمَكُ فِي قُلُو يَحَمَّ وَإِن تُطِيحُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ إِلا يَلِتُكُم مِّنَّ أَعْمَلِكُمْ شَيًّا إِنَّ لَلَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ۞ إِنَّمَاٱلْمُؤْمِنُونَٱلَّذِبنَءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ إِثْرُكُمْ يَرْنَابُواْ وَجَهَدُواْ بِأَمْوَ لِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْلَكَ بِكَ هُمُ

ٱلصَّادِقُونَ ۞ قُلْ أَنُعِلِّمُونَ اللَّهَ بِدِبِنِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَواتِ
وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيهُ ۞ بَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنَ أَسْلَمُوا قُلُ
لاَّنَمُنُّواْ عَلَى إِسِّلَا مَكُمُّ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنَّ هَدَلَكُمْ لِلَّإِيمَانِ
إِن كُننُمُ صَلَاقِبَنَ ۞ إِنَّ اللَّهُ يَعْلَمُ عَيْبًا السَّمَواتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ
إِن كُننُهُ صَلَاقِبَنَ ۞ إِنَّ اللَّهُ يَعْلَمُ عَيْبًا السَّمَواتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ
بَالْمُ مَا نَعْمَلُونَ ۞



بِسَ لَيْلَهُ ٱلرَّحِيلَ الرَّحِيلَ الرَحِيلَ الرَحِيلَ الرَّحِيلَ الرَّحِيلَ الرَّحِيلَ الرَّحِيلَ الرَّحِيلَ

قَ وَالْقُرُءَانِ الْمَجِيدِ ۞ بَلْعَجِبُواْ أَنجَآءَهُم مُّنذِ رُبِّ نَهُمُ فَقَالَ ٱلْكَلْفِرُونَ هَلْنَا شَيْءَ عَجِيبٌ۞ أَءِ ذَامِنْنَا وَكُنَّا نُرَابًا ذَالِكَ رَجْعُ بَعِيدٌ ۞ قَدْ عَلِمْنَا مَا نَنفُصُ ٱلْأَرْضُ مِنْهُمُّ وَعِندَ نَاكِئُكِ حَفِيظُ۞ بَلْكَذَّ بُواْ بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمُّ فَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرِ مَرِيجٍ۞ أَفَاكُمْ يَنظُرُ وَالْإِلَى

بل لدبوا بالحق لما جاء هر فه مرفي المرم يطيخ ف العم ينظر وا إلى السَّمَاء فَوْ قَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاكُهَا وَزَيِّنَاكُهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوحٍ ۞ وَٱلْأَرْضَ

مَدَدُ نَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِهَا رَوَاسِي وَأَنْبَتْنَا فِهَا مِن كُلِّ زَوْجِ بَهِيجٍ

نَبْصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّعَبِدِمُّنِيبٍ ﴿ وَنَزَّلْنَامِنَّ لَسَمَاءِ مَاءً مُّبُلِكًا

فَأَنْكِنْنَابِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ ٱلْحَصِيدِ ۞ وَٱلنَّخْلَ بَاسِقَاتِ لَّهَا طَلْعُ نَّضِيدُ ۞ رِّزْقًا لِّلْعِبَادِ وَأَحْيَبْنَا بِهِ عِلْدَةً مِّيْتًا كَذَا لِكَٱلْخُرُوجُ۞ كُذَّبَتَ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ ٱلرَّسِّ وَتَمُودُ ﴿ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ ۞ وَأَصْحَابُٱلْأَيْكُذِ وَقَوْمُ تُبَيْحٍ كُلُّ كُذَّبَٱلرُّسُلَ فَحَقَّ ۅ<u>ٙ</u>ؚؖؗڡۣيدؚ؈ٲؘڣؘۼۣڽؠڬٳؠٵڵڂڵۊٵٞڷٲٷۘڷؚؠڶٞۿؙٶٙڣۣڶؠٞڛؚڡؚۨڹٞڂؘڷقۣجٙڍۑدٟ۞ وَلَقَدْ خَلَفْنَا ٱلْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَانُوسُوسُ بِهِ ِنَفْسُهُ وَنَحَنْ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبِّلٌ لَّوَرِيدِ ۞ إِذْ بَتَلَقَّىٰ أَلْمُتَلَقِّيَانِ عَنْ ٱلْيَمِبِنِ وَعَنْ ٱلشِّمَالِ قَعِيدٌٰ۞مَّايَلُفِظُ مِنقَوْلٍ إِلَّالَدَيْهِ رَقِيبٌ عَنِيدٌ۠۞وَجَاءَتَ سَكُرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقُّ ذَالِكَ مَاكُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ ۞ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ ذَالِكَ بَوْمُٱلْوَعِيدِ ۞ وَجَاءَتْ كُلَّ نَفْسِ مَّعَهَا سَآبِفُ وَشَهِيدُ ۞ لَّقَدَّ كُنتَ فِيغَفَلَةِ مِّنْ هَلْنَا فَكَشَفْنَاعَنكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ ٱلْبَوْمَ حَدِيدُ ﴿ وَقَالَ قَرِينُهُ هَاذَا مَا لَدَى عَنِيدٌ ﴿ أَلَّهْ يَا فِي جَهَنَّ مَرُكُلَّ كُفَّا رِعَنِيدٍ ٣ مَّنَّاعِ لِلْخَيْرِمُعْنَدِمُّ مِيبِ۞ٱلَّذِيجَعَلَمَعَٱللَّهِ إِلَهَاءَاخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِيَالْعَنَابِ الشَّدِيدِ ۞ \* قَالَ قَرِينُهُ رَبُّنَامَاۤ أَطْغَيْنُهُ وَلَاكِن كَانَ فِي ضَلَالِ بَعِيدِ ۞ قَالَ لَانَخْنَصِمُواْلَدَى ۗ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُم

بِٱلْوَعِيدِ ﴿ مَا بُبَّدُ لُ الْقَوْلُ لَدَى وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ﴿ بَوْمَ نَفُولُ لِجَهَنَّهَ هَلِٱمْتَلَاَّتِوَنَقُولُ هَلَمِن مَّزِيدٍ ۞ وَأَزْلِفَتِٱلْجَنَّةَ لِلْمُنْقِينَ غَيْرِ بَعِيدٍ ﴿ هَانُومَانُو عَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابِ حَفِيظٍ ﴿ مَّنَّ خَشِي ٱلرَّحْمَانَ بِٱلْغَيْبِ وَجَاءَ بِفَلْبِ مُّنِيبِ ۞ ٱدِّخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَالِكَ بَوْمُ ٱلْخُلُودِ ﴿ لَهُم مَّا يَشَاءُ وَنَ فِيهَا وَلَدَيْنَامَزِيدُ ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمُّ أَشَّدُ مِنْهُم بَطُشًا فَنُقَّبُواْ فِي ٱلْبِلَدِ هَـُلْ مِن مَّحِيصٍ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَهُ قَلَبُ أَوَّا لَقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدُ ﴿ وَلَفَدْ خَلَقْنَا ٱلسَّمَا وَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَلِّنَهُمَا فِي سِنَّةِ أَيَّامٍ وَمَامَسَّنَامِن لُّغُوبِ ﴿ فَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسِبِّعْ بِحَدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ ﴿ وَمِنَ ٱلْيُلِ فَسَيِّبْحَهُ وَأَدْبَارَٱلسُّجُودِ ۞ وَٱسۡنَمِعُ بِوۡمَ يُنَادِٱلۡمُنَادِمِن مُكَانٍ قَرِيبٍ ١ بُوْمَ بِشَمَعُونَ ٱلصَّيْحَةَ بِٱلْحَقِّ ذَالِكَ بَوْمُ ٱلْخُرُوجِ ﴿ إِنَّا نَحْنُ نُحْي ۗ وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا ٱلْمَصِيرُ ٤٤ بَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلْأَرُّضُ عَنَّهُمْ سِرَاعًا ذَالِكَ حَشُّرُ عَلَيْنَا يَسِيرُ ١٤ نُخِّنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ ۗ وَمَا أَنْ عَلَبْهِم بِجَبّارٍ فَذَكِّر بِالْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ



فَفَا لُواْسَلَامًا فَالسَلَامُ قَوْمٌ مُّنكُرُونَ ﴿ فَرَاغَ إِلَىٓ أَهْلِهِ فَجَآءَ بعِجْل سَمِين ۞ فَقَرَّبُهُ ۗ إِلَهُمْ قَالَ أَلَانَأَكُلُونَ۞ فَأَوْجَسَ مِنْهُمِّ خِيفَةً قَالُواْ لَانْخَفَّ وَيَشَّرُوهُ بِغُلَامِ عَلِيمِ ۞ فَأَفْبَلَتِٱمْرَاٰنُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكُّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزُ عَقِيمٌ ۞ قَالُوا كَذَا لِكِ قَالَ رَبُكِ إِنَّهُ هُوَٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ ۞ \* قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَنُّهُ ٱلْمُرْسَلُونَ اللهُ طِبنِ ٣ مُّسَوَّمَةً عِندَرَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ١٠ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِهَامِنَّالَمُؤْمِنِبِنَ ﴿ فَمَا وَجَدْنَافِهَا غَبْرَبَبْتٍ مِّنَّ لَمُسْلِمِينَ ﴿ وَتَرَكَنَا فِهِهَاءَايَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴿ وَفِي مُوسَكَلَ إِذْ ٲ۫ۯڛؖڵؾٵ<u>؋ٳڮٙ؋ۯ</u>ۼۅٙڹؘۺؚڵڟؘڹۣۺ۠ڽؠڹ۞ڣؘۏٙڵۜؽؠۯؙػڹ؋ۣۅٙۊؘٲڶ؊ڃڰ أُوْجَحَنُونُ ۞ فَأَخَذَنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذَّنَاهُمْ فِي ٱلْيَمِّوَهُوَمُ لِيهُ ۗ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسِلْنَا عَلَبُهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ ۞ مَا تَذَرُّمِن شَيْءٍ أَنْتُ عَلَيْهِ إِلَّاجَعَلَتُهُ كَأُلرِّمِيمِ ۞ وَفِي تَمُودَ إِذَ قِبِلَ لَهُمْ تَمَنَّعُواْ حَنَّى حِبنِ ۞ فَعَنْوًا عَنْ أَمْنِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّلِعَقَةُ وَهُمْ بِنظُرُونَ ٤ فَمَا ٱسْنَطَلعُواْمِن قِيَامِ وَمَاكَانُواْمُننَصِرِينَ ۞ وَقَوْمَنُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُ ۚ كَانُواْ قَوْمًا فَاسِقِبنَ ۞ وَٱلسَّمَاءَ بَنَيْنَا لَمَ إِبَّهِدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ۞ وَٱلْأَرْضَ فَرَشَنَاهَا فَيَعْمَ ٱلْمَاهِدُونَ ۞ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَفْنَازَ وَجَابِن لَعَلَّكُمْ نَذَكُرُ وَنَ ٤٤ فَفِرٌ وَالْإِلَى ٱللَّهِ إِنِي لَكُم مِّنَهُ نَذِ بُرُمُّي بِنُ ٥ وَلَا تَجْعَلُواْمَعَ ٱللَّهِ إِلَاهَاءَ اخَرَّ إِنِّي لَكُم مِّنَّهُ نَذِبرُ مُّيبِبُّ ۞ كَذَالِكَ مَاۤ أَتَى لَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا فَالُواْسَاحِرُّا أَوْ بَحِنُونٌ ۞ أَنُوَاصَوًا بِهِ بَلَهُ مِ قَوْمٌ طَاغُونَ ۞ فَنُوَلَّ عَنْهُ مِّ فَمَا أَنتَ بِمَلُومِ ۞ وَذَكِّرٌ فَإِنَّ ٱلذِّكَرَىٰ نَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَمَا خَلَقْتُ ٱلَّحِنَّ وَٱلْإِنسَ لَّالِيَعْبُدُونِ ۞ مَاۤ أُرِيدُمِنَّهُم مِّن ِّزِ قِ وَمَاۤ أُرِيدُأُن بُطِّعِمُونِ ۞إِنَّاللَّهَ هُوَاللَّزَّاقُ ذُواَلْقُوَّةِ ٱلْمَنِينُ۞فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذَنُوبًا مِّثَلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا بَسْنَعْجِانُونِ ۞ فَوَبُلُ لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن بَوْمِهِمُ ٱلَّذِي بُوعَدُونَ ۞



وَٱلطُّورِ۞وَكِتَابِ مَّسَطُورِ۞فِي رَقِّ مِّنشُورِ۞وَٱلْبَيْتِ

ٱلْمَعْمُورِ وَٱلسَّقْفِٱلْمَرْفُوعِ وَوَٱلْبَحْرِٱلْمَسْجُورِ وَإِنَّ عَذَابَرَبِّكَ لَوَاقِعُ ٥ مَّا لَهُ مِن دَافِعِ ﴿ بَوْمَ تَمُورُ ٱلسَّمَاءُ مَوْرًا ۞ وَتَسِبُرُٱلِّهِ بَالُسَيْرًا ۞ فَوَيْلُ بَوْمَ إِذِلِّلْمُكَذِّبِينَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضِ بِلْعَبُونَ ﴿ بَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَى نَارِجَهَنَّمَ وَعَّا ﴿ هَاذِهِ ٱلنَّارُالِّتِي كُننُم بِمَا نُكُذِّبُونَ ۞ أَفَسِحُرُّهَ لَنَّا أَمِّ أَننُمُ لَانْبُصِرُونَ۞ ٱصَّلَوْهَا فَٱصۡبِرُوۤا أَوَلَا نَصۡبِرُ والسَّوَاءُ عَلَيْكُمۡ إِنَّمَانُجۡزَوۡنَ مَاكُنتُمۡ نَعْمَلُونَ ۞إِنَّالْمُنَّفِبِنَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمِ ۞ فَلِكُهِبِنَ بِمَآءَ اللَّهُمّ رَبُّهُمْ وَوَقَالُهُمْ رَبُّهُمْ مَعَنَابَ أَلْجَعِيمِ ١٨ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيكَا بِمَا كَنْكُونَ عَمَلُونَ ﴿ مُتَّكِعِبِنَ عَلَى سُرُرِيِّ صَفْوَفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِبن ﴿ وَٱلَّذِبِنَ الْمَنُواْ وَٱنَّبَعَنْهُمْ ذُرِّيَّنْهُم بِإِبِمَانِ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ِذُرِّيَّنَهُمُ وَمَا النَّنَاهُم مِّنَ عَمَالِهِم مِّن شَيْءٍ كُلُّامُرِي بِمَا كُسَبَ رَهِبِنُ ۞ وَأَمَّدَ دَنَاهُم بِفَلِكَهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا بِسَّنَهُ وَنَ ۞ بَنَنَازَعُونَ فِهَاكَأْسًا لَّا لَغُوُّ فِهَا وَلَا تَأْثِيمُ ۞ \* وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانُ لَّهُ مِّ كَأَنَّهُمْ لُوْلُؤُكُمَّ كُنُونُ ۞ وَأَقَبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ بَشَآ عَلُونَ ا قَالُوٓ النَّاكُنَّا قَبْلُ فِيٓ أَهۡلِنَامُشۡفِقِبِنَ ۞ فَمَنَّ لَلَّهُ عَلَيْنَا

وَوَقَلْنَاعَذَابَٱلسَّمُومِ ﴿ إِنَّاكُنَّامِنَ قَبْلُنَدْعُومٌ إِنَّهُ مُعُوآلْبَرُّ ٱلرَّحِيهُ۞فَدَّكِّرُ فَمَآأَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا بَحِّنُونٍ ۞أَمْرُ <u>ؠٙڨؙۅڵؙۅڹؘۺؘٳڠڒؙڗؙۜڹٛۯۑۜۜڞؙؠڡۣڔؘؽ</u>۫ڹۘٵٞڵٙڡٙڹؗۅڹ۞ڨؙڶؽٙڔؠۜۜٚڝؙۅٳڡؘٳڹۣۨ مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنْزَيِّصِبِنَ ﴿ أَمْرَتَأْمُ مُ مُّ أَحْلَمُ هُمِ إِلَنَا أَمْرُهُمْ قَوْمُ طَاغُونَ ۞ أُمْ بَفُولُونَ تَقَوَّلُهُ بَلِ لا بُؤُمِنُونَ ۞ فَلْيَأْنُواْ بِحَدِيثٍ مِّثْلَةٍ إِن كَانُواْصَلِدِ قِبِنَ ﴿ أُمَّرْخُلِقُواْمِنْ غَيْرِشَي عِ أُمِّرُهُمْ ٱلْخَلِقُونَ ۞ أَمْخَلَقُوا ٱلسَّمَلُواتِ وَٱلْأَرْضَ بَلَلَا بُوقِنُونَ ۞ أُمْ عِندَ هُمْ خَزَا بِنُ رَبِّكَ أَمْرُهُمُ ٱلْمُصِينِطِرُ ونَ ﴿ أَمْرَلَهُمْ سُلُّمُ بَشْتَمِحُونَ فِيهُ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَانِ مُّيبِنِ ﴿ أَمْرَلَهُ ٱلْبَنَاتُ وَلَكُو ٱلْبَنُونَ ۞ أَمُرْتَسْئَا لُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِّن مَّغْرَمٍ مُّنْقَالُونَ أُمْ عِندَهُمُ ٱلْغَيِّبُ فَهُمْ يَكُنُبُونَ ۞ أُمْ بُرِيدُ ونَ كَيْدًا فَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هُمُ ٱلْمَكِيدُونَ ١٤ أَمْلَهُمْ إِلَهُ عَيْرُ ٱللَّهِ شُبْحَانَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرَكُونَ ۞ وَإِن بَرَ وَاْكِسْفَامِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُواْسَعَابُ مِّرَكُومُ فَذَرُهُمْ حَنَّى يُلَقُولِ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ۞ بَوْمَ لَا بُغْنِي عَنَّهُ كَيْدُ هُمْ شَيَّا وَلَا هُمْ بُنصَرُونَ ۞ وَإِنَّ لِلَّذِبِنَ ظُلِّمُواْعَذَابًا

دُونَ ذَالِكَ وَلَكِنَّ أَكْتَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَغْيُنِنَّا وَسَبِّحْ بِحَمْدِرَبِّكَ حِينَ نَقُومُ ١٥ وَمِنَ ٱلْيُل فَسَيِّحُهُ وَإِدْبَارَٱلنَّاجُومِ



بِسَ كَلِيَّهِ أَلِيَّهُ أَلِيَّهُ إِنَّا لِرَّحِيدِ مِ وَٱلنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ۞ مَاضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَاغَوَىٰ ۞ وَمَا يَنطِقُ عَنَّ لَهُوَكَ ۞ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحَيُّ بُوحَى ٤ عَلَّمَهُ شَدِيدُٱلْقُوى ۞ذُومِرَّةِ فَأُسْنَوَى ۞ وَهُوَبِٱلْأَفْقِ ٱلْأَعْلَى ۞ ثُمِّدَنَا فَنَدَلَّى ۞فَكَانَقَابَقَوْسَيْنِ أُوَادُنَكِ۞فَأُوْحَيَ إِلَى عَبْدِمِ مِمَّا أُوْحَى ۞ مَاكَذَبُٱلْفُؤَادُمَارَأَيَ ۞أَفَنُمَارُ وِنَهُ عَلَىمَايِرَى ﴿ وَلَفَدْرَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴿عِنْدَسِدْرَةِ ٱلْمُنْكَهِيٰ ﴿عِنْدَهَاجَنَّةُ ٱلْمَأْوَيْ @إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَى ﴿ مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَى ﴿

لَقَدْرَأَى مِنْءَايِكِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرِيَ ۞ أَفَرَءَ يْتُمُ ٱللَّكَ وَٱلْعُزِّي

﴿ وَمَنَوْةَ ٱلنَّالِيَّةَ ٱلْأَخْرَىٰ ﴿ أَلَكُمُ ٱلذَّكُو وَلَهُ ٱلْأَنْثَىٰ ﴿ يَلَّكَ

إِذَّاقِسْمَةُ صِيزَى ﴿ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسُمَا هُ سَمَّيْنُمُوهَا أَنْمُ وَءَابَا قُكُم مَّا أَنزَلُ للَّهُ بِهَامِن سُلْطَلِنَّ إِن بَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا نَهُوكَٱلْأَنْفُسُّ وَلَفَدُجَآءَهُم مِّن رَبِّهِمُ ٱلْهُدَى ﴿ أَمُ لِلَّإِنسَانِ مَا تَمَنَّى ﴿ فَلِلَّهِ ٱلْأَخِرَةُ وَٱلْأُولَى ۞ \* وَكُم مِّن مَّلَكِ فِي ٱلسَّمَلُولِ لِانْغَنِي شَفَاعَنُهُمْ شَيَّا إِلَّا مِنَ بَعْدِأَن يَأْذَنَّ لِلَّهُ لِمَن بَشَآءُ وَيَرْضَى ﴿ إِنَّ ٱلَّذِبِنَ لَا بُوِّمِنُونَ بِٱلْأَخِرَةِ لَيُسَمُّونَ ٱلْمَلَآبِكَةَ نَسِّمِيةَ ٱلْأَنْثَى ﴿وَمَالَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن بَنْبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْعًا ۞ فَأَعْرِضَ عَن مَّن تَوَلَّى عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ بُرِدً إِلَّا ٱلْحَبَا فَٱلدُّنْيَا ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ مَبْلَغُهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّ رَبِّكَ هُوَأَعْلَمُ بِمَن صَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَأَعْلَمُ بِمَنَّ هَنَدَىٰ ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَا وَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ أَسَّانُواْبِمَاعَمِلُواْ وَيَجْزِيَ ٱلَّذِبِنَأْ حُسَنُواْ بِٱلْحُسِّنَى ﴿ ٱلَّذِبِنَجِّغَنَبُونَ كَبَّيْرِٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَاحِشَ إِلَّاٱللَّمَمَّ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ ٱلْمَغْفِرَةَ هُوَأَعْلَمُ كِمْ إِذْ أَشَأَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَإِذْ أَنْنُوٓ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أَمُّهَا نِكُمْ فَالَا تُزَكُّوٓ ا أَنْفُسَكُمْ هُوَأَعْكُمُ بِمَنَّ نُقَىٰ ٓ ﴿ أَفَرَءَ يَتَٱلَّذِي تَوَكَّىٰ ۞ وَأَعْطَى قَلِبِلَّا وَأَكْدَىٰ ۞ أَعِندَهُ عِلْمُ ٱلْغَيْبِ فَهُوَيَرَىٰ ۞ أَمِّلُمْ يُنَبَّأَيِمَا فِي صُعُف مُوسَى ﴿ وَإِبْرَاهِيمَ ٱلَّذِي وَفَّيْ ﴿ أَلَّانَز رُ وَازِرَةُ وُزِّرَأُخُرَى ﴿ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَكِن إِلَّا مَاسَعَى ﴿ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ٤ ثُمَّ يُجْزَيْهُ ٱلْجَزَاءَٱلْأَوْ فَيَ ۞ وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ ٱلْمُننَهَى ۞ وَأَنَّ وُهُوَ أَضْعَكَ وَأَبَّكِي ﴿ وَأَنَّهُ مُواَمَّاتَ وَأَحْيَا ﴿ وَأَنَّهُ خَلَقَ ٱلزَّوْجَبِّن ٱلذَّكَرَوَّٱلْأَنْثَىٰ۞مِننِّطُفَةٍ إِذَاتُمْنَىٰ۞وَأَنَّعَكَيْهِ ٱلنَّشَّأَةَ ٱلْأَخْرَىٰ ﴿ وَأَنَّهُ مُواِّغُنَىٰ وَأَقَّنَىٰ ﴿ وَأَنَّهُ مُوَرِّبُ ٱلشِّعْرَىٰ ﴿ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا ٱلْأُولِي ۞ وَتَمُودَ افْمَا أَبْقَى ۞ وَقَوْمَ نُوجِ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْهُمْ أَظْلَمَ وَأَطِّعَى ﴿ وَٱلْمُؤْنَفِكَ أَهُوى وَفَغَشَّلَهَا مَاغَشَّى وَفَيالَيَّ عَالَآءِ رَبِّكَ تَنَمَا رَى وَهَالًا نَذِيرٌ مِنَ النُّذُرِ الْأُولَانَ النَّادُرِ الْأُولَانَ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ دُونَ اللهِ كَاشِفَةُ ١٥ أَفَمِنَ هَا الْحَدِيثِ تَغْجَبُونَ ٥ وَتَصَمَّكُونَ وَلَانَبُّ كُونَ ۞ وَأَنْكُمْ سَلِمِدُونَ ( فَأُسْجُدُواْ لِللهِ وَأَعْبُدُ وا ( وَ اللهِ وَأَعْبُدُ وا ( و اللهِ و اللهِ و اللهِ و اللهِ و اللهِ و اللهِ و





بس \_ لِللَّهِ الرَّحِيلِ الرّحِيلِ الرَّحِيلِ الرّحِيلِ الرَّحِيلِ الرّحِيلِ الرَّحِيلِ الرَّحِيلِ الرَّحِيلِ الرَّحِيلِ الرَّحِيلِ الرَّحِيلِ الرَّحِيلِ الرَّحِيلِ الرَّامِيلِي الرَّحِيلِ الرَّحِيلِ الرَحِيلِ الرَّحِيلِ الرَّحِيلِ الرَّحِيلِ الرَّحِيلِ الرَّحِيلِ ٱفْنَرَبَتِٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَّآ ٱلْقَمَرُ۞ وَإِن يَرَوْاءَايَةً يُعْرِضُواْ وَيَقُولُواْ ؠٮؚڂڒؙڡؙ۠ۺؾٙڡڒ۠۞ٷۘڮڐۜڹۅ۠ڶٷٲؾۜۘڹٷۅٲٲ۫ۿۅٙٲۼۿؠٝۅؘڴڵۜٲٛڡڕڞؙۺؾڣڗۨ۠ٛ۞ وَلَقَدْجَاءَهُم مِّنَ ٱلْأَنْبَاءِمَافِيهِ مُزْدَجَرٌ ﴿ حِكْمَةُ بُلِغَةٌ فَمَانُغُن ٱڵنُّذُرُ۞ڣؘۏۘڵۜۘۼڹۿؗؠٛٙؽۏؖمٙؽۮۘڠؙٱڵٮۜٵۼٳڸؘۺٙؠۧۦؚؾؙ۠ػؙڕ۞ڿؙۺۜۜؖؖؖؖٵ أَبْصَارُهُمْ يَخْرِجُونَ مِنَّ ٱلْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادُمُّنَشِرُ ۖ مُّهْطِعِينَ إِلَى ٱلنَّاعِ يَقُولُ ٱلْكُلْفِرُونَ هَلَا اَبُوْمُ عَسِرُّ ﴿ \* كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ فَكَذَّبُواْعَبْدَنَا وَقَالُواْ مَجَنُونُ وَٱزَّدُجِرَ ۞ فَدَعَارَبُّ أُوٓ أَنِّي مَغْلُوبُ فَأَنْصِرُ فَفَنَحْنَا أَبُوا بَٱلسَّمَاءِ بِمَآءِ مُنْهَمِ رَسَ وَفَجَّرْنَا ٱلْأَرْضَعُيُونَافَٱلْنَقَىَٱلْمَآءُعَلَىٓأَمُّرِقَدَ قُدِرَ۞وَحَمَلَنَاهُ عَلَىٰذَاتِ ٱ۠ڵؖۊٳڿ۪ۅؘۮؙڛؙڔۣ۞ؾۜڿڔؽؠٲؙڠؖؽڹؚڹٵڿڒٙٳٛٷٙڵؚڡٙڹػٵڽۘڲؙڣڒ؈ۅٙۘڶڣۘۮڹؖۧڒؖڴڹڮۄٓٲ ءَايَةً فَهَلَ مِن مُّدَّكِرِ۞فَكَيْفَكَانَعَنَا بِي وَنُذُرِ۞وَلَقَدْ يَسَّزْنَا ٱلْقُرُّءَ انَ لِلِذِّكُرِ فَهَلَ مِن مُّلَّكِرِ ۞ كُذَّبَتْ عَادُّ فَكُيْفَ كَانَ عَنَا بِي <u>ٷؙۘۮؙؗڔ۞ٳ۪ڹۜٞٲٲ۫ۯڛٙڶؙڹٵۼڶؠٝؠڂڔۑڂؖٵۻڕٞۻۘٙٵڣۣؠؘۏٙڡڔڹؘڂڛؚۨڡۨۺٙؿٙڔؚۨ؈</u> نَنزِعُ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُمُ أَعْمَازُنَغُلِمُّنقَعِرِ۞ فَكَيْفَ كَانَعَذَابِي وَنُذُرِ٣

وَلَقَدْيَسَّرْنَاٱلْقُرُءَانَلِلذِّكِرِفَهَلَ مِن مُّلَّكِرِ فَهَلَ مِن مُّلَّكِرِ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِٱلنُّذُرِ ۞ فَقَا لُوٓا أَبۡشَرَامِّنَا وَرِحِدَانَّتَبِعُهُۥۗ إِنَّاۤ إِذَّا لَّفِي صَلَالِ وَسُعُر أَءُلَقِئَ الذِّكْرُعَلَيْهِ مِنْ بَبِينَا بَلِّهُ مُوكَنَّا كِأَشِرُ ﴿ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَّن ٱلْكُنَّابُٱلْأَشِرُ إِنَّامُرْسِلُواْ النَّاقَةِ فِنْنَةً لَّهُمْ فَٱرْنَفِهُمْ وَٱصْطَبِرْ وَنِبَّتْهُمْ أَنَّالْمَاءَ قِسْمَةُ بَبْنَهُمْ كُلُّ شِرْبِ مِّحْنَضَرُ (٢٨) فَنَادَوْ أَصَاحِبَهُمْ فَنَعَاطَى فَعَقَرَ ۞ فَكَيْفَ كَانَعَنَابِي وَنُذُرِ ۞ إِنَّا أَرْسَلُنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُولَ لَهَشِيمِ ٱلْمُحْنَظِر ﴿ وَلَقَدْ يَسَّرُ نَاٱلْقُرُ ءَانَ لِلذِّكُرِفَهَلِ مِن مُّدَّكِر ۞كُذَّبَتُ قَوْمُ لُوطٍ بِٱلنُّذُرِ ۞إِثَّا أَرْسِلْنَا عَلَيْهُ مَاصِبًا إِلَّاءَ اللَّوطِ بُّعِّينًا هُم بِسَحَرِ ﴿ نِّعْمَةً مِّنْ عِندِ كَا <u>گَذَالِكَ نَجْزِى مَن شَكَرَ قَ وَلَفَدْ أَنْذَرَهُم بَطْشَنْنَا فَنَمَارَوْاْ بِٱلنُّذُرِ</u> الله وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَهُ عَن صَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَغَيْنَاهُمْ فَذُوقُواْعَذَا بِي وَنُذُرِ ۞ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكُرَةً عَذَابُ مُّسَتَقِرُ ﴿ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ وَ وَلَقَدْ يَسَّرَنَا ٱلْقُرُءَانَ لِلِذِّكُرِ فَهَلِّ مِن مُّدَّكِرِ ٥ وَلَقَدْ جَآءَءَالَ فِرْعَقَ نَا لَنُذُرُ كَالْأَدُولِ عَايَلِنَا كُلِّهَا فَأَخَذَ نَاهُمُ أَخَٰذَ عَزِيزِيُّ قُنَدِيرٍ اكُفَّارُكُورَخَهُرُيِّنَأَ وُلَكِيكُواْ مُلكَم بَرَآءَةُ فِيْلَزُّبُونَ أُمِّيقُولُونَ



نَحُنُ جَمِيعٌ مُّنفَصِرُ سَبُهُ زَمُا لَجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُ صَبَلَ لَسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ۞ إِنَّٱلْمُجْرِمِبنَ فِيضَلَالٍ وَسُعْرٍ ٤٤ بَوْمَ بُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّا رِعَلَى وُجُوهِهِمِّ ذُوقُواْ مَسَّ سَقَرَ ١٤ إِنَّا كُلُّ شَيْءِ خَلَقَنَاهُ بِقَدَرِ ۞ وَمَآ أَمُّرُنَاۤ إِلَّا وَاحِدَةُ كُلِّمَ جِبَّالْبَصَرِ ۞ۅؘۘڶڣٛڐؙٲ۫ۿٙڶڴؙڬٙٲٲؙۺٙؾٵۼڴؙ؞ٙڣؘۿٙڵڡؚڹؗڞ۠ڐۜڮڔ؈ۅٙۘڪؙڷۺؾۦٟ فَعَلُوهُ فِي ٱلزُّبُرِ ﴿ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِبِرِمُّ سَتَطَرُّ ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَّفِينَ <u>ڣ</u>ٛڮٮۜۜٛٛٛٛػؾٟۉؘ؞ٛٙڔٟ؈ڣۣڡؘڡٞۘۼڍڝؚڐۊۣعؚڹۮڡؘڸۑڮؚڡٞ۠ڡٞؾڋڔۣ؈ ف يُبُولُولُو الْحَجْرِ مِهَانِيْنَ مِنْ فَ فَالْمُعْرِيْنِ فِي الْمُعْرِيْنِ فِي الْمُعْرِيْنِ فِي الْمُعْرِي المُبْرِيْنِيْنِ وَالْمِالِمِ مِنْ لِلْتُ بَعْدَ الرّعِدِيدِ فَيْفِيْنِ اللّهِ فَيْلُولُونِ اللّهِ فَيْلُونُ ف ٱلرَّحْمَانُ۞عَلَّمَٱلْقُرُءَانَ۞خَلَقَٱلْإِنسَانَ۞عَلَّمَهُٱلْبَيَانَ ٤ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ بِحُسَّبَانِ۞ وَٱلنَّجْمُ وَٱلشَّجَرُيَسِّجُدَانِ۞ وَٱلسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَصَعَٱلِّمِبزَانَ۞ٱلَّانَطَغَوَّا فِٱلِّمِبزَانِ۞وَأَقِيمُواْ ٱلْوَزْنَ بِٱلْقِسْطِ وَلَانْخُسِرُ وِاٱلْمِيزَانَ ۞ وَٱلْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ۞ فِبِهَا فَكِكُهَةُ وَٱلنَّخَلُ ذَائَّالْأَخْكَمَامِ ۞ وَٱلْحَبُّ ذُوٱلْعَصْفِ

ۅۘٞٲڵڗۜؽۼٙٲڽؙ۞ڣؘٲٙؾۜٵؘڵٳٛٙٶڗۣۜڴؙڡٙٲڰؙۮؚۜڹٳڹ۞ڂؘڶۊٞٲڵٳ۪ڹڛٙڹؘڡڹ صَلْصَلْلُكُالْفَخَّارِ۞ وَخَلَفَالُهُ آنَّ مِن مَّارِحٍ مِّن تَّارِ۞ فَيأْيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۞ رَبُّ ٱلْمَشْرِقَبْنِ وَرَبُّ ٱلْمَغْرِبَيْنِ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَيِّكُمَا تُكُذِّبَانِ۞مَرَجَ ٱلْبَحْرَيِّن بَلْنَفِيَانِ۞بَبْنَهُمَا بَرَنَّخٌلَّا بَبَغِيَان ۞فَبأَيَّءَالَآءِرَيِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ۞يَخْرُجُ مِنْهُمَاٱللُّؤْلُؤُوٓٱلْمَرْجَانُ ۞فَيِأَيِّءَالَآءِرَيِّكُمَاثُكُذِّبَانِ۞وَلَهُٱلْجَوَارِلَلْمُنشَّعَاتُ فِي ٱلْبَحْرِ ۗ ڴٱڵٲٛۼۧڵٮ<u>ۄ؈</u>ڣؘؠٲؾۜٵؘڵٳٛٶڗۑۜٞڴڡٲڰؙڐؚؠٙٳڹ۞ػؙڵۘڡٙڹۛۼڷؽۿٳڣٳڹ۞ وَيَبْقَىٰ وَجُهُ رَبِّكَ ذُواَلِّحَاكِلِ وَٱلْإِكْرَامِ ۞ فَبِأَيَّءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ﴿ يَشَّنَالُهُ مَن فِي السَّمْلُولِ وَالْأَرْضِ كُلَّ بَوْمِهُوَ فِي شَأْنِ ﴿ فَبِأْيٌ ءَالَآءِرَبِّكُمَاثُكُذِّبَانِ۞سَنَفُرُغُ لَكُمْ أَيُّهُ ٱلثَّفَالَانِ۞فَبِأَيِّءَالَآءِ رِيُّكُمَا نُكُدِّبًانِ ﴿ يَكُمَعُ شَرَالُجِنِّ وَٱلَّإِنِسِ إِنَّاسَنَطَعَتُمُ أَن نَنفُذُواْ مِنَ أُقَطَارِ ٱلسَّمَكُواتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنفُذُواْ لَانَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلَطَانِ فَبِأَيَّءَ الْآءِرَبُّكُمَا نُكُذِّ بَانِ ٤٠ بُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظُ مِّن نَّارِ وَنُحَاسُ فَلَانَننَصِرَان ۞ فَبِأَىّ ءَالَآءِ رَبُّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ۞ فَإِذَا ٱنشَقَّتِٱلسَّمَاءُ فَكَانَتُ وَرْدَةً كُالِدٌ هَانِ ﴿ فَبِأَيِّءَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ فَيُوْمَبِدِ



لَّا يُسْعَلُعَن ذَنْبِهِ مِ إِنسٌ وَلَاجَآنٌ ﴿ فَبِأَيَّ ءَالْآءِرَ بِّكُمَا ثُكَدِّبَانِ ۞ يُحْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَا لُهُمْ فَبُؤْخَذُ بِٱلنَّوَاصِي وَٱلْأَفْدَامِ ١٤ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكُذِّبَانِ۞هَلذِهِ جَهَنَّهُ ٱلَّتِي يُكَذِّبُ جَاٱلْمُجْرِمُونَ ا يَطُوفُونَ بَبْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ وَانِ ٤٤ فَبِأَيَّ وَالْآءِرِ "كُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ۅٙڸڡٙڹڂؘٵڣؘڡؘقؘٵمرٙڔؠؚۜۼٟجۜڹۜؾٵڹ۞ڣ۪ٙٲ۫ؠۜٵڵٳۤۅڔۜۥؚۜڰؙڡٲڰؙڐؚؠٳڹ ۞ۮؘۅؙٳؾۜٙٲؙؖڣؙٙٮؘٵڹ۞ڣٙؠؚٲ۫ؾۣۜٵؘڵٳۧٶڔۜ؞ۣۜٞػؙؙڡٲڰؙۮؚۜڹٳڹ؈ڣۑۣڡڡٵۼؽڹٵڹ تَجۡرِيَانِ۞فَبِأَيَّءَالَآءِرَبُّكُمَائُكَذِّبَانِ۞فِيهِمَامِنَكُلِّ فَلَاهَۃٍ زَوۡجَانِ۞ڡؘؠؚٲ۫ؾۣۜٵٙڵٳٛۘٛٶڔۜۑۜٛڴؙڡٵؗڰؙڵؚڎۜؠٳڹ۞ڡٛؾۜۘڮؚ؈ڹػۘڮۿؙۯۺ بَطَآبِنُهَامِنْ السَّتَبْرَقِّ وَجَنَى لُجَنَّنَبْنِ دَانِ۞فَيِأْيِّءَ الْآءَرَبِّكُمَا ثُكَدِّبَانِ @فِيهِنَّ قَلْصِرَاتُ ٱلطَّرُفِ لَمْ يَطْمِتُهُنَّ إِنسُّ قَبْلَهُمْ وَلِاجَانُّ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآءِرِبِّكُمَا ثُكَلِدِّبَانِ۞كَأَنَّ ثَنَّ لِيَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ۞فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَانُكَذِّبَانِ۞هَلَجَزَآءُٱلْإِحْسَانِ إِلَّاٱلْإِحْسَانُ۞ فَيأَيّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَاتُكُذِّبَانِ۞ وَمِن دُونِهِمَاجَنَّتَانِ۞ فَيِأَيَّءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكُذِّبَانِ۞مُدۡهَآمُتَانِ۞فَيأَيُّءَالَآءِرَبِّكُمَاثُكُذِّبَانِ۞فِبِهِمَا عَيْنَانِ نَضَّا خَنَانِ ۞ فَبِأَيَّ ۗ ۗ ٱلْآءِ رَبِّكُمَا لُكُذِّبَانِ ۞ فِبِهِمَا فَكِكُهَ أَنَّ وَلَخُلُ وَرُمَّانُ ۞ فَبِأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا لَكَذِبَانِ ۞ فِيهِنَّ خَيْرَ ۗ حِسَانُ۞ فَبِأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا لُكَذِبَانِ ۞ حُورُمَّقَصُورَاتُ فِ ٱلْخِيَامِ۞ فَبِأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا لُكَذِبَانِ ۞ لَمْ يَطْمِثُهُنَّ إِنسُ قَبَلَهُمْ وَلَاجَآنُ ۞ فَبِأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا لُكَذِبَانِ ۞ مُتَّكِنِ مَا عَلَى رَفَرَفِ خُضْرٍ وَعَنْقَرِيِّ حِسَانِ ۞ فَبِأَيِّ ءَالآءِ رَبِّ كُمَا لُكَذِبَانِ ۞ نَبُكُرَ كَالَمِ ۞ فَبِأَيِّ عَالِمَ هُرَبِّكَ ذِي ٱلْجَالِ وَالْإِكْرَامِ ۞ نَبُكُرَ كَالَمِ ۞



بِسَ الْمَا الرَّمْ الرَّامَ الرَّمْ الرَّامَ الرَّمْ الرَّالَ الرَّمْ الرَّالَ الرَّحْ الرَّالَ الرَّالَ الرَّحْ الرَّالَ اللَّهُ الْمَا الْمَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللِّهُ اللْمُ الللِّهُ الللِّهُ اللْمُ الللِّهُ اللْمُ الللْمُ الللِّهُ اللْمُ الللِّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُعِلِي الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللْمُ الللِّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ ا



مُنَفَيلِبنَ ۞ يَطُوفُ عَلَبْهِمُ وِلْدَانُ مُخَلَّدُونَ ۞ بِأَكُوابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينِ ۞لَّا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ ۞ وَفَلِاهَةٍ مِّمَّا بَنَحَبِّرُونَ۞وَلَحِمِطَبْرِمِّمَّايَشَنَّهُونَ۞وَحُوزُعِبنُ۞كَأَمَّثَالِ ٱللَّوْلُهِ ٱلْمَكْنُونِ ﴿ جَزَآءً بِمَاكَانُواْ بِعُمَلُونَ ۞ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوَّا وَلَا تَأْثِيمًا ۞ إِلَّافِيلًا سَلَامًا سَلَامًا ۞ وَأَصْحَابُ ٱلْيَمِينِ مَآ ٲڞٝۼؙۘۘڮؙٱڵؖؽڡؚؠڹ۞ڣۣڛۮڔۼۜۼ۫ۻٛۅۮ۞ۅٙڟڵۧڿ؆ۜڹڞؙۅڎ؈ۅؘڟڵۣ مِّمْدُودِ ۞ وَمَآءٍ مِّسْكُوبِ ۞ وَفَلِالَهَ إِكْتِبْرَةٍ ۞ڵۜامَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمُّنُوعَةٍ ۞ وَفُرُشٍ مَّرِّفُوعَةٍ ۞ إِنَّا أَنْتَأَنَّهُنَّ إِنْشَاءً۞ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا۞عُرُبًا أَنْرَابًا۞لِّإِثْصَحَكِ ٱلْيَمِينِ۞ثُلَّةٌ مِّنَٱلْأَقُولِبَنَ۞ وَثُلَّةُ يُمِّنَّالْأَخِرِينَ۞وَأَصَّحَكِ الشِّمَالِ مَآأَصَّحَكِ الشِّمَالِ۞فِ سَمُومٍ وَجَمِيمِ ۞ وَظِلِّ مِّن يَحْمُومِ ۞ لَا بَارِدِ وَلَا كَرِيمٍ ۞ إِنَّهُمَّ كَانُواْ قَبْلَ ذَالِكَ مُتَّرَفِينَ۞ وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْحِنثِ ٱلْعَظِيمِ ۞ وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَبِنَا مِنْنَا وَكُنَّا نُرَابًا وَعِظَلمًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ وَنَ أَوَءَ ابَآ وَٰنَاٱلَّا وَّلُونَ۞قُلْ إِنَّالًا وَّلِبنَوَالَّا خِينَ۞ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ بَوْمِ مِّعَلُومِ فَمُ إِنَّكُمْ أَبُّهَا ٱلضَّاَلُونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ ١

لَا كُونَ مِن شَجِرِمِّن زَقُومٍ ﴿ فَمَا لِنُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ۞ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْحَمِيمِ فَشَارِبُونَ شُرْبَاً لَهِيمِ هَانَانُزُلُهُمْ بَوْمَ ٱلدِّبن ﴿ نَحْنُ خَلَفْنَكُمْ فَلُولًا نُصَدِّقُونَ ﴿ أَفَرَءَ بَثْمُ مَّا نُمُنُونَ ٥٤ أَنْمُ تَغَلَقُونَهُ أَمْ نَعُنُ لَكَالِقُونَ ۞ نَعَنُ قَدَّرْنَا بَبْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَا نَعَنُ بِمَسَّبُوقِبِنَ ﴿ عَلَىٓ أَنُّبِدِّ لَأَمْثَالِكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِمَالَانْعَلَمُونَ ۞ۅٙڶقَدۡعَلِمۡنُمُٱلنَّشَأَةُٱلاَّولَىفَاوَلَانَذَكُرُونَ۞أَفَرَءَبْمُ مَّاتَحُرُتُونَ ﴿ وَأَنْمُ نَزْرَعُونَهُ ۚ أَمُّ نَعُنَّالِزَّارِعُونَ ۞ لَوۡنَشَآ وُلَجَعَلْنَهُ حُطَّمًا فَظَلَنْهُ نَفَكُمُ هُونَ ۞ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ۞ بَلْ فَحُنُ مَحْ وُمُونَ ۞ أَفَرَءَ بْنُمُ ٱلْمَآءَٱلَّذِينَشَرِيُونَ۞ءَأَنْهُ أَنزَلَنْمُوهُ مِنَّالُمُزْنِأُمْ فَعُنُالَّمُنزِلُونَ۞ لَوْنَشَآءُ جَعَلْنَكُ أَجَاجًا فَلُوْلَانَشَّكُرُونَ۞أَفَرَءَ بِّنُمُّٱلنَّارَّٱلِّتِي نُورُونَ ۞ءَأَنْمُ أَنْشَأْنُمُ شَجَرَتُهَٱ أُمُّنَحُنُ ٱلْمُنشِئُونَ ۞ فَخُنْ جَعَلَنَاهَ إِنَّذْكِرَةً وَمَتَلَعًا لِّلْمُقُوبِنَ ﴿ فَسَيِّحُ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴿ فَلَآ أَقُسِمُ بِمَوَاقِعِ ٱلنُّجُومِ ۞ وَإِنَّهُ لَقَسَمُ لُوَّ تَعَلَمُونَ عَظِيمٌ ۞ إِنَّهُ لَقُرَّءَانُ كَرِبُمُ ﴿ فِي كِنَابِ مَّكَنُونِ ﴿ لَا يَمَسُّهُ ۚ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ ﴿ نَازِيلُ مِّن َّرِبُّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ أَفِيهَا لَا ٱلْعَدِيثِ أَنْهُمُّلَّهِ هِنُونَ ﴿ وَتَجَعَلُونَ



رِزْقَكُمۡ أَنَّكُمۡ تُكُذِّبُونَ۞ فَلَوۡكَاۤ إِذَابَلَغَتِٱلۡكُلۡقُومَ۞وَأَنتُمۡ حِينَهِذٍ نَنظُرُونَ۞وَنَحُنُأَقَّرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِن لاَنْبُصِرُونَ۞فَكُولَا إِنَّ نُنُمِّ عَبْرَمَدِ بِنِينَ۞ نَرِّحِعُونَ ۖ إِن كُنْمُ صَادِقِبِنَ۞ فَأُمَّا إِن كَانَمِنَ ٱلْمُقَرِّبِبنَ۞فَرَوْحُ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِجٍ۞وَأَكَّ إِن كَانَمِنْأَصْحَكِ ٱلْيَمِينِ ۞ فَسَلَامُّ ٱلْكَمِنْأَصْحَكِ ٱلْيَمِينِ ۞ وَأُمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِّبِبِنَّ الصَّالَّابِنَ ﴿ فَنُزُلُّ مِّنْ حَمِيمٍ ﴿ وَتَصَلِيةُ جَجِيمِ ۞ إِنَّ هَلَاَ لَهُوَ حَقُّ ٱلَّيَفِينِ ۞ فَسَيِّحٌ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ۞ بِسَ لَلِيَّهِ ٱلرَّحْمِلَ ٱلرَّحِيهِ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَهُوَا لَعَزِيزُ ٱلْعَكِيمُ لَهُ مُلَّكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُحْيِ وَيُمِيثُ وَهُوعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِبْرُ ﴿ هُو ٱلْأُوَّالُ وَٱلْآخِرُ وَٱلظَّاهِمُ وَٱلْبَاطِنَّ وَهُوَ كُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ هُوَالَّذِي خَلَقُ السَّمَ لُوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْنَوَى عَلَى ٱلْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا بَلِحُ فِي لُأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا بِنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِهَا

وَهُوَمَحَكُمْ أَبْنَ مَاكُنُنُمْ وَاللَّهُ بِمَانَعُمَلُونَ بَصِبُرُ ۚ لَّهُ مُلْكُٱلسَّمَهَانِ وَٱلْأَرْضَ وَإِلَىٰ لِلَّهِ نُرْجَعُ ٱلْأَمُورُ ۞ بُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱڵنَّهَارَ فِي َلَيْلُ وَهُوَعِلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ وَءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَأَنفِقُواْمِمَّاجَعَلَكُم مُّسْتَخَلَفِبنَ فِيهِ فَٱلَّذِبنَءَامَنُواْمِنكُمْ وَأَنفَقُواْ لَهُمْ أَجُرُ كَبِرُ ﴿ وَمَا لَكُمْ لَا نُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِنُوَّمِنُواْبِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيتَاقَكُمْ إِنَّ نَنْمُرُّ وُّمِنِينَ ﴿ هُوَٱلَّذِي بُنِزْلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ ءَ ايكتِ بَبِّنَكتِ لِّيُخْرِجَكُم مِّنَ الظَّلُمَكتِ إِلَى ٱلنُّورَ وَإِنَّ لَلَّهَ بِكُمّ لَرَّءُوفُ رَّحِيمُ ۞ وَمَالَكُمُّ أَلَّا نُنفِقُواْ فِي سَبِيلَ ٱللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ ٱڵسَّمَلَوَاتِ وَٱلْأَرْضِّ لَايَسَنَوِي مِنكُم مِّنَأَنفَقَ مِن قَبَلُ لَفَنْحِ وَقَلنَلَ ٲۉؙڵێؠۣڮٲؙۼڟؘۿؙؚۮۯڿؘؖةٞڝؚۜؽۢڵۣۜ۫ۮڹڹۧٲڹڡؘڨؙۅٳ۠ڡؚڹؙڹڂۛۮۅؘڨؘڬڹؙؗۅٝٳۛۅؙؙػؙڵۘۮۅؘۼۮؙٱڵٮۜۿ ٱلْحُسْنَىٰ وَٱللَّهُ بِمَانَعَمَانُونَ خَبِبُرُ ۞ مَّن ذَاٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرَضًا حَسَنَا فَيُصَلِعِفَهُ لَهُ وَلَهُ ٓ أَجُرُكُرِ بُمُ ۞ بَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَبْنَ أَيْدِ بِهِ مَ وَبِأَيْمَانِهِم بُشْرَكُمُو ٱلْيَوْمَ جَنَّاتُ تُجْرى مِن تَعَيْنِهَا ٱلْأَنَّهَا رُخَالِدِ بِنَ فِي الْحَالِكَ هُوَٱلَّفَوُّزُٱلَّعَظِيمُ ﴿ بَوْحَ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِفَاتُ لِلَّذِبِنَءَ امَنُواْ ٱنظُرُ وِنَانَفْنَبِسِّ مِن نَّوْرِكُمْ

النَّهُ النَّا

قِيلَٱرْجِعُواْ وَرَآءَكُمُ فَٱلْنَمِسُواْنُورًا فَضُرِبَ بَبْنَهُم بِسُورِ لَّهُ كِابْ بَاطِنُهُ فِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَلِهِرُهُ مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ ۞ يُنَادُونَهُمُّ أَلَمُّ نَكُن مَّعَكُمَّ قَالُواْ بَلَى وَلَكِكِنَّكُمْ فَنَنْنُمُ أَنفُسَكُمْ وَنَرَبَّصْتُمُ وَٱرْنَبْنُمُ وَغَرَّنَّكُمُ ٱلْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَأَمُرُٱللَّهِ وَغَرَّكُم بِٱللَّهِٱلْغَرُورُ۞ فَٱلْبَوْمَ لَا بُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَامِنَ الَّذِينَ كَفَرُ وَامَأُوَكُمُ ٱلنَّارُ هِيَ مَوْلِكُمُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ۞\* ٱلَمْ يَأْنِ لِلَّذِبِنَ ءَامَنُوۤا أَن تَخْشَعَ قُلُونُهُمۡ لِذِكْرُ ٱللَّهِ وَمَا نَزَلَمِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُواْ كَأَلَّذِ بِنَ أُوتُواْ الْكِنَابِ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهُمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمِّ وَكَتِيرُمِّنَّهُمْ فَلسِقُونَ ۞ ٱعْلَمُوۤ إِأَنَّ اللَّهَ يُحْيُ ٱلْأَرْضَ بَغَدَ مَوْتِهَ ۖ افَدَ بَبَّنَّا لَكُو ٱلْآيَتِ لَعَلَّكُمْ تَحْقِلُونَ ﴿ إِنَّالْمُصَّدِّقِبِنَ وَٱلْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُواْٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاحَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرُكُرِبُمُ ۞ وَٱلَّذِبِنَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ٓ أَوْلَتَ بِكَ هُمُ ٱلصِّدِيقُونَ وَٱلشَّهَا ٓ اَءُ عِندَرَ بِهِمَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُو رُهُمْ وَٱلْآذِبِنَ كَفَرُواْ وَكُذَّبُواْ بِحَايَلِنَآ أَوْلَكِهِكَ أَصْعَابُ ٱلْبَحِيمِ ﴿ ٱعْلَمُوۤ النَّمَا ٱلْحَيَوٰ وُٱلدُّنْيَا لَعِبُ وَلَهُو وَنِينَةٌ وَنَفَا خُرُ يَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرُ فِي ٱلْأَمُّولِ وَٱلْأَوْلَا كَمَثَلِ عَيْثٍ أَغِيرًا لَكُفَّا رَبَانُهُ وَثُمَّ بَهِيجُ فَنَرَلُهُ مُصَّفَعً الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالَمُ اللّ وَفِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَخْفِرَةٌ مِّنَ اللهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا ٱلْحَيَافُ ٱلدُّنْيَآ ٳڵٳڡؘڶؙڰؙٲڵۼؙۯؙۅڕ؈ڛٳڣؙۊٳٳڮؘڡؘۼ۫ڣؚڗۊؚڡؚۜڹڔۜۜۜڰؙڡٞۄؘۅؘڿٮؘۜٛڎٟ۪ۼٙۯۻٛۄٵ كُعَرُضِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَعِدَّتَ لِلَّذِبِنَءَ امَنُوا بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ٓ ذَالِكَ فَصَّنُلُ اللَّهِ يُؤَنِيهِ مَن يَشَّاءُ وَٱللَّهُ ذُواً لِفَصَّلِ ٱلْعَظِيمِ ۞ مَٓاأَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِيُ لَأَرْضِ وَلَا فِيَ أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِيكِنكِ مِّن قَبْلِ أَن نَبُراً هَـَ أَإِنَّ ذَالِكَ عَلَىٰ لَلَّهِ بَسِبرُ ﴿ لِّكَيْلَا تَأْسَوًّا عَلَىٰ مَا فَا تَكُمْ وَلَا نَفْرَحُواْبِمَا ءَانَكُمْ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلُّ عُغَنَالِ فَخُورِ ﴿ ٱلَّذِينَ بَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلِّ وَمَن بَنُولٌ فَإِنَّاللَّهَ هُوَٱلْغَنِئُٱلْحَمِيدُ ۞لَقَدْأَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَامَعَهُمُ ٱلْكِنَابَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَفُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْفِسْطِ وَأَنزَلْنَاٱلْكَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْكُمُ ٱللَّهُ مَن بَنصُرُهُ <u>ۅٙۯؙڛؙ</u>ؘڵؘ؋ؠٱڵؙۼٙؽؠٵۣڹۜٛٱڵڵؘ؋ؘڨٙۅؚڲ۠ۜۼڒۑڒؙٛ۞ۅؘڵڨۘۮٲ۫ۯڛڷٮؘڶٮؗٛۅؙڲٵۅٙٳڹڔڒۿؚؠۄٙ وَجَعَلْنَافِي ذُرِّيِّنِهِمَا ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِنَابَ فَمِنَّهُم مُّهَتَّدٍّ وَكَثِبرُمِّنَّهُمُ <u>فَلسِقُونَ۞ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٓ ءَاثَارِهِم بِرُسُلِنَاوَقَفَّيْنَا بِعِيسَىٓ بَّنِ مَرْبَجَ</u> وَءَانَيْنَاهُٱلَّإِنِحِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِٱلَّذِبَنَّ تَبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْنَدَعُوهَامَاكُنَبْنَهَاعَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْنِغَاءَ رِضُوَانِ ٱللَّهِ فَمَا



رَعَوْهَاحَقّ رِعَايَنِمُّا فَعَانَيْنَاٱلَّذِينَءَامَنُولِمِنْهُمَّ أَجْرَهُمُّ وَكَثِبُرُمِّنَّهُم فَلْسِقُونَ ۞يَٓأَبُّهَاٱلَّذِبِنَءَامَنُواٱنَّفُواْٱللَّهَوَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ بُؤِّيِّكُمَّ كِفْلَيْنِ مِن َّحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَّكُوْنُورًانْمَشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْلَكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورُ رَّجِهُ ﴿ لِنَّالًا بَعْلَمَ أَهْلُ الْكِنَابِ أَلْإِيَفْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّن فَضَّالِ لَلَهِ وَأَنَّا لَفَضَلَ بِيَدِ ٱللَّهِ بُؤُتِيهِ مَن بَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُوٱلْفَضَٰ لِٱلْعَظِمِ ۞ اللَّهُ الرَّحْمِلَ الرَّحِيبِ

قَدْسَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلِّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشَّتَكِيٓ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَشْمَعُ تَعَاوُرَكُمَا ۚ إِنَّ لَلَّهُ سَمِيعُ بَصِيرٌ ۞ ٱلَّذِبنَ يُظَاهِرُ وِنَ مِنكُهِ مِّن نِسَآبِهِهِ مَّاهُنَّأُمُّهَانِهِمْ إِنْ أُمُّهَانُهُمْ إِلَّا ٱلَّذِي وَلَدْ نَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيقُولُونَ مُنكِّرًا مِّنَّالُقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّاللَّهَ لَعَفْقٌ عَفُورُ ۖ وَٱلَّذِبِنَ يُظَلِّمُ وِنَ مِن يِّسَآءِمِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَاقَالُواْفَنَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِأَن يَنَمَاسَا ذَالِكُمْ نُوعَظُونَ بِهِ وَٱللَّهُ بِمَانَعُمَلُونَ خَبِبُرُ ۖ فَمَن لَّمْ بَجِدَ فَصِيَامُ نَهُرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن بَنَمَ اللَّهَ فَمَن لَّمْ بَسْنَطِعٌ فَإِطْعَامُ سِنَّبِنَ مِسْكِينًا فَالِكَ لِنُوْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهُ وَلِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَاكِ ۚ أَلِيهُ ۚ إِنَّ الَّذِبِنَ يُحَاَّدُ وِنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِنُواْ كَمَاكَبِكَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمَّ وَقَدْ أَنْزَلْنَاءَ ايكتِ بَبِّنَاتٍ وَلِلْكَلْفِرِينَ عَذَابٌ مُّهِبُنُ۞بَوْمَ بَبْعَثْهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَيِّئُهُم بِمَاعَمِلُوۤ الْحُصَلُهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّشَىٰءِ شَهِيدٌ ۞ أَلَهُ نَرَأَتَا لَسَّهَ يَغَلَمُ مَا فِي السَّهَ لَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَّجُوَىٰ تَلْتَةٍ إِلَّاهُورَا بِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّاهُوَ سَادِسُهُمْ وَلَآ اِّدُنَى مِن ذَالِكَ وَلَا أَكْتَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمُّ أَبْنَ مَاكَانُواْتُمَّ بُنَيِّئُهُم ِمَا عَمِلُواْ بَوۡمَٱلۡفِيكَمَةِ إِنَّٱللَّهَ يُكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيهُ﴿ ٱلۡمَّنَا لِكَالَّذِبِنَ نُهُواْعَنَ ٱلنَّجۡوَىٰ تُمَّ بَعُودُونَ لِمَانُهُواْعَنَهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْكُدُ وَانِ وَمَعْصِيتِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَاجَآهُ وَكَ حَبَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِيَأْنفُسِهِمْ الْوَلَايُعَدِّبُنَا ٱللَّهُ مِمَا نَفُولُ حَسَّبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصَلَقَنَ ۖ فَيَئْسَلُ لَمَصِيرُ ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِبنَءَ امَنُواْ إِذَا نَنَاجَيْنُمُ فَلَا نَنَاجَوْاْ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ ؖۅؘڡؖۼڝؚؠٙؾٵٛڶڗۜڛٛۅڮؚۅؘؽؘنؘڂۅۧٳ۠ؠٱڶؚ۫ؠڔۜۅؘٱڵٮٚڣ۫ۅٙڮۅٙٲؾۜۜڣٛۅٵٛڵۜۼۘٵڵۜۮۣؽٳڵ<u>ؾ</u>ٙڡ تُحْشَرُونَ ۞إِنَّمَاٱلنَّجْوَى مِنَّ لشَّيْطَين لِيَحْزُنَ ٱلَّذِينَ وَامَنُواْ وَلَبْسَ بِضَا رِّهِمْ شَيْكًا إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ وَعَلَىٰ اللهِ فَلْيَنُوكُلُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٠٠

يَّأَبُّهُ اللَّذِبنَءَ امَنُواْ إِذَاقِبِلَ لَكُمْ نَفَسَّحُواْ فِي لِمَجَلِسِ فَأَفْسَحُواْ يَفْسَي ٱللَّهُ لَكُوْ وَإِذَا قِبِلَّ نَشُرُ وَلِ فَٱنشُرُ وَلِيَرْ فَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُونُواْ ٱلَّحِلْمَ دَرَجَلَتٍ وَاللَّهُ بِمَانَعُمَلُونَ خَبِبُرُ ۚ يَكَأَبُّ اللَّذِبنَ ءَامَنُواْ إِذَا نَجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّ مُواْبَبِّنَ يَدَى نَجُولَكُمْ صَدَقَةً ذَالِكَ خَبِّرُلُّكُمّ وَأَطْهَنَّ فَإِن لِّمۡ يَجِدُ واْ فَإِنَّا لَآهُ غَفُورٌ رَّحِيهُ ﴿ وَأَشْفَقُنْمُ أَن نُفَدِّمُواْ بَبْنَ يَدَىۡ بَعۡوَكُمۡ صَدَقَاتٍ فَإِذۡلَةً نَفۡعَلُواْ وَثَابَ لَنَّهُ عَلَيۡكُمۡ فَأَقَبِمُواْ الصَّلَوٰة وَءَانُواْٱلزَّكُونَ وَأَطِيعُواْٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَٱللَّهُ خَبِرُ عَانَعُمَلُونَ ﴿ أَلَمْ نَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَوَلُّواْ قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مَّاهُم مِّنكُمْ وَلَامِنْهُمْ وَيَعْلِفُونَ عَلَىٰ لَكَذِبِ وَهُمْ يَعَلَمُونَ ۞ أَعَدَّاللَّهُ لَهُمِّ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ۞ٱنْخَذُواْ أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواْعَنسَبِبِلَّ للَّهِ فَلَهُمْ عَنَابُ مُّهِبنُ ۞ لَّن نُغِّنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَدُهُم مِّنَاللّهِ شَيْئاً أَوْلَيْهِكَ أَصْحَابُ لِنَّارِهُمْ فِبِهَا خَالِدُونَ ﴿ بَوْمَ بَبِّعَتُهُ مُؤْلِلَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ أَلاَّ إِنَّهُمْ هُمْ ٱلْكَاذِبُونَ۞ٱلسَنَحْوَذَعَلَبُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ فَأَسَلَهُمْ ذِكْرُاللَّهِ أَوْلَا بِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلْآإِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُوُ الْخَاسِرُونِ ﴿ إِنَّ اللَّيْعِلَانِ هُو الْخَاسِرُونِ ﴿ إِنَّ اللَّيْعِلَانِ هُو الْخَاسِرُونِ ﴿ إِنَّ اللَّيْعِلَانِ هُو اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّا اللللَّاللَّا الللَّهُ الللَّا الللَّاللَّاللَّا الللللللَّا اللَّهُ الللَّهُ ا عُجَّادُ وَنَاللّهُ وَرَسُولَهُ أَوْلَآبِكَ فِي الْأَذَلِينَ ﴿ كَنْبَاللّهُ الْأَغَلِبَنَ أَبَا وَكُولُمُ وَنَاللّهُ وَاللّهَ وَالْبَوْمِ اللّهَ وَاللّهَ وَاللّهَ وَاللّهَ وَاللّهَ وَاللّهَ وَاللّهَ وَاللّهَ وَاللّهَ وَاللّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْكَانُواْ ءَابَاءَ هُمْ أَوْاَبُنَاءَ هُمْ أَوْ إِخْونَهُمْ فَوَاللّهُ وَرَسُولَهُ وَلَوْكَانُواْ ءَابَاءَ هُمْ أَوْاَبُنَاءَ هُمْ أَوْ إِخْونَهُمْ أَوْعَ اللّهُ عَنْهُمْ أَوْلَا لِللّهُ وَرَسُولَهُ وَلَوْكَانُواْ ءَابَاءَ هُمْ أَوْالْمَانَ وَأَبَّدَاهُمْ مِنْ وَعِيمًا اللّهُ وَرَسُولَهُ وَلَوْكَانُواْ ءَابَاءَ هُمْ أَوْلَا اللّهُ مُراللّهُ مُرافِع مِنْ أَوْلَا اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلَوْكَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه



بِسَ لَيْلَهُ ٱلرَّحْمِينَ الرَّحِي هِ

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَواتِ وَمَا فِي الْأَرْضَ وَهُوالْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ هُوَ اللَّذِي الْحَكِيمُ ﴿ هُوَ اللَّهُ مَا الْآلَكِ مَا وَالْمَا الْآلَكِ مَن وَبِكِرِهِمْ لِأَقُّ لِالْحَشْرِ اللَّهُ مَا اللْمُوالِي الللْمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللْمُوالِحُولَ اللْمُلْكِمُ اللْمُوالِمُ الللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللْمُلْكِمُ اللَّهُ مَا اللَّهُولِ الللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مُلْمُو

النخ الخاف في المنظمة والمنظمة والمنظم والمنظم والمنظم والمنظم وال

ٱلنَّارِ وَذَالِكَ بِأَنَّهُمُ إِشَّاقُوا ٱللَّهُ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَا قُولُاللَهُ فَإِلَّا لَلهُ شَدِيدُ ٱلَّعِقَابِ ٤ مَا فَطَعَنُم مِّن لِّبِنَةٍ أُوْنَرَكُنْمُوهَا قَآبِمَةً عَلَىٓ أَصُولِهَا فَبِإِذْنِ أُللَّهِ وَلِيُخْزِيَ ٱلْفَلسِقِبِنَ ۞ وَمَا أَفَّاءَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمَّ فَمَا أَوْجَفَنْهُ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَا رِكَابِ وَلَاكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ۞ مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْل ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي لَفْرٌ بَىٰ وَٱلْيَاكَىٰ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱبْنَىٰ لَسَّبِيل كَيْلَا يَكُونَ دُولَةً بَبْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ وَمَآءَ انْلَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا *ۼ*ۜڵڴؙۄٙٚۼۜڹؖ؋ؙڡؙٛٲڹؗؠؙؙۅؖٝٲۅٙٱنَّقُواۛٱللَّهٙٳڗۜٲڵڵۘۿۺؘڍيۮٱڵؖۼۣڤٙٳۑ۞ڶٟڵٙڡؙٛڠٙۯٵؘۼ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِبِنَأَ خُرِجُواْمِن دِيلِرِهِمْ وَأُمُّولِلِهِمْ بَبْنَغُونَ فَصَّالًامِّنَ ٱللهِ وَرِضُوانَا وَيَنصُرُ وِنَ ٱللهَ وَرَسُولَهُ ۚ أَوْلَيْ بِكَ هُمُ ٱلصَّادِ قُونَ ﴿ وَٱلَّذَبِنَ نَبُوَّءُ وَٱلدَّارَوَٱلْإِبِمَانَ مِن قَبْلِهِمْ بُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا بِحَدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةُ وَمَن بُوقَ شُحِ نَفْسِهِ فَأَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞ وَٱلَّذِبِنَ جَآءُ ومِنَ بَغَدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَاٱغْفِرْلَنَا وَلِإِخْوَانِنَاٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلَّإِيمَانِ وَلَا نَجْعَلَ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ عَامَنُواْرَبُّنَا إِنَّكَ رَءُوفُ رَّحِبْمٌ ﴿ الْمَ

الْزَاكَ ٱلَّذِبْنَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخْوَا غِهُمُ ٱلَّذِبِنَ كَفَرُ واْمِنَّ أَهِّلِ ٱلْكِتَكِ لَيِنَأْخُرِجْنُمُ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَانُطِيعُ فِيكُمْ أَحَالًا أَبَدًا وَإِن قُونِلْتُمْ لَنَصُرَنَّكُمْ وَٱللَّهُ بَتْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿ لَهِ نَا خُورِجُولَ لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَبِن قُوتِلُواْ لَا يَنصُرُونَهُمْ وَلَبِن نَّصَرُوهُمْ لَيُؤلُّنَّٱلْأَدْ بَارَثُمَّ لَا ؠؙٚڝٙۯۅڹٙ۞ڵٲڹ۫ٮؙؙۯٲۺۘڎٞۯۿؠؘڐٙڣۣڝؙۮۅڔۿؠڝۜۯؙۘڵڵۘ؋ۮٙٳڮٵ۪ڹ۫ۜۿؠٞؖۊٙۊٛؖٛٞٛ لَّا يَفْقَهُونَ۞لَا يُفَلِيْلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّافِي قُرَّى مُّحَصَّنَةٍ أَوْمِن وَرَآءِ جُدُرِيَا سُهُم بَبْنَهُ مُ شَدِيدُ تَعْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُومُهُمْ شَتَّى ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قُوۡمُرُّلَايَعۡقِلُونَ۞كَمَتَلِ ٱلَّذِبنَ مِنقَبۡلِهِمۡ قَرِيبًاۤ ذَاقُواْ وَبَالَأُمۡرِهِمۡ وَلَهُمْ عَذَاكِ الْمِيهُ ۞ كَمَثَلُ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِسْكِنَّ كُفُرَّ فَلَمَّا كَفَرَقَالَ إِنِّي بَرِيٓءُ مُّتِنكَ إِنِّيٓ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَالَمِ بِنَ ۞ فَكَانَ عَلَقْبَنَّهُ مَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِخَلِدَبِّن فِيهَ أَوَذَالِكَ جَزَّاؤُا ٱلظَّالِمِينَ يَّنَأَبُّهَا ٱلَّذِبِنَءَامَنُواْٱنْقُواْٱلْلَهَ وَلَٰشَظُرَ نَفْسُ مَّافَدَّ مَتْ لِغَدِّ وَٱنْفُواْٱللَّهَ إِنَّ لِلَّهَ خَبِبُرُ عَانَعَمَلُونَ ۞ وَلَا نَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُواْ ٱللَّهَ فَأَسَاهُمْ أَصْحَابُ أَجَنَّةِ هُوُ ٱلْفَآبِرُونَ ۞ لَوَأْنزَلْنَا هَلَاٱلْفْرُوَانَ عَلَيْجَبَلِ لَّرَأَيْنَهُ



خَلْشِعًا مُنْصَدِّعًامِّنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَتِلْكَ ٱلْأَمْتَالُنَصْبِ بُهَالِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ بَنَفَكُّرُونَ ﴿ هُوَاللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَّ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ هُوَالرَّحْمُنُ الرَّحِمُ ﴿ هُوَاللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَهَ إِلَّاهُوَ ٱلْمَلكُ ٱڶڣٛڎؙۜۅڛٛٲڵڛؘۜڶڡٛٳڷؖڡؙۅٞۧڡؚڽؙٲڷڡؙڮٙؠؽٵٛڷۼڔ۬ڹڗؙڷڶۘڿڹۜٵۯؙٲڵڡؗڹٙڲڹۜۯ۫ڛڹڂڹۘٲڵڵڡ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ هُوَاللَّهُ ٱلْخَالِفُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرُ لَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَى يُسَيِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَا وَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَالْعَزِيزُ ٱلْحَكِمِيمُ



سَ لَلْهِ ٱلرَّحْمِلَ ٱلرَّحِيبِ يَّأَبُّهُاٱلَّذِبنَءَامَنُواْ لَانَتَّخِذُواْعَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيٓاءَ ثُلُقُونَ إِلَبْهِم

<u>ؠٵؖڶٙڡؘۅۜڐۜۊ</u>ۅؘۊؘڐۘڴڣؘۯۅٳ۫ۑڡٙاجٓٳۧۼۘػؙؠڝؚۜؽؙٲڶٙڂقۜۼؙڔڿۘۅڹٛؖڵڒۜڛؗۅڶۅٳؾۜٳػؗؠۧ ٲ۫ڽؿؙۊٝڡۣٮؙؗۅٳ۠ؠٱڵڵ<u>ٞ</u>ۅڒۜۥۜڴڡڔٳڹڰؙۺؙۄ۫ڂؘڗڿڹٛۄۧڿؚۿڶڴٳڣۣڛٙۑۑڸؗٷۘٲؠڹٛۼؘٵٙۼٙ؆ۧۻٳؽٝ نْسِرٌ وِنَ إِلَبْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَأَنَاأَغَامُ بِمَآ أَخْفَيْنُمُ وَمَآأَغَلَنْمُ وَمَن يَفْحَلُهُ

مِنكُمْ فَفَدْ ضَلَّ سَوَاءَ ٱلسَّبِيلِ ﴿ إِن بَتْفَفُوكُمْ يَكُونُواْ لَكُمْ أَعَدَاءً

وَيَبْسُطُواْ إِلَيْكُمْ أَيْدِبَهُمْ وَأَلْسِنَنَهُم بِٱلسُّوَءِ وَوَدُّواْ لَوَ كُفُرُونَ ﴿

لَن نَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَا كُمْ أَيْوَمَ ٱلَّفِيكُمَةِ يَفْصِلُ بَبَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَانَغَمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسُّوةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِمِ وَالَّذِبْنَ مَعَهُ ۚ إِذْ فَالُواْ لِفَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَ ۚ وَٰلُمِنكُمْ وَمِمَّا نَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبِدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَا وَةُ وَٱلْبَعْضَآءُ أَبَدًا حَنَّى تُوَقِّمِنُوا بِٱللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا فَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لاَّ بِيهِ لاَّسْنَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَيِّءٍ رَّبُّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَأَنِّبْنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ رَبِّنَا لَانِجَعَلَنَافِتْنَةً لِّلَّا بَكَفَرُواْ وَأُغِّفِرَّ لَنَارَبَّنَأَ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَذِينُ ٱلْحَكِيمُ۞لَقَدَّكَانَكُمْ فِيهِمْ أَسُوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ بَرْجُواْٱللَّهَ وَٱلَّهِمْ ٱلْآخِرُ وَمَنَ بَنُولٌ فَإِنَّ لِلَّهَ هُوَالْغَنِيُّ ٱلْجَبِيدُ ۞ \* عَسَى لِللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَبْنَكُمْ وَبَبْنَ أُلَّذِبِنَ عَادَبْمُ مِنْهُم مَّوَدَّةً وَٱللَّهُ قَدِيرٌ وَٱللَّهُ عَفُو رُرِّحِيثُ ﴿ لَا بَنْهَاكُمُ ٱللَّهُ عَنَ ٱلَّذِبِنَ لَمَّ بُفَانِلُوكُمْ فِي ٱلدِّبنِ وَلَمْ يُغْرِجُوكُم مِّن دِيَكُمُوْأَن نَبَرُ وَهُوْ وَنُفْسِطُوۤاْ إِلَيَهِمْ إِنَّاللَّهَ يُحِبُّ لِلَّهُ مَعِينَ إِنَّمَا يَنْهَلَكُمُ ٱللَّهُ عَنْ لَّذِبنَ قَلْنُلُوكُمْ فِيَّالِدِّبنَ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِبَرِّكُمْ وَظَلَهَرُواْعَلَيْ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلُّوهُمْ وَمَن بَنُوَلُّهُمْ فَأُوْلَ بِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ۞ يَنَأَيُّهَاٱلَّذِينَ الْمَنُواۚ إِذَاجَاءَكُو ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَتٍ

فَأُمْنِينُو هُنَّالُلَّهُ أَعَامُ بِإِبِمَنِهِنَّ فَإِنَّ عَلِمْنُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتِ فَلَانْرَجِعُوهُنّ ٳڸؙؙٙڲؙڶۘڴؙڣۜٵڔؖڵۿؙڹۜۜڝؖ۠ٞڵۘۿؙۄٞۅؘڵۿؠٞؾڝڵۘۅڹٙڶۿڹۜۧۏؘٵڹؗۅۿؙۄڝۜٚٲٲڹڣؘڠۘۅٲۊؘڵ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن نَنكِحُوهُنّ إِذَاءَ انْيَنْمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَانْمُسِكُوا بِعِصَمِ ٱلْكُوَافِرِ وَسََّالُواْمَآ أَنفَقَنُمُ وَلَبَسْنَالُواْمَاۤ أَنفَفُوٓ أَذَالِكُمْ حُكَمُ ٱللَّهِ يَعْكُمُ بَبْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ ۞ وَإِن فَاتَكُوْ شَيْءٌ مُّ زَأَزُ وَاحِكُمْ إِلَى ٱلۡكُفَّارِ فَعَافَبۡنُمۡفَٵنُواٛٱلَّذِبنَۮَهَبَ ۚ أَزۡوَاجُهُم مِّتۡلَمَٱأَنفَفُواْوَٱنَّفُواْ ٱللَّهَٱلَّذِيٓ أَنْهُ بِهِ مُؤْمِنُونَ۞يَآأَيُّهُٵٱلنِّيُّ إِذَاجَآءَكَٱلْمُؤْمِنُكِ بُبَايِعَنَكَ عَلَىٓ أَنَّلَا يُشَرِّكَ بِٱللَّهِ شَيَّا وَلَا يَشَرِقُنَ وَلَا بِزَنِبِنَ وَلَا يَفْ تُلْنَ ٲۊؖڶۮۿڽۜٷؘ<u>ڵ</u>ؽٲڹڹ؈ؚؠؙۿڹٛڶۣؽڣ۫ڹٛڕۣؽٷؠڹؖٲؙڐۣۮٟؠڽۜۅٙٲ۫ڗڿؙڶٟۿؾۜۅٙڵ ؠ۪<del>ۼ</del>ۧڝؚۑڹؘۘػڣۣڡؘۼؖۯۅڣؚڣؘٵۑۣۼۿؙڽۜۅٞٱسٙؾۼؖڣۯۧڵۿڔۜٛٱڵێؖ؋ؖٳڹٞۘٱڵڵۘ؋ۼۘ؋ٛۅڒؙ رَّحِيمُ ﴿ يَنَأَيُّهُ الَّذِبِنَ الْمَنُولُ لَاتَنُولُّوْلُوَلُوَّا فَقُومًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ مِّوْقَدْ يَبِسُواْمِنَ ٱلْآخِرَةِ كَمَايَبِسَ ٱلۡكُفَّارُمِنَ أُصْحَاب ٱلْقُبُورِ



عَلَيْهَ ٱلْرَّحْمِلَ ٱلرَّحِيبِ سَبَّحَ لِلَّهِ مَافِئُ السَّمَلُورَتِ وَمَافِئُ لَأَرْضٌ وَهُوَٱلْعَزِيزُٱلْحَكِيمُ إِنَّالَّهُمَّا ٱلَّذِينَ ۚ امَنُواْ لِمَ نَفُولُونَ مَا لَا نَفَعَلُونَ ﴿ كَبُرُ مَقْتًا عِنَدَٱللَّهِ أَنِ نَفُولُواْمَا لَانَفَعَلُونَ ۞ إِنَّاللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُفَانِلُونَ فِي سَبِيلِهِ حِصَفًّا كَأُنَّهُمُ بُنْيَكُنُّ مُرْصُوصٌ ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَلْفُومُ لِمَ نُودُونَى وَقَد تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيَّكُمْ فَلَمَّا زَاغُواْ أَزَاغَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَٱللَّهُ لَابِهَدِئُ لَفُوْمِ ٱلْفَلِسِفِينَ ۞ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ بِبَنِي إِسْرَاءِ بِلَ ٳڹۣۜڔٙڛؙۅؙڶؙٛڛؘۜ؋ٳٟڶؽؙؙؙؙؙۘؗڡڔڝٞۜڝۜڐؚڨٙٵڵۣٙڡؘٵڹؠؙٙڹٙؽۘۮػۜڝڹۘٵڵڹۜۜۏؖۯڶ؋ۊڡؙؠۺؚۜۯٳۑؚڔڛؗۅڸٟ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي شَمُهُ وَأَحْمَدُ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْبَبِّنَاتِ قَالُولْ هَلَا سِحْرٌ مُّبِبِنُّ ۞ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّ لَأَفْنَرَىٰ عَلَىٰ ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى ٱلْإِسَّلَامْ وَٱللَّهُ لَابِهَدِي ٱلْفَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْفِعُوانُورَ ٱللَّهِ بِأَفُوا هِهِ مَ وَٱللَّهُ مُنِمُّ نُو رِهِ وَلَوْكَرِهَ ٱلْكَلْفِرُونَ ﴿ هُوَٱلَّذِيٓ أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِٱلْهُدَىٰ وَدِبِنُ لَحَقّ لِيُظْهِرَهُ عَلَىٰ الدِّبن كُلِّهِ وَلَوَّكُرة ٱلْمُشْرِكُونَ۞يَّأَبُّهَاٱلَّذِبِنَءَامَنُواْهَلَّأَدُلُّكُمِّ عَلَى تِجَارَةٍ نُبِخِيكُم مِّنَّ عَذَابِ أَلِيمٍ ۞ تُوَمِّنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَلِهِدُونَ فِي سَبِبِلُللَهِ بِأُمْوَالِكُوْ وَأَنفُسِكُمْ ۚ ذَالِكُوخَبُرُلَّكُمْ إِن كُننُمْ نَعْلَمُونَ ﴿ يَغْفِلْ لَكُوْ ذُنُو كِكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَعْنِهَاٱلْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَبِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدِّنْ ذَالِكَ ٱلْفَوِّزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ وَأُخْرَىٰ يُحِبُّونَهَ أَنَصْرُ صِّنَٱللَّهِ وَفَتَّتُ ۗ قَرِيبُ ۗ قَرِيبُ ۗ قَرِيبُ ۗ قَرِيبُ ۗ قَرِيبُ ۗ قَرِيبُ اللَّهِ بِنَ اللَّهِ عَالَمُ وَلَوْفُواْ أَنْصَارَ ٱللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى أَبْنُ مَرَّبَهُم لِلْحَوَارِيِّكَ مَنْ أَنْصَارِيٓ إِلَى ٱللَّهِ قَالَٱلۡحَوَارِیُّونَ نَحَٰنُ أَنصَارُٱللَّهِ فَعَامَنَت طَّآبِفَةُ مُّىٰ كَبِنِيٓ إِسۡرَوٓءِيلَ وَكَفَرَت طَّآبِفَةُ فَأَيَّذَنَاٱلَّذِبنَءَامَنُواْعَلَىٰعَدُوِّهِمۡ فَأَصۡبَحُواْ

## ظَلَّهِ بِينَ ١٠



لِللَّهِ ٱلرَّحْمَانَ لِرَّحِيبِ

بُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَا وَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْمَاكِ ٱلْفُدُّوسِ ٱلْعَزِيز ٱڵؖڂڮۑڡؚ۞ۿؙۅۘٞڷڵۜۮؚؽڹۘعؘؾٛ؋ۣٵٞڵٳٝ۫ڡۜؠۣۜۓڹٙۯڛؙۅڵۜٳڡؚ؞ٚڹۿؗؗؗؗٞؠؠۜڹٛڶؙۅٳ۠ۼڵؾۿؖڴ ءَايَنِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنَبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْمِن قَبْلُ لَفِي صَلَالِ مُّبِبِنِ ﴿ وَءَا خَرِينَ مِنْهُ مُ لِمَّا يَلْحَقُواْ بِهِمْ وَهُوَٱلْعَزِيزُ

ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَالْفَافَضَالُاللَّهِ بُوْنِيهِ مَن بَشَآةً وَاللَّهُ دُوالْفَصَالُ الْعَظِيمِ ﴿ اللَّهِ مُن اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَةُ اللَّالَّ اللل مَثَلُ الَّذِبنَ مُمِّلُوا ٱلنَّوْرَكَةَ ثُمَّاكَمُ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلُ ٱلْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِنْسَ مَثَلُ ٱلْفَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَا يَلْتِ ٱللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْفَوْ مَ ٱلظَّالِمِينَ ۞ قُلَ بَآيُّهُا ٱلَّذِبنَ هَا دُوَا إِن زَعَمَّتُمَّ أَنَّكُمْ أَوْلِيَآءُ لِلَّهِ مِن دُو نِ ٱلنَّاسِ فَنَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِنُّ اللَّهُ مَلِدِقِبِنَ ۞ وَلَا يَنَمَنَّوْنَهُ ۚ أَبَكَا مِمَافَدٌ مَتَّأَيْدِ هِمَّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّالِمِينَ۞ قُلِّ إِنَّا لَمَوْتَ ٱلَّذِي نَفِرُّ وِنَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَافِيكُمْ ثُمُّ نُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَيُنَيِّئُكُم عِمَاكُن مُ رَعَامُونَ يَنَأَبُّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَانُودِيَ لِلصَّلَوْةِ مِن بَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسَّعَوْاْ إِلَىٰ ذِكْر ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعَ ذَالِكُمْ خَيْرٌلَّكُمْ إِنكُنتُمْ نَعْاَمُونَ ۞ فَإِذَا قُصِينِ ٱلصَّكَوٰهُ فَٱنتَشِرُ وَا فِي ٓ لَأَرْضِ وَٱبْنَغُواْمِن فَصَّالِٱللَّهِ وَٱذَّكُرُواْ ٱللَّهَكَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ۞ وَإِذَا رَأَوْاْتِجَارَةً أَوْلَهُ وَٱ ٱنفَصَنُوٓ إِلَهُ اوَتَرَكُوكَ قَآبِمَا قُلَمَاعِندُٱللَّهِ خَيْرُمِّنَ ٱللَّهُ وَمِنَ ٱلنَّجَارَةِ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلرَّازِقِينَ ١





اللَّهِ أَلْرَحْمِلُ لَرَّحِيلِ لَرَّحِيلِ إِذَاجَآءَكَ ٱلْمُنَافِقُونَ قَالُواْنَثُمَّ دُإِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لْرَسُولُهُ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّا لَمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ۞ٱتَّخَذُ وَالَّيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواْعَنسَبِيلِٱللَّهِ إِنَّهُمُّ سَآءَمَا كَانُواْيَعْمَلُونَ۞ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُّ ءَامَنُواْثُوًّ كَفَرُواْ فَطُبِحَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْفَهُونَ ﴿ \* وَإِذَارَأَيْهُمْ نُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمِّ وَإِن يَفُولُواْنَسَمَعْ لِفَوْلِهِمِّكَ أَنَّهُمْ خُشُبُ مُّسَنَّدَةُ يُعَسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ ٱلْعَدُّقُ فَٱحْذَرُهُمْ قَلْنَاهُمُ ٱللَّهُ أَنَّى الْمُؤْفَكُونَ ۞ وَإِذَاقِيلَ لَهُمِّ تَعَالَوْ أَيَسْنَغْفِرْ لَكُمْ رَسُوكُ ٱللَّهِ أُسْنَغْفَرْتَ لَهُمْ أُمُّ لِمُرْتَتَغَفِّوْ لَهُمْ لَن يَغْفِرُ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي لُقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ۞ هُمُ ٱلَّذِينَ يَفُولُونَ لَانْنَفِفُواْ عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ للهِ حَتَّى يَنفَضُّوْ أُولِللهِ خَزَا بِنُ السَّمَلُواتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَاكَ ٱلْمُنَافِفِ بِنَ لَا يَفْقَهُونَ ﴿ بَقُولُونَ لَبِن رَّجَعُنَاۤ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ ٱلْأَعَزُّمِنْهَا لْأَذَلَ وَلِلَّهِ ٱلَّعِنَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُوَّمِنِينَ وَلَاكِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَا يَعَلَمُونَ ٨٤٤٤ أَمُّ الَّذِبنَ عَامَنُواْ لَا تُلَهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أُوْلِدُ كُمْ عَن ذِكْرُ اللَّهِ أَ وَمَنَ يَفْعَلَ ذَالِكَ فَأُوْلَيْكِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ۞ وَأَنفِ قُواْمِن مَّ رَزَقَنَكُم مِّن قَبْلِأَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوَلآ أَخَّرْتَنِيَ إِلَىٓأَجَلِقَرِيبِ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَٱلصَّلِحِينَ۞وَلَن بُؤَخِّرَ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَٱللَّهُ خَبِيرُ بِمَانَعُمَلُونَ ١



بِسَ لَلِهَ الرَّحِيلَ الرَّحِيلِ مِ

بُسَيِّحُ لِلَّهِ مَا فِيُّ السَّمَلُواتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَبْثُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ۞ هُوَٱلَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُم مُّوْمِنُ وَٱللَّهُ بِمَانَعُمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَلُواتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقَّ وَصَوَّرُكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ۞ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَ لَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَانُسِرٌ وِنَ وَمَانُغُلِنُونَ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ } أَلَمْ يَأْنِكُمْ نَبَوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِن قَبْلُ فَذَاقُواْ وَيَالَأُمُّرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَاكِ أَلِيمُ <u> ذَالِكَ بِأَنَّهُ كَانَتٍ تَّأْنِبِهِ مَرْسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَقَالُوۤ أَبَشَرُّ يَهَدُونَنَا</u>

فَكَفَرُ وَا وَتَوَلُّوا وَّٱسْنَغْنَ لَلَّهُ وَاللَّهُ عَنَّ حَمِيدُ ۞ زَعَمَ ٱلَّذِبنَ



كَفَرُواْ أَن لَّن بُبِعَثُواْ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَنَبُعَثُنَّ ثُمَّ لِنُنبِّوُ نَّ بِمَاعِمِلْنُمُّ <u></u>وَذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ بَسِيرُ ۞ فَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلنُّورِ ٱلَّذِي أَنزَلَنَا وَٱللَّهُ بِمَانَعُمَلُونَ خَبِبُرُ ﴿ بَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِبَوْمِ ٱلْجَمْعُ ذَالِكَ بَوْمُ ٱلنَّغَا ابُنَ وَمَن بُوَّمِن بُوَّمِن بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُكُفِّرٌ عَيْنَهُ سَيِّعَانِهِ وَيُدَخِلُهُ جَنَّكَتٍ نَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِبنَ فِهِمَا أَبَدَّا ذَالِكَٱلْفَوَزُالْعَظِيمُ وَوَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكُذَّبُواْ بِالنِّنَا أَوْلَا بِكَ أَصِّكَ الْأَارِ خَالِدِينَ فِيمَّا وَبِئُسَ المصِبرُ مَآامَاتِ مِن مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْ نِاللَّهِ وَمَن بُوْمِن بِٱللَّهِ بَهْدِ قَلْبَهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ۞ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ فَإِن نُوَلِّيَ تُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ۞ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّاهُو وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَنُوكُّ لَأُلُّوهُمِنُونَ ﴿ يَاأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّمِنَ أَزْوَاجِكُمْ وَأُوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَٱحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعْفُواْ وَتَصْفَحُواْ وَتَغِيْفِرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ١٤ إِنَّمَا أَمْوَا لُكُمْ وَأُولَكُكُمْ فِنْنَةُ وَٱللَّهُ عِندَهُ ۗ أَجْرُعَظِيمُ ۞ فَٱنَّفُواْ اللَّهُ مَا ٱسْنَطَعَنْمُ وَٱسۡمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنفِقُواْ خَيۡرًا لِّا نَفْسِكُمۡ وَمَن بُوقَ شُحِّ نَفْسِهِ فَأُوْلَا يِكَ هُمُ ٱلمُفَلِحُونَ ۞إِن نُقُرِضُوا ٱللهَ قَرْضًا حَسَنَا يُضَلِعِفُهُ

## لَكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ فَاللَّهُ شَكُورُ حَلِيمٌ ﴿ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَا لَهُ وَٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ



بسَ اللَّهِ الرَّحِينَ لَرَّحِينَ الرَّحِينَ الرَّحِينَ الرَّحِينَ الرَّحِينَ الرَّحِينَ الرَّحِينَ

يَّنَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ إِذَاطَلَّفَنْمُ ٱلنِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّ تِهِنَّ وَأَحْمُواْ ٱلْعِدَّةَ <u>ۊۘٳٛڹۜۜٛڡؙؗۅؗٳٱۨڵۜۿؘڒڲؚۜڴؗؠؖٙڵٳڹؙٛڂۛڔۣڿۘۅۿؙؾۜؠڹۢؠؙۅؾؚڡۣڹۜۊؘڵٳؾؘڂۛڕؙڿؖڹٳۣڵۜۜٵؙ۫ڹؠٲؘ۬ڹؠڹ</u> بِفَاحِيَّة إِسَّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُٱللَّهِ وَمَن يَنْعَدَّ حُدُودَٱللَّهِ فَفَدَّ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَانَدُرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَالِكَ أُمُّرًا ۞ فَإِذَا بَلَغْنَ ؙ ٲؘجَلَهُنَّ فَأُمِّسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْفَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدلِ مِّنكُمْ وَأَقِبِمُوا ٱلشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَالِكُمْ بُوعَظُ بِهِ مَنكانَ ﴾ ﴾وَّمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلۡہَوۡمِٱلۡاَحۡمِ وَمَن يَنَّفَاللَّهَ يَجۡعَل لَّهُ مَخۡرَجًا ۞ وَيَرْزُقُهُ مِنْحَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن بَنُوكُلُ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ

ٱللّهَ بَالِغُ أَمْنِ مِ قَدْ جَعَلَ ٱللّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ۞ وَٱلَّافِي بَيِسْنَ مِنَ

ٱڵٞڡٙڿۑۻۣڡڹڹۨڛٙٳٙڲٛؗڋٳؚڹۣؖڗؖڹٛڹٛۮؙڒڣۘۼۜۮۜؠؙٛؾۜٛڎؙڵؾؘٛڎؙٲٞۺؖؠڕۅٙٱڵۜؽؚٛڮٙۿٙڲڝؚؖٛڹ

النظر القالقة في المنظمة المنظ

وَأُوْلِكُ الْأَمْ الِأَجَلُهُ نَّ أَن يَضَعَن حَمْلَهُ نَّ وَمَن بَنِّقَ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أُمْرِهِ يُسْرَا ٤ وَالِكَأَمُّرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيَّكُمْ وَمَن بَنَّ فِي اللَّهَ يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّعَانِهِ وَيُعْظِمُّ لَهُ ٱجْرًا ۞ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنُمُ مِن وُبَعْدِكُمْ ۅٙڵٲنُصَٰٓٵؖڒۜۅۿڹؓڶؚ<sup>ؽ</sup>ؙڝؘؾۣڠۘۅٵ۫ۼڵؠ۪ؾۜؖۅٳڹػؙڹٞٲ۠ۉڵؾؚػڡٙڸڣٲ۫ڹڣڠؗۅٳ۫ۼڵؠ۪ڹۜ حَتَّىٰ يَصَنَعْنَ حَمَّلَهُنَّ فَإِنَّ أَرْصَعْنَ لَكُرِّ فَانُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَنْمِرُواْ بَبْنَكُم بِمَعْرُ وفِّ وَإِن نَعَاسَرُنُمُ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أَخْرَى ﴿ لِيُنفِقْ ذُوسَعَةٍ مِّن سَعَنِهِ وَمَن قُدِرَعَلَيْهِ رِزْفُهُ فَلْيُنفِقَ مِمَّآ ءَانَكُ ٱللَّهُ لَا يُكِلِّفُ لَللهُ نَفْسًا إِلَّا مَآءَ انْلَهَا سَيَجْعَلُ لَلَّهُ بَغَدَ عُسْرِيْسُرًا ۞ وَكَابِّن مِّن قَرْبَةٍ عَنَتْ عَنْ أَمْرِرَةٌ مَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَهَا عَذَابًا يُّكُرًا ۞فَذَاقَتُ وَبَالَأَمِّرِهَاوَكَانَ عَلِفِبَةُ أَمْرِهَاخُسُرًا۞أَعَدَّ ٱللهُ لَهُوْ عَذَابًا شَدِيدًا فَأَنَّفُوا ٱللَّهَ يَنَّأُولِي ٱلْأَلْبَابِ ٱلَّذِبنَ عَامَنُواْ قَدْ أُنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكُرًا ۞ رَّسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَاتِٱللَّهِ مُبَيِّنَتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِبنَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِ كَتِ مِنَ الظَّلْمَاتِ إِلَىٰ اللهُ وَوَمَن بُوْمِن بِاللهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلُّهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَا وَخَالِدِبنَ فِيهَا أَبَدًا قَدَأَحْسَنَ اللهُ لَهُ وِزْقًا اللهُ ٱلَّذِي

خَلَقَ سَبْعَ سَمَلُوا نِ وَمِنَّالْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنَنَزُّلُ ٱلْأَمْرُ بَبْنَهُنَّ لِنَعَلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ۞ المَّوْرُلُوْ الْتِحْرُّالُوْ الْمُعْرِّاتِ الْمُعْرِيْنِيْ الْمُعْرِيْنِيْنِ الْمُعْرِيْنِيْنِ الْمُعْرِيْنِي المُعْدِينِ اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا ال بِسَ لَلِيَّهِ ٱلرَّحْمِنَ لَرَّحِي مِ يَّأَيُّهُ ٱلنَّبِيُّ لِمَ يُحَرِّمُ مَّٱلْحَلَّ لَلهُ لَكَ تَبْنَغِي مَرْضَاتَ أَزْ وَإِجِكَ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رِّحِيهُ ۞ قَدْ فَرَضَ لَلَّهُ لَكُمْ تِحَلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَكُمُّ وَهُوَٱلْعَلِيمُٱلْعَكِيمُ ۞ وَإِذْ أَسَرَّ ٱلنَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرُ هُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَغْرَضَ عَنَبَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنَّ أَنَبًأَكَ هَانًا قَالَ نَبَّأَنِي ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ إِن تَنُوبَآإِلَى ٱللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما ۚ وَإِن تَظَاهَ الْعَلَيْهِ فَإِنَّ لَلَّهَ هُوَ مَوْلَلهُ وَجِبْرِيلُ وَصَلِلحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمَلَيْكَةُ بَعْدَةَ لِكَ ظَهِيرُ عَسَىٰ رَبُّهُ ۚ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن بُبَدِ لَهُ ٓ أَزُوا حَاخَيْرًامِّن كُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُّوَّمِنَتِ قَانِنَاتِ تَلْبِكِ عَلْبِدَاتِ سَلْبِحَاتِ ثَيِّبَكَتٍ وَأَبْكَارًا۞ يَّأَيُّهُا الَّذِبِنَ ءَامَنُواْ قُوْآ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ

وَٱلْحِارَةُ عَلَبْهَامَلَكِكُةٌ عَلَاظُ شِنَادٌ لَا يَعْصُونَ ٱللَّهُ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَايُؤُمَرُونَ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِبِنَ كَفَرُواْ لَانْغَنَذِرُواْ ٱلۡيَوْحُ إِنَّمَاتُجْزَوْنَ مَاكُننُهُ تَعْمَلُونَ ﴿ يَنَأَيُّمَا ٱلَّذِبنَ ءَامَنُواْنُو بُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَعَن كُمْ سَيَّعَا يَكُمْ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُيَوْمَ لَا يُغْنِي ٱللَّهُ ٱلنَّبِيّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمَعَهُۥ نُورُهُم يَشَعَى بَبْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَنْمِمْ لَنَانُورَنَا وَٱغْفِرْلَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ يَثَاثُّمُ ٱلنَّبِيُّ جَلِهِ لِـ ٱلَّكَفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِبِنَ وَٱغْلُظَ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَلَهُمْ جَهَنَّهُ وَبِئْسَٱلْهَصِيرُ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَالًا لِلَّذِبِنَ كَفَرُ وَالْمُرَأَتَ نُوجٍ وَٱمْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَ تَحْتَ عَبْدَبْن مِنْ عِبَادِنَاصَالِحَيْنِ فَخَانَا هُمَافَامُ يُغْنِيَاعَهُ مُعَامِنَ ٱللَّهِ شَيًّْا وَقِيلَ ٱدۡخُلَاٱلنَّارَمَعَ ٱلدَّاخِلِينَ۞وَصَنَرَبَٱللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِبِنَ ۗ المَنُولُ المُّرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبَّ آبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةِ وَنَجِّنى مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّني مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ١ وَمُرْيِمُ ٱبْنَتَ عِمْرَانَ ٱلِّنِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكُلِمَتِ رَبِّ اوَكُتْبِهِ وَكَانَتُ مِنَ الْقَانِيْنِ س



النفالينة التعالية

إِنَّالَّذِبَنَ يَغْشَوْنَ رَّبُّ مُ بِٱلْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُ كَبِبُرُ ﴿ وَأَسِرُواْ قَوْلَكُمْ أُواَجْهَرُواْ بِهِ إِنَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصَّدُورِ الْآيَعَ لَمُ مَنَّ خَلَقَ وَهُوَٱللَّطِيفُٱلْخِبِيرُ۞هُوَٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَٱمۡشُواْ فِيمَنَاكِبِهَا وَكُلُواْمِن ِّرْزَقِهِ وَإِلَيۡهِٱلنَّشُورُ۞ءَأَمِننُم مَّن فِي ٱلسَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَاهِي تَمُورُ اللَّهُ أَمِن فِي ٱلسَّمَآءِأُن بُرْسِلَ عَلَيْكُو حَاصِبًا فَسَنْعًا مُونَكَيْفَ نَذِيرِ ﴿ وَلَقَـٰدُ كُذَّبَٱلَّذِبِنَ مِن قَبِّلِهِمْ فَكُيْفَ كَانَ نَكِبرِ۞أُوَلَمْ يَرَوْا إِلَى ٱلطَّيْر فَوْقَهُمُو حَلَقَاتٍ وَيَقَيِضَنَّ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّحْمَكُ أَإِنَّهُ مِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرُ ۞ أَمَّنَ هَلَا ٱلَّذِي هُوَجُندُ لَّكُمَّ بَنصُرُكُم مِّن دُونِ ٱلرَّحْمَلَ ۗ إِنَّ لَكُلْفِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورِ ﴿ أَمَّنَ هَلَا ٱلَّذِي يَرُّزُقُكُمْ إِنَّ أَمْسَكَ رِزْقَةُ بَللَّجُواْ فِي عُنُوِّ وَنُفُورِ ۞ أَفَمَن بَمِّشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجِهِ <u>مَ</u> أَهُدَى أَمَّن بَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْنَفِيمٍ ١٣٥ قُلُ هُوَ ٱلَّذِي أَنْشَأْكُمْ وَجَعَلَ لَكُوا السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْءَدَةً قَليلًامَّا تَشَكُرُ ونَ ۞ قُلَ هُوَالَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحَشِّرُونَ۞ وَيَقُولُونَ مَتَى هَانَاٱلْوَعَدُ إِن كُننُهُ صَادِقِبِنَ ۞ قُلَ إِنَّمَاٱلْعِلْمُ

عِندَاللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَانَذِيرُ مُّبِبِنُ ۞ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيَّتْ وُجُوهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَقِيلَ هَانَاٱلَّذِي كُنتُم بِهِ فَدَّعُونَ ۞ قُلْأَرَّعَ بْنُمْ إِنَّ أَهْلَكُنِيٓ ٱللَّهُ وَمَن مُّعِيَ أُوْرَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ إِلَّكُ فِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ۞ فُكَّلَّ هُوَ ٱلرَّحْمَلُ ءَامَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ نَوَكُلُنَا فَسَنَعَامُونَ مَنَّهُو فِي صَلَالِ مُّبِينِ اللهُ قُلْ رَءَ بَنُمُ إِنَّا صَّبَحَ مَا وُّكُمْ عَوْرًا فَمَن بَأْنِيكُم مِمَّاءٍ مَّعِينٍ ﴿ المنابة من والمنابة من المنابة م بِسَ لَيْلَهُ أَلْرَّحِينَ لَرَّحِي هِ نَ وَٱلْفَلَمِ وَمَايِسَطُرُونَ ۞ مَآأَنتَ بِنِعَمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ ۞ وَإِنَّ لَكَ لَأَجُرًّا غَيْرَ مَمَّنُونِ ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقِ عَظِيمٍ ۞ فَسَنْبُصِمُ <u>وَيُبْصِرُونَ۞ بِأَبِيِّكُوؙالْمَفَّنُونُ۞ إِنَّرَبَّكَ هُوَأَعَامُ بِمَنصَلَّعَن</u> سَبِيلِهِ وَهُوَا عَامُ بِٱلْمُهَنَدِبِنَ ﴿ فَلَانْطِعِ ٱلْمُكَذِّبِبِنَ ﴿ وَدُّواْلَقَ نُدُهِنُ فَيُدُهِنُونَ ۞ وَلَانُطِعُ كُلُّ حَلَّافٍ مِّهِينٍ۞ هَمَّا زِمَّشَّاعٍ بِنَهِمٍ ٣ مَّنَّاعِ لِّلَّخَبِّرِمُعْنَدٍ أَثِيمٍ ٣ عُتُلِّ بَعْدَ ذَالِكَ زَنِيمٍ ٣ أَنَكَانَ ذَامَالٍ وَبَنِبِنَ ﴿ إِذَاتُنَّكَا عَلَيْهِ وَالْكِنُّنَا قَالَ أَسَلِطِيرُ

ٱلْأَوْلِينَ۞سَنسِمُهُ عَلَى ٱلْخُرطُومِ۞إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَّوْنَا أَصْعَارًا لَجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ﴿ وَلَا يَسْتَثْنُونَ ﴿ فَطَافَ عَلَيْهَا طَأَ إِنُّ مِّن َّرِيِّكَ وَهُمْ نَآيِمُونَ ۞ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّريم ﴿ فَنَنَادَوْلُمُصْبِحِينَ ﴿ أَنَّ غُدُواْعَلَى حَرْثِكُمْ إِن كُننُمْ صَلرمِينَ ﴿ فَأَنطَلَقُوا وَهُمْ يَنَخَلفَنُونَ ﴿ أَن لَا يَدَّخُلَنَّهَا ٱلْبُوْمَ عَلَيْكُم مِّسَّكِينٌ ا وَغَدَوْ اعْلَى حَرْدٍ قَادِينَ ﴿ فَلَمَّا رَأُوْهَا قَالُوٓ أَإِنَّا لَصَآ الَّهُ نَ ﴿ بَلْنَحْنُ عَمْ وُهُونَ ﴿ قَالَ أَوْسَطُهُ مُ أَلَمْ أَقُل َّكُمْ لَوَ لَانْسَبُّ حُونَ ﴿ قَالُواْسُبْحَنَ رَبِّنَاۤ إِنَّاكُنَّا ظَلِمِبنَ۞ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَنَالُومُونَ ﴿ قَالُواْ يُلُونِيْكَ ۚ إِنَّا كُنَّا طَافِينَ ﴿ عَسَىٰ رَبُّنَا أَنَّ بُبْدِلَنَاخَبُرًامِّنْهَآإِنَّاإِلَىٰ رَبِّنَارَاغِبُونَ ۞گَذَالِكَٱلْعَنَابُّ وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَكَبُرُلُو كَانُواْيِعَامُونَ ﴿ إِنَّ لِلَّمُنَّفِينَ عِندَرِيِّهِمْ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ أَفَنَجْعَلُ ٱلْمُسَّلِمِ بِنَكَالُمُجْرِمِ بِنَ ﴿ مَالَكُمْ كَيْفَ تَعْكُمُونَ ١٥ أُمْلِكُمْ كِنْكُ فِيهِ نَدْرُسُونَ ١٥ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَغَبَّرُونِ۞ أَمۡلِكُمۡ أَيَّمَكُ عَلَيْنَابِلِغَةٌ إِلَى بَوْمِ ٱلۡقِيكَمَةِ إِنَّ لَكُمۡ لَمَا تَعْكُمُونَ ﴿ سَلَّهُمْ إِنَّالِكَ زَعِيمٌ ﴿ أُمِّلَهُمْ شُرَكَّاءُ فَلْيَأْنُواْ

بِشُرِكَآيِهِمْ إِن كَانُواْ صَلِدِقِبِنَ ﴿ وَمَ يُكْشَفُ عَن سَاقِ وَيُدْ عَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا بِسَنَطِيعُونَ ﴿ خَلِشَعَةً أَبْصَارُهُ مُ نَرَهَ فَهُمْ ذِلَّهُ وَقَدَّ كَانُواْيُدْعَوْنَ إِلَىٰ السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ ﴿ فَذَرْنِي وَمَن بُكَذِّبُ بِهَذَا ٱلْحَدِيثِ سَنَسَنَدُ رِجُهُم مِّنَ حَيْثُ لَا يَعَامُونَ ۞ وَأَمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِى مَنِبُنُ ۞ أُمِّ نَسْتَكُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِّن مَّ غُرَمِرُمُّ ثَفَالُونَ ۞ أُمْرَ عِندَهُوُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكُنُبُونَ ﴿ فَأُصِّبِرَلِ صُلِّمِ رَبِّكَ وَلَانَكُن كَصَاحِباً لِّحُوتِ إِذْنَادَىٰ وَهُوَمَكَظُومٌ ۞ لَّوۡلَاۤ أَنۡذَارَكُهُ نِعۡمَةُمِّن رَّبِّهِ لَنُبُذَ بِٱلْعَرَاءِ وَهُوَمَذُ مُومُ ۞ فَٱجْنَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ ٱلصَّلِحِبنَ۞ وَإِن بَكَادُٱلَّذِبنَ كَفَرُواْ لَبُزْلِفُونَكَ بِأَبْصَارِهِ ٓ لَمَّاسَمِعُواْ ٱلذِّكْرَوَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونُ ۞ وَمَاهُوَ إِلَّا ذِكْنُ لِلْعَالَمِينَ ۞



بِسَ لِيَّلَهُ ٱلرَّحِيلَ الرَّحِيلِ الْمُعِلِنَ الرَّحِيلِ مِ

ٱلۡحَاَقَّةُ۞مَاٱلۡحَاَقَّةُ۞وَمَآأَدۡرَكَ مَاٱلۡحَاَقَّةُ۞كَذَّبَتۡ ثَمُودُوَعَادُ بَٱلۡقَارِعَةِ۞فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهۡلِكُواْ بِٱلطَّاغِيَةِ۞وَأَمَّا عَادُ فَأُهۡلِكُواْ

بريج صَرْصَرِعَانِية ۞ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامِ حُسُومًا فَنْزَىۚ الْقَوْمَ فِهَاصَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلِخَاوِيَةِ ۞ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّنَ بَافِيةٍ ۞ وَجَآءَ فِرْعَوَّنُ وَمَن قَبْلَهُ وَٱلْمُؤْنَفِكُتُ بِٱلْخَاطِحَةِ ۞ فَعَصَوۡاْرَسُولَ رَبِّهِمۡ فَأَخَذَ هُمۡ أَخَذَةً رَّابِيَةً۞إِنَّالَمَّاطَعَاٱلۡمَآءُ حَمَلۡنَكُمُ فِٱلْجَارِيَةِ ۞لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ نَذْكِرَةً وَتَعِبَهَٱأَذُنُ وَاعِيَةٌ ۞ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِنَفِخَاتُهُ وَاحِدَةُ ﴿ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالِّحِبَالُ فَدُكَّتَا دَكُّةً وَاحِدَةً ١٤ فَبَوْمَ إِذِ وَقَعَتِ أَلُواقِعَةُ ۞ وَانشَقَّتِ ٱلسَّمَاءُ فَهِيَ بَوْمَهِذٍ وَاهِيَةُ ١٠٠ وَٱلْمَلَكُ عَلَىٓ أَرْجَآهِا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ بَوْمَهِذٍ تَمَانِيَةٌ ﴿ بَوْمَهِذِ نُعُرَضُونَ لَانَخْفَى مِنكُمْ خَافِيَةٌ ﴿ فَأَمَّا مَنَ أُوتِي كِنَابَهُ إِبِيمِينِهِ فَيَقُولُ هَا وُمُ الْفَرَّ وَالْكِنَابِية ﴿ إِنِي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقِ حِسَابِيةً ۞ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيةٍ ۞ فِي جَنَّةٍ عَالِيةٍ ۞ قُطُوفُهَا دَانِيَةُ ٣ كُلُواْ وَٱشَّرَبُواْ هَنِيَا بِمَاۤ أَسَّلَفَنُمْ فِي ٱلْأَيَّامِ ٱلْخَالِية وَأَمَّامَنَّا وَتِيَكِنَابُهُ بِشِمَا لِهِ فَيَقُولُ يَلَيَّنِي لَمِّ أُوتَكِنَابِيةُ ﴿ وَلَمَّ أَدر مَاحِسَابِيَهُ ۞ يَالَيْنُهَا كَانَتِ ٱلْقَاصِيةَ ۞ مَآ أَغَنَى عَنِي مَالِيه ۞ هَّلَكَ عَنِي سُلِّطَانِيَهُ ﴿ خُذُوهُ فَغُلُوهُ ﴿ ثُمُّ ٱلْجَعِيمَ صَلُّوهُ ﴿

ثُمَّ فِيسِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَاسَبْعُونَ ذِرَاعًافَا سُلُكُوهُ ﴿ إِنَّهُ كَانَ لَا بُوْمِنُ بِٱللَّهِٱلْعَظِيمِ ﴿ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِٱلْمِسْكِينِ ﴿ فَلَيْسَ لَهُ ٱلْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمُ ۞ وَلَا طَعَامُ إِلَّا مِنْ غِسْلِبِنِ ۞ لَّا يَأْكُلُهُ إِلَّا ٱلْخَاطِئُونَ ﴿ فَلَا أَقْسِمُ بِمَانُبُصِرُونَ ﴿ وَمَالَانْبُصِرُونَ ۞ إِنَّهُ لِقَوَّلُ رَسُولٍ كُرِيمٍ ۞ وَمَا هُوَ بِقَوَّلِ شَاعِرْ قَلِيلًا مَّانُونُ هِنُونَ۞ وَلَابِفَوَلِ كَاهِنَّ قِلِيلًامَّانَذَكُرُ وَنَ۞نَنزِيلُ مِّنرَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ۞ وَلَوْنَفَوْلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَفَاوِيلِ ﴿ لَأَخَذَنَامِنَهُ بِٱلْيَمِينِ ۞ ثُمَّ لَقَطَعْنَامِنَهُ ٱلْوَتِبِنَ۞ فَمَامِنكُم مِّنَأَحَدٍ عَنْهُ خَاجِزِينَ۞ وَإِنَّهُ لَنَذَكِرَةُ لِلَّمُنَّفِينَ ۞ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُكَذِّيبِنَ ۞ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةُ عَلَىٰ ٱلْكُلِفِرِينَ۞ وَإِنَّهُ لَكَفُّ ٱلَّيَقِينِ۞ فَسَيِّحْ بِٱسِّمَ رِبِّكَٱلْعَظِيمِ۞ المَّهُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّم المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُ بِسَ الْمِلْهُ الْرَّحْمِلُ الْرَحِيدِ مِ سَأَلَ سَآبِلُ بِعَذَابِ وَاقِعِ ۞ لِلْكَلْفِرِينَ لَيْسَلَهُ وَافِعُ ۞ مِّنَ ٱللَّهِ ذِيُّ لَمَعَانِ ﴿ تَعَرُّحُ ٱلْمَلَيْكِذُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ فِي بَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ



خَمْسِينَ أَلْفَسَنَةٍ ۞ فَأُصْبِرْصَبْراً جَمِيلًا ۞ إِنَّهُمْ بَرُوْنَهُ بَعِيدًا ۞ۅٙڹؘڒڮؙ؋ۘڨٙڔۣۑۘڹٳ۞ؠؘۅۛٙؗڡٙڗۜڴۅڮٛٱڵۺؘۜٲٷٛڴٲڷؖڡۿڸ۞ۅؘؾۘڴۅڹؙٱڵۧڿؚڹٳڷؙ كَٱلِّعِهْنِ۞وَلَايَسْتَلُجَمِيهُ حَمِيمًا۞بُبَصِّرُونَهُمَّ بِوَدُّٱلْمُجْرِحُ لَقَ يَفْنَدِى مِنْ عَذَابِ بَوْمِ إِبِبَنِيهِ ﴿ وَصَلحِبَتِ مِ وَأْخِيهِ ﴿ <u>ۅٙ</u>ۏؘڝؚۑڷڹؚ؋ٱڵڹؽڹٛٶؚؠ؋؈ۅؘڡؘڹ؋ۣٲڵٲۯ۫ۻۣجؚٙؠڲٲؿؗؠؙڹڿؚۑۅ؈ كُلَّا إِنَّهَا لَظَى ۞ نَزَّاعَةً لِّلشُّوى ۞ نَدُّعُواْمَنَأْدُبَرَ وَنُوَلِّي ۞ وَجَمَعَ فَأُوْعَكَ ۞ \* إِنَّ ٱلْإِنسَانَخُلِفَ هَلُوعًا ۞ إِذَامَسَّهُ ٱلشَّرُّجَزُوعًا <u>۞ وَإِذَامَسَّهُ ٱلْخَبِّرُمَنُوعًا ۞ إِلَّا ٱلْمُصَلِّينَ ۞ ٱلَّذِبِنَ هُمْ عَلَىٰ</u> صَلَانِهِمْ وَآبِمُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ فِيٓ أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومُ ﴿ لِلسَّآبِلِ <u>ۅۘٛٵڵؖڡؘڂؖۯۅ؏۞ۅؙۘٲڵؖۮؚؠڹۘؽڝۘڐڨؖۅڹٙؠؚؠٙۊڡؚٳؙڶڐؚؠڹ؈ۅۘٲڵؖۮؠڹۿؠڝؚۨڹ</u> عَذَابِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ ﴿ إِنَّ عَلَابَ رَبِّهِمْ عَيْرُ مَأْمُونِ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَلِفِظُونَ ﴿ إِلَّا عَلَيْ أَزُواجِهِمَّ أَوْمَامَلَكُتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِ بِنَ ﴿ فَمَنِ أَبنَعَى وَرَاءَ ذَالِكَ فَأُوْلَنَ بِكَ هُـ مُؤَلِّعَ ادُونَ ﴿ وَٱلَّذِبِنَ هُمَّ لِأَمَّلَنَانِهِمْ وَعَهِّدِ هِمْ رَاعُونَ ١٧٧ وَٱلَّذِبِنَ هُم بِشَهَلا نِهِمْ قَآيِمُونَ ﴿ وَٱلَّذِبِنَ هُمْ عَلَى صَلَاثِهُمْ يُحَافِظُونَ ﴿ أُولَآ إِلَى فِي جَنَّاتٍ

مُّكْرَمُونَ ﴿ فَمَالِ الَّذِبِنَ كَفَرُواْ قِبَلَكَ مُ طِعِبِنَ ﴿ عَنِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَعَنَ الشِّمَا لِعِزِينَ ﴿ أَيَطُّمَحُ كُلُّ أُمْرِي مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَجَنَّهُ نَعِيمٍ ۞ۘػؙڵؖڒٙٳڹۜٵڂؘۘڶڣ۫ڹڰؗؠٞڝِّٵؾۼؖٲؠؙۅڹٙ۞ڣؘڵۘٲٲ۫ڣؖڛؠؙؠڔۜڹؚۘ۠ڵٙڡۺٛڔۊۣۅؘۛٲڵؖڡؘۼڕؚۑ إِنَّالْفَلِدِرُونَ۞عَلَىٰٓ أَنَّ بُّكِدِلَ خَبْرًامِّنَّهُمْ وَمَا نَحَنُ بِمَسْبُوقِبِنَ۞فَذَرَّهُمْ يَخُونُواْ وَيَلْعَبُواْ حَنَّى يُلَافُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي بُوعَدُونَ ١٤ بَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجَّا ثِسِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبِيُو فِصْوَنَ ﴿ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرَهِفُهُمْ فِلْهُ أَوْلَكَ ٱلْيُومُ ٱلَّذِي كَانُولِيُوعَدُونَ ٧٠ يئيوَرَة بُق مِكِينَ اللهُ لِللَّهِ الرَّحْمِنَ لَرَّحِيهِ إِنَّاأَرْسَلْنَا نُوكًا إِلَىٰ قَوْمِ هِمَ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْنِهَ هُمْ عَذَابٌ لِيمُّنَ قَالَ يَافَقُ مِ إِنِّي لَكُمْ نَذِ بِرُّمُّي بِنَ ۞ أَنِ ٱعَبُدُ وِالْسَّهَ وَٱتَّ قُوهُ وَأَطِيعُونِ۞يَغُفِرْلَكُومِّنُ<sup>ذ</sup>ُنُوبِكُوْ وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٓأَجَلِمُّسَمَّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَاجَآءَ لَا يُؤَخُّرُ لُوكَ نُنُوَّتُهُ لَمُونَ ٤ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قُوْمِي لَيْلاً وَنَهَارًا ۞ فَأَمَّ بِزِدَّ هُمَّ دُعَاءِيۤ إِلَّافِرَارًا ۞ وَإِنِّي كُلَّمَا

دَعَوْتُهُمْ لِنَغْفِرلَهُمْ جَعَلُوٓ الْصَلِيعَهُمْ فَي عَاذَانِهِمْ وَالسَّنَغْشَوْ الْثِيابَهُمْ وَأَصَرُّواْ وَٱسۡتَكْبَرُواْٱسۡتِكْبَارًا۞ثُمَّاإِنِّي دَعَوْبُهُمۡ جِهَارًا۞ثُمَّاإِنِّي أَعْلَنتُ لَهُوْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا ۞ فَفُلْتُ ٱسَّنَغْفِرُ وَأُرَبُّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۞ بُرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا۞ وَيُمْدِدُّكُم بِأُمْوَا لِ وَيَنبِنَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا ٣ مَّالَّكُمْ لَانَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ﴿ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَمُّوا رَّا ۞ أَلَمْ نَرَوْا كَيْفَ خَلُقَ ٱللَّهُ سَبَّعَ سَمَلُوَتٍ طِبَافًا ۞ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِكَاجًا ا وَاللَّهُ أَنْبَنَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ﴿ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا۞ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ بِسَاطًا۞ لِنَسَّلُكُولُونَهُ مَا سُبُلَكُ فِجَاجًا ﴿ قَالَ نُو حُرَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَٱنَّبَعُواْمَن لَّمْ بَرْدُهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ ٳڵؙؖڂؘڛؘٵڔؙؖٳ۞ۅٙڡۘٙڴۯۅٳ۫ڡٙڴؙڔٞٳؙڪۘڹٵڕۧ۞ۅؘقَالُۅٳ۫ڵٳڹؘۮؘۯڹۜٞٵڸۿڹؘڪُم وَلَانَذَرُنَّ وَدًّا وَلَاسُواعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَشِّرًا ﴿ وَقَدْأَصَلُّوا كَتْبِرًا وَلَانَزِدِٱلظَّالِمِبِنَ إِلَّاضَلَالَانَ مِّمَّا خَطِيْنَانِهِمْ أَغْرِقُواْ فَأَدْخِلُواْ نَارًافَاكُمْ بَعِدُواْلَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَنصَارًا۞ وَقَالَ نُوحُ رَّبٌ لَانَذَرْعَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَّ ٱلْكُفِرِينَ دَيَّارًا ﴿ إِنَّكَ إِن نَذَرُهُمْ يُضِلُّولُ عِبَادَكَ وَلَا

يَلِدُوٓا إِلَّا فَاجِرًا كُفَّارًا ۞ رَّبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْنِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِبِنَ وَٱلَّمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَنِدِ ٱلظَّلِمِينَ إِلَّانَبَارًا ﴿ ٣٠ يئوفَرَق الحَتَّى مِكْسِبَة (٣٠ يَوْفَرَق الحَتَّى مِكْسِبَة (٣٠ يَوْفَرَق الحَتَّى مِكْسِبَة (٣٠ يَوْفِرَق المُعْمَراف مِنْ يَوْفِرُونَ الْمُعْمَراف مِنْ مُؤْمِنُ الْعُلَالِي الْمُعْمِرِينَ الْمُعْمَرِينَ المُعْمَرِينَ الْمُعْمَرِينَ الْمُعْمِرِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِرِينَ الْمُعْمِرِينَ الْمُعْمِرِينَ الْمُعْمِرِينَ الْمُعْمِرِينَ الْمُعْمِرِينَ الْمُعْمِرِينَ الْمُعْمِرِينَ الْمُعْمِرِينَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِرِينَ الْمُعْمِرِينَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِرِينَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِ بِسَ الْمِلْكُ الرَّحِيبِ الْمِلْكُ الرَّحِيبِ مِلْ الرَّحِيبِ مِلْكُ الرَّحِيبِ مِلْكُ الرَّحِيبِ مِ قُلَّ وَحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ ٱسۡتَمَعَ نَفَرُ مِّنَ ٱلۡجِنِّ فَقَالُوٓ إِنَّاسِمِعۡنَافُوٓ وَانَّعَ <sub>﴾</sub> َيْدِيَ إِلَى الرُّشْدِفَ امَنَّابِهِ <u>ۗ وَ</u>لَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَاۤ أَحَدَّا ﴿ وَأَنَّهُ تَعَالَىٰ جَـُدُ رَبِّنَامَا ٱتَّخَذَ صَلِحِبَةً وَلَا وَلَا السِّ وَأَنَّهُ كَانَ يَفُولُ سَفِيهُنَا عَلَى ٱللَّهِ شَطَطًا ۞ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نَفُولَ ٱلْإِنسُ وَٱلَّحِثُ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ۞ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ ٱلْإِنسِ بَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ ٱلْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ۞ؘوَأَنَّهُمْ ظَنُّولْكَمَاظَنَنُمْ أَنلُّن بَبْعَثَالَّلُهُ أَكَا ۞ وَأَنَّا لَمَسْنَا ٱلسَّمَاءَ فَوَجَدَنَهَا مُلِثَتَ حَرَسًا شَدِيدًا وَثُمُّهًا ﴿ وَأَنَّا كُنَّا نَفْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمَّعِ فَمَن يَسْنَمِعُ ٱلْأَنَ بَجِدُ لَهُ شِهَا بَارَّضَدًا ۞ وَأَنَّا لَانَدُرِيَ الشَّرُّارِيدَ بِمَن فِيَّالْأَرْضِ أَمَّازَادَ بِهِمَ رَبُّهُمْ رَشَّلًا ۞ وَأَنَّامِنَّاٱلصَّللِحُونَ وَمِنَّادُونَ ذَالِّكَكُنَّا طَرَآبِفَ قِدَدًا ﴿ وَأَنَّا ظَيَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَٱللَّهَ فِي

ٱلْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هُرَبًا ۞ وَأَنَّالَهًا سَمِعْنَاٱلَّهُ لَكَ عَامَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِنَ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَغَسًا وَلَا رَهَقًا ﴿ وَأَنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْفَلْسِطُونَ فَمَنَّأَسَّلَمَ فَأَوْلَكَ إِلَى تَحَرَّوْا رَشَدًا ١٤ وَأَمَّا ٱلْقَلْسِطُونَ فَكَانُواْلِجَهَنَّهَ حَطَبًا ۞ وَأَلُّواْسَنَفَامُواْعَلَى ٱلطَّرِيفَةِ لَأَسْفَيْنَاهُم مِّمَّاءً غَدَقًا اللَّهِ مُنْ فَيْنَا هُمُ فِيهِ وَمَن يُعْرِضَ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ بِسَلْلَهُ عَذَا بًا صَعَدًا ۞ وَأَتَّالُمَسَاحِدَ لِلَّهِ فَالأَنْدُعُواْمَعَ أُلَّيهِ أَحَدًا ۞ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُاللّه مـ 
﴿ وَأَتَّالُهُ اللّهِ عَلَيْهِ فَالأَنْدُعُواْمَعُ أُلّلِهِ أَحَدًا ۞ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُاللّه 
﴿ وَإِنَّا لَا لَهُ إِنَّهُ إِلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ ا يَدِّعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَكَا ۞ قُلَ إِنَّمَاۤ أَدْعُواْ رَبِّى وَلَاۤ أَشِّرِكُ بَهِ؞َأَحَلَا ۞قُلَ إِنِّي لَآ أَمَّلِكُ لَكُمْ خَمَّ اوَلَارَشَكَا ۞قُلَّ إِنِّي لَن بُجِبرَ نِي مِنَ اللَّهِ أَحَدُ وَلَنْ أَجِدَمِن دُونِهِ مُلْنَحَدًا ﴿ إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِسَالَانِهِ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فِإِنَّ لَهُ ِ نَارَجَهَنَّمَ خَلِدِ بِنَ فِهِ ٓ ٱلْبَدَّا ﴿ حَنَّىۤ إِذَا رَأُوۡاْمَا بُوعَدُونَ فَسَيَعَامُونَ مَنۡ أَضۡعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا ۞ قُلُ ٳڹٝٲڎؖڔۣؽٙٲ۫ڡؘٙڔۣۑؙؙؙؙؙۘٛڡۜٵڣؙٛۅٛۘۼۮؙۅڹٲؙؙٛمٝؠؘڿۼڶؙڶؘۄؙڔؘێؾٲ۫ڡٙۘڴ۞ۘۘڠڸؚۄؙٳٞڷؘۼٙؽؚڹ فَلَا بُظِّهِ عَلَىٰ عَيْبِهِ ٓ إَحَدًا ۞ إِلَّا مَنِٱ رَنَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسَّلُكُ مِنَ بَبْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ﴿ لِّيَعْلَمَ أَن قَدَّأَبْلَغُواْ رِسَالَاتِ رَبِّهِمَّ وَأَحَاطَ بِمَالَدَ بِهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلُّ شَيْءٍعَدَدًا



رَبِّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ نَفُومُ أَدِّنَى مِن ثُلُثَى ٱلْيَّلِ وَنِصَّفَهُ وَثُلُثُهُ وَطَآبِفَةٌ مِّنَ أَلَّذِ بِنَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُفَدِّرُ ٱلْيَّلَ وَالنَّهَ أَنَّ عَلِمَ أَن لَّن تُحَصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَأَقْرَءُ والمَانَيَسَرِمِنَ أَلْقُرْءَ إِنْ عَلِمَ أَن سَيكُونُ مِنكُم مِّرْضَيْ وَءَاخَرُونَ يَضِّرِبُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَبْنَغُونَ مِن فَصَّلِ ٱللَّهِ وَءَاخَرُونَ يُفَكِنِلُونَ فِي سَبِيلَ لَنَّهِ فَأُقْرَءُ وأَمَا نَيَسَّرَمِنَّهُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْهَ وَءَانُواْ لزُّكُوٰةَ وَأَقْرِضُواْٱللَّهَ قَرَضًا حَسَنَّا وَمَا نُفَدِّ مُواْ لِإَنْفُسِكُم مِّنَّ خَيْرِتَجِدُوهُ عِندَٱللَّهِ هُوَخَيْرًا وَأَعْظَمَأْجُرّاً وَٱسْتَغْفِرُ وِاٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ عَفُو رُرِّحِيهُ



وَيَنِينَشُهُودًا ﴿ وَمَهَّدتُ لَهُ تَمْهِيًّا ﴿ ثُمَّ يَطْمَحُ أَنَّ أَزِيدَ ۞ كُلَّا إِنَّهُ كَانَ لِأَيَلِنَاعَنِيدًا ۞ سَأْرُهِفُهُ صَعُودًا ۞ إِنَّهُ فَكُّرَ وَقَدَّرَ ۞ فَفْنِلَكْيْفَ قَدَّرَ۞ ثُمَّ قُنِلَكَيْفَ قَدَّرَ۞ ثُمَّ نَظَرَ۞ ثُمَّ عَبَسَ وَيَسَرَ شُوَّا وَبُرَ وَٱسْتَكْبَرَ فَهَالَ إِنْ هَلَاَّ إِلَّاسِحُرُ يُوْقَدُ فِي إِنْ هَانَّا إِلَّا فَوْلُٱلْبَشَرِ اللهِ سَا صَلِيهِ سَقَرَ اللهِ وَمَا أَدُرَكَ مَا سَقَرُ اللهِ نْبَغِي وَلَانَذَرُ ﴿ لَوَّاحَةُ لِّلْبَشَرِ ۞ عَلَيْهَا شَعَةً عَشَرَ ۞ وَمَا جَعَلْنَآ أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَاَيِكَةً وَمَاجَعَلْنَاعِدَّنَهُمُ إِلَّا فِنْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ڶؠؚٮؖٮؘڹٙؿڣۣڹٛٲڵؚۜۮؚؠڹؘٲؙۅڹؗۅؙٳ۫ٱڶ۫ڰۣڬڮؘۅؘؾڒ۫ڎٳڎٲڵۜۮؚؠڹؘٵڡٮؙٛٚۅۧٳؠڡڶٵۅؘڵٳؠٙڟٵۘڵۘڎؚؠڹؘ أُونُواْ ٱلۡكِنَابَ وَٱلۡمُوۡٓ مِنُونَ وَلِبَقُولَ ٱلَّذِبِنَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ وَٱلۡكَٰفِرُونَ مَاذَآأَرَادَٱللَّهُ عِهَاٰذَامَثَالُآكَ نَكِ لَكَ يُضِلُّاللَّهُ مَن بَشَآ وُوَيَهُ دِي مَن بَشَآهُ وَمَايِعًآ مُجُوُودَرِبِّكَ إِلَّا هُو وَمَاهِى إِلَّاذِكُرَىٰ لِلْبَشَرِ كَكَّلَّا وَٱلْفَمَرِ وَٱلَّيْلِ إِذْأَذُبَرَ۞ وَٱلصُّبْحِ إِذْاَأَسُفَرَ۞ إِنَّهَالَإِحْدَىٱلْكُبَرِ۞ نَذِبِرًا لِلْكَشَرِ إِلَى لِمَن شَآءَ مِنكُمْ أَن يَنْفَدَّ مَأْ فَيَتَأَخَّرَ ﴿ كُلُّ نَفْسِ بِمَاكَسَبَتَ رَهِينَةً ۞ إِلاَّأَصْحَابَٱلْيَمِبِن ۞ فِيجَنَّاتٍ بِنْسَاءَلُونَ ٤٤ عَنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ ۞ مَاسَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ﴿ قَالُواْلَمُ نَكُمِنَ

ٱلْمُصَلِّبِنَ ﴿ وَلَمَّ نَكُ نُطِّعِمُ ٱلْمِسَكِبِنَ ﴿ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْمُصَلِّبِنَ ﴿ وَكُنَّا نَكُو ضُمَعَ الْمُحَالَةِ فَا إِلَيْ اللَّهِ اللَّهِ الْمُحَالَّةُ اللَّهِ الْمُحَالَقُهُمْ عَنْ اللَّهُ وَعَنَّا لَكُو اللَّهِ اللَّهُ وَعَنَّا لَكُو اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ الللَ



بِسَ لَلِلهَ ٱلرَّحْمَنَ ٱلرَّحْمَنَ ٱلرَّحِمَنَ الرَّحَمَنَ الرَّحَمَنَ الرَّحَمَنَ الرَّحَمَنَ الرَّحِمَنَ الرَّحَمَنَ الرَّحَمَنَ الرَّحَمَنَ الرَّخَمَنَ الرَّحَمَنَ الرَّخَمَنَ اللَّهَ المَهُ ﴿ الْإِنسَانُ أَلَّن نَجْمَعَ عِظَامَهُ ﴿ الْمَاكِ اللَّهَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُلْمُ الللِمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللِمُ الللّهُ الللْمُ اللللّهُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ ال

بَفُولُ ٱلْإِسْكَنُ بَوْمَهِ ذِأْبَنَ ٱلْمَفَرُّ كَلَّا لَاوَزَرَ إِلَى رَبِّكَ بَوْمَهِ ذِ

ٱڵؙٞڡؙۺؾٙڣٙڒؙ۞ڹؙڹۜٷؙٞٳٱڵٳڹڛۘڬؙڹؚؖۏٙڡٙۑۣڋؚۑؚڡٵڣۘڐۜٛ؋ۘۅٲۧڿۜڗ۞ڹڸٱڵٳ۪ڹڛۘڬؙٛۼڮ نَفْسِهِ بَصِيرَةُ ١٤ وَلُوٓ أَلْقَىٰ مَعَاذِ بِرَهُ ۞ لَانُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِنَعَجَلَ بِهِ ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْءَانَهُ ﴿ فَإِذَا فَرَأَنَاهُ فَأَتَّبِعْ قُرْءَانَهُ ﴿ ﴾ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴿ كَالَّا بَكِ اللَّهِ عَبُونَ ٱلْعَاجِلَةَ ﴿ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ ﴿ وَجُوهُ بُوْمَهِ ذِنَّا صِرَةً ﴿ إِلَى إِمَّا نَاظِرَةٌ ﴿ وَوُجُوهُ <u>ؠؘۅٝمَؠۣۮۭ</u>ڹٳڛؚڒۊؙۜ۞ؾۘڟؘؗڽ۠ؗٲ۫ڽؙؽؗڣۧعؘڶؠؚۿٳڡؘٳۊڗۊؙ۠۞ڪۜڵؖؖٚٚۯٳۮؘٳؠؘڵۼؾؚ ٱلنُّرَاقِينَ وَقِيلَ مَنِّرَاقِ ﴿ وَظَنَّأَنَّهُ ٱلْفِرَاقُ ﴿ وَالْنَفَّتِٱلسَّاقُ بِٱلسَّاقِ ﴿ إِلَىٰ رَبِّكَ بَوْمَ إِذِ ٱلْمَسَاقُ ۞ فَلَاصَدَّقَ وَلَاصَـلَّىٰ ۞ وَلَكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى ٣٠ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٓ أُهَّلِهِ بَنْمَطِّيٓ ۞ أُولَى لَكَ فَأُوْلَىٰ ٣٤ ثُمَّا أُوْلَىٰ لَكَ فَأُوْلَىٰ ۞ أَيَحْسَبُ ٱلْإِنسَانُ أَن بُثْرَكَ سُدَّى اللَّمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مِّنيِّ يُمْنَى ﴿ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلْقَ فَسَوِّي ۞ فَجَعَلَ مِنْهُ ٱلزَّوْجَأِينَ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأَنْثَيَ۞ أَلَيْسَ ذَالِكَ بِفَلدِرِعَكَ أَن يُحْدِي ٱلْمَوْتِكَ ٢



بسَّ لَيْلَهِ ٱلرَّحْمِنَ ٱلرَّحِيبِ هَلْ أَنْ عَلَىٰ لَإِنسَانِ حِبنُ مِّنَ لَدَّهُ رِلَمْ يَكُن شَيَّا مَّذَكُورًا إِنَّا خَلَفْنَاٱلَّإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْنَلِيهِ فِحَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ إِنَّا هَدَيْنَاهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ۞ إِنَّا أَعْتَدُ نَا لِلْكَلْفِينَ سَلَسِلَا وَأَغْلَلًا وَسَعِبِرًا ﴿ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَيَشَّرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ٤ عَيْنَايَشْرَبُ بَهَاعِبَادُ اللهِ يُفَجِّرُ وَنَهَا نَفْجِيرًا بُوفُونَ بِٱلنَّذَ رِوَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِبِّ إِلَى وَيُطِّعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَنِيمًا وَأَسِيرًا ﴿ إِنَّمَا نُطِّعِمُكُمْ لِوَجِّهِ ٱللَّهِ لَانُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَاشُكُورًا ۞ إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا۞ فَوَقَلْهُمُ ٱللَّهُ شَرَّدَ لِكَ ٱلْيَوْمِ وَلَقَّلَهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا۞ ۏٙڿؘڒڶۿؙؠؠؚڡؘٵڝؘڹڔؙۅٳ۫ڿۜڹۜ؋ٙۅؘڂڔۑڔٳ۞؞ؖؾۜڲؚڹڹٙ؋ؠؠٙٵۼڶؽؙڵڒۧڗٳؠۣڮ<u>ٙڵٳؠڗٙۅ</u>۫ڹ فِهَاشَمْسَاوَلَازَمْهَ رِيَّراسَ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَاوَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا نَذَٰلِيلًا۞ وَيُطَافُ عَلَهُم بِٵنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكُوَابٍ كَانَتَ قَوَارِيرًا ۞ قَوَارِيرَاْمِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَانَفَّدِيرًا ۞ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًاكَانَ مِزَاجُهَا زَنِجَبِيلًا ﴿ عَيْنًا فِبِهَا نُسُمِّى سَلْسَبِيلًا ﴿ كَأْسًا ضَالِكُ اللَّهِ اللَّهِ \* وَيَطُوفُ عَلَبُهُمْ وِلَّانُ مُّحَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْنَهُمْ حَسِبْنَهُمْ لُوْلُولُواً مَنْثُورًا ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيًّا وَمُلْكًا كَبِبِّرًا ﴿ عَلِيَّهُمْ ثِيَا بُ سُندُسِ خُضِّرٌ وَإِسْنَبْرَقُ وَحُلُّواْأَسَاوِرَمِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًاطَهُورًا ١٠ إِنَّ هَانَاكَانَلُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُم مِّشُكُورًا ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَ انَ تَنزِيلًا ﴿ فَأُصِّبِرْ لِكُلِّمِ رَبِّكَ وَلَانْطِعْ مِنْهُمْ ءَاثِمًا أَوْكَفُو رَاسَ وَٱذْكُراْسُهَ رَبِّكَ بُكَرَةً وَأُصِيلًا ۞ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَٱسْجُدُ لَهُ وَسَيِّحُهُ لَيُلَّا طَوِيلًا ۞ إِنَّ هَلَوُّلَآءِ يُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَ هُمْ يَوْمَا تَفِيلًا ۞نَّحْنُ خَلَفْنَكُهُمْ وَشَدَدُنَاۤ أَسۡرَهُمُّ وَإِذَاشِئْنَابِدَّلۡنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا ﴿ إِنَّ هَاذِهِ يَنَّذُكِرَةٌ فَمَن شَآءَٱتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿ وَمَانَشَآءُ وِنَ إِلَّا أَن بَيْثَآءَ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَنِهِ وَٱلظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَا بِاللَّهِ السَّاللَّ اللَّهُ السَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا





بُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْنَذِرُونَ صَوَيْلُ بَوْمَيذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ هَا لَكُومُ الْيَوْمُ ٱلْفَصِّلَ جَمَعْنَاكُمْ وَٱلْأَقَالِبَنَ ﴿ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدُ فَكِيدُ ون ﴿ وَيْلُ يَوْمَهِ ذِلِّلْمُكَذِّبِبِنَ ۞ إِنَّالُمُنَّفِينَ فِيظِلَالِ وَعُيُونٍ ۞ وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْنَهُ وَنَ ٤٤ كُلُواْ وَأُشْرَبُواْ هِنَيَّا لِمَا كُننُهْ تِغَمَلُونَ ١٤٤ إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ وَيْلُ بَوْمَهِذِ لِلْمُلَذِّبِينَ ۞ كُلُواْ وَتَمَنَّعُواْ قِلِيلًا إِنَّكُم نُّجْمِ مُونَ ۞ وَيُلُّ بَوْمَ إِذِ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱرَّكُعُواْ لَا ؠؖڒ**ؖ**ػٷڹ۩ٷٙؽؙڵؙؠٛۅٛڝٙؠؚۮؚڵؚڶٞؠؙڴۮؚۜؠڹڹ۞ڣٙؠٲ۫ؾۜڂڋڛڿؚؠۼؖۮ؋ٛؠؙٷۧڡؚٮؙۛۅڹٙ۞ المَّنْ الْكَالِّيْ الْمَاكِلِيْ الْمُعَالِيْ الْمُعَالِي الْمُعِلِي الْمُعَالِي الْمُعِلِي الْمُعَالِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الله المُحْلِنَ لرَّحِيهِ عَمَّ ﴾ نَسَاءَ لُونَ ۞ عَنِ ٱلنَّبَ إِٱلْعَظِيمِ ۞ ٱلَّذِي هُمْ فِيهِ مُغْنَلِفُونَ ۞ كُلَّاسَيَعْ اَمُونَ ٤٠ ثُمِّ كُلَّاسَيَعْ اَمُونَ ۞ أَلَمْ نَجْعَ لَٱلْأَرْضَ مِلَا ۗ وَٱلْجِبَالَأُوْتَادًا ﴿ وَخَلَفْنَاكُمْ أَزْوَاجًا ﴿ وَجَعَلْنَانَوْمَكُمْ سُبَاتًا ۞ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِبَاسًا ۞ وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَا رَمَعَاشًا ۞ وَيَنْيَنَا فَوَّقَكُمْ سَبْعًاشِدَادًا ﴿ وَجَعَلْنَاسِرَاجًا وَهَّاجًا ﴿ وَأَنزَلْنَامِنَّا لَّمُعْصِرَاتِ

مَآ ءُبَّاجًا جَا؈ڵؚڹؙخُرِجَ بِهِ حَبَّاوَنَبَانًا۞وَجَنَّاتٍأَلْفَافًا۞إِنَّ يَوْمُٱلْفَصِّلِ كَانَ مِيفَانًا ﴿ بَوْمَ بِنَفَحُ فِيَّالْصُّورِ فَنَأَنُونَ أَفُواجًا ﴿ وَفُنِحَتِ ٱلسَّمَاءُ فَكَانَتَأْبُورًا ۞ وَسُيِّرَتِٱلِّجِالُ فَكَانَتُ سَرَايًا ۞ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتُ ڡؚڔۧڝؘٳڐٳ؈ڵؚۜڵڟۜڵۼؠڹؘڡؘٵؠٵ؈ڵۜؠؚؿؠڹؘ؋۪ؠۜٲٲۧڂٙڨؘٲؠٵ۞ؗۜؖڵؽۮؗۅڨٛۅڹ؋ۣۿٵ بَرِّدًا وَلَا شَرَابًا ١٠٠ إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا ١٠٠ جَزَاءً وِفَاقًا ١٠٠ إِنَّهُمُ كَانُو إِلَا ؠٙڔٝڿۘۅ<u>ڹ</u>ڿڛٲڹٲ؈ۅؘڲؘڎۜؠٛۅٲؠٵؽڹؚڹٵڮڎۜٲؠٵ۞ٷۘڴڵۜۺٙؠۧۦٟٲ۫ڂڝؽؽٷڮؾڶؠؙ نَ فَذُوقُواْفَلَنَّزيدَكُمْ إِلَّاعَذَابًا ﴿ إِنَّ لِلَّهُ نَّفِينَ مَفَازًا ﴿ حَكَابِفَ وَأَعْنَابًا ۞ وَكُواعِبَأُنْرا بَا ۞ وَكُأْسًادِهَا قَا۞ لَّا يَسْمَعُونَ فِهَالَغْوَا *ۅٙڵڮ*ٚۜڐٚڹۘٲ؈ڿڒٙٲۼڝۨڹڗۜۑڬعؘڟؘڷۼڝٵؠؖٲ۞ڒۜڹٵٛڵڛۜۘؠٚڮڬٷۘٳ۠ڵڒۧۻ وَمَابَبْنَهُمَا ٱلرَّحْمَل لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿ بَوْمَ يَفُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلْمَلَيْكُهُ صَفَّآ لَا يَنكَالْمُونَ إِلَّامَنَأَ ذِنَ لَهُ ٱلرِّحَلَ وَقِالَ صَوَابًا ۞ ذَالِكَ ٱلْيَوْ مُٱلِّحَقُّ فَمَن شَآءَ ٱنَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَعَابًا ۞ إِنَّاأَنْذَرْ نَكُمْ عَذَا بًا فَرِيبًا بَوْحَ يَنظُرُ ٱلْمَدْءُ مَاقَدَّمَتَ يَدَاهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ كَلَيْنَنِي كُنتُ ثُرَابًا۞

كِلِنَّهِ ٱلرَّحْمِنَ لَرَّحِيكِ وَٱلنَّازِعَاتِ غَرُقًا ۞ وَٱلنَّاشِطَاتِ نَشْطًا ۞ وَٱلسَّلِحَاتِ سَبِّعًا ۞ فَٱلسَّلِفَاتِسَبِّفَانَ فَٱلْمُدَبِّرَاتِأْمُرًا ۞ بَوْمَ تِرْجُفُٱلرَّاجِفَةُ ۞ نَنْبَعُهَاٱلرَّادِفَةُ ۞ فْأُوبُ بُوَمِيذِ وَاجِفَةٌ ۞ أَبْصَلُ هَاخَلِيْعَةٌ ۞ يَفُولُونَ أَءِنَّالْمَرِّدُودُونَ فِي لَكَافِرَةِ ۞ أَءِ ذَاكُنَّاعِظَلْمَانَّخِرَةً ۞ قَالُواْتِلَكَ إِذَّاكَّرُّةُ خَاسِرَةُ ﴿ فَإِنَّمَاهِيَ زَجْرَهُ وَاحِدَّةٌ ﴿ فَإِذَا هُم بَٱلسَّاهِرَةِ ۞ هَلْأَنْكَ حَدِيثُ مُوسَى ۞ إِذْنَادَنَاهُ رَبُّهُ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدَّسِ طُوكِ، ۞ٱذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَعَى ۞فَفُلْ هَلِلَّكَ إِلَىٰٓ أَن تَزَكُّى ۞ۅٙٲ۫ۿؚ۫ۮؚؾڮٙٳٟڮؘڔؠۜٞػڣؘڬ۫ۺٛڮ۞ڣؘٲ۫ڗڮؗٵٞڷٳٛؽڎۘۘٱڷ۫ٛ۫ػڹڔٙڮ۞ڣؘۘڴۮۜڹ وَعَصَىٰ ﴿ ثُمَّ أَدْبَرَيَسْعَىٰ ﴿ فَحَشَرَفَنَادَىٰ ﴿ فَفَالَ أَنَارَبُ كُمُ ٱلْأَعْلَىٰ۞فَأَخَذَهُٱللَّهُ نَكَالَٱلْأَخِرَةِ وَٱلْأُولَٰؽ۞إنَّ فِي ذَالِكَلَّحِبْرَةً لِّمَن يَخْشَكَى ﴿ وَأَنْدُوْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِرُ السَّمَآءُ بَنَاهَا ﴿ وَفَعَسَمْكَهَا فَسَوَّلْهَا ﴿ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَلَهَا ﴿ وَٱلْأَرْضَ بَعْدَ ذَالِكَ دَكُهَا وَأَخْرَجَ مِنْهَا مَآءَ هَا وَمَرْعَلَهَا ﴿ وَأَلِجَبَا لَأَنْسِلُهَا ﴿ وَكُلِّحِبَا لَأَنْسِلُهَا ﴿ مَنْكًالَّكُمْ وَلِأَنْعَكِمُ كُمْ إِنَ فَإِذَاجَاءَتِ ٱلطَّآمَّةُ ٱلْكُبْرَى ﴿ مِنْكَالَّامَّةُ ٱلْكُبْرَى ﴿ يَنَذَكُّ رُٱلَّإِ نسَكُ مَاسَعَى ﴿ وَبُرِّ زَتِ ٱلْجَعِيمُ لِمَن بَرَى ﴿ فَأَمَّا مَنطَغَى ﴿ وَءَاثَرَالُحَيُوةَ ٱلدُّنْيَا ﴿ فَإِنَّالْهَجِيمَ هِي ٱلْمَأْوَىٰ ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَرَ بِيْهِ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْهَوَى ٤ فَإِنَّ ٱلَّجَنَّةَ هِيَّالْمَأُوكِ ۞ يَسْئُلُونَكَ عَنَّالسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلَهَا ۞ فِيمَأَنتَ مِن ذِكْرَاهَا آكِ إِلَى رَبِّكَ مُنتَهَا لِهَا آكِ إِنَّامَاأَنتَ مُنذِرُمَن يَخْشَلْهَا كَأَنَّهُمْ بُوْمَ يَرَوْنَهُ الْمُ يَلِّيثُواْ إِلَّا عَشِيَّةً أَوْضُحَلَهَا ١٠



بسَ لَيْلَهُ ٱلرَّحْلِنَ لَرَّحِي لَ عَبَسَ وَتُوَلِّيْ ۞ أَنجَاءَهُ ٱلْأَعْمَى ۞ وَمَايُدْ رِيكَ لَعَلَّهُ بَرُّكُيْ ۞ أَوۡيَذَّكَّ رُفَنَنَفَعَهُ ٱلذِّكْرَيٓ۞ أَمَّامَنِٱسۡتَغۡنَى۞ فَأَنتَ لَهُۥِنَصَدَّىٰ ۞ وَمَاعَلَيْكَ أَلَايَزُّكُ ۞ وَأَمَّامَن جَآءَكَ يَسْعَى ۞ وَهُو يَخْشَى ۞ فَأَنتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ ۞ كُلُّا إِنَّهَانَذْ كِرُةٌ ۞ فَمَن شَآءَ

ذَكَرُهُ ﴿ فِي صُحُفِ مُّكَرَّمَةِ ﴿ مَرِّفُوعَةٍ مُّطَهِّرَةٍ ﴿ إِلَيْدِي

سَفَرَةٍ ۞كِرَامٍ بَرَرَةٍ ۞ قُنِلُ لَإِنسَكُ مَٱلَّكَفَرَهُ ﴿ مِنْ أَيِّ

شَيْءٍ خَلَقَهُ ﴿ مِن نُطْفَةٍ خَلَقَهُ وَفَقَدَّرَهُ ﴿ ثُمُّ ٱلسَّبِيلَ يَسَّرَهُ ﴿ ﴿ ثُوَّأَمَا نَهُ فَأَفْرَهُ وَهُ ثُمَّ إِذَا شَآءً أَنشَرُهُ ﴿ كَالْا لَمَّا يَفْضِ مَا أَمَرَهُ ﴿ ﴿ فَلْيَنظُرُ ٱلْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ٢٠٥٠ أَنَّا صَبَبْنَا ٱلْمَاءَ صَبًّا ۞ ثُمُّ شَقَقَّنَا ٱلْأَرْضَ شَقًّا ﴿ فَأَنَبُنَّا فِهَا حَبًّا ﴿ وَعِنَبًا وَقَضْبًا ﴿ وَزَيْنُونَا وَنَغَلَا۞ وَحَلَابِقَ غُلْبًا۞ وَفَلِاهَةً وَأَبُّا۞ مَّنَاعًالُّكُمْ وَلأَنْعَلِمُمْ ٧٧) فَإِذَاجَآءَتِٱلصَّآخَةُ ﴿ بَهِ مُ إِنَّالُمَرُّهُ مِنَّ أَخِيهِ (٣) وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ (٣) وَصَلْحِبَنِهِ وَبَنِيهِ ۞ لِكُلِّا مُرِي مِّنَّهُمْ بَوْمَهِ ذِشَأْنُ يُغْنِيهِ ۞ وُجُوهُ بُومَيِذِمُّسَفِرَةُ ﴿ صَاحِكَهُ مُّسَابَشِرَةُ ﴿ وَوُجُوهُ بُومَيِدٍ عَلَبْهَا غَبَرَةُ ۞ تَرْهَقُهُاقَتَرَةُ ۞ أُوْلَلَ إِكَهُمُ ٱلۡكَفَرَةُٱلۡفَجَرَةُۗ۞ ١٤٠٤ مينون التاريخ التارغ التارغ التارغ التارغ التاريخ التارغ التارغ التارغ التارغ التارغ التارغ التارغ التارغ إِذَاٱلشَّمْسُكُوِّرَتْ ۞ وَإِذَاٱلنُّجُومُ أَنكَدَرَتْ۞ وَإِذَاٱلْجِبَالُسُيِّرَتُ ۞ وَإِذَا ٱلِّعِشَارُعُطِّلَتَ ۞ وَإِذَا ٱلْوُحُوشُ حُشِرَتُ۞ وَإِذَا ٱلِّبِحَارُ سُجِّرَتُ ۞ وَإِذَاٱلنَّفُوسُ زُوِّجَتُ۞ وَإِذَاٱلْمَوْءُ وَدَةُ سُبِلَتُ۞

بِأَيِّ ذَنْبِ قُنِلَتُ ۞ وَإِذَا ٱلصُّحُفُ نُشِرَتْ ۞ وَإِذَا ٱلسَّمَآءُ كُشِطَتَ ۞ۅٙٳۮؘٵٱڵۘڿؚؚۑۄؙڛؙۼۜڒؾؖ۞ۅٙٳۮؘٲڷؙڮؖؾۜ؋۠ٲٝڗٝڸڣۜؾٙ؆ۼؚڶؠڬۛڹؘڡٚؗۘ؈ؙۜڴٲڵۧڂۻڒؖ ۞ فَلَآ أَقَٰسِمُ بِٱلۡخُنُسِ ۞ٱلۡجَوَارِٱلۡكُنْسِ ۞ وَٱلَّيۡلِ إِذَاعَسۡعَسَ وَٱلصَّبَّحِ إِذَانَنَفَّسَ ۞ إِنَّهُ لِلَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمِ ۞ ذِي فُوَّةٍ عِندَ ذِي ٱلْعَرْشِ مَكِينِ۞ مُّطَاعِ تُمَّالِّمِينِ۞ وَمَاصَاحِبُكُم بِمَجْنُونِ۞ وَلَفَدْرَءَاهُ بِٱلْأَفْفِ ٱلْمُبِبنِ۞وَمَاهُوَعَلَى ٱلْغَيْبِ بِضَيْبِنِ۞وَمَاهُوَ بِفَوْلِ شَيْطَانِ رِّجِيمٍ ۞ فَأَيْنَ نَذْ هَبُونَ ۞ إِنْ هُوَالْأَذِكُرُ لِلْعَالَمِينَ ٧ لِمَن شَآءَ مِنكُمْ أَن بِسَنَفِيمَ ﴿ وَمَانَشَآءُ وِنَ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿



فَيْ أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَآءَ رَكُّبَكَ ﴿ كُلَّابَلَ ثَكَذِ بُونَ بِٱلدِّبِنِ ۞ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ۞ كِرَامًا كَانِيبِنَ ۞ يَعْ اَمُونَ مَا نَفْعَلُونَ ۞ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيوِ٣ وَإِنَّا لَفُحَّا رَلَفِي جَعِيمِ ۞ يَصَّلَوْنَهَا بَوْمَٱلدِّبنِ۞ وَمَاهُمْ عَنْهَابِغَآبِيبِنَ۞وَمَآأَدُرَيْكَ مَابَوْمُٱلدِّبنِ۞ تُمَّرَمَآ أَدْرَيْكَ مَابَوْمُ ٱلدِّبنِ۞ؠَوۡمَلَانۡمَٰلِكُنَفۡسُ لِّنَفۡسِ شَبۡٓعًۚ وَٱلۡأَمٰۡرُيَوۡمَ ۖ لِللَّهِ۞ بِسَ لَلِيَّهِ ٱلرَّحْيِنُ ٱلرَّحِيهِ وَيُّلُ لِّلْمُطَفِّفِبِنَ ۞ ٱلَّذِبِنَ إِذَا ٱكْنَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ بَسْنَوْفُونَ ۞ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوَ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۞ أَلَا يَظُنُّ أُوْلَا بِكَأَنَّهُمُ مِّبْعُوثُونَ

وَيُّلُ لِلْمُطَفِّفِبِنَ ۞ ٱلَّذِينَ إِذَ الْكَنَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْنَوَ فُونَ ۞ وَإِذَا كَالُوهُمْ آَوَوَّرَنُوهُمْ مُنِحُسِرُونَ ۞ آَلاَ يَظُنُّ أُوْلَيَبِكَ أَنَّهُمْ مَّبْعُوثُونَ ۞ لَهُ وَمِ عَظِيمٍ ۞ بَقْ مَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلْعَاكِمِينَ ۞ كَلَّا إِنَّ كِنَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّبِنٍ ۞ وَمَا أَدْرَكَ مَاسِجِّبِنُ ۞ كِنَكِ مَّرَقُومُ ۞ وَبُلُ بُومَ بِذِلِلْمُكَذِّبِينَ ۞ ٱلَّذِبنَ بُكَذِّبُونَ بِهُ وَمِ ٱلدِّبنِ ۞ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْنَدٍ أَثِيمٍ ۞ إِذَا نُنْكَ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ فَا كَانُولُ بَهُ وَمِ اللَّهِ بِنَ ۞ كَلَّ إِنَّهُمْ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْنَدٍ أَثِيمٍ ۞ إِذَا نُنْكَا عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ وَمَا لِكُونَ مِنْ كُلُّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا لِكُلْكُ مَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ وَمَا كَانُولُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّذِي اللْمُلْفِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ عَن رِّيِّهُم بُوْمَهِذِلْمَ حَجُوبُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُواْ ٱلْجَيمِ ۞ ثُمَّ يُفَالُ هَنَاٱلَّذِيكُنهُ بِهِ يُكُذِّبُونَ ۞ كُلَّا إِنَّ كِنَابَٱلْأَبْرَارِلَفِي عِلْيِّبِنَ۞ وَمَا أَدْرَىٰكَ مَاعِلِيُّونَ ۞ كِذَبُ مِّ فَوُمْ ۞ يَشْهَدُهُ ٱلْمُقَرَّبُونَ ۞ ٳؾؙٞٲڵۧٲ۫ڹٙڗڒؘڶڣۣؽؘۼۑۄؚ۞ۼۘڶؽؙڷڵۧڗؙٳٓۑڮؽڹڟؙۯۅڹٙ۞ڹؘۼۛڣٛڣۣۉڿٛۅۿڰۭٛؠٙ نَضَرَةُ ٱلنَّعِيمِ ﴿ يُسْفَقُنَ مِن رَّحِبِقِ تَّغَنُّومٍ ۞ خِنَامُهُ مِسْكُ وَفِي ذَالِكَ فَلْيَنْنَا فَسِلَّ لَمُنَافِسُونَ۞ وَمِزَاجُهُ مِن نَشَنِيم۞عَيَّنَا يَشَّرَبُ جَاٱلَّهُ قَرَّبُونَ ﴿ إِنَّالَّادِ بِنَأْجُرَمُواْ كَانُواْمِنَ الَّذِبِيءَ امَنُواْبِضَّحَكُونَ ا وَإِذَا مَرُّ وَابِهِمْ بَنَعَامَنُ وِنَ ﴿ وَإِذَا ٱنظَلُواْ إِلَيْٓ أَهْلِهُمُ ٱنظَلُبُواْ فَكِهِبِنَ ﴿ وَإِذَا رَأُوهُمْ قَالُواْ إِنَّ هَلَوُكُمْ وَلَضَمَّا لَّوْنَ ﴿ وَمَا أُرْسِلُواْ عَلَيْهِمْ حَلِفِظِبِنَ ﴿ فَٱلْيَوْمَ ٱلَّذِبِنَ ءَامَنُواْمِنَٱلَّكُفَّارِيَضَّحَكُونَ ﴿ عَلَىٰ ٱلْأَرْآبِكِ يَنظُرُونَ ۞ هَلَ ثُوِّبَ ٱلْكُفَّا رُمَا كَانُواْ بَفْعَلُونَ ۞ كُلِلَهِ ٱلرَّحْمِلَ لَرَّحِيلَ لَرَّحِيلَ الِذَاٱلسَّمَاءُ ٱنشَفَّتُ۞وَأَذِنَتَ لِنَّهَا وَحُقَّتُ۞وَلِذَاٱلْأَرْضُ مُدَّنَى

وَأَلْفَتْ مَافِهَا وَتَغَلَّتْ ۞ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۞ يَنَأَبُّهَا ٱلْإِنسَكُنُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَىٰ رَبِّكَ كُدْحًا فَمُلَافِيهِ ۞ فَأَمَّامَنَّأُوتِي كِنَابَهُ بِيَمِينِهِ ﴿ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴿ وَيَنقَلِبُ إِلَىٓ أَهْلِهِ مَسْرُورًا ۞ وَأَمَّا مَنَ أُونِي كِنَابِهُ وَرَآءَ ظَهْرِهِ ١٠٠ فَسَوْفَ يَدْعُواْثُبُورًا ﴿ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا ﴿ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مِسْرُ ورَّا ﴿ إِنَّهُ ظُنَّ أَن ڵۜڽڲ*ؙۅ*ۯ؈ؠؘڶؽٙٳۣڽۜۯؠۜٞٷۭۘڪٲڹۑؚ؋ۣؠؘڝؚۑۘڔ۠ٳ؈ؘڡؘؙڵٲٲؙ۫ڡٞۨ<u>۫ڛ</u>مؙڔؚؠٱڶۺۜ۠ڡؘؘٯ۬ ۞ۅؘۘٲڵؖؿڸؚۅؘڡؘٵۅؘڛؘقؘ۞ۅۘٲڵؘڤؘۘڡٙڔٳۮؘٲٲؾٚؖٮۊؘ۞ڶۘؾٙۯٚۘڪٛڹُڹۜ طَبَقًاعَنطَبَقِ ۞ فَمَالَهُمْ لَا بُؤْمِنُونَ ۞ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْمُ ٱلْقُرُّءَ الْ لَايسَّجُدُونَ ﴿ بَلِ لِلَّذِبِي كَفَرُواْ يُكَنِّدُونَ ﴿ وَاللَّهُ أَعَامُ بِمَا بُوعُونَ ۞ فَبَشِّرَهُم بِعَنَابِ أَلِيمٍ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ َ امَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱڵصَّللِحَكِ لَهُمُّ أَجْرُّغَيُّرُمَمُنُونِ



فَنِلَأَصْعَابُ الْأَخُدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ ﴿ إِذْهُمْ عَلَيْهَا قُعُودُ ۞ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ شُهُودُ ﴿ وَمَا نَفَمُواْمِنْهُمْ إِلَّا أَن بُوَّمِنُواْ بِٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ۞ ٱلَّذِي لَهُ مُلَّكُ ٱلسَّمَلَوَانِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَىٰكُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ۞إِنَّالَّذِ بِنَفَنَوُ ٱلْمُؤْمِنِبِنَ وَٱلْمُؤْمِنَكِ ثُمُّلَمَ يَنُوبُواْ فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّهُ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلْحَرِيقِ ۞إِنَّا لَّذِبنَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ لَهُوْجَنَّاتُ تَجْرِي مِن تَحْنِهَاٱلَّانَّهُ لَا ثُنَّهَلُّ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱڵؘٙٙٙڲؘؠڽۯؙ۞ٳؚڹۜٙؠؘڟؖۺؘڔٙؠۨڬڶۺؘڍۑۮٞ۞ٳ۪ٮۜۜۿؙۿۅۘؽؠؖٚڍؚؽ۠ۅؘؽؙڡؚۑۮ ۞ۅؘۿؙۅؘۘٱڶ۫ۼؘڡؙؗۅؙۯٱڶ۫ۅۮؙۅۮؙ۞ۮؙۅٱڶ۫ۼڗۺۣٱڶ۫ڡٙڿؚؽۮ۞ڡؘڠۜٵڵؙڸۨڡٙٳؠؙؚۑۮ ٠ هَلْأَنْلُكَ حَدِيثُٱلْجُنُودِ ﴿ فِرْعَوْنَ وَتَمُودَ ﴿ بَلِ ٱلَّذِبنَ كَفَرُواْ فِي تَكِذِيبِ ۞ وَٱللَّهُ مِن وَرَآبِهِم يِّحِيطًا ۞ بَلَّ هُوَقُرْءَانُ بِعِيدُ ﴿ فِي لَوْحٍ مِّغَفُوظِ ﴿ ﴾



إِن كُلُّ نَفْسِ لَّمَا عَلَيْهَ احَافِظُ وَ فَلْيَنظُرِ ٱلْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ ﴿ خُلِقَ مِن مَّاءِ دَافِي ﴿ يَخَلُقُ مِن مَبْنِ السَّلَهِ وَالنَّوْآبِ ﴿ إِنَّهُ عَلَى رَجِعِهِ مِن مَبْنِ السَّلَهِ وَالنَّوْآبِ ﴿ إِنَّهُ عَلَى رَجِعِهِ الْفَادِرُ ﴾ بَوْمَ نُبُلَى السَّرَآبِرُ ۞ فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرِ ۞ لَفَادِرُ ﴾ فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرِ ۞ وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ۞ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدَّعِ ۞ إِنَّهُ لَفَوْلُ فَصَلُ اللَّهُ مَا عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِلِ



بَلْ نُؤْتِرُ وَنَ ٱلْحَبَوْ فَ ٱلدُّنِيَا ۞ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرُ وَأَبْفَى ۞ إِنَّ هَلَا لَفِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولِي ۞ صُحُفِ إِبْرَهِمٍ وَمُوسَىٰ۞



بِسَ لِللَّهِ ٱلرَّحْمِنَ الرَّحِيدِ

هَلَأَنَكَ حَدِيثُ ٱلْغَشِيَةِ ۞ وُجُوهُ بَوْمَبِذٍ خَلْشِعَةُ ۞ عَامِلَةُ نَّاصِبَةُ ۞ نَصْلَى نَارَاحَامِيَةَ ۞ تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ عَانِيةٍ ۞ لَّيْسَ لَهُمْ طَعَامُ إِلَّامِن صَرِيعٍ ۞ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِى مِن جُوعٍ ۞ وُجُوهُ بُومَبِذِنَّاعِمَةٌ ۞ لِسَعِيها رَاضِيَةُ ۞ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۞ لَا نَشَمَعُ فِيهَا لَا غِيةً ۞ فِيها

عَيْنُ جَارِيَةٌ ﴿ فِهِهَا سُرُرُّمَّرُ فُوعَةٌ ﴿ وَأَكُواكِ مَّوْضُوعَ ۖ هُ ۖ كَانِّ مَارِيَّةٌ ﴿ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ۞ وَزَرَانِيُّ مُبْثُونَةٌ ۚ ۞ أَفَلا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِكَيْفَ

وله رف مصفوق و وروى سبوق ٥٠٠ وريطرو ي مِرو يك خُلِقَتْ ﴿ وَإِلَىٰ لَسَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿ وَإِلَىٰ أَلْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ﴿ وَالْكَالْمِ مِنْ وَم رُبُودِي مِنْ وَالْكَالْسُمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿ وَإِلَىٰ الْجَبِالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ﴿

وَإِلَىٰ ٱلْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ۞ فَذَكِّرَ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرُ السَّتَ عَلَيْمُ اللَّهُ ٱلْحَذَابَ عَلَيْمِ بِمُصِيِّطِرٍ ﴿ إِلَّامَنَ وَلَى وَكَفَرَ ﴿ فَيُعَذِّبُهُ ٱللَّهُ ٱلْحَذَابَ

لَأَكْبَرَ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ۞ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم ۞



لِعَيَانِي ۞ فَهُوْمَبِذِلَّا يُعُذِّبُ عَذَابَهُ الْحَدُّ۞ وَلَا يُوثِفُ وَثَافَهُ آَحَدُ ۞ يَنَآيَنُهَا ٱلنَّفُسُ ٱلْمُطْمَبِنَّةُ۞ ٱرِّجِعِىۤ إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرُّضِيَّةً ۞ فَٱدۡخُلِى فِي عِبَادِى ۞ وَٱدۡخُلِى جَنَّتِى ۞





فَسَنُبُسِّرُهُ لِلْعُسْرِيٰ ۞ وَمَا يُغِنِى عَنْهُ مَا لُهُ إِذَا لَرَدُّى ۚ ۞ إِنَّ عَلَيْنَ اللَّهُ وَلَا ﴿ فَلَا صَالُهُ إِذَا لَا ثَكُمُ مَا لُهُ إِذَا لَا ثَكُمُ مَا لُهُ إِذَا لَا ثَكْمُ مَا لُلْهُ وَكَلَى ۞ فَا نَذَرُنُكُمُ مَا رَانَا ظُلْي ۞ لَا يَصِّلُهُ إِلَا اللَّا أَلَا أَلْمَ اللَّهُ عَلَى ۞ وَمَا لِأَنْهُ كَا اللَّهُ عَلَى ۞ وَمَا لِأَحْدِ عِندَهُ مِن اللَّهُ عَلَى ۞ وَلَسَوْفَ بَرْضَى ۞ نَعْمَةٍ نُخْوَى اللَّهُ عَلَى ۞ وَلَسَوْفَ بَرْضَى ۞ نَعْمَةٍ نُخْوَى اللَّهُ عَلَى ۞ وَلَسَوْفَ بَرْضَى ۞



بِسَ لِللَّهِ الرَّحْمِنَ الرَّحِيدِ مِر

وَالصَّحَى وَالْيِلِ إِذَا سَجَى هَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَاقَكَ هَ وَالصَّحَى وَالصَّحَى فَا وَلَّكُو مَا وَلَا فَا مَا وَالْمَا مَا وَالْمَ مَا وَالْمَا مَا مَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الل

٥ وَأَمَّا ٱلسَّا بِلَ فَلَانَنَهَرَ ۞ وَأَمَّا بِنِعُمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ ۞ وَأَمَّا بِنِعُمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ ۞ مُؤَوِّلًا لِشَبْحَ مِلَيْكُنَ الْمَالِمُ اللهُ عَلَيْكُنَ الْمَالِمُ اللهُ مَا المَالِمُ اللهُ اللهُ اللهُ المَالِمُ اللهُ اللهُ المَالِمُ اللهُ اللهُلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ





لَلِيَّهِ ٱلرَّحْمِنَ ٱلرَّبِ لَمْ يَكُنَّ لَّذِبِنَ كَفَرُ واْمِنَ أَهْلِ ٱلْكِنَابِ وَٱلْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَنَّى نَأْنِجَهُ ٱلْبَبِّنَةُ ۞ رَسُولٌ مِّنَ ٱللَّهِ يَنْلُواْ صُحُفًا مُّطَهِّرَةً ۞ فِهَا كُنُبُ فَيِّمَةٌ ﴿ وَمَانَفَرَّقَالَّذِبَنَّ وَنُواْٱلَّكِنَابَ إِلَّامِنَ بَعْدِ مَاجَآءَ أَهُ ٱلْبَيِّنَةُ ٤ وَمَآ أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا ٱللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّبِي حُنَفَآءَ وَيُفِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُوا ٱلرَّكُوٰةَ وَذَالِكَ دِينُٱلْفَيِّمَةِ ۞ إِنَّالَّذِينَ كَفَرُواْمِرًا ۚ هَلِ ٱڷڲڬڂڹۅؘٲڵؙؙؙڡؙۺٝڔۣڮڹڹٙڣۣڹؘٳڔڿٙۿڹۜۜؠٙڂڸؚڍؠڹٙڣؚؠؖٵۧٲۏؙڵٙؽٟڬۿؗؗؗۄٚۺۜڒۘٲڵڹڔۣؾۣۜ؋ ۞إِنَّٱلَّذِبنَءَامَنُواْ وَعَمِلُواْٱلصَّالِحَاتِ أَوْلَآبِكَهُمِّ خَيْرُٱلْبَرَيَّةِ ﴿ جَزَآؤُهُمۡ عِندَرَيِّهِمۡ جَنَّكُ عَدۡنِ تَجۡرِي مِن تَعۡنِهَٱٱلْأَنْهَارُخَالِدِبنَ فِهِمَا أَبَدُّ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَنْهُ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبُّهُ ﴿







والعاديت صبحال فالموريت فد حال فالمعابر والعادية والعادية المعارية المؤرنية والعادية والمعارية والمعارية والمؤرنية والمؤرث والمنافرة وا

لَشَدِيدُ ﴿ اَفَكَادِيَعَلَمُ إِذَابُعَ ثِرَمَا فِي ٱلْقُبُورِ ۞ وَحُصِّلَ مَا فِي ٱلصُّدُورِ ۞ إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ بَوْمَا ذِلَّخِيبرُ ﴾ مَا فِي ٱلصُّدُورِ ۞ إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ بَوْمَا ذِلَّخِيبرُ ﴾



بِسَ لِللَّهِ الرَّحْيِنُ لَرَّحِي هِ

ٱلْقَارِعَةُ ۞ مَاٱلْقَارِعَةُ ۞ وَمَآأَدُرَلِكَ مَاٱلْقَارِعَةُ ۞ يَـوْمَ يَكُونُ ٱلنَّاسُ كَٱلْفَرَاشِ ٱلْمَبْثُوثِ ۞ وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَٱلْمِهْ لِٱلْمَنفُوشِ ۞ فَأَمَّامَن ثَقُلُتَ مَوَازِينُهُ ۞ فَهُو فِي الْمِينَةُ ﴿ فَهُو فِي الْمِينَةُ الْمِينَةُ ﴿ فَأَمُّا مُنَ خَفَّتُ مَوَازِينُهُ ۞ فَأَمُّهُ هَا وِيَةُ ۗ عِيشَةً ۞ وَمَا أَدْرَىٰكَ مَا هِيَهُ ۞ نَا رُّحَامِيَةٌ ۞



ۗ هَاكُورَاكُ وَ وَكُوْ عَالَى رَصْرَاهُ لَا يَجِلُونَ كَالْالُوْ تَعْلَمُونَ عَلَا لُوْ تَعْلَمُونَ عَلَا لُوْ تَعْلَمُونَ عَلَمُ لَا لُوْ تَعْلَمُونَ عَلَمُ لَا لُوْ تَعْلَمُونَ عَلَمُ اللَّهِ وَفَيْ اللَّهِ عَلَمَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا ع

﴾ ثُمَّ لَتُسْعَلُنَّ بَوْمَ إِذِعَنِ ٱلنَّعِبِمِ



بِسَ الْمِلْهَ الْتَحْمِلُ الرَّحِيدِ مِ

وَٱلْعَصِّرِ ۞إِنَّٱلْإِنسَكَ لَغِي خُسِّرٍ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَتَوَاصَوًا بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوًا بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوًا بِٱلصَّبْرِ ۞









## ڴڰٵۼڿڝٙڵٳؿٵڒؿٵڸڿۜڂڝٚؽ ڡؚڸڝۼۯڡڗڹؿؖڹؠێؾ؆ۯۿڗڔؽ

بسُرِلْلًا ٱبرُحْمَانُ ٱلرَّحِيم

صَدَقَ ٱللَّهُٱلْعَظِيمُ ٱلَّذِي لَآ إِلَهَ إِلَّاهُوَ ٱلْمُتَوَجِّدُ فِي الْجَلَالِ كَمَالِ ٱلْجَمَال تَعْظِماً وَتُكْبِيرًا المُنفَرِّد بنَصْرِيفِ ٱلْأَخْوَالِ عَلَى ٱلنُّفْصِيل وَٱلْإِجْمَالِ نَفْدِيرًا وَتَدْبِيرًا. الْمُنْعَالِي بِعَظَمَنِهِ وَجَعْدِهِ ،ٱلَّذِي نَزُّلَ ٱلْفُرُقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا. وَصَدَقَ رَسُولُهُ صَلَّىٰ لَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْلِمًا كَثِيرًا ٱلَّذِي أَرْسَلَهُ إِلَى جَمِيجِ ٱلثَّقَلَيْن ٱلْإِنِّسِ وَٱلَّجِنِّ، بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًّا إِلَى ٱللَّهِ بإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. ٱللَّهُمَّ لَكَ ٱلْحَمْدُ عَلَى مَا أَنْعَمْتَ بِهِ عَلَيْنَا مِنْ نِعَمِكَ ٱلْعَظِيمَةِ، وَآلَابِكَٱلْجَسِيمَةِ، حَيْثُأَرْسَلْتَ إِلَيْنَاأَفضل سلك وأنزلت علينا أشرف كتبك ، وشرعت لنا أفضنك شَرَائِع دينِكَ وَجَعَلْنَنَامِنْ خَيْرِ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ وَهَدَيْتَنَا لِمَعَالِم دِينِكَ ٱلَّذِي ٱرْتَصَيِّنَهُ لِنَفْسِكَ، وَيَنَيِّنَهُ عَلَىٰ خَسِ. شَهَا دَةٍ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَأَنَّ مُحَّا السُّولُ اللهِ، وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْةِ، وِإِبنَاءِ ٱلزَّكُونِ ، وَصِهَامِ شَهْرِ

رَمَضَانَ وَحِجِّ بَيْتِ ٱللَّهِ ٱلْحَرَامِ وَلَكَ ٱلْحَدُ عَلَىٰ مَايسٌرُتُهُ مِنَ صِيَام رَمَضَانَ وَقِيَامِهِ، وَتِلاَ وَقِكِنَا بِكَ ٱلْعَزِيزِ ٱلَّذِي لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَاطِلُ مِنْ بَبِّنِ يَدَيْهِ وَلَامِنْ خَلْفِهِ نَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ. ٱللَّهُمَّ صَلَّعَكَى مُحَيِّدٍ وَآلِ مُحَيِّدٍ كَمَاصَلَيْتَعَكَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدُ جِيدُ . وَبَارِكَ عَلَى مُجَّدٍ وَآلِ مُحَّدٍ كَأَبَارَكُنَ عَلَى إِبْرَاهِمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدُ بَجِيدُ ، ٱللَّهُ مَّ إِنَّا عَبِيدُكَ بَنُوعَبِيدِ كَ بَنُو إِمَا بِكَ نَوَاصِينَابِيَدِكَ، مَاضِ فِينَاحُكُمُكَ، عَدْلُ فِينَاقَصَاؤُك. ٱللَّهُمَّ نَسَأَ لُكَ بُكِلِّ لَهِم هُوَلَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْأَنْزَلْتَهُ فِي كِنَابِكَ أَوْعَلَّمْتُهُ أَحَّا مِنْ خَلْفِكَ أُولُسَّتَأْثُرُتَ بِهِ فِي عِلْمِ ٱلْغَيْبِ عِنْدَكَ، أَن تَجْعَلُ لُقُرْآنَ ٱلْعَظِيمَ رَبِيعَ قُلُوبِنَا، وَنُورَصُدُ ورِنَا وَجَلاءَ أَخْزَانِنَا ، وَذِهَابَ هُمُومِنَا وَغُومِنَا. ٱللَّهُمَّ ذَكَّرْنَامِنْهُ مَانسِينَا وَعَلِّنَا مِنْهُ مَا جَهِلْنَا ، وَأُرْزُقُنا حَقَّ تِلَا فِتِهِ آنَاءَ ٱللَّيْلِ وَأَطَرافَٱلْهُارِ عَلَىٰ ٱلْوَجْهِ ٱلَّذِي بُرْضِيكَ عَنَّا وَٱجْعَلَٰهُ سَايِقًا لَنَا إِلَىٰ رِضَوَانِكَ وَجُنَّنِكَ. ٱللَّهُمَّ ٱجْعَلُهُ حُجَّةً لَنَا لَاحُجَّةً عَلَيْنَا. ٱللَّهُمَّ ٱجْعَلْنَا مِمَّنْ يُحِلُّ حَلَالُهُ ، وَيُحَرِّمُ حَرَامَهُ ، وَيَعْلُ بِمُحْكِمِهِ وَيُؤْمِنُ بِمُشَابِهِ

وَيْنْلُوهُ حَقَّ نِلَا وَنِهِ . ٱللَّهُمَّ ٱجْعَلْنَا مِمَّنَأُنْبَعَ ٱلْقُرْآنَ فَفَادُهُ إِلَى رِضُوانِكَ وَٱلْجَنَّة وَلَا نَجْعَلْنَامِ مِنَ نَبْعَهُ ٱلْفُرْآنُ فَرَخَّهُ فِي قَفَاهُ إِلَى ٱلنَّارِ. ٱللَّهُمَّ ٱجْعَلْنَامِ مَنَ بْفِهِمُ حُدُودَهُ، وَلا بَخَعَلْنَامِ مَنْ بْفِهُمُ حُرُوفَهُ وَيُضَيِّعُ حُدُودَهُ. ٱللَّهُمُّ ٱجْعَلْنَامِنَأُهُ لِلَّالْفُرَّانِ ٱلَّذِينَهُمْ أَهُلُكَ وَخَاصَّنُكَ يَاأَرْحَكُمَ ٱلرَّاحِمِينَ. ٱلنَّاهُمُّ إِنَّانَسَأَلُكَ مِنَّ لَخَبِرِكُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَاعِلْنَامِنَهُ وَمَالَوْنَعُكُمْ ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنَّ الشُّرُّكُلُّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَاعِلْنَا مِنْهُ وَمَا لَمْ نَعْلَمْ وَنَسْأَلُكَ مِنْ خَبْرِهَا سَأَلُكَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكُ مُحْكُ كُلُّكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ، وَعِبَادُ كَالصَّالِحُونَ ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّمَا اسْتَعَادَمِنْهُ عَبْدُكَ وَيَبِيُّكَ وَعِبَادُكَ الصَّالِحُونَ ، وَنَسَأَلُكُ لَجَّنَةً وَمَاقَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَلِ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنَّ لَنَّارِ وَمَاقَرُّ بِ إِلَيْهَامِنْ قَوْلٍ وَعَمَلِ ٱللَّهُمَّ لَانَدَعُ لَنَاذَنبًا إِلَّاغَفَرْتَهُ، وَلَاعَيبًا إِلَّاسَتَرْنَهُ، وَلَاهَ مَا إِلَّا فَرَّجُنَهُ ، وَلَاكُرْبًا إِلَّا نَفَسَنَهُ ، وَلَا دَيْنًا إِلَّا فَصَيْنَهُ ، وَلَا حَاجَةً هِي لَكَ رِضًا ، وَلَنَا صَلَاحِ إِلَّا فَضَيَّنَهَا يَا أَرْحَمُ ٱلرَّاحِينَ. ٱللَّهُ مَّ ٱغْفِرْ لِلْمُسْامِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ وَٱلْوَعْمِنِينَ وَٱلْوَٰمِنَاتِ وَأَصَلِحْ ذَاتَ بَبْنِهِمْ وَأَلَّفْ بَبْنَ قُلُوبِهِمْ وَٱجْعَلْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلَّإِيمَانَ وَٱلْحِكُمَةَ

وَأَوْزِعْهُمْ أَنْ يَشْكُرُ وَانِعْمَنْكَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيْمٌ، وَأَنْ بُوفُو ا بِعَهْدِكَ ٱلَّذِي عَاهَدْ تَهُمْ عَلَيْهِ، وَٱهْدِهِمْ سُبُلُ لسَّلَام وَأَخْرِجُهُمْ مِنَ لَظَّلَاتِ إِلَى النَّورِ وَجَنَّبُهُم ٱلْفَوَاحِشَ مَاظَهَرَمِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱنْصُرَهُمْ عَلَى عَدُوِّكَ وَعَدُوهُمْ ، وَبَارِكَ لَهُمْ فِي أَسْمَاعِهِمْ وَفِي أَبْصَارِهِمْ وَأَزْ وَاجِمِمْ مَا أَبْقَيْنَهُمْ وَاجْعَلْهُمْ شَاكِرِينَ نِعَمَكَ مُثْنِينَ بِهَاعَلَيْكَ قَابِلِهَا بِٱلْحَٰدِ، وَأَتِمَّهَا عَلَيْهُمْ يَاأُرْكُمُ ٱلرَّاحِينَ ٱللُّهُمُّ ٱغْفِرْلُوْتَكَا لَمُسَّامِينَ ٱلَّذِينَ شَهِدُ والْكَ بِالْوَحْدَانِيَّةِ ، وَلِنَبِيِّكَ بِٱلرِّسَالَةِ ، وَمَا نُواْ عَلَى ذَلِكَ ٱللَّهُمَّ ٱغْفِرُ لَهُمْ وَٱرْحَمْهُم وَعَافِهِمْ وَاعْفُعَنْهُمْ وَأَكْرِمُ نَزُلَهُمْ وَوَسَعَعْ مُدَّخَلَهُمْ وَٱغْسِلُهُم بِٱلْمَاءِ وَٱلثُّلْجِ وَٱلْبُردِ وَنَفَهِمْ مِنَّ الذَّنوُبِ وَٱلْخَطَايَاكَمَا يُنَقَّى ٱلثَّوَّبُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَّ الدَّنَسِ. رَبَّنَا ٱغْفِرْلَنَا وَلِإِخُوانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلَّا يَمَانِ وَلَا تَجَعْلَ فِي قُلُوبِنَاغِلَّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفُ رَحِيمً رَبَّنَا ٱغۡفِرۡلِنَا ذُنُوبَنَا وَإِسۡرَافَنَا فِي أَمۡرِنَا وَتُبِّتُ أَقُدَامَنَا وَٱنْصُرْنَاعَكَالُقُوْمِ ٱلْكَافِرِينَ.

رَبَّنَاآتِنَافِي ٱلدُّنْيَاحَسَنَةً وَفِي ٱلْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِينَا عَذَاتِ ٱلنَّارِ. رَبَّنَا لَانُؤَاخِذُنَاإِنَّ نَسِينَا أَوْأَخُطَأْنَا رَبَّنَا وَلَاتَحُلُّ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن فَبَلِنَا رَبَّنَا وَلَا نُحَمِّلْنَا مَالَاطَاقَةَ لَنَابِهِ وَٱعْفُ عَنَّا وَٱغْفِرْلَنَا وَٱرْجَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَٱنْصُرْنَاعَلَىٱلْقَوْمِ ٱلۡكَافِرِينَ. رَبَّنَا لَا تُرِغَ قُلُوبَنَا بَعْدَإِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَامِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْوَهَّابُ. رَبَّنَا ظَلَمُنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمُ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمُنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ. سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ، وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْحَالِكِينَ

## تَعْزِينَا عَبْدَ المَصْحَفِ الشِيرَا لِيَتَدِينَا فَيْ

كتب هذا المصحف الشريف وصبط على ما يوافع رواية حفص بن سليمان الأسدى الكونى لقراءة عاصم بن أبي النجود الكونى النا بعى عن أبى عبرالرحم ن السلمى عن عثمان ابن عفان وعلى بن أبى طالب وزيدين ثابت وأبى بن كعب رضى لله عنهم أجمعين عن النبى صلى الله عليه وسلم ، وأخزهجاؤه مما رواه عالماء الرسم عن المصاحف التى بعث بها سيرنا عثمان بن عفان إلى البصرة والكوفة والشام ومكة والمصحف الذي جعله لأهلب المدينة والمصحف الذي جعله لأهلب المدينة والمصحف الذي أخص به نفسه وعن المصاحف المنتسخة منها مع مراعاة رواية حفص على حسب ما رواه الشيخان ، أبوعم والدانى وأبود اود سايمان بن نجاح مع ترجيح لنانى عندالاختلاف والعمرة في منظوم نص عندالاختلاف . والعمرة في بيان كل ذلك على ماحققه الأستاذ الشريق في منظوم نص مورد الظمآن .

وأخذت طريقة ضبطه مما قريه علماءالضبط على حسب ما ورد فى كنّاب. الطرازعلى ضبط الخراز ـ للإمام الننسى مع إبرال علما الأنرلسيين والمغاربة بعلامات الخليل بن حجر وأنباعه مدنت المشارقت .

وانبعت فی عدآیا ته طریقة الکوفیین عن أبی عبال حمن عبدالله بن حبیب اسلمی عن علی ابن أبی طالب علی حسب ما ورد فی کناب: ان أبی طالب علی حسب ما ورد فی کناب: ناظمة الزهر د للإم الشاطبی روکناب: تحقیق البیان ر للاستاذ ابتیخ محدالملتولی شیخ القراء بالدیارالمصریت سابقا ، وآی لقرآن علی طریفنهم ۲۲۳٦.

وأخربيان أوائل جزائه السكاثين وأحزابه السبين وأرباعها من كناب : غيث لنفع للعلامة : السفا قسى - وناظمة الزهر - وشرعها - وتحقيق البيان - وإرشادالقراء ولكانبين - لأبي عيدرصوان المخلل تى .

وأخذ بيان مكيه ومدنيه من الكتب الذكورة وكناب؛ أبى لقاسم عمرين محدين عبدالكا في وكتبالقراءات والنفسيرعلى خلاف في بعضها.

وأخذبيان وقوفه وعلامانها مما قره الأستاذ محدين على لحسينى ـ شيخ المقارئ المصرية سابقاعلى حسب ماافنضته المعانى التى ترشر إليهاأ قوال أئمة النفسير وأخذبيان السجدات ومواضعها من كتبالفقه فى لمنزاهب لأربعة .

وأخذبيان السكناة الواجة عندهفص من الشاطبية وشراحها . والناهى مرأ فواه المشايخ. احتبط لاحاف الصنديط

• ووضع الصفرالم طيل لقائم فوق ألف بعدها متحرك ، يدل على زياد فإ وصلاً لاوق قاً ، نحو: أَنَا خَيْرٌ مِّنه و لَلْبَ نَاهُ هُوَ اللَّهُ ذُرَبِّى و وَتَظُنُّونَ بِاللَّهُ الظُّنُونَا هُنَا إِلْكَ وَكَانَ خُلِي اللَّهُ الظُّنُونَا هُنَا إِلَى وَالْمَا اللَّلِفَ اللَّهُ الظُّنُونَا فَعَمَا اللَّهُ الظُّنُونَا و إِن كان حكم الله التى بعدها التى بعدها متحود أَنَا النَّذِيرُ و من وضع الصفرا لمستطل فوزيا و إِن كان حكم الله التى بعدها التى بعدها متحود في أَنَا اللَّهُ فَي أَنَا السقط وصلاً وتشبت وقفاً لعدم توهم ثبوتها وصلاً وعلى ووضع هذه العلامة ( ﴿ ) فوق أَي حرف يدل على سكون ذلك الحرف وعلى أنه مظهر بحيث يقرعه اللهان ونحو : حق بحرف يدل على سكون ذلك الحرف وعلى فقد سَبِّع و فَقَدْ صَلَّ و نَضِيجَتْ جُلُودُهم و أَوْ عَظَنَ و وَخُصَنْمُ و إِذْ ذَا فَا اللهُ اللهُ وَيَعْمَ اللهُ اللهُ

• وتعربيّه مع عدم تشريرا لذا بي يرل على إخفاءالأول عندالثاني ، فلا هومظهرحتى يقرّعه اللسان ، ولاهومدغم حتى يقلب مهجنس تاليه ر خو. مِن تَغُنِهاً. مِن ثَمَرَةٍ . إِنَّ رَبَّهُ بِهِهِ \_ أُوْادِغامه فيه إِدِغامًا اَصًا. نحو: مَن يَقُول . مِن وَالٍ . فَرُّطِنُهُ . بَسَطَتَ \_ ووضع ميم صغيرة بدل الحركذالثانية من المنون أوفوه النون السّاكنة برلالسكون مع عدم تشديد الباء النالية ، يدل على قلب الننوين أوالنون ميمًا ، نحو: عليمُ إِذَا ذالصُّدُ وور حَزَّاء كُيلَما \_ كواه بَرَرَة - من بَعد \_ مُنكِنَثًا \_ وَرَكِيب لِحَرَيْنِ : (ضمين أوفتين أوسرتين ) هكذا و سي من بعد يدل على الفور الننوين . نحو: سميعٌ عَليم ـ والانثرابًا إلَّا له ولحل قو هِ ها د . وننا بعها هكذا : مُن سي مع تشديد النالي يدل على إدغامه نحو: خشبٌ هُستُندة فوزًا رَجِها ـ وجوهُ بُوم مِن لَي عالى المنالي عدم التسديد يدل على الإخفاء نحو: فتها الله وضع السكون على المرف المن وضع السكون على الحرف نحو: وجوه يُوم يَد ـ رحبُ ودُود \_ فتركيب الحركيتين بمنزلة وضع السكون على الحرف نحو: وجوه يَد ومنع السكون على الحرف ومنا المنزلة تعربيته عنه .

والحروف لصغيرة تدل على عيان الحروف للتروكة في لصاحف لعثمانية مع وجود النطوبها نحو: ذَالِكَ ٱلْكِنَكِ - دَاهُود - يَلُوُونَ أَلْسِنَهُمُ - يُحْيِ وَيَمُين - أَنْتَ وَلِيٍّ - إِنَّ وَلِيِّ - إِنَّ وَيَكُ لَيْ وَلِيَّ اللَّهُ وَلِيَّ وَلِيَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِيَّ وَلَا اللَّهُ وَلِيَّ اللَّهُ وَلِيَّ اللَّهُ وَلِيَ اللَّهُ وَلِيَ اللَّهُ وَلِيَ اللَّهُ وَلِيَ اللَّهُ وَلِيَ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا لَكُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللْلِهُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللَّهُ ا

واذا كان المرفى لمتروك له برل فى لكنا بدة الأصلية عول فى لنطق على لحرف لملعق لاعلى البدل. نحو: ٱلصَّكَوٰةُ ـ كَمِ شَكَوٰةٍ ـ ٱلرِّبَوٰلُ لَ مَوْلَلُهُ ـ ٱلنَّوُرُلَةَ ـ وَإِذَا سُنَسَفَىٰ البدل. نحو: ٱلصَّكَوٰةُ ـ وَنحو: وَٱلنَّهُ يَفْيِضُ وَبَرَضَّطُ . فِي كُنُهُ فَى بَصَّطَهُ فَان وَضعت السَّين تحت لصَّادِ رَبَّ على أن النظق بالصّاد أشهر . نحو: المصيبيط وون . ووضع هذه العلامة (سم) فوق الحرف يراعلى لزوم مثّره مثّدا زائدًا على لمرّالله المالمالية الأصلى

الطبعي بنحو: الْهَرَ . ٱلطَّلَهُ اللهُ عَلَى وَوْء رسِيءَ بِهِ م نشفَعَ لَوُّ الْهَ إِلَّا اللهُ على ألن مُعتوبة مثل : آمنوا كما وضع غلطًا فى كثير من المصاحف. بل تكثب هكذا ، ءَ إِمَنُوا بهزة وألف بعدها.

على الطاعف. بن مسب هدن المن المنوا به المنوا والقد بعدات. وهذا الشكل وفي جوف رقع بعدات الآية في المورة وهذا الشكل وفي جوف رقم يدل على نهاء الآية ، ويرقم اعلى عدد تلك الآية في المورة أخوة أكثرة ألكة ألكة ألكة ألكة أكفه أبك أنه أو كفه المنافرة والمنافرة والمنافرة المنافرة ا

ووضع خطأ نقى فود كلمة يدل على موجب لسجرة ، ووضع هذه العلامة ﴿ بعد كلمة يدل على موضع هذه العلامة ﴿ بعد كلمة يدل على موضع السجدة . نحو . إِنَّمَا يُؤَمِنُ بِنَا يَكِنْنَا ٱلَّذِينَ إِذَاذُكُّ وَأَبِهَا خُرُّواً مِهَا خُرُّواً مِهَا خُرُّواً مَهُمْ لَا يَسَتَكُم بُونَ الْآَنَ ﴾ مُبَعَّدًا وَسَبَّكُواً بِحَمِّدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسَتَكُم بُونَ الْآَنَ ﴾

ووضع هذا المعين (٥) تحت الراء فى قوله تعالى: بسم المله مجب بلها يرل على إمالة الفتحة إلى الكسرة وإمالة الألف إلى لياء، وكان النقاط يضعونها دائرة حمراء فلما تعسر ذلك فى المطابع عدل إلى لشكل المعين . وكذلك وصنعه فوق آخرا لميم قبيل النون المشددة من قوله تعالى: حَا لَكَ لَا أَمْنَنَا عَلَى بُوسُفَ - يدل على الإشماء وهو ضم الشفيين كمن يريدا لنطق بضمة إشارة إلى أن الحركة المعذوفة ضمة ، م غيران يظهر لذلك أثر فى النطق . ووضع نقطة مدورة مسدودة الوسط فود لهمة الثانية

ع الامات الوقف « هر » علامة الوقف للازم بنحو: إِنَّا يَسَّنَجِيبُ لَّذِينَ بَسِّمَعُونَ وَٱلْوَّ يَنَ بَبُنَهُمُ ٱللَّهُ « لا » علامة الوقف للمنوع · نحو : ٱلَّذِينَ ثَنُوَ فِلْهُمُ ٱلْمُلَّ إِكَمُهُ طَبِّ بِينَ لُ

من فوله نعالى: ءَ أَعْجَبِيُّ وُعَرَبِيُّ لِي راعلي تسهيلها بيه بيرأى بيرله زة ولألف

يَفُولُونَ سَلَامُ عَلَيْكُمُ وُادْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ. رج، علامة الوقف كَائرُ جِوارًا مُستوى الطرفين، نحو: نَحَنُ نَقَصُّ عَكَيْكَ نَبَأَهُم بَالْحَقّ إِنَّهُمْ فِنْيَةٌ ءَامَنُوا بِرَبِّهِم . رصل ،، علامة الوقف الجائز مع كون الوصلُ ولى ، نحو: مَنْ عَلَ صَلِيحًا فَلِنَفُسِهِ عَلَى وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلِيْهَا ثُمُّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ نُرْجَعُونَ. يفى، علامة الوقفالجائز مع كون الوقفا ولى منحو: كَذَالِكَ بُبَيِّنُ لَلَّهُ لَكُمُ ٱلْكُوكَ عَلَيْهِ وَالْآيُرِيَ الْحَرِيرِ وَوَ ٱلْأَيْلَتِ وَٱللَّهُ عَلِيهُ حَكْمَهُ. دو 🐟 🗞 وه علامة تعانق الوقف بحيث إذا وقف على أح الموضعين لايصح الوقف على الآخر . نحو: ذَا لِكَ ٱلْكِنْكِ لَارَيْبُ فِيهِ هُدًى لِلْمُنَفْفِينَ . شرح المهصه ممااخنلف فيبهمن كلم القرآع جفص وينحصرالكلام عليه في فصلين. الفصل لأول: في الأصول. وهي خمسة: ١ - أ ول كل مورة سوى - براءة - ويجوز فيه التكبير بأن يقول لفارئ : الله أكبر ه قبل لبسملة ـ وتركه ، وأمابراءة ، فلاتكبرفيا لعدم ورود البسملة في ولها . ٢- المدا لمنفصل، ويجوزفيه أربعة أوجه ، القصروميه ثلاث حركات أوأربعا أ وخمسًا. ٣- المدالمنصل ، ويجوزفيه ثلاثة أوجه ، مده أربع مركامًا وخسًا أوسيًّا. ٤ ـ الساكن الصخيح وشبه إذا لقياهمزا . ووردفيه ثلاثة مذاهب: ١-عدم السكت على لحجيع ـ ب ـ السكت على: أل ماشيء والساكن المفصول. نحو: وبا لآخرة متهم شيء من آمن - خلوا إلى - ابني آدم . عذاب اليم \_ ج \_ السكت على ذلك وعلى لساكن الموصول، نحو: القرآن ـ يسئلونك . وأفئدتهم . ٥- النون الساكنة والثنوين . إذا لقيا لامًا أوراء ، خو : فإن لم تفعلوا - من ربهم رزفًا لكم \_من ثمرة رزقًا \_ ويجوز فيهما الإدغام مع ترك الغنة ومع إبقائها واخنار

صاحب لنشراخنصاص هذه الغنة بمارسم مقطوعًا وعملناعلى بلطلام. وهذه الأصول الخسة لابرللفارئ من ملاحظنوا ولوذهنا واعتماده فى قراءته على وجه معين مما بجوز فيهاحال اجتماعيا ، وذلك واحدوعشرون وجط . بيانيا : أن قصرا لمنفصل ينأتي معبص خسية أوجه: ١- توسط المنصل مع ترك الغنة والنكبير- ٢- إشباعه مع تركها أيضا \_ ٣-إشباعهع النكبيروترك الفنة - ٤ - إشباعه مع الفنة وعدم التكبير- ٥ - إشباعه مع الفنة والتكبير، ولا يجوز السكت للهزعلى هذه الخسية... ومده ثلاثًا يأتي معه أربعة أوجه كأربعة قصره مع الإشباع. ولا يجوز السكت للهزعلى هذه الأربعرَ أيضًا. وتوسطه يأتي معه سبعة أوجه، وجهان معالسكت للهزوهما توسط المنصل إن كانت السكت خاصا، وإشباعه إن كان عاما. ولايجوزمع هذين الوجهين تكبيرولاغنة ، وخيسة على عدم السكت كالخسه التى مع القصر... ومده خسسًا يتأتى معه خمسة أوجه ... ١- مدالمنصل خساً مع ترك الغنة والتكبير- ٢- مده خساً مع الفنة وعدم التكبير- ٣-إشباعهمع عدم الغنث والتكبير- ٤ - إشباعه معالغنت وعدم التكبير- ٥ - إشباعه مع الغنة والتكبير؛ ولايجوزالسكت للهزعلى هذه الخبسة أيضا. وأجا زبعض من قصر المنفصل مد ليدالنافية ـ في قوله تعالى: لآإله إلا حبث أتى بقرراً لفين لقصالِغظم ولايدحينئذمهإبباع الميصل وإبقاءالغنة والصادفي ؛ ويبصط وفي الخاص بصطة وبمصيطر- والسبن في المصيطرون ـ وإظهاراكب معنا وتيب والقرآن ويث ولقكم وإدغام يلهث ذلك وإدراج عوجإ وإخوته وفتح صادصعفا وصنعف فحالروم وجذف الياء وقفا في فما آنان ر وإثباتا لألف وقفا في : للكلفرين ر سللسلار ويمتنع معرقصر عين ـ ويجوزمعه التكبيرلأول كل سورة سوى براءة ، ولأواخ سورا لختم وتركه. ننبيبه: وييفرع على لواحد والعشرين وجها المذكورة أحكام الجزئسارا لأتينعلوب النفصل لآيي : الفصال لثاني في فرث ل محروف ويستمل على ثمان عشرة جزئية: ١- قوله تعالى: وَٱللَّهُ يَفِيضٌ وَبَبْطُ طُ دفيه

وجهان : الصادوالسين . وتمتنع قراءته الصادمع خمسة أحوال : إ قصرا لمنفصل مع التكبير وعدم الغنة - ؟ مده ثلاثًا مع ترك الغنة . ٣٠ عره خمسًا مع الغنة عند مدا لمنصل خمسًا أوستًّا . ٥ السكت الخاص . وتجوز مع غير ذلك . وتمتنع قراءنه بالسين مع أربعة أحوال : إ قصرا لمنفصل عند توسط المتصل . ٢٥٣٥٤ الغنت عند قصرا لمنفصل ومده ثلاثًا أوأربعًا ، وتجوز مع غير ذلك .

٧- قوله تعالى: وَزَادَكُمْ فِي لَنْخَلْق بَصَّرَطَة . ورد بالصاد والسين أيضًا وحكم كحكم ، و ببضط المذكور آنفًا إلاأن وجالغنز مع مدالنوعين خمسًا يقتي بالصاد وحكم كحكم ، و ببضط المذكور آنفًا إلاأن وجالغنز مع مدالنوعين خمسًا يقتي بالصاد والسين أيضًا ، وتجوز قراءنه بها على ترك الغنة والسَّكت والتكبير عنداشاع المنصل مع قص المنفصل وتوسطه وعند توسطها ومدهما خمسًا . وتسعين قراءته بالصادعلى مدهما خمسًا عندالغنة ، وبالسين على بقية الأوجه.

٤ - قوله بعا لحت: لسّتَ كَالِهِم بمصّبِيطر. ورد بالصادوالسين أيضا، وتمثنع قراءته بالصادعلى لغنة عندمدا لمنفصل خمسًا مع مدا لمنصل خمسًا أوسمًّا، وتجوزعلى بقية الأوجه، وتمتنع قراءته بالسين على مدا لمنفصل ثلاثًا وعلى توسطه مع للكبير وعلى الشكير والغنز وتجوزعلى غير ذلك .

٥ ـ قوله تعالى: عالذ كربن ـ فى موضعى لأنعام ٥ ـ عالثان ـ فى موضعى يونس ، عالله أذن لكم ـ بها ٥ ـ عَآللهُ خبير ـ بالنمل وردت بوجهين : 
إ إبدال هن قالوصل ألفًا مع الإشباع لاجمًاع الساكنين ـ ؟ تشهيلها . . وتجوز قراء تها بالإبدال مع جميع الأحوال . وتجوز قراء تها بالتسهيل مع الغنة إلاعند مدا لمنصل خمسًا ، ومع توسط النوعين عندعدم السكت ، ومع مدهما خمسًا عند ترك الغنة ، وتمتنع مع غير ذلك .

٦- قوله تعالى: يا هات ذالك ـ بالأعراف ـ ورد بالإدغام والإظهار، وتجوز

قراءته بهاعلى توسط النوعين مع السكت وتركه وعلى إشباع المنصل مع مدالمنفصل خمسًا عندالغنة ، وتتعين قراءته با لإدغام مع ماعدا ذلك .

حمسًا عندالغنة ، ويتعين فراءته با الإدعام مع ماعدا ذلك .

٧- قول تعالى : اركب معنا بهود . ورد بالإدغام الإظهار أيضا ، وتجوز قراءته بهاعلى طول لمق كاندق والمنقصل وتوسط براغنة ولاسكت ولاتكبر ، وعلى مالنوعين خمسًا عندع م الغنة ، وعلى اشباع المتصل م مدالمنقصل مع مدالمنقصل مع مدالمنقصل خمسًا عندا بشباع المتصل لمام ، وبالإدغام على بقيرًا لأ وجه . الغنة إلامع مدالمنقصل خمسًا عندا بشباع المتصل لمام ، وبالإدغام على بقيرًا لأ وجه . الغنة إلا مع ما لمنفعين قراءتها بالإنظار عندالفئة وعندالسكت الخاص وعندمً من المنفصل ثلاثا وعندقص ومع توسط المنصل ومع إشباعه عندالتكبير ، وتجوز قراء نها بالوج دبيت على صاعداذ لله .

9- قوله تعالى: ما لك لا نأم كناعلى بوسف و ود بالإدغام مع الميشارة بالرَّوْم والإشمام ، وتجوز قراءته بهما عند توسط النوعين من غيرسكت وعند مدهما خسسًا مع عدم الغنة ، وثغين قراءته بالإشمام على بقية الأوجر . ١٠- قوله تعالى: عوجا فيما و ود بالسكت والإدراج ، وتمتنع قراءته بالسكت على لغنة مطلقا، وعلى لسكت للهزينوعيم ، وعلى إشباع المنصل عندعدم الغنة والتكبير مع مدالمنفصل ثلاثًا أوخسًا، وتجوز على بقية الأوجه ، وتمتنع قراءته بالإدراج عندالتكبير مع عدم الغنة وعندقص المنفصل مع توسط المقل ، وتجوز عند غير ذلك .

11 - قوله تعالى: مرقدناهذا ـ وردبالسكت والإدراج أيضًا، وتجوز قراءته بها عند توسط النوعين مع عدم السكت للهزء وعند مدهما خمسًا مع ترك الغنة، وننعين قراءته بالسكت على قصرا لمنفصل مع توسط المنصل وبالإدراج على بقبرً لأوجه. ٢ - قوله تعالى: من واق - و- بل وإن - وردكل منها بالسكت والإدراج

أيضًا، وتجوز قراءتهابهما على ترك الغنة والسكت والتكبير عندا شباع المنصل مع قصر المنفصل ومده ثلاثًا أوأربعًا وعلى توسط النوعين عندعدم السكت للهمز، وتتعين قراءتها بالإدراج على تسكت لعام، وعلى إشباع المنصل مع الغنة مطلقا ومع عدمها عند مدالمنفصل خسسًا وبالسكت على بقية الأوجه.

١٧- يا وعين من (كَهِيجَصَ حَمَرَعَسَقَ - وَرد فيها ثلاثة أوجه الطولت والتوسط والقصر وتجوز قراءتها بالأوجه الشلاثة على توسط المدَّين عندع مهسكت وعلى مدلها خساً عندع الغنة ، وبالطول والتوسط فقط على لغنة (لاعند مد المنصل خمسًا، وبالتوسط والقصر لاغيرعلى إشباع المنصل عند ترك الغنة والسكت والتكبير، وبالتوسط وجده على قصر المنفصل مع توسط المتصل، وعلى السكت العام وبالقصر وحده على بقية الأوجه.

١٤ - قوله تعالى: فكان كل فرق - وردبتفنيم الراء وترقيقها، وتجوز قراء ته بهما على توسط المدين مع عدم السكت وعلى مدهما خساً مع ترك الغنة ، وليفين قراء ته بترقيقها على السكت الخاص ويتفنيم اعلى بقية الأوجه.

١٥ - قوله تعالى : فهاآ تنان ر وردالوقف علير بإثبا تالياء وحذفها على السكت العام وعلى إشباع المنصل مع مدا لمنفصل ثلاثًا أوأربعًا عندعدم الغنة والسكت م والتكبير، وعلى مدالنوعين خمسًا مع عدم الغنة وبالإثبات وجده على السكت الخاص و الحذف على غير ذلك .

17- قوله تعالى: الله الذى خلقكم من صنعف ننم جعل من بعد صنعف قوة نم جعل من بعد قوة صنعفًا و نشببة - ورد بفتح الصناء وضميا في المواضع الشلائمة وتتعين قراء تها بالفتح عندقصرا لمنفصل مع توسيط المنصل ومع التكبير، وعند مده ثلاثا مطلقا، وعند الغنة مع إشباع المقل وعند السكت الخاص. وتجوز بالوجهين على بقية الأوجه.

٧٧ - قوله تعالى: إِنَّاآعند فاللكفوين سلاسلا - وردالوقف عليه إِبْهَ الألف وحذفها عند توسط المدين مع عدم السكت وعند مدهما خمسًا مع عدم الغنة ، وبالإثبات وحده عند لغنة مع إشباع المنصل وبالحذف وحده عند بقية الأوجه .

١٨- التكبيرعندختمالقرآن. وفيه مذهبان: ١- التكبيرأول: أ لم نشرح وما بعدها إلى أول لناس ، ويخنص بإشباع المنصل مع قصرا لمنفصل ومده ثلاثًا أو أربعًا وترك الغنة. ٢- التكبيراً خرالضحى ومابعدها إلى آخرالناس . ويأتى على توسط المنصل مع قصرا لمنقصل وتوسطه، وعلى إشباع المنصل مع الفنة. فِي لَدَة : محل لتكبير قبل لبسملة ولفظه: الله أكبر ولاتهليل ولاتحيد معه عندحفص أصلًا إلاعندسورالختم إذا تصديع ظيمه على أى بعص المنأخين. والوقف علير ووصله بالبسملة يجوزان . ولايجوزوصله بآخرسورة معالوقف عليرإلا في الله وهن والضحل وما بعدها إلى آخرالقرآن. وكذا لا يجوز وصل آخرسورة بالتكبيرمع وصله بالبسملة موقوفا عليها. وإذا وصلت أواخرلسور بالتكبيركسرت ما كان آخرهن ساكنا أومنونا نحو: عليمٌ ٱلله أكبر. فحدث ٱلد أكبر. وإن كان موركًا تركنه على حاله وحذفت همزة الوصل نحو: ولاالضالينَ الله أكبر، علم الكناب الله أكبر ـ الأبترُ الله أكبر ، وإذا كان آخرالسورة حرف مروعيب حذفت نحو: يرضى الليمأكبر، وإن كان هاءضمير استعت صلنها نحو: ربه الله أكبر- وإن كان ميم جمع ضمت . نحو: أمثالكم الله أكبر ـ وإن كان مكسورانحوأولوا الألباب الله أكبر، لخبير الله أكبر تعين ترقيق لام لفظ الجلالية. ١. ه م

الد متبة الشر

## والنابع المنظمة المنظم

|              |        | - Line        |       | Per system and the |                |                                             |          |
|--------------|--------|---------------|-------|--------------------|----------------|---------------------------------------------|----------|
| اليم السورة  | الهوري | (ييم (ليتورة  | 18 P. | (يسِم (لسُورَة     | . 3. sal       | (يسم (لسورة                                 | . 5. 8g) |
| سورة الغاشية | ۸۶۸    | سورة الحشر    | ٤٨١   | سورة الرّوم        | 400            | سورة الفاتحة                                | ۲        |
| وو الفجر     | 970    | وو المنحنة    | ٤٨٤   | وو لقمان           | 77.            | وو البقرة                                   | ٣        |
| وو البيلد    | 04-    | وو الصف       | ٤٨٦   | وو السَّجدة        | 778            | وو آلعمران                                  | ٤٢       |
| وو الشمس     | 170    | وو الجمعة     | 211   | وو الأحزاب         | 777            | وو النستاء                                  | 71       |
| ود الليل     | 041    | وو المناففون  | 219   | وو سَــَـبَأ       | 440            | وو المَائدة                                 | ۸۸       |
| وو الصنحي    | 270    | وو النغابن    | 291   | وو فاطرّ           | 711            | رو الأنعَام                                 | 1.4      |
| وو الشرح     | 270    | رو الطلاق     | 194   | وو يست             | 717            | رو الأعراف                                  | 150      |
| وو التين     | 044    | وو النحريم    | 190   | وو الصّافات        | 491            |                                             | 101      |
| وو العاق     | 044    | وو الملك      | £4V   | وو ص               | MAN            | وو النوبة                                   | 109      |
| وو القدر     | 045    | وو القالم     | 199   | وو الزمر           | ٤-٣            | وو يونس                                     | 177      |
| وو البينة    | 370    | وو الحاقة     | 0-1   | وو غافي            | ٤١-            | وو هـود                                     | 119      |
| رو الزلزلة   | 040    | وو المعَارج   | 0-4   | وو فصلت            | ٤١٨            | وو بوسف                                     | 7.7      |
| وو العاديان  | ٥٣٦    | وو نوح        | 0.0   | وو الشوري          | 252            | وو الرعــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 917      |
| وو القارعة   | ٢٧٥    | وو الجن       | 0.V   | وو الزخرف          | 259            | وو ابراهیم                                  | 917      |
| ور التكاثر   | OTV    | وو المزمل     | 0.9   | وو الدُّخَان       | 240            | وو الحجر                                    | 472      |
| وو العصر     | 041    | وو المدشر     | 01.   | وو الجائية         | 240            | وو النحل                                    | 74.      |
| وو الهمزة    | ۸۲۵    | وو القيامَــة | 210   | وو الأحقاف         | 221            | وو الاسراء                                  | 727      |
| وو الفيل     | ۸۲۵    | وو الإنسان    | 015   | وو محمد            |                | وو الكهف                                    | YOL      |
| رو قریش      | 041    | وو المرسلات   | 010   | رو الفتح           | 119            | وو مريم                                     | 470      |
| وو الماعون   | 049    | وو النبأ      | OW    | وو الجيرات         | 205            | دو طه                                       | 117      |
| وو الكوثر    | 044    | وو النازعان   | 011   | رو وت              | 200            | وو الأنبياء                                 | 141      |
| وو الكافرون  | 049    | وو عبس        | 05.   | وو الذاريات        | EDA            | وو الحج                                     | 419      |
| وو النصير    | 01.    | وو التكوير    | 170   | وو الطور           | ٤٦٠            | وو المؤمنون                                 | YAN      |
| وو المسد     | 08-    | وو الانفطار   | 220   | وو النجم           | 274            | وو المنور                                   | 4-7      |
| وو الإخلاص   | 011    | وو المطففين   | 770   | وو القمَر          | 270            | وو الفرقان                                  | 410      |
| وو الفاق     | 011    | وو الانشفاف   | 055   | _                  | 1000           | وو الشعراء                                  | 117      |
| وو الناس     | 021    | وو البروج     | 050   | وو الواقعة         | HEROTE AND AND | وو النميل                                   | 771      |
|              |        | وو الطارق     | 170   | وو الحديد          |                | وو الفَصَّصَ                                | 779      |
| وانحضريته    |        | وو الأعملي    | ۷۷۵   | وو المجَادلة       | ٤٧٨            | وو العنكبون                                 | 751      |

## بيش عالله الرحن الرحيع

الأزهـــَــر مجمّع البخوث الإسّلامية الإدانة العامة للبعوث والتأليف والمترجمة

لقدتم بَعَوَّن الله تَعَالَى مَرَاجَعة هذا المُصَحَف الشَهِنِ الذَى كَتَيَه الشَيخ مِرَّا لِمرسى السَّبِد الحِث رَبِّ وَالحَرَى النَّجَارِي بَكَة الكَمْة عباس عَبدالله فل والذي قامت بتصحبُعه على أمهات كتب القراءات والرَّسم والضّبط والفَوْصُل لجنت مل حَبَة المَصَاحِق بمشيخة الأزهد .. عَلى النَّوا لَسَالى :-

| Control of the Contro | WEALTH ST           |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| برُلُون . وعيسًا مرديد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | محافظ وتنافظ        | رات                           |
| برافق. رئيساً مردلاس<br>بلحق ي الشيخ محالي المثالي الموادلات<br>من المشايخ . من المثاري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الشيخ رزي علي       | ووكالة كلمن،                  |
| مع النساح و والمقادي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | والمحاسوبيا كال     |                               |
| المرادانة المرادة المرادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4/13/27             | (अरे (अर्ट)                   |
| ميس القالقالي والوك ميدنادر داود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | عرجي الم            | هُم مِحْمِي السَّالِينَ الْمُ |
| السيخ في في الله المعاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | al sticke           | هَلِي حِمْلَ الْفُولِينَ      |
| جيرا فيليح يراللطيق عرائه هنزنده العلاء بها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | sametic.            | بخراس في الحوي                |
| المحرالعقرالوي ارانساب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ترمنه دب            | 9000 55:                      |
| عبدله المحرافيل في المحرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | عَرِلْغُولِرِسْكِ [ | خلق مي المالي مد درس          |
| evel a des la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                               |

دار مصر للطباعة سعيد جودة السعاد وش<sup>78ه</sup>